onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الموسوعة التاميجنية اكحديثة



الموسوعة التَامِينية أكدِيثة

تاریخ القرارالاح العیاری القرارالاح العیاری القرارالاح العیاری القرارالاح العیاری القرارالاح العیاری

تَأْلَيْفَوَتِعُرِيْبُ نُورُالدِّيزِڪَاطُومُر



دارالفكر



بيئ الثدار حمل ارصيم

خيات القرار المنظمة ا



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

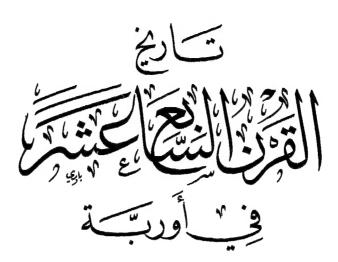

تأليفَ وَتَمريبٌ نُورُ الدِّيزِ كَالُطُومُر

دارالفيكر

الكتاب ٧٢٣ الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م

جميع الحقوق محفوظة

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ، كا ينع الاقتباس منه ، والترجمة إلى لغمة أخرى ، إلا بساذن خطي من دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق

سورية ـ دمشق ـ شارع سعد الله الجابري ـ ص.ب (١٩٢) ـ س.ت ٢٧٥٤ تلكس (١٩٢٢) ـ س.ت ٢x FKR 411745 Sy



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اللهب أي



#### المقدمة

# أوربة والعالم في فاتحة القرن السابع عشر

## أوربة

#### التجزئة السياسية

في العام ١٦٠٠ م، كان في أوربة ، عدا الدول القليلة الأهمية ، دولتان كبريان : البيت الفرنسي ، والبيت النساوي . وقد انقسم هذا البيت إلى فرعين في العام ١٥٥٦ م . وفي شرقي أوربة ، كانت الأمبراطورية العثمانية تمتد على قسم من أوربة ، وتثقل على الدول المسيحية فيها بتهديد دائم .

## الدولتان الكبريان

#### فرنسا

ما كادت فرنسا تخرج من أزمة الحروب الدينية الطويلة الأمد ، إلا ونهضت من عثارها بفضل سياسة الملك هنري الرابع الحكية والنشيطة . فقد كانت أكثر بلاد أوربة سكاناً وثراء . وحاول هنري الرابع ، بصورة موازية للإعمار المادي النبي أنجزه ، أن يعيد السلام الديني بتخويل البروتستانت نظام التسامح عوجب براءة نانت الشهيرة ، في عام ١٥٩٨ م ، ويثبت السلطة الملكية حيال الإكليروس ، وكبار الدولة والبرلمانيين . ففي شباط ١٥٩٩ م ، دعا أعضاء برلمان باريس إلى قصر اللوفر ، ليفرض عليهم تسجيل براءة نانت ، وخطب فيهم قائلاً :

« تجب عليكم طاعتي ـ عندما لا يكون أي اعتبار غير صفتي الملكية ، والواجب الذي لي على رعاياي وبخاصة عليكم باعتباركم أعضاء برلماني . لقد أرجعت بعضهم إلى دورهم التي طردوا منها ، ورددت آخرين إلى الإيمان المذي لا يملكونه . وإذا كانت الطاعة واجبة لأسلافي ، فهي واجبة لي أيضاً وبأكثر بذلا وتفانيا ، لأنني وطدت الدولة . وقد اختارني الله لأكون على المملكة التي هي مملكتي بالوراثة والكسب . وأنا الآن ملك ، وأخاطبكم ملكا . أريد أن أكون مطاعاً . وفي الحقيقة ، إن رجال العدالة ذراعي اليني ، وإذا أصيبت الذراع اليني بالفساد ، وجب على اليسرى أن تقطعها . أعطوا رجائي مالم تشاؤوا إعطاءه لتهديدي . ليس لكم ما تطلبون مني ، واعملوا ما آمركم به وبأسرع مما أطلبه منكم » .

وفي الخارج ، أجبر الملك الاسبان على السلام ، في معاهدة فرفن ١٥٩٨ م ، وعزز حدود الشرق بتخلي دوق سافوا عن أقاليم : البريس ، وبوجيه ، وبلاد جكس ، بمعاهدة ليون ، ١٦٠١ م . وساعدته دبلوماسيته اليقظة ، ونواة الجيش الدائم ، الذي أقامه ، أن يلعب دوراً من الصعيد الأول في أوربة .

ومع ذلك ، فإن بعض هذه النتائج كانت مرتبطة بهيبة هنري الرابع الشخصية . ولكن ، بالرغ من الجهود التي بذلها ، ما زالت التهديدات قاعّة في داخل المملكة كا هي على حدودها . إن وراثة الوظائف التي كرسها مرسوم داخل المملكة كا هي على حدودها . إن وراثة الوظائف التي كرسها مرسوم ١٦٠٤ م بنظام ( البوليت )(١) ، زادت في استقلال الموظفين ، ويأتي في الصف الأول منهم البرلمانيون الذين يحتكرون وظائفهم القضائية ، وحق تسجيل الأوامر والبراءات الملكية . ولم يخضع أعضاء الطبقة النبيلة العليا ، من نبلاء الدم والكبار إلا ظاهراً وتحت الإكراه والقسر . فقد كانوا متسكين ببعض التقاليد الإقطاعية ،

<sup>(</sup>١) البوليت LA Paulette ربم سنوي يدفعه موظفو العدالة والمالية لملك فرنسا لتأمين نقل وظائفهم إلى أبنائهم .

ومعتدين على مجموعة واسعة من الأنصار، من نبلاء وغير نبلاء، مستعدين كل الاستعداد لنلإفادة من أقل ضعف للسلطة الملكية. وبقي البروتستانت على الدفاع يستخلصون جميع الفوائد السياسية والعسكرية التي تخولهم إياها براءة (نانت)، لينظموا أنفسهم بشكل قوي ومستقل. وأخيراً، إن ثقل الضرائب والخسائر التي منيت بها بعض الحصانات (الاستثناءات) الإقليمية أو البلدية أثارت الاستياء، وتسببت هنا وهناك بثورات شعبية. وأوشكت وفاة هنري الرابع قبل أوانها أن تطلق العنان لكل هذه القوى الخارجة على السلطة المركزية.

وإلى هذه التهديدات الداخلية ، تضاف قضية عدم أمن الحدود . ففي الشمال والشمال ـ الشرقي ، كانت المملكة مهددة بخاصة تجاه البلاد ـ المنخفضة والفرانش ـ كونته الاسبانية . وما من عائق طبيعي يحمي البلاد من غزو محتل الوقوع ؛ لأن بيكارديا ، والشامبانيا ، والبورغونيا أقاليم حدود ، ونهر السّوم والمدن التي تحاذيه تدافع بشكل سيء عن باريس القريبة تماماً بنهر الواز ؛ وديجون تحت رحمة غزو اسباني بوادي الاوش . وبالرغ من احتلال الأبرشيات الثلاث : متز ، تول ، فردن ، كان الأمن من جهة اللورين ، أرض الأمبراطورية الجرمانية ، متعلقاً بخاصة بمزاج دوق لورين القجل للتحالف مع أعداء فرنسا ، في المداخل والخارج . وفي الجنوب ـ الشرقي ، كانت ليون ، منذ ١٦٠١ م ، محمية بشكل أفضل نما في السابق ؛ ومع ذلك ، فإن السياسة المتقلبة لدوق سافوا ، الذي يقبض على الشعاب الألبية ، من بحيرة جونيف إلى نيس ، تولف قلقاً دائماً . وأخيراً ، في الجنوب ، كان سهل روسيّون ، على السفح الفرنسي لجبال البيرنيه ، أرضاً اسبانية . ولذا كانت الحدود من هذه الجهة عرضة للهجوم بصورة خاصة . أرضاً اسبانية . ولذا كانت الحدود من هذه الجهة عرضة للهجوم بصورة خاصة . أرضاً اسبانية . ولذا كان كذلك أكثر خطورة بوجود التهديد الدائم الذي يثقل به البيت النهاوي على الملكة ، بالرغ من انقسامه إلى فرعين متيزين : فرع آل البيت النهاوي على الملكة ، بالرغ من انقسامه إلى فرعين متيزين : فرع آل البيت النهاوي على الملكة ، بالرغ من انقسامه إلى فرعين متيزين : فرع آل

هابسبورغ في مدريد ، وهو الفرع البكر ؛ وفرع آل هابسبورغ فينا ، الفرع الثاني .

#### آل هابسبورغ في مدريد

وفي الحقيقة ، إن قدرة آل هابسبورغ مدريد الأرضية ، عند وفاة فيليب الثاني ، الذي خلفه ابنه فيليب الثالث ، عام ١٥٩٨ م ، ظلت عظيمة . فقد كان ملك اسبانيا سيد شبه جزيرة إيبريا كلها منذ ضم البرتغال في ١٥٨٠ م ، وسيطر في الحوقت نفسه على الحوض الغربي للبحر المتوسط بفضل ممتلكاته في جوز : ( الباليئار ، سردينيا ، صقلية ) وفي إيطاليا : مملكة نابولي ، مواني توسكانا ، دوقية ميلانو ، دون حساب بعض المواقع على ساحل أفريقية : طنجة ، سبتة ، مليلة ، وهران . ومن وراثته البورغونية حافظ على الفرانش ـ كونته والجزء مليلة ، وهران . ومن وراثته البورغونية حافظ على الفرانش ـ كونته والجزء الجنوبي من البلاد ـ المنخفضة : الفلاندر ، برابان ، هينوت ، آرتوا ، كامبريزي ، لوكسبورغ . وأخيراً ، يملك ، خارج أوربة ، أمبراطورية استعارية واسعة من أصل اسباني : ( أمريكا الوسطى والجنوبية ، الفيليبين ) ومن أصل برتفائي : ( البرازيل ، ووكالات ومؤسسات تجارية على سواحل أفريقية وآسيا ) .

وللدفاع عن هذه الممتلكات الواسعة ، كان تحت تصرف اسبانيا قدرة عسكرية هامة : فقد كان الجيش ، بمشأة الترسيوس<sup>(۱)</sup> الشهيرة ، والأسطول ، الذي أعيد تعميره بعد كارثة الارمادا ، يعتبران دوماً الأولين في أوربة ، بالرغ من الإخفاقات التي منيا بها أمام الأقاليم - المتحدة بخاصة . وعدا ذلك ، جهز فيليب الثاني المملكة ببنية إدارية صلبة ؛ وأصبحت مدريد العاصمة السياسية ، ومن ثم المقام العادي للبلاط . وقد عرفت الحضارة الاسبانية بفضل رساميها

<sup>(</sup>۱) الترسيوس TERCIOS

ومهندسيها المعاريين ، وكتابها ، ومسرحييها ، ولاهوتييها وصوفييها « عصرها الذهبي » وأفادت نموذجاً لقسم من أوربة . وقد وضعت هذه القدرة وهذا الإشعاع في خدمة الإيمان المسيحي حيث كان مهدداً في كل مكان .

ومع ذلك ، فقد كانت الملكية الاسبانية ، وراء هذه الواجهة البراقة ، تشكو ضعفاً خطيراً من فقدان الوحدة والتاسك يظهر بعواطف انفصالية لا في الممتلكات الخارجية : إيطاليا والبلاد \_ المنخفضة فحسب ، وإنما في داخل شبه الجزيرة : في البرتغال وفي كاتالونيا ؛ وضعفاً ديموغرافياً يزداد تفاقاً بالهجرة نحو المستعمرات ؛ وصعوبات نقدية ومالية ، بالرغ من فضة العالم الجديد ؛ وأفولاً في النشاط الاقتصادي . هذا فضلاً عن أن ثورة البلاد \_ المنخفضة والاعتراف الضني لاستقلال الأقاليم \_ المتحدة في ١٦٠٩ م ، بهدنة الأثني عشر عاماً ، يدلان على الصعوبات التي عرفها ملك اسبانيا .

## آل هابسبورغ في فينا

لقد حقق آل هابسبورغ فينا قدرتهم من أملاكهم الشخصية ، ومن الملكتين الانتخابيتين بوهييا وهونغاريا ، ومن العظمة الأمبراطورية . وتضم الأملاك الشخصية ، أو الدول الوراثية ، ارشيدوقية النسا ، ودوقيات شتيريا وكارانتيا ، وكارنيول ، وكونتية التيرول ، وأراضي بريسغو وسندغو ( أو الزاس ـ العليا ) . ومنذ ١٥٢٦ م ، تملك آل هابسبورغ ، بصفة انتخابية ، ( بلاد تاج بوهييا ) : ( بوهييا ، مورافيا ، سيليزيا ، لوزاس ) ، ومملكة هونغاريا ، ومن هذه الأخيرة ، الواقعة خارج الأمبراطورية ، لم يسكوا في الواقع إلا جزءاً صغيراً ، يسمى هونغاريا الملكية ، وظل باقي البلاد ، مع العاصمة بودا ، في أيدي يسمى هونغاريا الملكية ، وظل باقي البلاد ، مع العاصمة بودا ، في أيدي الأتراك . وهذا الوضع يجعل من آل هابسبورغ حارساً لأوربة المسيحية أمام الخطر الإسلامي . وأخيراً . ومنذ ١٤٣٧ م ، أصبح عميد البيت النساوي ينتخب تقليدياً أمبراطوراً كلما شغر تاج الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة .

وهذه الأمبراطورية ، التي تذكر حدودها بالعظمة الماضية ، تشمل : ألمانيا ، النسا ، بوهييا وتوابعها ، وأعظم جزء من لوتارنجيا القديمة : البلاد المنخفضة ، اللورين ، فرانش \_ كونته ، الألزاس ، السافوا وحتى نظرياً الكانتونات السويسرية ، وجزءاً عظياً من إيطاليا الشالية . ولكن هذا المجموع كله مجزء إلى مئات من الدول يعتبر أمراؤها أنفسهم سادة عملياً ، ويؤلفون ثلاث هيئات أو جماعات :

الأولى تضم سبعة ناخبين ينتخبون في فرنكفورت (ملك الرومانيين) أي الأمبراطور في المستقبل: وهم الأمراء - المطارنة الثلاثة في: تريف، وماينس وكولونيا، وملك بوهيميا، ويؤمن هذا صوتاً أكيداً لآل هابسبورغ، وكونت بالاتينا الراين أي: بالاتينا العليا والدنيا، ودوق ساكس ومارغراف براندبورغ.

الثانية : تضم ٣٠٠ امارة كنسية وعلمانية ؛ واسقفيات لييج وفورتزبورغ ، ومطرانية سالزبورغ . وكانت دوقيتا بافاريا وفورتامبرغ أهم من غيرهما .

والهيئة الثالثة والأخيرة تضم نحو خمسين مدينة حرة ، وبخاصة هامبورغ ، برين ، ستراسبورغ ، نورامبرغ ، اوغسبورغ . ويؤلف ممثلو هذه الهيئات الثلاث الدياط الجرماني ، ويدعوه الأمبراطور إلى الانعقاد . ولهذا المجلس وحده الحق في الخناذ القرارات المتعلقة بكامل الأمبراطورية : كالضرائب ، والمعاهدات ، وإعلان الحرب ، وإقامة الجيوش ، إلخ ... وفي الحقيقة ، إن المنازعات التي كانت تقوم بين أعضاء هذا المجلس جعلته يني بالعجز غالباً .

وهكذا ، كانت حالة آل هابسبورغ فينا خاصة جداً في أوربة . ولاشك في أن دولها الوراثية ومملكتيها تؤلف مجموعة من قطعة واحدة تقريباً أو شبه واسعة ومأهولة بالسكان كملكة فرنسا ، ولكن دون أن يكون لها غناها وتماسكها

وتلاحمها : فقد كانت فيها الشعوب واللغات والأديان والنظم والمؤسسات متعددة ومختلفة الألوان بصورة عيقة . لقد كان العاهل ألمانياً ، ورعاياه سلافاً وهـونغـاريين . ويتمتـع ، كأمبراطـور ، بجـاه عظيم ، ولكن انحطـاط النظم الأمبراطورية ، وصعود بعض الدول الألمانية : براندبورغ ، ساكس ، بافاريا ، وصعوبات الوضع الديني ردت إلى قليل سلطته الواقعية في الأمبراطورية . كما أن منازعات الخلافة ، التي طبعت آخر حكم الأمبراطور رودولف الثاني ( ١٥٧٦ ـ ١٦١٢ م ) وجعلت هذا الأمبراطور يقاوم إخوته ، وبخاصة ماتياس ، وابن عمه فرديناند ، دوق شتيريا ، عقدت القضية أيضاً .

وبالرغ من المشاكل النساوية والامارات الأولى لانحطاط السلطة الاسبانية ، ظل الاتحاد وثيقاً ، بين فينًا ومدريد ، برغ بعض اللين في بداية حكم فيليب الثالث ، وجعل البيت النساوي رهيباً مهاباً : فقد ربطت عقود الزواج العديدة فرعى الأسرة . وساعدت الاتصالات على سياسة أوربية مشتركة ، وبخاصة للدفاع عن الكاثوليكية . يضاف إلى ذلك أن الأملاك الاسبانية والنساوية كانت في بعض النقاط متتاخمة كا في فرانش \_ كونته والألزاس ، أو متجاورة ، كا في ميلانيا ، منطقة ميلانو ، والتيرول ، وكانت الطرق العسكرية الاسبانية نحو البلاد ـ المنخفضة الثائرة تمر من الأرض النساوية أو الألمانية ، فها وراء ميلانيا . وجبال الألب.

#### الدول الثانوية

وبعد هاتين الدولتين الكبريين ، تنقسم الدول الأخرى في أوربة المسيحية إلى ثلاث كتل: سويسرا والدول الإيطالية ؛ الدول البحرية والبروتستانتية في الشال ، والدول الشرقية .

سويسرا وإيطاليا ـ لم تكن سويسرا وإيطاليا ، في ذلك الحين ، غير تعبيرين جغرافيين يدلان على بلاد مجزأة سياسياً بصورة عميقة . كانت سويسرا تضم بصورة أساسية اتحاداً كونفدرالياً من ثلاثة عشر كانتوناً ، بعضها كاثوليكية مثل لوسرن وفريبورغ ؛ والأخرى بروتستانتية مثل زوريخ ، وبال (بازيل) وبرن . وبالرغ من أن هذه الكانتونات ظلت تولف نظرياً جزءاً من الأمبراطورية المقدسة ، حتى ١٦٤٨ م ، إلا أنها كانت في الواقع دولاً مستقلة : لقد كان لكل منها قوانينها ، وقضاتها ، ونقدها (عملتها) . واقتصر تنظيها الاتحادي على دياط دون انعقاد دائم أو دوري . فقد كانت أسقفية بال ، وجهوريات جونيف ، وملهوز ، والفاليه ، والرابطة الغريزية أو الغريزونية ، التي ترتبط بها الفالتيلين أو الوادي الأعلى لنهر الآدا ، تقيم علاقات وثيقة مع الكانتونات السويسرية وحليفة لها . وكان الموقع الجغرافي لسويسرا . الذي يسيطر على الشعاب الألبية الهامة بين منطقة ميلانيا الاسبانية والأمبراطورية ، بالنسبة للكانتونات ، مصدراً للكاسب والمصاعب معاً . فقد كانت تحاول أن تنجو من المكانتونات ، مصدراً للكاسب والمصاعب معاً . فقد كانت تحاول أن تنجو من الدائم » لعام ١٥١٥ م ، وفي ١٦١١ م أبرمت « الاتحاد السدائم » مع البيت النساوي . بيد أنها ظلت تجهز أوربة كلها بالجنود المرتزقة الشهيرة التي اعتادت الحرب والقتال .

وبالرغ من أن الأمبراطور كانت له بعض الحقوق ، النظرية تماماً ، في شمال شبه الجزيرة ، فقد كان نفوذ ملك اسبانيا مسيطراً في إيطاليا ، إذ لم يكن سيد صقلية ومملكة نابولي ودوقية ميلانو فحسب ، وإنما كان يفرض أيضاً ، وبصورة علنية كثيراً أو قليلاً ، وصايته على معظم الدول الإيطالية الأخرى : ففي روما ، عاصمة دول الكنيسة ، كان الكرادلة الاسبان أو التابعون لاسبانيا يلعبون دوراً من الصعيد الأول في داخل هيئة الكرادلة المقدسة . وكان على دوقية توسكانا الكبرى ، التي كانت بأيدي آل الميدتشي ، أن تتسامح بوجود حاميات اسبانية على سواحلها في بيومبينو واوربيتللو وجزيرة ألبا ، ولا تتتع ، في الواقع ، إلا باستقلال ضعيف .

وكانت جمهورية جنوة ، التي تتبعها كورسيكا ، على طريق اسبانيا نحو ميلانيا ، وعليها أن تقبل برسو السفن الاسبانية من حربية وتجارية في موانيها . أما الدوقيات الصغيرة في إيطاليا الشالية ، مثل مانتو ، التي ترتبط بها مونفرًا ، وبارما ، ومودينا ، فقد كانت تحاول أن تجد في التحالف مع فرنسا ثقلاً يعادل النفوذ الاسباني . إلا أن هنالك دولتين استطاعتا وحدهما الحفاظ تقريباً على استقلالها وهما : البندقية والسافوا .

كانت جمهورية البندقية ، التي ظلت ممتلكاتها الأرضية عظية : في جزء من إيطاليا الشمالية والشاطئ الدالماسي والجزر الأيونية ، وكريت ، تتجه بخاصة شطر البحر الأدرياتيك والبحر المتوسط الشرقي .

وكان دوق الساڤوا بأراضيه القائمة على سفحي جبال الألب ، في السافوا والبيونت ونيس ، يتجه تارة شطر باريس ، وتارة نحو مدريد ، وكان على استعداد لكسب المال ببيع تحالفه بصورة مربحة لمن يريد .

وفي الحقيقة كانت إيطاليا مجزأة سياسياً ، ورهاناً ممكناً في نزاع محمل الوقوع بين الدول الكبرى ، وقد سلبتها الدول الأطلسية تفوقها الاقتصادي القديم . ومع ذلك ظلت « أم الآداب والفنون » وحافظت في أوربة كلها على سحرها وفتنتها ونفوذها الواسع الذي زاده غواً أيضاً في البلاد الكاثوليكية ، أن روما كانت للبابوية مقراً ومقاماً .

## انكلترا والأقاليم ـ المتحدة والدانيارك والسويد

في شمال القارة تؤلف انكلترا والأقاليم ـ المتحدة والدانيارك والسويد كتلة منفردة بين الدول الثانوية . ولم تكن كل واحدة منها لتضم غير بضعة ملايين من السكان . وكان هؤلاء بروتستانت من مذاهب مختلفة ، ونشاطهم متجها نحو البحر بخاصة .

في انكلترا، أنهت وفاة الملكة اليزابت الأولى عام ١٦٠٣ م سلالة آل تيودور. وقد حكمت الملكة اليزابت، كأبيها هنري الثامن، البلاد سيدة مطلقة محترمة، في الظاهر، الحريات الإنكليزية وحقوق البرلمان. وأكثر من ذلك أنها ثبتت تأسيس الأنغلكانية وشجعت توسع انكلترا الاقتصادي والبحري حتى أصبحت، بالرغم من قلة سكانها، في عز نهوضها وازدهارها في مطلع القرن السابع عشر. وأخيراً، لقد أثرى الأدب الإنكليزي في عهدها بأثر شكسبير، المتوفى في ١٦١٦ م، أعظم ممثل المسرح الأليزابيتي. ومع ذلك، فإن ثورة ايرلندة الطموحة لاستقلالها والخلصة لكاثوليكيتها، ظلت تهدد المستقبل. ولم يكن للمملكة وارث مباشر. ولذلك فإن جيس السادس من آل ستوارت، ملك إيكوسيا، ابن ماريا ستوارت وسليل هنري السابع من آل تيودور، أصبح ملكاً على إنكلترا، في ١٦٠٣ م، تحت اسم هبري السابع من آل تيودور، أصبح ملكاً على إنكلترا، في ١٦٠٣ م، تحت اسم ويربانها، تحت سلطة عاهل واحد.

جمهورية الأقاليم - المتحدة - تضم هذه الجمهورية سبعة أقاليم في شمال البلاد - المنخفضة التي شكلت ، في ١٥٧٩ م اتحاد اوترخت للنضال ضد السيطرة الاسبانية . وفي ١٦٠٩ م أجبرت اسبانيا على توقيع هدنة اثني عشر عاماً كرست في الواقع استقلالها .

ومع ذلك فإن التنظيم السياسي لهذه الدولة الجديدة بقي ضعيفاً . فأمام هذه الأقاليم السبعة ، التي حافظ كل واحد منها على سيادته ، ونظمه ومؤسساته الخاصة ، كانت السلطة المركزية ضعيفة : وتتمثل بالمجلس العام (۱) ومجلس الدولة حيث يعقد مندوبو الأقاليم جلساتهم ويتخذون القرارات الهامة بالإجماع . وشجع النهوض الاقتصادي والتجارة البحرية الكبرى بخاصة إقليين : زيلاندة ، ولا سيا

<sup>(</sup>۱) المجلس العام Les Etats - GÉNERAUX

هولندا ، حيث احتكرت السلطة اوليغاركيه ( أقلية ) بورجوازية ، فيا كانت الطبقة النبيلة المعوزة ، في الأقالم الأخرى ، التي تسيطر فيها الحياة الريفية ، تعتمد على زبائنها من الفلاحين وتتحمل بعناء تفوق البورجوازية الهولاندية . وبالرغ من هذه القضايا الداخلية الخطيرة ، فقد استغلت الأقالم ـ المتحدة إلى الحد الأقصى إغلاق ميناء انفرس وانتصارها على اسبانيا ، وأصبحت نحو ١٦٠٩ م أول دولة تجارية ومالية في أوربة .

الدانيارك - كانت البلاد الاسكاندينافية مقسمة بين المملكتين اللوثريتين : الدانيارك والسويد .

كانت المدانيارك تحتوي شبه الجزيرة الدانياركية: جوتلاند وشلزفيغ، والجزر الدانياركية، وتضم أيضاً إيسلاندة، والنورفيج، وسكانيا، أي الطرف الجنوبي من السويد، وجزر بوربهولم، وغوتلاند، وفي الأمبراطورية، دوقية هولشتاين. وهكذا يسيطر ملك الدانيارك كريستيان الرابع ( ١٥٨٨ - ١٦٤٨ م ) سيطرة تامة على المضايق بين بحر الشال والبالطيك، ويؤمن لنفسه، بفضل الرسوم التي تجبى على السوند، في السينور، وفي مدخل نهر الإلب، الأساسي من موارده. ولكن هذه الحالة الممتازة، التي تجعل من كوبنهاغن وإحداً من أعظم مواني أوربة الشالية، كانت تثير أطباعاً، ولاسيا من جانب الهولانديين ومدن الهانس. ومن جهة أخرى، إن ملك الدانيارك، باعتباره دوق هولشتاين، كان أميراً من أمراء الأمبراطورية ويهتم عن كثب بكل ما يجري في ألمانيا الشالية.

وكانت السويد تضم أيضاً فنلاندا وأستونيا ، وقد تحررت من السيطرة الدانياركية في ١٥٢٣ م على يد غوستاف فازا . وهي بلاد فقيرة ، ولكنها تملك مناجم هامة من الحديد والنحاس مستغلة بصورة جيدة جداً . ولذلك تتطلع ، فيا وراء البالطيك ، نحو القارة . ولكن كان عليها أن تحسب حساباً للدانيارك ،

التي لم تتخل عن كل أمل بالثأر ؛ ولبولونيا ، التي كان ملكها سيجيسموند الثالث من آل فازا ، وانتزع منه الحزب اللوثري تاج السويد لصالح عمه ؛ ولروسيا أخيراً . وقد وجد الملك شارل التاسع ( ١٦٠٠ - ١٦١١ م ) نفسه خلال فترة في حرب مع جيرانه الثلاثة معاً . وعند وفاته ، ترك التاج إلى ابنه الشاب غوستاف ـ آدولف ، وكانت سنه سبعة عشر عاماً .

بولونيا - عرفت بولونيا في القرن السادس عشر ، وفي بداية القرن السابع عشر أيضاً ، أمجد دور في تاريخها . وكانت دولة واسعة مترامية الأطراف وبحـدود غير واضحة المعالم من جهة الجنوب والشرق . وعدا عن بولونيا الكبرى والصغرى ، تضم الدولة البولونية دوقية ليتوانيا \_ الكبرى ، منذ اتحاد لوبُلَنْ في ١٥٦٩ م ، وليفونيا ، وكورلاند ، والقسم الأكبر من أوكرانيا مع كييڤ . وكانت بولونيا منفتحة بصورة عريضة على أوربة الغربية ، وتتغلغل فيها اتجاهات الأدب الإنساني الكبرى أي العودة إلى القديم الإغريقي والروماني، والنهضة والإصلاح الديني ، وتصدر ، بواسطة نهر الفيستول وبميناء دانتزيغ ، أخشابها وحبوبها . وبذلك عرفت بولونيا ازدهاراً غير منازع . ولكن ضعفها يأتي من نظمها السياسية التي تمسك معاً بالملكية والجمهورية (« الملك وجمهورية بولونيا » ، كا يقال رسمياً في فرنسا ) . وفي الواقع ، إذا كان لبولونيا ملك ، كا هي الحال في ١٦٠٠ م ، عندما كان سيجيسموند الثالث فازا ( ١٥٨٧ ـ ١٦٣٢ م) ، فقد انتخبت هذا الملك الطبقة النبيلة التي كانت تسيطر فيها أقلية من كبار الأمراء المالكين للأطيان ، من حكام أقاليم وماغنات ، على طبقة نبيلة ريفية صغيرة عديدة مشاغبة وهي : الشلاختا . وكان على الملك الجديد ، قبل أن يتوج ، أن يعترف ، وأحياناً أن يزيد بامتيازات هذه الطبقة النبيلة ، مسها بذلك في تخفيض سلطته الخاصة أيضاً . لقد كانت السلطة الحقيقية خاصة بالدياط والجالس في كل إقليم ، أي الدياطينات . وكان الدياط والدياطينات مشكلة من ممثلي الطبقة النبيلة الذين يحاولون أن يقيوا ، قاعدة الإجماع مقام قاعدة الأكثرية ، بالرغم من أن مثل هذا التعامل يخاطر بالحكم على المجالس بالفوض والعجز . وهكذا لم تجعل الطبقة النبيلة البولونية سلطة الملك وهمية فحسب ، وإنما بدت عاجزة عن تنظيم حكومة أرستقراطية بصلابة .

الروسيا ـ الروسيا أو موسكوفيا تمتد على السهل الروسي كله من البحر الأبيض إلى بحر الخزر، ومن حدود بولونيا إلى حدود سيبريا . أما نهرا الاوب والا يرتيش فقد تم الوصول إليها في آخر القرن السادس عشر . لقد كانت دولة قارية أساساً ، دون منفذ على البحر البالطيك أو على البحر الأسود ، وتتصل بصعوبة مع باقي أوربة ، عيناء أرخانجلسك . وعوت إيقان الرابع الفظيع في ١٥٨٤ م ، أول أمير لموسكوفيا أخذ لقب القيصر ، بدأ « عصر الاضطرابات » ، في روسيا . وهو دور طويل من المصائب والفوضي ( ١٥٨٤ - ١٦١٣ م ) ، انتقلت فيه السلطة العليا من يد إلى يد . وفي ١٥٩٨ م ، نودي ببوريس غودونوڤ ، الوصي على ابن ايثان الرابع ، قيصراً من قبل الشعب . وأقام في موسكو بطريركاً مستقلاً عن بطريرك القسطنطينية واستدعى الفنانين والفنيين من الغرب . ولكن مجاعة رهيبة مصحوبة بالأوبئة نزلت على روسيا ، في ١٦٠١ م ، وسببت ثورات عديدة . وأفاد السويديون والبولونيون من هذه الحالة الحزنة لاجتياح البلاد غداة موت بوريس في ١٦٠٥ م . حتى ان حامية بولونية أقامت في الكرملن ، في ١٦١٠ م ، ولم تطرد منها إلا في ١٦١٢ م على يـد مليشا قوميـة جندت في مدن الشمال والشرق . وبعد بضعة أسابيع ، في كانون الثاني ١٦١٣ م . نادى مجلس كبير لممثلي روسيا كلها بشاب نبيل عمره خمسة عشر عاماً ، يدعى ميشيل رومانوف ، قيصراً على روسيا .

## الأمبراطورية العثانية والتهديد التركي

في الجنوب ـ الشرقي من القارة أوغلت الأمبراطورية العثمانية وشكلت ركناً ـ ١٩ ـ في أوربة المسيحية وظلت تهددها مباشرة ، بعد أن أقام باشا في بودا ، على مسيرة بضعة أيام من فينا . وفي الحقيقة ، إن الأتراك عدا ممتلكاتهم الآسيوية : آسيا الصغرى ، أرمينية ، العراق ، سورية ، والافريقية : مصر ، ودول أفريقية الشمالية ، احتلوا ، في أوربة ، شبه جزيرة البلقل "كلها ، والقسم الأعظم من هونغاريا ، والأقاليم التابعة في ترانسلفانيا والبغدان ( مولدافيا ) والأفلاق ( فالاشيا ) ، وشبه جزيرة القرم ، وشاطئ البحر الأسود حتى كوبان . بيد أنهم ظهروا أنصاراً للحرية ، ليبراليين جداً ، إزاء الشعوب المسيحية الأرثوذوكسية في غالبيتها ، وتركوا لها لغتها ، ودينها ، وحتى أحياناً القسم الأكبر من تنظيها الداخلي ؛ واكتفوا عسكرياً باحتلال النقاط الهامة وبخاصة بجباية الجزية والضرائب الأخرى .

ولكن وراء هذه القوة البرية العظية ، ظهرت علائم الانحطاط واضحة . إن الجيش الذي أسس ، في القرنين السابقين ، العظمة العثانية ، فقد قليلاً قليلاً من قيمته ، ونهض الأسطول بعناء من الخسائر التي تكبدها في ليبانت عام ١٥٧١ م . وتخرب التنظيم الداخلي للأمبراطورية : فقد كان السلاطين العثمانيون في الغالب شباناً يعيشون في قصورهم في القسطنطينية ، تماركين السلطة الفعلية لكبار الوزراء . وكان على هؤلاء أن يحسبوا حساباً لدسائس السراي وطيش السلاطين . وكان حكام الأقاليم ، من بكوات وباشاوات ، يبحثون عن الغني والثراء أو الاستقلال في أقاليهم . وأصبح نهب أموال الدولة والفوضي قاعدة على درجات السلم الإداري جميعاً .

ولكن الشوكة العثمانية ، وإن ضعفت ، ظلت تخشى . فعلى القارة كان الأمبراطور مهدداً مباشرة ، وظهر بسبب هذا الواقع ، زعياً طبيعياً للنضال ضد ( الكافر ) ويعنون بذلك السلطان العثماني ، مع أن الأتراك في حقيقة الأمر ، حولوا في الغالب جهودهم الحربية المسترة في أوربة الوسطى ، صوب جيرانهم

الفرس . وفي البحر المتوسط ، كان سكان افريقية الشالية يقومون بغاراتهم المسترة بالرغ من سهر فرسان مالطة .

وهكذا ظل الخطر الإسلامي ، بأشكاله الختلفة ، حقيقة واقعة بالنسبة لأوربة في مطلع القرن السابع عشر .

#### القضايا الدينية

كان الإصلاح البروتستاني حادثاً من أعظم حوادث القرن السادس عشر. وما من شك في أن وجود كنائس أورثوذوكسية منفصلة عن روما ، مثل بطريركية القسطنطينية ، تحت السيطرة التركية ، وبطريركية موسكو ، كان يؤلف منذ العصر الوسيط أول شرخ في ( ثوب المسيح غير الخيط ) ولكن الحيدة البروتستانتية كانت أخطر بنتائجها على الكاثوليكية الرومانية . وإذا كانت القضايا الدينية الناجمة عن الإصلاح مسيطرة على الدول الأوربية في القرن السادس عشر ، فإن هذه القضايا كانت أبعد من أن تحل في العام ١٦٠٠ م ، أي في فاتحة القرن السابع عشر .

تقدم الإصلاح المعاكس ( الإصلاح الكاثوليكي ) ـ لقد أحرز الإصلاح الكاثوليكي المعاكس ، أي سياسة استئصال البروتستانتية من جذورها بالقوة عند الحاجة ، نجاحات لا جدل فيها نحو ١٦٠٠ م . وكانت هذه الحال في البلاد ـ المنخفضة الجنوبية . فقد ساعدت سياسة الحاكم الكسندر فارنيز ، من ١٥٧٨ إلى ١٥٩٨ م ، ثم الأدواق : البرت النسا وزوجته إيزابلا بنت الملك فيليب الثاني ، الحاكين في ١٥٩٨ م ، على فصل أقاليم الجنوب ، التي ظلت كاثوليكية جداً ، عن الأقاليم الكافنية في الشال ، وعلى توطيد الكاثوليكية بصلابة في البلاد التي استعادت الجيوش الاسبانية احتلالها . وهذا الاسترداد الروحي ، الذي كان اليسوعيون عماله النشيطين ، كان ملحوظاً بحذف البروتستانتيين بالتدريج على

أثر التخلي عن البروتستانتية بإخلاص كثير أو قليل ، أو بالنفي ، وبإعادة تنظيم خارطة الأبرشيات ، وبإحداث المؤسسات الدينية التي يعلم فيها الشبان الذين يؤهلون في معظمهم للحياة الكنسية ، وبالإكثار من المدارس الربانية ومدارس الأحد لتعليم مبادئ وأسرار الإيمان المسيحي ، وبإدخال نظم دينية رهبانية من كبوشية وكرملية وأورسولينية ، وهكذا ظهرت البلاد ـ المنخفضة الاسبانية ، في كبوشية وكرملية وأورسولينية ، وهكذا ظهرت البلاد ـ المنخفضة الاسبانية ، في المنتال المنتال المنتال المنتال عشر عاماً ، من أقوى حصون الكاثوليكية ، أمام الأقاليم ـ المتحدة الكالفنية .

وفي الأمبراطورية ، بدأ الإصلاح المعاكس ، بعد ١٥٧٦ م ، بدحر البروتستانت الذين أضعفتهم انقساماتهم ، وظل يسجل نقاطاً حول سنوات ١٦٠٠ م . فقد أنهى دوق بافاريا البرت الخامس حذف البروتستانتية من دولته وأنشأ في ١٥٩١ م ، في مونيخ ، أكاديمية اللاهوت والفلسفة ، وعهد بها إلى اليسوعيين . وفي ألمانيا الغربية ، أعيد توطيد الكاثوليكية في اوسنابروك في ١٥٨٥ م وأخفق البروتستانت في محاولتهم للاستيلاء على أسقفيات اكس \_ لا \_ شابيل ( ١٥٩٣ ـ ١٥٩٨ م ) وكولونيا ( ١٦٠٠ م ) عند شغور كرسيي الأسقفيتين . وفي الدول الوراثية لآل هابسبورغ ، منع الأمبراطور رودولف الثاني ، الذي تربي في بلاط اسبانيا ، ممارسة العبادة اللوثرية في فينا والتيرول . أما ابن عمه الأرشيدوق فرديناند ، وهو تلميذ سابق لليسوعيين في أنغولشتات ، وفي المستقبل الأمبراطور فرديناند الثاني ، فقد أصبح ، في العام ١٥٩٠ م ، دوق شتيريا . واستطاع ، في بضع سنوات ، أن يرد بكل الوسائل ، إلى الكاثوليكية،دوقيته الألبية الصغيرة حيث كان البروتستانت أغلبية . وفي كل مكان لعب اليسوعيون دوراً أساسياً وأغوا العمل الذي قام به بطرس كانيزيوس ، المتوفى عام ١٥٩٧ م . وكان هؤلاء اليسوعيون معرفين ومجاهدين بالإيمان المسيحي لمدى الأمراء وواعظين ، وكانوا أيضاً وبخاصة أساتذة في الجامعات العديدة والأكاديميات أو الكليات التي أكثروا منها في ألمانيا . وفي بولونيا ، كان سيجيسموند الثالث كاثوليكياً متعصباً ويلقب بد « ملك اليسوعيين » . وفي الحقيقة كان مكرها على احترام اتحاد وارسو ( فارصوفيا ) ، أي السلام الدائم الذي وقع ، في ١٥٧٢ م ، بين مختلف المنداهب : من كاثوليكي ، وأورثوذوكسي ، وبروتستانتي . ولهذا ، كان عليه أن يتسامح مع اللوثريين في الحفاظ على معابدهم ومدراسهم ، ومع السوسينيين تلاميذ سوسن ، أعداء الثالوث الأقدس ، للإقامة في راكوف ، بالقرب من ساندومير . ولكنه استطاع أن يبعد البروتستانت عن الشؤون العامة ، وبخاصة ، أن ينشئ في البلاد كلها كليات يسوعية كان لها الأثر القطعي على النخبة في المجتمع البولوني : لأن معظم النبلاء البروتستانت عادوا إلى الكاثوليكية ، وأصبحت بولونيا ، على هذا النحو ، في أوربة الشرقية ، نوعاً من طليعة للكنيسة الرومانية .

#### محاولات التساهل

وعلى نقيض أهداف الإصلاح المعاكس ، يرى أن بعض السادة الكاثوليك اتجهوا نحو التسامح الديني . وفي الواقع ، إن هذه المحاولات التي نجمت عن ظروف سياسية خاصة ، ولا تتفق مطلقاً مع حركة قوية في الرأي ، إن عند الكاثوليك أو عند البروتستانت ، كانت ناقصة وستكون موقتة وعابرة .

إن براءة نانت لعام ١٥٩٨ م ، التي تنازل بها هنري الرابع للبروتستانت في فرنسا ، تستجيب بصورة أساسية لرغبة العودة إلى السلام في المملكة .

وإن النص الذي يتناول بعض مواد البراءات السابقة يخول البروتستانت حرية الوجدان وحرية المارسة العامة للدين المصلّح أي البروتستاني . ومع ذلك فإن حرية العبادة هذه كانت منوعة بقيود هامة ، لأنه لم يسمح بها إلا في مدينتين بالحكمة القضائية . وفي منازل الأمراء ، القضاة السامون ، ممن كان لهم الحق في إقامة العدل على أراضيهم . وفيا عدا ذلك ، كان الوصول إلى جميع الوظائف

مضوناً للبروتستانت ، وأسست محاكم نصفها بروتستانتية ـ ونصفها كاثوليكية في ستة مجالس قضائية ( برلمانات ) . وهكذا وجدت حالة أصيلة بصورة عيقة في أوربة ذلك الحين ، لأن فرنسا أصبحت دولة يعيش فيها ، نظرياً وقانونياً وعلى قدم مساواة واحدة ، رعاياها الكاثوليك ورعاياها البروتستانت ، بالرغم من أن الكاثوليكية الرومانية ظلت ديناً رسمياً وحيداً . ومع ذلك فإن منح البروتستانت الكاثوليكية الرعمانية طلت ديناً رسمياً وحيداً . ومع ذلك فإن منح البروتستانت الكاثوليكية البرلمانات العنيفة لتسجيل البراءة ، والمقاومة الشديدة في الأوساط الكاثوليكية الختلفة واستياء العديد من الهوغنوت تدل على أن براءة نانت كان عمل سياسة واقعية من جانب هنري الرابع فرضت تحكيمه ، ولم تكن تعبيراً عن مناخ حقيقي للتسامح .

رسالة الجلالة . كانت رسالة الجلالة من عمل الظروف أيضاً . فقد كانت الحالة الدينية في بلاد التاج في بوهبيا ، نحو ١٦٠٠ م ، مضطربة جداً . وكان أمام أقلية كاثوليكية مالا يقل عن أربعة مذاهب غير رومانية : الأوتراكيون ، تلاميذ جان هوس وأنصار الناولة بعرضيها : الخبز والخر ؛ والإخوة المورافيون ، وهم هوسيون منشقون ؛ وأخيراً ، اللوثريون والكالفنيون . وفي المورافيون ، وهم هوسيون منشقون ؛ وأخيراً ، اللوثريون والكالفنيون . وفي ماتياس ، فقرر أن يخول التشيكيين وضعاً دينياً بوجب « رسالة الجلالة » ليؤمن ولاءهم . ولم يفعل ذلك بروح التسامح ، وإنما بحساب سياسي بسيط . فقد أقرت الرسالة في بوهبيا ، ومن بعد في مورافيا وفي سيليزيا ، حرية الوجدان وحرية العبادة بشكل واسع كافي ، بتخويلهم حق بناء المعابد والمدارس في المدن الملكية وفي أملاك التاج ، شريطة أن تتفاهم مختلف المذاهب غير الرومانية وإلا تشكل وفي أملاك التاج ، شريطة أن تتفاهم مختلف المذاهب غير الرومانية وإلا تشكل أكثر من كنيسة بروتستانتية تشيكية . وأضاف رودولف إلى هذا النظام ضاناً سياسياً يسمح للبروتستانت بانتخاب مجلس من عشرة أشخاص يكلفون ، تحت

اسم « حماة الإيمان » بالتفاوض ، عند الحاجة ، مع الكاثوليك . وفي الواقع ، إن نجاح رسالة الجلالة كان محدوداً : أولاً ، لأن الاتفاق بين البروتستانت بقي ناقصاً ، ولأن مرسوم التسامح أثار معارضة الكاثوليك أيضاً .

البروتستانت والكاثوليك وجها لوجه - هذا ولما كانت الردة الكاثوليكية غير تمامة ، ومحاولات التسامح محدودة ومخيبة ، فأن قضية الجماجة بين البروتستانت والكاثوليك بقيت مطروحة على بساط البحث لا على صعيد أوربة فحسب ، وإغا في داخل بعض الدول الأوربية . لقد وجدت وحدة الإيمان تحت شكل الكاثوليكية الرومانية في ممتلكات الملكية الإسبانية وفي الدول الإيطالية ؛ وتحت شكل الكالفنية في مملكتي السويد والدانيارك ؛ وتحت شكل الكالفنية في الأقاليم - المتحدة .

في انكلترا ـ كانت الحالة في انكلترا أكثر تعقيداً . فقد كانت الأنغليكانية ، منذ اليزابت ، الديانة الرسمية ؛ ومع ذلك بقي الكاثوليك كثراً أيضاً عند وفاة الملكة ، بالرغ من الاضطهادات التي كانت تمارس ضده . ومن جهة أخرى ، رفض عدد عظيم من البروتستانت الإنكليز الديانة المقررة ، ورأوا فيها تسوية لا يكن قبولها بين ( البابوية ) والبروتستانتية . وهولاء المنشقون هم العلهرانيون . وكان بينهم من يريدون أن يدخلوا في انكلترا التنظيم المشيخي الموجود في إيكوسيا ، وآخرون ، وهم المستقلون ، ذهبوا إلى أبعد من ذلك أيضاً . فقد فضلوا استقلال الكنيسة إزاء الدولة ، واستقلال كل مؤمن إزاء الرعاة أيضاً . فقد فحلوا أن كل إنسان يكنه أن يبحث مباشرة ، في الكتاب المقدس عن طريقه نحو ملكوت الله .

في الأمبراطورية ـ وضعت القضية الدينية بشكل حاد أكثر مما في غيرها . ولا شك أن صلح اوغسبورغ ، في عام ١٥٥٥ م ، أنهى الحروب بين الأمراء الكاثوليك والأمراء اللوثريين بتخويله هؤلاء واولئك حرية اختيار دينهم

وفرضه على رعاياهم. ولكن تطور الحالة منذ ذلك التاريخ أظهر عدم كفاية وغوض هذه التسوية الشاقة . فقد كان بند « التحفظ الكنسي » أول مصدر للمشاكل . وبموجب هذا البند ، كان على الأمراء الكنسيين ، من مطارنة وأساقفة ، أو آباء ، اللذين يعتنقون اللوثرية ، أن يتخلوا عن أسقفيتهم أو بيعتهم ، ولا يكنهم أن يتملكوا لأنفسهم الأملاك بعصرنتها ؛ وبالقابل إن التعصيرات السابقة لـ ١٥٥٢ م قد ثبتت وأيدت . إلا أن اللوثريين لم يعترفوا أبداً بهذا البند الني دخل في صلح اوغسبورغ ، دون موافقتهم . ولهذا عصرت أسقفيات كثيرة وعشرات البيع ، بين ١٥٥٥ و ١٦٠٠ م ، من قبل القائمين عليها الذين اعتنقوا اللوثرية . ومن جهة اللوثريين ، فقد كانوا قلقين جداً من تقدم الإصلاح المعاكس ، وبخاصة في جنوب الأمبراطورية . وأخيراً ، وضع توسع الكالفنية السريع ، في الربع الأخير من القرن السادس عشر ، في ألمانيا ، قضية خطيرة . فنذ ١٥٦٢ م جعل ناخب بالاتينا الكالفنية ديناً رسمياً في دوله ، وقلده من بعد ، أمراء آخرون أو مدن حرة . أما صلح اوغسبورغ فلم يهتم إلا باللوثريين وحدهم ، ولم يستطع الأمراء الكالفنيون أو المصلحون أن يحصلوا لأنفسهم على الفوائد التي يخولها هذا الصلح ، ولم يتمتعوا إلا بتسامح الأمر الواقع . ولـذا كانوا يطالبون بإعادة نظر في النظام الديني للأمبراطورية . ولكنهم ، بهذا العمل . اصطدموا بمقاومة الكاثوليك واللوثريين على حد سواء .

وهكذا أصبح الصلح ، الذي أعد في ١٥٥٥ م ، مهدداً . ففي السنوات الأولى من القرن السابع عشر تضاعفت الأحداث ، ودل تشكل الرابطات من جانب وآخر ، على ما يبدو ، على العود إلى الحرب والعداء . ففي ١٦٠٦ م ، وبإيجاء من الأمبراطور ، وطد دوق بافاريا ، ماكسمليان الأول ، الكاثوليكية بالقوة في المدينة الحرة البروتستانتية دوناوفيرت ، على أثر المعاكسات والمشاكسات التي وقع ضحيتها عدد من الكاثوليك . وكانت نتيجة هذا النجاح الذي أحرزه

الإصلاح ـ المعاكس ، أن قرب اللوثريين والكالفنيين ، أمام الخطر المشترك . وفي أيار ١٦٠٨ م ، أسس عدد من الأمراء البروتستانت ، لعشر سنوات ، اتحاداً إنجيلياً برئاسة كالفني ، وهو الناخب البالاتيني ، فريديريك الرابع ، وضم أمراء لوثريين : دوق فورتامبرغ ، ومارغراف باد ؛ وأمراء كالفنيين . وكذلك مدناً حرة كثيرة وبخاصة ستراسبورغ ، فرانكفورت ، نورامبرغ . ولكن أقوى الأمراء البروتستانت ، ناخب ساكس ، رفض المشاركة ، وكان لوثرياً متشدداً متزمتاً ولم يقبل بمشاركة ( المصلحين ) . ومن جهة أخرى ، ألف الكاثوليك في ١٦٠٩ م ، رابطة مقدسة رئيسها دوق بافاريا ؛ وضمت لتسعة أعوام الناخبين الكنسيين الثلاثة وعدة دول كاثوليكية صغيرة في ألمانيا الجنوبية . وتعهد الاتحاد الإنجيلي ، والرابطة المقدسة ، كل من جانبه ، بنجدة أعضائه ، وأقام لهذه الفاية جيشاً وبحث عن مساعدات من خارج ألمانيا : فقد وجد الاتحاد في فرنسا سنداً لدى هنري الرابع ، ومن بعد بقليل في الأقاليم ـ المتحدة ، وفي انكلترا حيث زوج جمس الأول ابنته من وارث الناخب البالاتيني ؛ وتفاوضت الرابطة المقدسة مع دوق اللورين ومع ملك اسبانيا .

وفي ١٦٠٩ م، فتحت وفاة دوق كليف وجوليه ، دون وارث مباشر ، أزمة وراثية خطيرة كادت أن تثير الحرب . وطالب عدة أمراء بروتستانت ، ومنهم ناخب براندبورغ ، بصفات مختلفة هذا الإرث الغني . إلا أن الأمبراطور قرر وضع الدوقيتين الرينانيتين تحت الحراسة القضائية ، وعهد بالدفاع عنها إلى الأرشيدوق ليؤبولد . وكان الاتحاد الإنجيلي قوياً بمساندة هنري الرابع النشيطة ، واستعد للحرب ، ولكن اغتيال ملك فرنسا أنهى هذه الاستعدادات . وسوى التقسيم القضية بسلام في ١٦١٤ م . بيد أن وجود هاتين الرابطتين المسلحتين جعل السلام في ألمانيا ، تحت رحمة أقل حادث .

## القضايا الديموغرافية والاقتصادية والاجتاعية

السكان - كانت أوربة ، في عالم ١٦٠٠ م ، تمتاز بتفوق ديموغرافي لا جدل فيه . فقد كانت تضم دون شك ثلث سكان العالم . وخارجاً عن الشرق - الأقصى ، لا يوجد أي نواة أخرى للاستيطان يكن أن تقارن بها . ومع ذلك ، فإن هذا التفوق الشامل يتضن فروقاً إقليبة . لقد كانت أوربة الكثيفة السكان ، جلة ، تتعارض مع أوربة الضعيفة الاستيطان . وكانت أوربة الكثيفة بـ ٣٠ إلى عنه في الـ ك م ، تضم إيطاليا ، فرنسا ، البلاد - المنخفضة الاسبانية ، الأقاليم - المتحدة ، ألمانيا الرينانية والدانوبية ، وبأقل درجة ، انكلترا . وعلى شواطئ البحر المتوسط ، إذا وضعت إيطاليا جانبا ، وفيا وراء نهر الإيلب ، كانت الكثافات ضعيفة كثيراً : ربما كانت ١٤ في شبه الجزيرة الإيبرية ، وأكثر من ذلك بقليل في ألمانيا الشرقية ، وأقل بكثير في اسكاندينافيا ، وفي بولونيا ، وفي روسيا . وكذلك توجد اختلافات في احتلال المكان واستغلال التربة ، وتسلسل أيضاً في قدرة الدول ، ما دام صحيحاً أن « الثروة لا تكون إلا وتسلسل أيضاً في قدرة الدول ، ما دام صحيحاً أن « الثروة لا تكون إلا بالإنسان » : فقد كانت فرنسا بـ ١٨ مليون نسمة أكثر بلاد أوربة سكاناً ، وهذا التفوق الديوغرافي يوضح عن سعة الدور من الصعيد الأول الذي تلعبه في القارة . التفوق الديوغرافي يوضح عن سعة الدور من الصعيد الأول الذي تلعبه في القارة .

ومها تكن هذه الفروق في الكثافة ، فإن الشعوب الأوربية الختلفة ، على ما يبدو ، عرفت ، في النصف الثاني من القرن السادس عشر ، ميلاً واضحاً إلى التوسع . ويتضح ذلك ، في نطاق البنيات الديموغرافية التقليدية ، ببعض الظروف المناسبة في هذه الحالة الحاضرة . والجدول الآتي يبين على وجه التقريب سكان الدول الأوربية بالملايين في مطلع القرن السابع عشر ، وفي آخره .

| نحو ۱۷۰۰ | نحق ۱۹۰۰ | الدولة                      |
|----------|----------|-----------------------------|
| 14       | 14       | فرنسا                       |
| ٦        | ٨        | اسبانيا                     |
| ٧,٥      |          | النمسا ـ بوهمييا ـ هونغاريا |
| ٥,٥      | 1,0      | انكلترا                     |
| ١,٦      | ١,٣      | الأقاليم ـ المتحدة          |
| ١,٤      | 1        | السويد                      |
| 1.       | ١٨       | الدول الألمانية             |
| 11,0     | 14       | الدول الايطالية             |
| 14       | 11       | روسيا                       |

ومن الضروري أن نوضح ، في الحد الذي يتبع فيه القرن السابع عشر ، العصر السابق للإحصاء ، أن هذه الأرقام لا يمكن أن تكون إلا تقريبية ، ويحسن ألا تخول قية صحيحة وملزمة ؛ ولكنها ، كا هي ، قثل ترتيب عظمة الدول في ذلك القرن .

أما الديموغرافيا من « النموذج القديم » أي السابقة لمنتصف القرن الثامن عشر ، فتتصف بولادات ووفيات مرتفعة وبأهية الأزمات الديموغرافية .. والحولادة تتبع الزواج في بلد من البلدان . وكانت سن الزواج في ذلك الحين مرتفعة نسبياً . والحالات التي يستشهد بها غالباً ، ولكنها خاصة جداً ، هي حالات الزواجات الملكية أو الأميرية ، ويجب ألا تخدعنا : لأن الزواج لا يكون عموماً إلا في سن الـ ٢٥ أو الـ ٣٠ عاماً ، ولاسيا في الطبقات الشعبية . وإن تأخير سن الزواج يشكل خارجاً عن حياة العزب ، الاستثنائية ، الوقاية الوحيدة من الولادات ، وهذه الوقاية إن لم تكن معروفة ، فعلى الأقبل مسموحة . وعدا ذلك ، فإن هذه الزيجات تنقطع بوفاة أحد الزوجين ، ولا سيا الزوجة . وأكثر من ذلك ، إن دور خصوبة المرأة يبدو نسبياً أنه كان أقصر مما هو عليه اليوم .

وأخيراً ، يتدخل الرضاع لتصغير نسبة الخصوبة أيضاً . وهكذا في عشرين عاماً من الحياة الزوجية لا تستطيع المرأة من ٢٥ إلى ٤٥ عاماً أن تضع ، أي أن تلد ، أكثر من سبع أو ثماني مرات . ويبدو من المكن أن نعتبر أنه يولد وسطياً أربعة أو خسة أولاد في كل عائلة ، وهذا كثير لأنه يطابق نسبة ولادة من نسق ٤٠ بالألف. وأمام هذه الولادة القوية ، كانت الوفية ، من جهة أخرى ، مرتفعة جداً: فنسبة الوفاة في الأطفال ٢٥٪ ونسبة الوفاة في الشباب من نفس النسق تعتبران أرقاماً متوسطة أقرب إلى الصحة جداً ، وهذا يرجع بنا إلى القول ، على ١٠٠ طفل يولدون في سنة واحدة ، ان ٢٥ منهم لا يبلغون عمر عام واحد ، وان ٢٥ يموتون بين عام واحد و ١٩ عاماً ، وإن ٥٠ فقط يبلغون عمر ٢٠ عاماً . وكانت الصحة العامة والخاصة ابتدائية ، والتغذية في الغالب غير كافية كا وكيفاً ، لأن الأغذية النادرة لا تعوض سوء التغذية الدائم تقريباً في الطبقات الفقيرة وفي المناطق المحرومة ، وعجز الطب وممثليه المختلفين أمام الأمراض الطفيفة كما هم أمام أقبح الأوبئة ، كانت عوامل أساسية في الوفيات . وإذا كانت نسبة الولادات ونسبة الوفيات على نسق وإحد فيان نسبة التعويض قريبة من الوحدة : فعلى خمسة أطفال يولدون وسطياً في عائلة ، يبلغ اثنان أو ثلاثة منهم سن الزواج . وهذا يؤمن بالضبط عاماً البديل عن الأهل والعزاب النادرين .

ولكن هذا التوازن الضعيف طرحته على بساط البحث أزمات ديموغرافية خيفة . وهذه ( الوفيات ) تعود إما لأوبئة : فقد فتك الطاعون بخاصة في الحالة المستوطنة في أوربة كلها بانفجارات وبائية فظة ؛ وإما إلى أزمات دورية في القوت أدت إلى الجدب والجاعة ؛ أو في الغالب ، إلى انضام هذين العاملين . وإن الزيادة المباشرة في عدد الوفيات ، التي تبلغ الضعف أو الثلاثة أضعاف تكون مصحوبة بتدني الزواج والحمل ، مما يسهم في تفاقم نتائج هذه الأزمات .

وهذه الصورة المرسومة على هذا الشكل للبنيات الديوغرافية القديمة بحاجة

إلى تنوع في الفروق اللونية ، على الصعيد الاجتاعي وعلى الصعيد الجغرافي معاً : لأن الولادات والوفيات لا تبدي على وجه الصحة الصفات المميزة نفسها في الطبقات الموسرة وفي جماهير الشعب . فالأغنياء يكون لهم على وجه العموم أولاد أكثر من غيرهم ، ولكنهم عزل من السلاح تجاه الموت أقل من الفقراء ؛ وان انكترا ، والأقاليم ـ المتحدة ، وبعض المناطق الفرنسية تعتبر مناطق ممتازة بالنسبة إلى أوربة الوسطى أو المتوسطية . ولكن النوذج يبقى بالإجمال مقبولاً على الأقل .

وهذه البنيات يبدو أن سكان أوربة محكوم عليهم بالركود ، مع تقلبات خفيفة إيجابية أو سلبية حسب تواتر الأزمات وخطورتها . ويبدو أن القرن السادس عشر يتيز ببعض النو الديموغرافي الملحوظ كثيراً أو قليلاً وفي تواريخ مختلفة حسب البلاد . وهذا النو الديموغرافي يتضح بظروف مواتية أكثر من القرون السالفة : لأن الأوبئة متوضعة في مكانها وأقل انتشاراً ، وأزمات القوت والغذاء أقل تواتراً وأقصر مدة .

### الصفات الدائمة للاقتصاد القديم

أ ـ الزراعة : يتاز الاقتصاد القديم أولاً بسيطرة الاقتصاد الزراعي سيطرة ساحقة . وحسب البلاد ، يعيش السكان من ٨٠ إلى ٩٠٪ في الريف ، وان أربعة أخماس هؤلاء الريفيين فلاحون فعلاً ، وعليهم العبء الثقيل في تغذية مجموع السكان . وفيا عدا التنوع الذي يدخله في الزراعات الثانوية اختلاف التضاريس والتربة والمناخ : كالكرمة هنا ، والكتان أو القنب هناك ، والعظلم (١) أو الفُوّة (٢) في مكان آخر ، ظلت الزراعة الأوربية زراعة حبوب بصورة أساسية . وإذا كان

<sup>(</sup>١) العظلم : نبات يزرع قديماً لأوراقه التي تعطي الصباغ الأزرق ( PASTEL ) .

<sup>(</sup>٢) الفوة : نبات يزرع قدياً لجذوره التي تعطي الصباغ الأحمر ( GARANCE ) .

القسم الأكبر من الأراضي ، المزروعة المحاطة بالغابات والعواسج ، مكرساً لإنتاج الحبوب من حنطة ، وشوفان ، وشعير ، وحنطة سوداء ، وذرة ، ورز ، فذلك لضرورة مطلقة ، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف المحاصيل . وهذا الضعف ناجم بخاصة عن عدم كفاية الأسمدة التي تتألف بخاصة من الزبل ، وبهذا الواقع كان للزبل قية عظية .

ولكن الزبل كان بكية محدودة جداً ، مما يضطر الفلاحين إلى ترك الأرض بوراً لتستريح . إلا أن بعض المناطق تخلصت من هذه الضرورة بفضل مهارة سكانها أو بفضل ثروة تربتها . وهذه هي حال الفلاندر ، وهولندا ، والسهل الإنكليزي وبعض السهول الغرينية ( اللحقية ) . ثم إن رداءة البذار والأدوات البدائية ، وعدم كفاية الحيوانات المستخدمة عدداً وكيفاً ، كانت تسهم في ضعف المردود أيضاً . وبالرغ من أنه من الصعب تقديم أرقام واضحة ودقيقة في هذا المضار، فن المكن الأخذ بمادة القمح ، كنسبة متوسطة لمحصول البذار ، الرقم من ٥ إلى ١ مع كثير من الفروق : ففي روسيا أقـل من ٣ ؛ وفي اسبـانيــا ٣ ؛ وفي انكتلرا ٦ ؛ وفي الفلاندر والأقاليم \_ المتحدة ، ربما ١٠ . ويبدو أن عدم كفاية تربية الحيوانات ، من عدة اعتبارات ، مشكلة مركزية مرتبطة بجميع اللشاكل الأخرى : فكيف يكن أن تكون الحيوانات ، مصدر الساد والعمل ، عديدة ومن نوعية جيدة ، بينا يكتفى في الغالب الأع بالعلف الضئيل من الأراض البور ، والتبن ، والنباتات التي تنبت تحت أشجار الغابة ، والعواسج ؟ أما المروج والحشائش والأعشاب فهي نادرة جداً ، ولا يكن تكاثرها دون خطر . وهكذا تؤدى الحال إلى ما أمكن تسميته على وجه الصحة بـ « الحلقة المفرغة » لزراعة النظام القديم.

إن أهمية الغابة ، التي تجهز الأخشاب والمراعي ، ووجود تعاملات منتشرة بصورة واسعة ومتعارفة يطبقها الجميع ، كالإجبار على الدورة الزراعية في السهول

الكبرى في أوربة الشالية ، وحق رعي الحيوانات على المروج الطبيعية وغير المبورة بعد حصاد الهشيم على أملاك القرى المشاع ، إن كل هذا يتم اللوحة علامحها الكبرى لاقتصاد زراعي لم يتطور عملياً منذ القرن الثاني عشر .

٣ - العمل الصناعى : نشاط مدني بصورة أساسية . وفي الحقيقة اإن الصناعة الريفية منتشرة جداً في كل مكان . ولكنها تابعة بصورة وثيقة للمدينة . وهناك صفتان يمكن أن تساعدا على تعريف « صناعة » النظام القديم : الصفة اليدوية ، تظهر أولاً في ضآلة الأدوات المستخدمة والتقنيات . والأساسي فيها يبقى يد العامل وذراعه . وهذه الصناعة بالمعنى الدقيق ، هي عمل يدوي مها تكن أهمية القوى الحيوانية والمائية والرياحية كطاقات مساعدة . وتمتاز هذه الصناعة أيضاً بتوزيمها إلى مشاغل ( ورشات ) صغيرة : مثل دكاكين الصناع الحرفيين في المدن ، و ( أنوال ) النسيج في أرياف غربي فرنسا أو السهل الإنكليزي ، ودكاكين الحدادين الصغيرة التي تعمل بفحم الحطب والمنتشرة في كل مكان تقريباً ، بالقرب من نهر أو غابة . أما المشاريع الكبرى المركزة ، مثل مناجم ( آلون دوتولفا ) في دول البابا ، وتضم نحو ٨٠٠ عامل في آخر القرن السادس عشر ، فقـ د كانت استثنائية تماماً . ولكن هذه البنية للصناعة اليدوية لا تنفي تقدم الرأسالية في مستوى الإنتاج . وهكذا نرى ، في الصناعة النسيجية ، أن دور التاجر \_ الصانع كانت متفوقة ومسيطرة . فقد كان « رئيس فرقة » حقيقياً ، يشغل عدة صناع منتشرين هنا وهناك ويقدم لهم المادة الأولية ويكافؤهم على العمل الجاهز ، ثم يقوم بتسويق الإنتاج المصنوع .

كانت صناعة النسيج في الصف الأول بين الصناعات الاستهلاكية : أقشة الكتان ، والقنب ، والأقشة الصوفية ، والقطنية . وحلت انكلترا والأقالم المتحدة وفرنسا محل إيطاليا واسبانيا والبلاد المنخفضة وأصبحت أكبر البلاد إنتاجاً . وإلى جانب صناعة النسيج ، كان القطاع الآخر الهام ، هو البناء ، تاريخ ق ١٧ (٣)

ويحسن أن نقرب منه صناعات البذخ التي تدور حوله: كصناعة المفروشات والزجاج ، والخزف ، والمالقي ( البورسولين ) ، والحرائر والسجاد . أما الصناعة المنجمية والمعدنية فتأتي بعيداً وراء صناعة النسيج أو البناء ، بقية المنتجات المستحدثة . ومع ذلك ، فإن التركيز النسبي والإنشاء التدريجي ، في القرن السادس عشر ، لتقنيات جديدة ، كالأفران العالية الأولى ، أعطت لهذا القطاع لونه الخاص . وظل فحم الحطب محروقاً لا يستغنى عنه ، ولكن اللييجيين ( سكان لييج ) والإنكليز بدؤوا باستخدام الفحم الحجري ، أو فحم الأرض ، في بعض العمليات ، ولم يبدأ بعد باستخلاص الفلذات المعدنية . وكانت ألمانيا الوسطى ، وأسقفية لييج ، وانكلترا ، والسويد ، وفرنسا ، بدرجة أقل ، أهم الللاد المنتحة .

يضاف إلى ذلك أن الصعوبات وبطء العلاقات التجارية كانت صفة نوعية أخرى لاقتصاد النظام القديم . وتأتي أولاً صعوبات النقل البري : لأن العجلات وحيوانات الجر والتحميل كانت تسير بمشقة على طرق غير معبدة ، بسبب المستنقعات في الشتاء والمسالك الغبراء في الصيف . وكان يجب ثلاثة أسابيع إلى شهرين للذهاب من باريس إلى قادس . وكلما كانت المناطق المجتازة مأهولة قليلاً ، كان السفر طويلاً وخطراً كثيراً ، بسبب قطاع الطرق والحوادث : وكان السير أسرع وأقل خطراً في أوربة الغربية منه في أوربة الوسطى والشرقية . وتفضل الطريق النهرية ، كلما كان ذلك بمكناً : فقد كانت الأنهار الصالحة وبسوم المرور ، وفي بعض الأحوال ، عدم انتظام نظام الماء . وكانت الطريق البحرية بالملاحة على طول السواحل أو بالملاحة البعيدة المدى غوذجاً ممتازاً للانتقال من مكان لآخر . وهنا أيضاً لا تسلم الملاحة من البطء والتردد ، لأن أخطار الغرق ، والمرض ، واستيلاء القرصان على السفن ورجالها تجعل كل رحلة أخطار الغرق ، والمرض ، واستيلاء القرصان على السفن ورجالها تجعل كل رحلة مغامرة .

وتصطدم العلاقات التجارية بعقبات أخرى . فمن عدة اعتبارات ، ظلت طرق ( مناهج ) غالبية التجار رتيبة : فقد كانوا ينقلون لمشترياتهم كمية نقدية كبيرة مربكة ، و عارسون المقايضة أيضاً ، وأصول مسك الدفاتر وضبط الحسابات مشوشاً مضطرباً . ومع ذلك ، فإن معظم التجار الإيطاليين ، وبخاصة الهولانديين ، وفي البلاد الأخرى ، أقلية صغيرة متطورة ، كانوا يستخدمون عن سعة الاعتاد والسفاتج ، اسناد الصرف والحوالة ، ويتجمعون عرضاً في شركات تجارية كبرى قوية ، مثل شركة الهند الشرقية الإنكليزية التي أنشئت في معتارية كبرى ومثيلتها الهولاندية ، في ١٦٠٠ م .

وأخيراً ، يتأتى ضعف اقتصاد النظام القديم عن تفوق الزراعة . ويكفي لذلك حصاد سيء ناجم عن شتاء شديد ، أو في الغالب عن صيف « فاسد » ، لتحدث أزمة في الغذاء . وهذه الأزمة ، التي رأينا انعكاساتها الديموغرافية ، لها حتاً تأثيرها على الاقتصاد كله . إن سقوط إنتاج الحبوب يؤدي إلى الجدب وارتفاع سعر الحبوب ارتفاعاً مفاجئاً ، ويكون الفلاحون أول الضحايا : لأن أكثرهم فقراء يردون إلى التسول ، وأكثرهم عدداً يرون أنفسهم محرومين بما يخصص عادة للاستهلاك العائلي ومضطرين لشراء حنطتهم وخبزهم بسعر غال ، والعدد الصغير ، ممن عندهم على العموم فائض من المحصول التجاري ، يحرم منه ، والجميع يرجئون النفقات غير الغذائية إلى أيام أفضل . إلا أن بعض المحتكرين وحدهم يستغلون البؤس المشترك . وفي هذه الظروف تكون الاصداء في المدينة مباشرة ومحزنة : ارتفاع سعر الخبز ، البيع بخسارة ، سوء إنتاج ، بطالة ، بؤس ، وفيات ، وغالباً ثورة شعبية . وهكذا نرى أن الأزمة الدورية ، وهي حادث وفيات ، وغالباً ثورة شعبية . وهكذا نرى أن الأزمة الدورية ، وهي حادث نوئي بسيط في الأصل ، تؤثر على الاقتصاد كله لبلد صغير ، وحتى ، في الحالات الخطيرة ، تؤثر على اقتصاد إقليم أو حتى دولة بكاملها . وبتوالي هذه الأزمة ، كل عشرة أعوام عوماً ، وبأهية نتائجها ، ترتبط ببنية اقتصاد النظام القديم .

### الظروف الاقتصادية والمنافسات الاجتاعية

وفيا عدا هذه الصفات الدائمة للبنية ، توضع الظروف الاقتصادية لسنوات ١٦٠٠ م في ( قرن سادس عشر طويل ) يوصف بقرن التوسيع من ١٤٥٠ - ١٦٠٠ ـ ١٦٠٠ م . وفي الحقيقة إن الاكتشافات الجغرافية الكبرى كانت أبعد من أن تقتل تجارة البحر المتوسط أو البالطيك لصالح تجارة الحيط الأطلسي وحدها . وأدت إلى نمو عام في المبادلات وخلق سوق عالمي حقيقي . وفي الوقت نفسه ، كان الارتفاع البطيء والمستر للأسعار مرتبطاً جزئياً بتدفق المعادن الثينة من أمريكا بعد ١٥٥٠ م ، وكانت نتيجته ارتفاع الربح والحض على الإنتاج أكثر من قبل بجاذب الفائدة المتزايدة . وعدا ذلك ، فإن النو الديوغرافي النسبي ، والحاجات العسكرية للدول الكبرى ، ولا سيا بالمدفعية ، وتذوق البذخ المنتشر شيئاً في الطبقات العليا للمجتمع ، والنو البطيء للاعتاد أسهمت معاً في ازدياد الطلب ، وارتفاع الأسعار ، والازدهار .

ولكن الكتل الاجتاعية لم تفد من هذا الازدهار. لقد كان الجمع الأوربي منقساً إلى فئات وطبقات. وتسلسل الفئات: الأكليروس، والنبلاء، والفئة الثالثة ( الفئات الشعبية ) القائم على قيم شرف ووجاهة، دون رابطة ضرورية على الإطلاق مع الوقائع الاقتصادية، ما زال يحافظ على أهميته كلها، نظراً لدوام البيئات التقليدية. ولكن الانقسام إلى طبقات، المرتبط بنو أشكال اقتصادية جديدة وبنهوض عجيب للتجارة البحرية الكبرى، أخذ أكثر فأكثر أهمية إلى جانب التقسيم إلى فئات، بانتظار أن يحل محله.

وفي هذا المجتمع المعقد ، كان أوائل المستفيدين من ازدهار القرن السادس عشر من كانوا يجنون أرباحهم من الأرض ، أي أصحاب الدخل من التربة : الكنسيون المذين يفرضون الأعشار ، والملاك النبلاء أو البورجوازيون المذين يجبون عيناً

أجار الأراضي والرسوم الأميرية . لقد كانوا يبيعون لحسابهم هذه المحاصيل التي جبوها . ويجنون أعظم ربح من ارتفاع الأسعار الزراعية . وإذا كان من الصحيح أن بعض الاتاوات الثابتة كانت تجبى مالا ، وتفقد قليلاً من قيمتها ، فن الصحيح أيضاً أن معظم النبلاء كانوا مندفعين في نفقات عظيمة بسبب البذخ والحرب ، وأن كثيراً من البورجوازيين ، الذين كانوا أقل إنفاقاً منهم عن ذوقهم أو عن وضعهم ، عرفوا كيف يفيدون من الصعوبات المالية التي وقعت فيها الطبقة النبيلة . فقد ظهر أن الكسب من الأراضي الطيبة الواقعة على مقربة من المدينة ، في آخر حياة تاجر ، أفضل توظيف مفيد للمال . وهذا الربح ضعيف المدينة ، في آخر حياة تاجر ، أفضل توظيف منيد للمال . وهذا الربح ضعيف حقاً ، ولكنه أكيد . أما الأرباح العظيمة المتأتية عن التجارة والبنوك فلا تخلو في الحقيقة من مخاطر كبرى ، كالدمار الشامل والإفلاس وغير ذلك . ولكن الذين قبلوا المخاطرة أو الذين نجوا فيها ، كانوا أعظم المستفيدين من الازدهار : وهم المعلمون ، والصناع ، والتجار ـ الصناع ، وأصحاب السفن ، وأصحاب البنوك .

وبالمقابل ، كان الفلاحون ، في الغالب ، ضحايا ارتفاع الأسعار ، عدا بعضهم ، ولكنهم نادرون . فقد أمكن هؤلاء ، ما عدا الاستهلاك العائلي ودفع ختلف الضرائب والأعباء ، أن يفيدوا من بيع بعض الغلات كالحبوب ، والخور ، والقنب . وكانت الطبقات الشعبية المدنية في عداد الضحايا أيضاً : كالرفاق أي الصناع المرتبطين بالمعلمين . فقد تحملوا مباشرة وزر ارتفاع سعر الحنطة ، وبالتالي الخبز ، والأقشة ، والضرائب ، دون أن تزيد أجورهم عوماً بالنسب نفسها . وكان الوضع بالنسبة لهم ، عدا استثناءات نادرة ، تدنياً حقيقياً لأجورهم . وقد شعرت الطبقات الشعبية الريفية والمدنية ، عن وعي واضح أو عن وعي غامض ، بظلم مصيرها . وكانت ( الهيجانات ) أو الثورات ، التي تنفجر من حين لآخر ، في كل مكان في أوربة تقريباً ، وتثار بأزمة غذاء ، أو بتفاق من حين لآخر ، في كل مكان في أوربة تقريباً ، وتثار بأزمة غذاء ، أو بتفاق العبء الضريبي ، انفجارات شديدة تدل على الغضب الشعبي من سوء الحال .

## أوربة والعالم

لقد اتسع الاقتصاد الأوربي منذ آخر القرن الخامس عشر ، فبلغ أبعاد العالم . إلا أن هذا الصعود ما زال حوالي ١٦٠٠ م متفاوتاً وناقصاً جداً .

# الأوربيون والعالم القديم

افريقية السوداء ـ لقد كانت افريقية السوداء ، في جزء عظيم منها ، مغلقة أبوابها في وجمه التغلغل الأوربي ، وظلت تحيا حياتها جانباً . وكان اختلاف الشعوب مرتبطاً بخاصة باختلاف الظروف الجغرافية : فعلى جاني خط الاستواء ، كانت الغابات ، والسياسب ( المناطق العشبية ) والسهوب ، والصحارى تعين أنواع الحياة . وإذا لم يعرف زنوج الغابة ، على ما يبدو ، غير حياتهم الضعيفة الضئيلة ، وتنظيهم القبلي ، فقد تألفت ، بالمقابل ، دول كبرى في المناطق التي توجد فيها الموارد التي تجمع بين الزراعة وتربية الحيوانات وامكانيات الاتصال مع الخارج . إن امبراطورية ( غاوو ) ، التي تأسست على استغلال الملح وذهب السودان ، انهارت في ١٥٩١ م تحت ضربات المراكشيين . ولكن امبراطورية بورنو ـ (نيجيريا ـ كرون) بلغت أوجها نحو ١٦٠٠ م . وعرفت المالك النيجيرية ، وبخاصة مملكة بينين ، ازدهاراً نسبياً . وفي جنوب خط الاستواء ، كانت الدول ، مثل مملكة مونو موتاها ، في منعرج نهر زامبيز ، قليلة الأهمية . وكان معظم النزنوج يحافظون على ديانة تقليدية موحدة وسحرية ، أي تعتقد بإله واحد . ولكن الله تعالى عظيم جداً وبعيد جداً ، وقلما يتوجه إليه ، ولذا فإن القوى الإلهية تحى الطبيعة كلها ، ويحسن استرضاؤها بالصلوات والطقوس وتقديم الأضاحى . لقد أقام البرتفاليون على بضع نقاط في شواطئ أفريقية ، وبخاصة جزر الرأس الأخضر ( الجزر الخالدات ) . وفي خليج غينة ( المينا ، وجزيرة ساؤ توميه ) ، وفي أنغولا ( في لواندا ) وفي أفريقية الشرقية ( في سوفالا ، موزامبيق ، مومباسا ) . ولكن الإنكليز ، والهولانديين ، والفرنسيين بدأوا يتوافدون للتجارة على شاطئ غينة . وأخفقت معظم محاولات البرتغاليين ، في النفوذ إلى الداخل ، ولم يحصل التنصير ، التبشير بالمسيحية ، إلا على نجاحات محدودة جداً . أما في مملكة الكونغو الصغيرة على جانبي مصب النهر الكبير ، فقد نجح التبشير بشكل عريض . ويتضح هذا الإخفاق بعرقية ( عنصرية ) البيض وعدم تسامحهم ، وجناصة بمارسة الرق . وقد كان الرق سابقاً لجيء الأوربيين ولكن هؤلاء توسعوا فيه لصالحهم ، وهذا ما أسهم ، حتى في قلب القارة ، في إبقاء حالة حرب فيه لساطة ، وحتى القبائل السطية ، وحتى القبائل السطة .

وكانت افريقية الشهالية وآسيا الغربية صعيد الإسلام . كانت مراكش مملكة مستقلة ، وعرفت أدواراً مجيدة من تاريخها في عهد أحمد المنصور ( ١٥٧٨ م . وعاتح امبراطورية عاهر البرتغاليين في القصر الكبير ، في ١٥٧٨ م ، وفاتح امبراطورية غاوو في ١٥٩١ م . وكانت الجزائر وتونس وطرابلس الغرب تابعة للأمبراطورية العثمانية ، وفي نزاع مع الغزاة الأوربيين ، وكانت الجزائر المدينة ، نحو ١٦٠٠ م ، مدينة مزدهرة ، ويبلغ سكانها نحو مئة ألف نسبة ؛ ومصر وسورية والعراق وآسيا الصغرى أقاليم عثمانية . وكان البنادقة ، والفرنسيون ، ومنذ آخر القرن السادس عشر ، الإنكليز والهولانديون يأتون للتجارة في مواني شرقي المتوسط ، ولاسيا ازمير ، وطرابلس سورية ، ومعهم الأقشة الصوفية والقطنية ، والأدوات عهد سلالة الشاهات الصفويين ، كانت إيران بلداً غنياً وحضارته صافية ناعمة .

وكانت عاصمتها ، أصفهان . وموانيها مفتوحة بصورة عريضة للتجار والفنانين الأوربيين . ولكن الإيرانيين كانوا في عصداء مستشر مع جيرانهم : الأتراك العثمانيين ، وتركان تركستان ، والأفغان .

وإذا كانت افريقية وآسيا الغربية قليلتي السكان نسبياً ، فإن للهند واليابان ، ولا سيا الصين ، كثافات سكان شبيهة بكثافات البلاد الأوربية . لقد انهى في شبه الجزيرة الهندية العهد الجيد للسلطان أكبر ( ١٥٤٢ - ١٦٠٥ م ) . وكان ، بعد جده بابر ، المؤسس الحقيقي لأمبراطورية المغولي الكبير الإسلامية ، كا يطلق عليها في أوربة . فقد استطاع أن يتد بنفوذه على كل شبه الجزيرة في شال ( غودافيري ) ونظم الإدارة من جديد ، وأصلح النظام الضريبي ، وحاول تحسين ظروف الجاهير الفلاحية الجبرية والبائسة ، وحاول أن يتجاوز الإسلام بتوحيد رعاياه المسلمين ورعاياه المندوسيين والبوذيين في إيمان موحد واحد . وفي جنوب الدكن ، توجد عدة دول مستقلة يوجهها إما سلاطين مسلمون ، أو راجهات هندوسيون . وعرفت الأمبراطورية الصينية ، في عهد أواخر الأباطرة من آل منغ ، انحطاطاً عضالاً بسبب الأقوام التترية التي تقوم بهجومات مسترة على الحدود ، وأعمال النهب والسلب وثورات الفلاحين ، وتفسخ الدولة . وفي اليابان ، لم تكن السلطة بيد الأمبراطور ، الميكادو ، وإنما كانت بيد الشوغون ، زعيم الأرستقراطية الإقطاعية التي تسيطر تماماً على طبقة الفلاحين البائسة ، وبيدها السلطة المسكرية أيضاً .

وحول ١٦٠٠ م ، ظل البرتغاليون كبار سادة التجارة في الحيط الهندي وحتى الشرق ـ الأقصى . ولم يكن الحضور الأسباني في الفيليبين منافساً مخيفاً جداً ، بالرغ من العلاقات المسترة بين مانيلا والصين ، لأن التجارة ، بين الأرخبيل الفيليبيني والأمبراطورية الاسبانية ، اقتصرت على سفينتين عسكريتين تربطان ، كل سنة ، عبر الحيط الهادئ ، مانيلا بـ أكابولكو على الساحل المكسيكي .

وقد رأينا أن التاجين البرتغالي والأسباني قد اتحدا منه ١٥٨٠ م . ولكن المنافسات ظهرت بشكل آخر خطرة وعازمة على إنهاء الحصر البرتغالي: ولأول مرة ، في ١٥٩٥ م ، انطلقت أربع عمائر هولاندية إلى الهند الشرقية ، وفي ١٦٠١ م ، أرسل أسطول إنكليزي إلى الحيط الهندي . ومع ذلك . نرى حول ١٦٠٠ م ، أن غووا كانت دوماً عاصمة غير منازعة له ( دولة الهند ) . وفي الحقيقة ، ان الجماهير الآسيوية قد تأثرت قليلاً بحضور البرتغاليين . لأن هؤلاء اكتفوا بإقامة مراكز ووكالات وقواعد بحرية على السواحل ، وخاصة في هرمز ، وديو ، ومالاقا ، ماكاؤ ، وفي جزر أندونيسيا ، بغية الحصول من الداخل على المنتجات التي ترسل من بعد إلى أوربة ، أو تباع في المناطق الأخرى من الحيط الهندى : كالتوابل ، والنيلة ، والأنسجة القطنية ، والحرائر ، والبورسولين ، واللآلئ والقهوة وغيرها . ولم يعملوا شيئًا آخر لحسابهم ، وعلى مقياس واسع ، تجارة التجار العرب . أما ما يتعلق بجهود التبشير ، فلم ينجحوا حقاً في التأثير على الجماهير، لأن آسيا لم تتقبل المسيحية ، حتى ان المبشرين الأوربيين ، تحت ( الزعامة ) البرتغالية والاسبانية ، لم يقوموا بأي جهد مستر ، قبل ( ماتيو ريتشى ) و ( روبرت نوبيلي ) ، لانتزاع الرسالة التبشيرية من الغرب وتكييفها مع العقلية الآسيوية.

### الأوربيون والعالم الجديد

لقد ورث الحصر الاسباني ـ البرتغالي في العالم الجديد عصر الاكتشافات الجغرافية الكبرى . وكان البرتغاليون سادة البرازيل ؛ والأسبانيون سادة باقي القارة . ولم تكن جهود المنافسين الأوربيين لكسر هذا الحصر إلا في بداياتها : فقد أقدم ( ولتر رالي ) الإنكليزي مؤسساته الإنكليزية الأولى ، الضعيفة جداً ، في أمام ، في فرجينيا ، وفي ١٥٩٥ م في غويّانة ؛ ولم يؤسس شاملبن كيبك والإنكليز جستاون إلا في ١٦٠٨ م . أما المحاولة الفرنسية الأخيرة ، لأخذ موطئ

قدم في البرازيل ، فقد أخفقت في ١٦١٥ م . وهكذا كانت أمريكا ١٦٠٠ م أمريكا إيبرية على وجه الحصر .

وأدى ( الفتح ) الذي تلا الاكتشاف إلى دمار شبه كامل للحضارة الأميركية قبل كولومب ، وإلى إنشاء حضارة أصيلة استعارية تتعاطى الرق . أما احتلال الأرض فما زال متفرقاً للغاية : في الجزر وفي الأهداب الساحلية لأمريكا المدارية ، وفي المناطق الداخلية المتقطعة والمنفصلة عن بعضها بمسافات شاسعة . ويوضح استغلال المناجم والمزارع هذا التوزيع . ونحو ١٦٠٠ م كانت مناجم فضة الكسيك ، في ( زاكاتيكاس ) ، وفضة بيرو ، في بوتوزي ، في عز نشاطها . وفي هذا التاريخ ، كانت نفوس مدينة بوتوزي المنجمية نحو مئة ألف نسمة ، أكثر من سكان اشبلية والبندقية . وتقوم الثروة الثانية على المزارع ، في جزر الأنتيل ، وشال \_ شرقي البرازيل ، التي تنتج النباتات الصباغية والطبية ، والتبغ ، ولاسما قصب السكر ، ولكنها كانت ، كالمناجم ، سبباً في عدم استقرار الاستيطان . لأن التربة ، كتحت التربة ، استغلت حتى النفاد ، ثم هجرت لصالح أراضي جديدة عــذراء ، أو منساجم جــديــدة . وعلى اثر تراجع سكان البـلاد الأصليين بشكل شديد ، عد الاسبان والبرتغاليون إلى اليد العاملة السوداء التي أتي بها من افريقية والتي يطلق عليها تجار الرقيق اسم (خشب الأبنوس) لقوتها . وهكذا تأسس مجمّع متسلسل تحيط به أقلية البيض من ( الأوربيين ) وأولادهم ، الذين ولدوا في المستعمرات ، بأبناء البلاد الأصليين والأرقاء الزنوج ، وبالخلاسيين والمهاجرين المذين يشغلون مكاناً متوسطاً بين الفريقين . وكان هذا المجتمع كاثوليكياً من وجهة النظر الرسمية ، ولكن كثيراً ما تعود الذاكرة بأبناء البلاد الأصليين فيحنون إلى ديانات ما قبل كولومب ، وبالزنوج إلى العبادات الافريقية.

وكانت اشبيلية ، بالنسبة لاسبانيا ، ولشبونة ، بالنسبة للبرتغال ،

ميناءين كبيرين يرتبطان بالعالم الجديد . وقد شهد الدور ١٥٨٠ ـ ١٦٢٠ م أوج التجارة الاسبانية ـ الأميركية وميناء الوادي الكبير . لقد كان أكثر من مئة سفينة اسبانية تجتاز كل سنة المحيط الأطلسي ، وتصل ، في شهرين ، فيراكروز ، نومبر دو ديوس أو بورتو بيللو ؛ وبعضها تعرج على الشواطئ الافريقية ، وتحمل سفينة شاحنة من (خشب الأبنوس) باتجاه أمريكا . وتكون رحلة العودة أطول بكثير ، أي ما يقارب أربعة أشهر ، وأكثر أخطاراً . ويحسب ١٠ إلى ٢٠٪ خسائر وسطياً ، وفي بعض السنين تكون هذه الخسائر أكثر . ويتضح هذا بتعب الملاحين ، وخراب السفن ، ولا سيا هجومات القرصان الذين يعرفون هياكل السفن الثقيلة (كنوز أمريكا) . وعندما تنزل الفضة الكسيكية والبيروفية في اشبيلية توزع في القارة كلها ، وتروى الاقتصاد الأوربي وهو في عز توسعه .



المتسبم الأول السياسة الأوربية في النصف الأول من القرن السابع عشر



# الفصل الأول

### حرب الثلاثين عاماً ١٦١٨ ـ ١٦٤٨ م

#### تهيد:

حرب الثلاثين عاماً حرب معقدة ، عواملها دينية وسياسية واقتصادية معاً . بدأت في بوهييا ، وامتدت إلى الأمبراطورية - المقدسة ، ثم إلى قسم من أوربة . وكان رهان النزاع ، الذي جرى فيها على الصعيد الدبلوماسي والعسكري ، سيطرة البيت النساوي في أوربة .

إن النزاع ، الذي كانت تنبئ عنمه مشاكل الوضع الديني في الأمبراطورية ووجود عصبتين مسلحتين : إحداهما كاثوليكية ، والأخرى بروتستانتية ، تفجر في ١٦١٨ م إثر حوادث بوهيميا .

في ١٦١٢ م، خلف ماتياس هابسبورغ أخاه رودولف الثاني، أولاً ملكاً على بوهييا، ثم امبراطوراً. ولكن هذا العاهل الجديد لم يكن له وارث مباشر، وظلت القضية الأساسية قضية وراثة وخلافة. وسوي الاتفاق في داخل البيت النساوي، بين الأرشيدوقات الأخوة الذين ولدوا بعد ماتياس، وبين ملك اسبانيا، على شخص فرديناند شتيريا ابن عم رودولف وماتياس. وفي حزيران ١٦١٧ م، استطاع الأمبراطور الحصول من مجالس تاج بوهييا على الاعتراف بفرديناند خلفاً محتلاً. وفعل الدياط الهونغاري الشيء نفسه في السنة التالية. إلا أن فرديناند كان كاثوليكياً متشدداً وتقياً ورعاً وزاهداً، وبرهن في دوقية

شتيريا على غيرة حارة على الدين الروماني ، أي الكاثوليكية . ولذا كان القلق عظيماً عند البروتستانت التشيكيين الذين يخشون من أن تطرح على بساط البحث من جديد الفوائد التي حصلوا عليها برسالة الجلالة . وفوق ذلك ، كان فرديناند متسكاً بحقوقه وبواجباته كعاهل ودع جهود المستشار الجديد في بوهييا الذي ساه ماتياس وهو (لوبكوفيتش) الذي حاول أن يركز جميع السلطات بين يدي الملك ووزرائه على حساب الجالس . وكانت هذه الجالس تتألف في الغالب من ممثلي الأرستقراطية التشيكية التي كانت في أكثريتها بروتستانتية . وكان هؤلاء النبلاء ملاكا أغنياء ، ويقيمون على أراضيهم التي كانت في الغالب أموالاً كنسية معصرة ، ويحسنون استغلالها . وكانوا على العموم مثقفين ، وفكرهم منفتحاً ، وقد شعروا بأنهم مهددون سواءً على الصعيد السياسي أم على الصعيد الديني ، بسياسة ماتياس وفرديناند .

وهناك حادث يرتبط بتفسير بند في رسالة الجلالة ، وسيشعل النار في البارود . فقد أمر وزراء ماتياس بتدمير المعابد التي بنيت بصورة غير شرعية ، في نظرهم ، في مدينتين في بوهبيا ، وتفاقت القضية وأدت إلى سجن عدة نبلاء أرسلتهم إلى براغ إحدى هاتين المدينتين . وفي آذار ١٦١٨ م ، رد عليهم المدافعون عن الإيان بدعوة مجلس المثلين البروتستانت . وفي ٥ أيار ، وجه هذا المجلس ملتساً إلى ماتياس يطلبون فيه عفواً وفضلاً . وبيايحاء من لوبكوفيتش أجاب ماتياس من فينا مؤكداً بأن المدافعين عن الإيان قد تجاوزوا حقوقهم ، وأن ماتياس غير قانوني . وعندئذ قرر بعض أعضاء هذا المجلس بتوجيه من الكونت (تورن) استغلال الحادث وإثارة قطيعة مع آل هابسبورغ بغية إنقاذ حرياتهم السياسية والدينية المهددة . واقتنعوا بأن الجواب الملكي كان من عمل النواب الذين يحكون في براغ باسم الملك ، وصعدوا إلى قصر (هرادشين ) في ٢٣ أيار ، وبينا تدوي الثورة في شوارع المدينة ، ألقوا بنائبين بغيضين من نوافذ القصر وهما :

(سلافاتا) و ( مارتينيك ) ، وأمين سرهما ، ونجا الثلاثة رجال دون أذى ، ولكن هذا الفعل كان له أهمية رمزية أرادها فاعلوه . ومع ذلك فقد تجنب الثائرون بادئ بدء الإجراءات المتطرفة : فقد زعموا بأنهم لا يلقون المسؤولية على ماتياس نفسه ، وإنما على نائبيه في براغ . وأعلنوا سقوطها واستعاضوا عنها بدركتوار ( مجلس إدارة ) من ثلاثين عضواً ، عشرة لكل فئة من الفئات الثلاث في المملكة : النبلاء ، الفرسان ، المدن ، فيا طرد اليسوعيون من البلاد . وبسرعة ، اصطدم الدركتوار بمشاكل كبرى : فقد بدا الفرسان والمدن مترددين ، ونقص المال ، ولهذا نقصت الجنود : واستطاع ( تورن ) أن يجند على الأكثر بضعة ألوف من الرجال . وفي فينا ، بدا الملك \_ الأميراطور أيضا متردداً وعاجزاً ، وتجنب كل إجراء من شأنه أن يجعل التسوية مستحيلة . ولكن فرديناند أنكر هذه السياسة الماطلة ، وقرر أن يحل محل ماتياس في الواقع . وجند بعض الجنود ودخل بوهبيا . وفي الحقيقة ، إن القوى الحاضرة كانت ضعيفة ليتكن الحل العسكري من التدخل. وبدا الإتفاق بمكناً أيضاً: فقيد حاول أمير غني بروتستانتي من مورافيا ( زيروتين ) أن يتوسط بين فينا وبراغ . ولكن وفياة ماتياس ، في ٢٠ أذار ١٦١٩ م ، جعلت هذه الحاولات وهمية وأدت إلى القطيعة .

وفي الواقع ، إن بلاد تاج بوهبيا : بوهبيا ، مورافيا ، سيليزيا ، لوزاس ، قررت ، في ٢١ تموز ، أن تؤلف كونفدراسيون دولة مستقلة ، وعلى رأسها ملك منتخب . وبعد بضعة أسابيع ، في ١٩ آب ، رفضت مجالس بوهبيا الاعتراف بانتخاب ١٦١٧ م ، وحكت بسقوط فرديناند وأعلنت العرش شاغراً . وفي ٢٦ منه ، انتخبت ملكاً ، الناخب البالاتيني الجديد ، فريديريك الخامس ، الأمير الكالفني وزعم الاتحاد الإنجيلي . وغداة الغد ، انتخب فرديناند شتيرينا امبراطوراً من قبل دياط فرانكفورت ، تحت اسم فرديناند الثاني . وهكذا ، كانت الثورة من قبل دياط فرانكفورت ، تحت اسم فرديناند الثاني . وهكذا ، كانت الثورة

التشيكية حادثاً موضعياً بسيطاً ، فأصبحت قضية تهم الأمبراطورية كلها ، ومن بعدها الدول المجاورة . وبدأت حرب الثلاثين عاماً .

#### الصفات العامة

تحدد التواريخ الزمنية حرب الثلاثين عاماً في أوربة بين ١٦١٨ و ١٦٤٨ م ، من حادث الإطاحة ببعض الشخصيات والإلقاء بها من النوافذ في براغ ، في ١٦١٨ م ، إلى سلام وستفاليا في ١٦٤٨ م .

لقد كان الإلقاء من النوافذ حادثاً عارضاً علياً يجب بيان صفته في التاريخ ، وأيضاً في علم النفس الجماعي للوسط الذي حدث فيه هذا الحادث ، وفيا وراء الواقع نفسه ، تمييز مركباته وتعقيداته العديدة .

وسلام وستفاليا مجموعة معاهدات ، موادها متشابكة ، آخذ بعضها برقاب بعض ، ومتكاملة تشكل ميثاقاً دبلوماسياً وسياسياً لأوربة العصر ومقبولاً حتى الثورة الفرنسية .

وبين الحادثين ثلاثون عاماً حرباً ، امتد فيها النزاع من بوهيها وبلغ النسا ، وألمانيا الوسطى ، وإيطاليا ، والفلاندر . واشتركت فيه الأقاليم المتحدة ، وممالك البالطيك ، وفرنسا ، وإسبانيا .

ومن غير المكن أيضاً فهم هذا النزاع إذا أهملت طبيعة الأمبراطورية الاسبانية والموارد التي تجهزها بها أمريكا ، أي البحار : الحيط الأطلسي ، البالطيك ، البحر المتوسط . ومن البديهي أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ظروف أوربة الشرقية : تركيا التي احتوى نضالها القديم مع الدول المسيحية على حدود اعتباطية وموقتة ؛ وروسيا التي نجت من السيطرة البولونية ، قبل بضع سنوات أي قبل ١٦١٨ م ، وتم تشكيلها دولة ببطء ، ولكن بصورة نافذة ، خلال فترة النزاع كلها ، مع تقدم نحو البحر الأسود وبحر الخزر .

وفي ١٦٤٨ م ، وقع السلام ، بينما بلغت الثورة الإنكليزية أقص شدتها . وقد اكتشف مؤرخون معاصرون ، وبخاصة الروس صلة وثيقة بين حوادث انكلترا ورغبة أوربة القارية والملكية في إبرام السلام .

وإذا وضعت حرب الثلاثين عاماً في تاريخ الحوادث ووصفها ، وفي أوربة الوسطى والغربية أيضاً ، بدت في حقيقتها محنة أوربية ، وشبه عالمية .

بدأت الحرب ، كا رأينا ، بالإلقاء من النوافذ في براغ ، أي بثورة ، في بوهييا ، أدت إلى حرب أهلية في هذا البلد ، وانتهت في ١٦٢٠ م ، في الظاهر على الأقل ، بمعركة الجبل - الأبيض . ولكن الحرب ، في الواقع ، ظلت تهم بوهييا حتى ١٦٤٨ م . وفي الوقت الذي وقع فيه السلام ، في تشرين الأول ١٦٤٨ م ، كان السويديون يحاصرون براغ ، حتى انهم كانوا يحتلون جزءاً منها . ونشبت آخر المعارك على ( جسر شارل ) الذي يضم حيين من أحياء براغ على نهر ( فلتافا ) أو ( مولداو ) .

ولا عجب إذا أتى المؤرخون البوهيميون باللغة الألمانية أو باللغة التشيكية بإسهام وافر جداً لتاريخ هذه الحرب ، لأن بوهيميا ، أي مملكة بوهيميا ، أرضاً ، ورجالاً ، ونظماً وديناً ، لعبت فيها دوراً عظيماً .

وكان للسويد دورها أيضاً في هذه الحرب . فن ذلك أن ملك السويد غوستاف \_ آدولف ووزيره اوكسا شتيرنا لعبا دوراً عظياً جداً . فقد سيطرت السويد في ذلك الحين على ألمانيا ، ويوجد كتب هامة عن هذه الحرب ، حرب الثلاثين عاماً ، حررت باللغة السويدية .

وهناك كتب قليلة ، ولكنها هامة ، كتبت باللغة الإنكليزية ، ونخص بالذكر مجموعة كمبردج في التاريخ الحديث . وفي اللغة الألمانية ، مصادر حرب الثلاثين عاماً عظية ، ومن المؤسف عدم إمكان التوصل إليها .

وظهرت مؤلفات ومقالات باللغة الروسية هامة ، ونحض كتاب ( فينشتاين ) وهو بعنوان : « روسيا وحرب الثلاثين عاماً » ، ومقالات عديدة جداً لمؤرخ يتحدث عنه كثيراً وهو ( بورشنيف ) .

أما ما يتعلق بالمؤلفات التي حررت باللغة الفرنسية ، فإن طالبة غساوية وهي ( الآنسة أنغريد افنبيك ) قدمت إلى جامعة فينا ، للحصول على درجة دكتور ، مذكرة هامة جدا ، عن ( الهستوريو غرافيا الفرنسية في القرن التاسع عشر لحرب الثلاثين عاماً ) . فقد اشتغلت تحت إدارة أستاذ للتاريخ الحديث في جامعة فينا ، وهو الأستاذ ( هوغو هانتش ) . والعمل طيب جيد ، ولكن المؤلفة لم تجد عدداً كبيراً جداً من المؤلفات الفرنسية في نفس الموضوع حتى ولو صعدت بعيداً ونعني بذلك القرن التاسع عشر بمعنى واسع . وكذلك السيد ( جورج بعيداً ونعني بذلك القرن التاسع عشر بمعنى واسع . وكذلك السيد ( جورج باج ) (۱) لاحظ ، من جهته ، ندرة الإنتاج التاريخي الفرنسي المتعلق بحرب الثلاثين عاماً . وليس المؤرخون الفرنسيون كثراً للاهتام بها .

وبالمقابل ، لقد برهنت الآنسة اوفنبيك على أن جميع المؤرخين الذين درسوا النصف الأول من القرن السابع عشر ، ولا سيا السياسة الخارجية ، أو الذين ألفوا مؤلفات في تاريخ فرنسا ، لم يقصروا في التلميح إلى حرب الثلاثين عاماً واتخاذ موقف في هذا الموضوع ، وبخاصة في معاهدات وستفاليا .

إذن نرى شيئاً قليلاً عن حرب الثلاثين عاماً نفسها ، قليلاً في كل مكان ، وهو تلميحات لحوادثها ، لصفتها ولنتائجها . ولسوء الحظ يمكن أن يلاحظ أن المؤرخين يكرر يعضهم بعضاً ، ويسهمسون في الغالب بنشر آراء سطحية أو خاطئة .

وبصورة عامة ، إن تاريخ حرب الثلاثين عاماً أسبغ على هذه الحرب صفة

G. PAGES, la guerre de Trente - ANS, payot, PARIS, 1938 : راجع (۱)

نزاع ديني وسياسي . والصفة الدينية أساسية عند الانطلاق . لأن هذه الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت كانت حرباً دينية ممتزجة ببعض الاعتبارات السياسية . ولكن كلما طال أجل الحرب ، تفوقت الصفة السياسية أكثر فأكثر ، حق ان الحرب ، في مرحلتها الأخيرة ، أخذت صفة تنافس على السلطة والنفوذ بين النظام الاسباني ، الذي كان عارس تفوقاً في أوربة ، منذ شارل ـ كنت ، ونظام الملكية الفرنسية . ثم تركت المنازعات الدينية الصعيد الأول ، لأن فرنسا الكاثوليكية ، فرنسا لويس الثالث عشر وريشليو ، تحالفت ، ضد دولة كاثوليكية أخرى أي البيت النساوي ، في الأمبراطورية الجرمانية وفي اسبانيا ، مع الدول البروتستانتية : الأقالم \_ المتحدة والسويد . ودراستنا للحرب تساعد على تحليل هـذه المواقف ، والتفريق بين صفات النزاع ، دون أن نعطي تعريفاً بعد ،

وفي هذه المصادر التاريخية ، لم يتصور العامل الاقتصادي إلا تبعاً للحوادث السياسية والعسكرية . وأكثر من ذلك يكن التساؤل : بأي موارد تصرفت الحكومات ؟ كيف ، وبأي وسائل ، دعمت جهدها ؟ ولم يهتم لابالظروف العامة ولا بحالة السكان الاقتصادية .

ويقترح التاريخ الماركسي ، لحرب الثلاثين عاماً ، بصورة عامة ، وحوادث بوهبيا التي تشكل مدخلاً للحرب ، ودون جدل ، سبباً مباشراً لها ، تفسيراً آخر ، ويضع قضايا أخرى من قضايا القرن التاسع عشر ، لأن الأسباب الدينية والسياسية توجد فيها ملحقة بالظروف الاقتصادية . والشدة الأساسية مركزة على التطور الاقتصادي والاجتاعي الذي نقل الاقتصاد الأوربي من الشكل الإقطاعي إلى الشكل الرأسمالي .

إن الرأسالية التجارية ، التي تأسست ببطء في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، كانت قوة تقدمية ، وأمنت ، انطلاقاً من التراكم البدائي لرأس \_ 07 \_

المال ، الذي كان نتيجة الاحتياطيات المدخرة من قبل المنتج ، زيادة في إنتاج السلع والبضائع ونقلها . وحلت التجارة ، اقتصاد المبادلة ، بصورة عريضة أكثر فأكثر ، وحسب وتيرة متسارعة ، محل اقتصاد الغذاء والإعاشة . وشوهد توسع السوق واستخدام قوى العمل المأجورة محل قوى عمل العبودية القديمة . ومن هنا يرى تشكل طبقة اجتاعية جديدة ، بورجوازية تاجرة وبائعة ومصرفية تستخدم وسائل مبادلة متطورة على أرض واسعة كثيراً .

وأنعشت هذه الطبقة الاجتاعية الجديدة الاقتصاد وجددت أرباحه . وجهزت السفن للملاحات البعيدة ، واستثرت رأس المال بتشكيل شركات تجارية وملاحية . وأصبح تقدمها الاقتصادي محسوساً في بعض البلاد . وفي آخر القرن السادس عشر ، وفي بداية القرن السابع عشر ، لم يكن البلد الأكثر تقدماً في هذا الاعتبار دولة برية هامة جداً ، وإنما كان قوة اقتصادية دولية حقيقية وهي الأقالي \_ المتحدة .

وهذا النهوض الاقتصادي المرتبط بالصفة العامة لمرحلة آ في القرن السادس عشر ، كان على صلة باكتشاف أمريكا ، وتداول كتلة هامة من المعادن الثمينة ، أي العملة ( النقد ) . فقد أفاد أولا اسبانيا ، وعلى الأصح الملكية الاسبانية التي أمنت لنفسها حصر التجارة مع البلاد المكتشفة وأسست فيها مستعمراتها .

وكان التقدم ملحوظاً أيضاً في انكلترا ، التي انطلق تجارها في البحث عن منافذ جديدة ، وأراض جديدة ، وإلى فرنسا أيضاً .

وعلى هذا الحصر الاسباني قامت ثورة البلاد الفلاماندية التي انفصلت بعض أراضيها وانتظمت في « جمهورية الأقاليم ـ المتحدة » ( ١٥٩٨ م ) . وفيا تتأكد هذه النتائج أو تنتشر هذه التصورات ، ظلت الحالة في أوربة الوسطى معقدة جداً . إن الطبقة النبيلة القديمة صاحبة الأطيان التي كانت تعيش من الدخل

الإقطاعي ، أي من ضريبة مالية محددة ، منذ زمن طريل جداً ، باتاوات طبيعية ، لم تستطع العيش في اقتصاد متطور ، وقامت بجهد للتكيف معه . ولصيانة سلطتها التي أصيبت في بنيتها الاقتصادية ، حاولت كسب مصادر موارد جديدة . ولبلوغ ذلك حاولت أن تزيد في السطح الذي تمتلكه . وعلى هذه الأراضي الزراعية الواسعة شكلت مستغلات زراعية ، عهدت بها إلى مزارعين ، أو استغلتها بنفسها . وكان لإنتاج هذه المستغلات الزراعية ، من الحبوب ، والحيوانات ، واللحوم والجلود منافذ واسعة . وفي القرن السادس عشر ترى حنطة البلاد البالطية ، أي حنطة بولونيا ، التي تحمل على مياه نهر الفيستول وتنقل بحراً نحو أوربة الجنوبية وتعوض عدم كفاية البحر المتوسط بالحبوب .

وحتى الآن كان الإنتاج يستهلك محلياً لتغذية السكان مباشرة ، فأصبح غرض تجارة ، وصدر نحو مناطق مجاورة أو بعيدة .

وكانت هذه الأراضي الزراعية تؤجر أو يستغلها مالكها مباشرة ، وهو السيد . وإذا مااستغلها السيد مباشرة شجعت نمو متطلبات عمل جديدة تحت اسم سخرات ، أي عوضاً عن دفع المال إلى السيد ، أو إعطائه كمية صغيرة من السلع ، كان الفلاحون يدفعون الأتاوة عملاً ، وهذه هي السخرة .

وفي الأعمال الكبرى ، كان السادة أيضاً يلجؤون إلى اليد العاملة المأجورة ، أي يستأجرون القوة العاملة لأناس ليسوا ملزمين بأدائها تحت شكل سخرة ، حسب الالتزامات الاقطاعية . ولكن مثل هذا العمل لم يكن غير عمل عرضي وموقت . لأن الحادث الذي يسيطر على الحوادث الأخرى ، هو إخضاع اليد العاملة الريفية على أراضي السيد بغية إنجاز العمل بالسخرة . إذن يوجد تحويل ، وعلى العموم ، تعزيز للتبعية الإقطاعية . وعرفت الطبقة الريفية في ذلك الحين تقنينات وتقتيرات أكثر مما في الماضي ، لإمكانيات انتقالها ، ولتصرفها الحر بوقتها وشغلها . ولهذا استخدم مؤرخو أوربة الوسطى التعبير ( الإقطاعية -

الحديثة ) أو ( الإقطاعية الجديدة ) . وقبل معظم المؤرخين الماركسيين ، الروس حقاً وأيضاً التشيكيين وحتى بعض الألمان ، هذا التفسير وتكلموا عن ( إقطاعية جديدة ) .

لقد لاحظوا أن الفلاحين يثورون على هذا التعزيز للسلطة الإقطاعية ، وينتهون إلى مضاعفة النزاعات الطبقية .

ومع ذلك ، ففي أوربة الوسطى ، لم تكن كل الطبقة النبيلة ، كل الإقطاعيين المالكين للأرض ، قادرين على الدخول في هذا النظام . إلا أن من هم أكثر غنى ، بل وأكثر مهارة بينهم ، أمنوا لأنفسهم الإفادة منه . وهذا النهو في المساحات التي يحتكرها السادة الأمراء وتستغل لصالحهم ، كان يعمل على حساب الملكية الريفية الصغيرة الحرة أو التابعة ، ولكن أيضاً لصالح الطبقة النبيلة الصغيرة .

وكانت الطبقة النبيلة الصغيرة من نفس البنية الحقوقية والاجتاعية التي كانت للطبقة النبيلة الكبيرة ، ولكنها تتيز عنها بقدرتها المالية . فقد كانت أراضيها مملوكة بنفس الشكل ، ولكنها كانت أكثر عدداً من أراضي تلك . ونظمت هي أيضاً ، على الأراضي التي تتصرف بها ، مستغلات زراعية تؤجرها أو تشغلها لصالحها بواسطة السخرة الريفية . ومع ذلك ، فإن اقتصادها لا يملك موارد ومرونة اقتصاد كبار الملاكين ، وكانت في الغالب ضحية هذه التحويلات ومضطرة لبيع أراضيها لأمراء أكثر غني ووفرة .

ودخلت الطبقة النبيلة أيضاً في نزاع مع المدن ، أي المدن الملكية التي تصعد امتيازاتها للعصر الوسيط ، ولكنها دخلت هي أيضاً في النظام الإقطاعي ، لأنها تملك أراضي وفلاحين تابعين لأماراتهم . وفي الواقع حاول الأمراء في الأملاك الكبرى التي شكلوها أن يقيموا لأنفسهم حصراً خاصاً بهم ، وأن يحتفظوا ببيع

الحاصلات إلى السكان . وعلى هذا النحو نافسوا البضائع التي تقدمها المدن ، وأكثر من ذلك أيضاً ، أن الأمراء أسسوا على الأراضي التابعة لهم مدناً جديدة ، وهذه تجمعات صغيرة نسبياً ، وخولوها امتيازات حقوقية واقتصادية .

إذن يوجد نزاع طبقات بين الطبقة النبيلة والمدن . ولأسباب مختلفة أيضاً قامت خلافات دينية وسياسية بين الطبقة النبيلة والسلطة المركزية .

وعندما نشبت الحرب في بوهييا ، في ١٦١٨ م ، وجد النظام الإقطاعي ، كا يقال لنا ، في الحالة التي أتينا على وصفها : حيث نجد طبقة نبيلة فظة مالكة للأراضي في حالة توسع ، وطبقة نبيلة صغيرة من الفرسان والمدن في حالة أفول ، وكتلة ريفية فلاحية ولها كل دواعيها للاعتقاد بأنها ضحية النظام الجديد : لقد كانت مضطرة للعمل على أملاك الأمراء ، ولا تجني ، على مقياس العمل الذي يطلب منها ، فوائد هذا التقدم الاقتصادي غير المنازع .

وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يلاحظ أنه لا يوجد بعد في بوهبيا بورجوازية رأسالية قوية بكفاية لتحكم في هذه المنازعات . حتى ان الحرب ، عندما نشبت ، دارت بين فريقين من الطبقة النبيلة يتنازعان لأسباب سياسية ودينية ، ولكن لاأحد كان يفكر حقاً بتغيير النظام الاقتصادي الإقطاعي أو كان قادراً على فعل ذلك .

لقد ظهر النزاع كنزاع بين فريقين لهما نفس البنية الاقتصادية والاجتاعية ، وسواء تغلب حزب الأمبراطور ، الحزب الكاثوليكي ، أم حزب دول بوهيما ، وبالجلة الحزب البروتستاني ، فلم يفكر لاهنا ولا ذاك بتغيير في البنية الاقتصادية الإقطاعية ، ولم يكن لاهذا ولا ذاك حزباً تقدمياً .

ومع ذلك ، ففي الحد الذي يزعزع فيه حزب المتردين قوى الحافظة ، أي النظام الكاثوليكي والملكي للدولة الذي تدعمه اسبانيا ، يمكن القول ان هذا الحزب

يكافح قوى محافظة أو قوى الماضي . ولكن لا يمكن أن نخفي أن الشعب العامل لم يكن ليهتم بعمق بهذه الخلافات الداخلية للطبقة الموجهة التي تستغله .

هذه هي الأطروحة في خطوطها الكبرى :

إذا نظر إليها بصورة موضوعية يرى بأنها تصر على العوامل الاقتصادية ، وهي هامة جداً وقلما ثمنت حتى الآن . فهي تحيد عن تخويل الحوادث المباشرة أو الحلية صفة عوامل قطعية ، وتضع ثورة بوهييا في الظروف العامة لأوربة في بداية القرن السابع عشر . وقد أثار هذا الاهتام دراسات موجهة ، نحو الحالة الاقتصادية للبلد ، الذي نشبت فيه الثورة ، تساعد على إعطاء صورة عنها أكل وأكثر فرقاً في اللون مما كان يفكر بها من قبل . وفي ذلك كسب للعلم لاجدل فيه .

وفي الوقت الذي تأتي فيه هذه الدراسات بعناصر جديدة ، تقيس بشكل أفضل القطاعات العديدة جداً ، التي تظل معارفنا عنها ، في الحالة الحاضرة ، غير كافية ، وتثير ، في المدرسة الماركسية نفسها ، مناقشات في تفسير الحوادث .

إن بداية حرب الثلاثين عاماً المدينة بصورتها الخاصة لظروف العمل والإنتاج والملكية في بوهيها ، توجد مرتبطة بثورة البلاد المنخفضة التي سبقتها وقمثل لحد ما ثورة اقتصاد بورجوازي ناشئ ضد حصر اسبانيا المطلق والإقطاعي ، كا أنها مرتبطة بثورة انكلترا التي تلتها ، وهي ثورة بورجوازية أخرى تزعزع الحكم الملكي المطلق والإقطاعي . أما في أوربة الوسطى فان غياب البورجوازية المتطورة بكفاية حال دون نجاح الثورة وهيا عودة الإقطاعية ، الإقطاعية . المخوادث .

أما وقد عرضنا هذه الأطروحة فها هي ذي الملاحظات عليها :

أولاً : يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن التشديد على أهمية الحوادث

الاقتصادية ليس وقفاً خاصاً على التاريخ الماركسي . إن التاريخ الاقتصادي ، الماركسي أو غير الماركسي ، تقدم منذ سنوات تقدماً عظيماً ، وأفاد التاريخ العام . ومن المستحيل الدخول بجد في دراسة موضحة لحرب الثلاثين عاماً ، إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار الصورة العامة للاقتصاد العالمي في الدور الذي سبقها مباشرة .

لقد كان القرن السادس عشر ، مرحلة التوسع الاقتصادي ، على صلة باكتشاف أمريكا ، ولم يكن اكتشاف أمريكا الحادث القطعي الوحيد ، فقد كان سبباً ونتيجة ، ولكنه كان حادثاً عظياً . وقد أفاد اكتشاف أمريكا وموارد أمريكا بالمعادن الثينة اسبانيا ، وأسهم في القوة السياسية للملكية الاسبانية ، وبنسبة غو هذه القوة نزعت اسبانيا في هذا الدور إلى ممارسة الهينة على أوربة . ولم تكن الهينة الاسبانية ، والتفوق الاسباني من تصورات المؤرخين .

وكذلك يجب ألا نعتقد بأن كل شيء كان سهلاً ، وأن البيت الأسباني لم يعرف أي ضائقة مالية ؛ لأنه كان يتصرف بمناجم أمريكا . فقد نشر المؤرخ الاسباني (كارّاند) كتاباً عظياً عن شارل ـ كنت وأصحاب مصارفه (بنوكه) ، ودلل فيه على الضائقة المالية الدائمة التي تخبط فيها هذا العاهل .

وخارجاً عن حكومة اسبانيا ، أفاد اكتشاف أمريكا في نهوض الاقتصاد الأوربي العام . وفي نظام اقتصادي يعتد بصورة أساسية على المبادلات النقدية ، كان امتلاك النقد والمعادن الثينة أمراً لا مندوحة عنه ، وأمن لمن يحتكرونها فوائد جسية جداً ، وكان القرن السادس عشر بكامله مطبوعاً بارتفاع الأسعار ( دور آ) ، ولم يكن ثابتاً حقاً . لقد وجد تقهقراً اقتصادياً نحو منتصف القرن ، اتبع بنهوض جديد ، وبسير أقل سرعة .

وقد أعطى التحليل العميق والدقيق لمراحل هذه الدورة الاقتصادية

الكتاب العظيم الذي ألفه (بيير شونوت) وهو بعنوان: ( إشبيلية والأطلسي) ، ولا يمكن التوصية بقراءته كاملاً ، ولكن لاغني عن معرفته والرجوع إليه .

إن انتقال التيارات الاقتصادية الكبرى للعالم نحو الأطلسي وأمريكا كان معاصراً لأفول النشاط الاقتصادي في البحر المتوسط . ولكنه أفول نسبي ؛ لأن البحر المتوسط دافع عن نفسه مها كلف الأمر . ويرى نوع من تباين في القوى : العالم العثماني ، وقد ضايقه نزاعه مع فارس ، لم يوال فتوحاته في أوربة الشرقية والوسطى ؛ واقتصاد اسبانيا الذي ولى الأدبار للمتوسط واتجه شطر الأطلسي . ومع ذلك يرى ، انطلاقاً من الشرق ، تشكيل جديد لطرق برية تنتهي عند شاطئ حوض شرقي المتوسط ، وأفادت البندقية منه على طول مواني البحر الأدرباتيك الشرق .

وعندما أفل نجم الدور (آ) كان التغيير آنـذاك محسوساً في اسبانيا قبل أن يبلغ الغرب كله . ولم ينقلب هذا الاتجاه تماماً إلا بعـد سنوات ١٦٢٠ ـ ١٦٤٠ م . أي في وقت قامت فيه حرب الثلاثين عاماً . `

وهناك حادث آخر جدير بالملاحظة : وهوان الطبقة المستفيدة من الغنى عن طريق التجارة ، أي الطبقة البورجوازية ، لم تثر ثرواتها لافي استثمارات صناعية مسترة لتغذية تجارتها ، حتى ولا في تنية كثيفة لتجارتها .

وإذا قرأنا ، في كتاب المؤرخ فرناند بروديل « البحر المتوسط والعالم المتوسطي في عصر فيليب الشاني » (١) الفصل الخاص به « الإفلاس » وحتى به « خيانة البورجوازية » وجدنا أن محتكري الثروات الضخمة المكتسبة ، عن

BRAUDEL, Fernand, LA MEDITERRANÉE et Le monde méditerranéen à L'époque (1) de Philippe II, Paris. A. colin, 1949, 1160 P, 2e ED. revue et augmentée, 1966, 2 vol, 592 et 632 P.

طريق التجارة والبنك ، كانوا مهتين بشراء الأراضي ، وتشكيل ملكيات أميرية (أميرية وليس فقط إقطاعية ، لأن الظرفين مختلفين ) .

وهذا الحادث الذي أشرنا إليه ، في أوربة الوسطى ، لم يكن خاصاً بها ، ففي أوربة كلها وجد ، في القرن السادس عشر ، أن الأمراء كانوا يزيدون حصة الأرض الزراعية التي يملكونها ويحولون طرق استغلال هذه الأراضي ، بتشكيل مزارع يمارس فيها عمل السخرة أو عمل المستأجرين بدفع الأجار مالاً ، لأن كلاً من المزارعين أو شركاء المستغلين ، والمقاسمين يستعملون أحياناً يداً عاملة مأجورة .

وفي فرنسا ، انطلاقاً من حرب المئة عام ، افتقرت الطبقة النبيلة القديمة أو زالت . وعلى كل حال ، فإن دخولها القديمة من الضريبة أصبحت غير كافيمة ، شأنها في ذلك شأن الطبقة النبيلة في أوربة الوسطى ، ولهذا يرى انفجار الأرض الزراعية القديمة وتشكيل مزارع لصالح أمراء أو بورجوازيين مثرين دخلوا في النظام الأميري وأصبحوا في الغالب نبلاء بعد جيلين أو ثلاثة أجيال .

وفي الوقت نفسه يرى نمو دول إقلمية .

لاشك في أن المدن التي كانت منعشة للاقتصاد ، في آخر العصر الوسيط ، وفي عصر النهضة ، لم تكن في كل مكان في حالة خسارة لقوتها الاقتصادية ، بل إن بعضاً منها أثرت وزاد سكانها ، ولكن مدناً أخرى انحطت ومالت إلى الزوال ، وبصورة عامة فقدت المدن استقلالها السياسي ، وحتى في إيطاليا تشكلت دول إقليية أكثر أهية .

وعلى رأس هذه الدول الإقليمية فرضت العائلات الملكية ، السلالات ، سياستها ، التي تقتضي بخاصة توسيع الأرض الإقليمية ، وزيادتها بالحرب ، والدفاع عنها ضد الجيران بقوة جيشها . وكان هذا الجيش يتطلب تمويلاً بفرض

ضريبة على رعايا الدولة ، لأن موارد الملك الشخص للسلالة لاتكفي .

ولقد كان هذا النحويل عظيماً جداً في أوربة ، ويلاحظ فيـه تـداعي العصر الوسيط وميلاد العالم الحديث .

ولكن التاريخ الماركسي يميل إلى توحيد مفهومي الملكية (من ملك) والإقطاعية . وهذا التفسير يدعو ، في الواقع ، إلى التحفظ . لاشك أن الملكيات تعتد على الطبقة النبيلة ، لأن هذه الطبقة كانت دوماً الطبقة العسكرية وتجهز الجيش بملاكه (كادر) أي بضباطه ، ولكن الملكيات نزعت إلى المركزية ، الإدارية والسياسية ، بتنية شوكتها المطلقة ، بمساعدة الحقوقيين والاعتاد في الغالب على البورجوازية ضد الطبقة النبيلة الإقطاعية ، ووجد معاً - وهذا الشيء ملحوظ جداً في كل تاريخ أوربة الوسطى خلال زمن طويل جداً - تحالف الملكية والطبقة النبيلة ونضال الملكية ضد الطبقة النبيلة .

وأخيراً ، إن العامل الديني ، الذي يهمله التاريخ الماركسي كثيراً ، أو يعتبره محصلة ، وتعبيراً روحياً لبعض ظروف اقتصادية واجتاعية ، يستجيب إلى قوى عيقة للحضارة الوسيطية والرومانية ـ المسيحية . وكانت الاهتامات الدينية تبين على القرن السادس عشر ، في وجدان العصر ، كالتحويلات الاقتصادية وفوائد التجارة أو حماية موارد الأرض .

وكان هذا العصر عصر الإصلاح والإصلاح ـ المعاكس اللذين يهان جميع الطبقات في الجمّع . ويجب أن نضيف أن النبو الاقتصادي الذي أتينا على تحليله لم يعرفه أو لم يدركه الكثير من سكان أوربة القرن السادس عشر ، وأن الكثيرين لم يشعروا بنتائجه في حياتهم اليومية ، ولم يوجد في حياة عدد كبير منهم تحويلات كبرى كالتحويلات التي تحدث في عصرنا ، بينا تأثر العالم كله ، في القرن السادس عشر ، بحدة القضية الدينية .

و يجب أن نحترس من الاعتقاد بأن الإصلاح البروتستاني قد توقف في منتصف القرن أي في ١٥٥٠ ـ ١٥٦٠ م ، بل بالمكس ، لقد استر في تقدمه وأكد هذا التقدم .

ومع ذلك ، وجد حادث عظيم بين ١٥٤٥ و ١٥٦٣ م وهو مجمع ( ترانت ) ، فقد ساعد هذا المجمع الكنيسة على التاسك وتثبيت مذهبها ، وعرض عناصر تنظيمها الجديد . ولكن يجب الاحتراس من الظن بأن الكاثوليك كسبوا القضية من واقع وحيد وهو أن مجمع ( ترانت ) اتخذ قرارات عظمى . لقد بدأ كل شيء مع مجمع ( ترانت ) . وأن ماسمي بالإصلاح \_ المعاكس لم يعطه المجمع نفسه ، وإنما الحركة التي ستنو خلال قرن ونصف على الأقل ، انطلاقاً من مجمع ( ترانت ) .

والنتيجة إذن هي التعايش في عصر إصلاح يتم تقدمه ، وكنيسة رومانية تتابع تقدمها ، ومن هنا كانت الخلافات الدينية في أوربة كلها ، في النصف الثاني من القرن السادس عشر .

وكانت فرنسا ولا شك في ذلك الحين الرهان الأساسي لهذا النزاع . والقضية المعروضة أمامها هي معرفة ماإذا كانت ستقوم بعملية إصلاح لكنيستها في اتجاه بروتستانتي ، أو ، على العكس ، ستشارك في الإصلاح ـ المعاكس ، في اتجاه وفي روح مجمع ( ترانت ) .

وتجابه البروتستانت والكاثوليك ، في فرنسا ، في حرب أهلية ، وفي هذه الحرب الأهلية ، اضطر الكاثوليك الفرنسيون إلى البحث عن مساندة الحكومة الاسبانية ، وحدث توحيد في الرأي العام ، بين الكاثوليكية واسبانيا : همنة اسبانية ، تفوق اسباني ، استرداد كاثوليكي .

وكانت البابوية قوية ، وقوية دون جدل ؛ لأنها كانت تتصرف بموارد مالية عظيمة بصورة غير مباشرة ومباشرة : بصورة غير مباشرة بواسطة القروض التي

تجريها ، ومباشرة بالموارد التي تماتيها من البلاد المسيحية . وكانت تبحث عن مساندة حكومات الدول الإقليمية حبث أمكنها ذلك . وقام القاصدون الرسوليون بنشاط كبير جداً . وفي فرنسا تكيفت البابوية مع المؤسسة الملكية . وهكذا هدأت الاضطرابات في فرنسا ، وذهبت بعيداً ، وبعيداً جداً لصالح اسبانيا ، لأن سلالة آل قالوا الكاثوليكية انطفأت ولم يكن لآخر ملك منها ، وهو هنري الثالث ، ولد ، ووجد أن الوارث للعرش زعيم بروتستانتي ، وهو هنري نافار . واضطر هذا أن يرتد ليكون ملكاً . وانطلاقاً من ارتداده حصل على مساندة واضطر هذا أن يرتد ليكون ملكاً . وانطلاقاً من ارتداده حصل على مساندة الكنيسة ، واستطاع أن يجمع حول شخصه القوى الموجهة للرأي ، وعلى تهدئة الاضطرابات الدينية . وهذا ماجعل له أعداء ، ولكن الكثرة الكثيرة من الناس أعجبت بنجاحه الذي لاجدل فيه .

وفي اسبانيا ، تحالفت البابوية مع الحكومة الكاثوليكية للملك الكاثوليكي من بيت آل هابسبورع وهو فيليب الثاني .

وفي أوربة الوسطى ، بحثت عن مساندة الأمراء . ولكن لا يوجد فيها كثير منهم ليعودوا إليها ؛ لأن أوربة الوسطى ، في غالبيتها ، ظلت بروتستانتية . وفي بحم ( ترانت ) دع الأساقفة والأمراء الألمان ، وبخاصة رئيس أساقفة براغ ، الرأي القائل بأنه إذا خول إلى المؤمنين استعال الكأس المقدسة ، أي المناولة بعرضيها الخبز والخر ، فإن كثيراً من البروتستانت يعودون لطاعة روما . ويعتمد رأيهم على تجربة حسية لظروف الحياة الدينية : وهي أن اللاهوتيين ، والعقول المثقفة ، التي يغذيها الكتاب المقدس والتقليد ، يكنهم أن يناقشوا في العقائد . ولكن هذه القضايا عسيرة وصعبة الفهم . والحياة الدينية ليست كلها قضية عقائد ، بل هي أكثر بكثير حياة ورع فردي ، عند الوجدانات السامية ، وتعلق ببعض الطقوس أو الرموز بالنسبة لأكبر عدد منهم . إذن ، يقول الأكليروس ببعض الطقوس أو الرموز بالنسبة لأكبر عدد منهم . إذن ، يقول الأكليروس إلاً إذا ووفق على استعال الكأس المقدسة والمناولة بعرضيها الخبز والخر ،

فإن كثيراً من الأهواء تهداً. ولكن مقاومة العناصر الاسبانية ، والإيطالية ، وحتى الفرنسية ، في مجمع ( ترانت ) ، في بعض الأحيان ، أطرحت هذا الحل . وظل الأساقفة الذين اقترحوه في حضن الكنيسة ، وما كان منهم إلا أن طبقوا تعليات المجمع المتعلقة بموضوع العبادة والطقوس ، والإبقاء على الاحتفال بالمناولة بعرض واحد . وظلت أوربة الوسطى منقسمة بالحيدة ، وكانت بروتستانتية بنسبة كبيرة جداً ، ورفضت المذهب الكاثوليكي ، وظلل الإصلاح يتقدم في النصف الثاني من القرن السادس عشر .



# الفصل الثاني

## عالم أوربة الوسطى قبل حرب الثلاثين عاماً

السكان

لقد أخذت الجمعية اليسوعية على عاتقها القيام بالإصلاح ـ المعاكس في أوربة الوسطى . وبسبب التقدم المستر الذي حققته البروتستانتية ، في ألمانيا ، في النصف الثاني من القرن السادس عشر ، تبنى الإصلاح ـ المعاكس الكاثوليكي بصورة حتمية صفة منافسة ونضال ، ونشر رسالة . ونظراً لعدم الاتفاق بين المصلحين والكاثوليك في مجمع ( ترانت ) ، اتخذ نشر الرسالة طرقا ناجعة : طرق الإقناع وضرب المثل . وكان المهم أولاً بلوغ حكومات البلاد ، وبصورة ممتازة الوصول إلى عاهلها . فإذا صبا العاهل ، أو بقي مخلصاً لروما ، شجع عمل الإصلاح ـ المعاكس ، وكسبت القضية في القسم الأعظم منها ، ونقول في القسم الأعظم فقط ، لأنه كان عليهم القيام بعملية الإقناع حيال رعاياه وحيال السكان ، أي تبشيره ، وإيقاظ اهتامهم بالعبادات الدينية الكاثوليكية وإرجاعهم إلى حضن الكنيسة .

وهنا يجب أيضاً إدخال عناصر أخرى للإيضاح التاريخي . وعلى وجه الصحة ، إن المهتم بالأشكال الجديدة في البحث والدراسة ، التي تتقدم في معرفة الحساسيات والعقليات الجماعية ، يرى أن إنسان القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ، لم يكن إنسان القرن التاسع عشر والعشرين ، وأن المجتمعات لم تكن متطابقة . وربما كان من خطأ الهستوريوغرافيا ( الكتابة التاريخية أو التأليف في

التاريخ ) في القرن الأخير ، أنها أرادت أن تحكم على حوادث المئتي عام السابقة حسب أشكالها الخاصة في الحساسية .

ونتساءل من هو رجل القرن السادس عشر والسابع عشر ؟ في الحقيقة ، لا يوجد رجل واحد لهذين القرنين ، وإنما يوجد رجال ، يختلف بعضهم عن بعض . ونذكر على سبيل المثال ، أن النهضة الإنسانية شكلت الوجدانات المستنيرة في النخبة ، الفريق الاجتاعي الذي نفهمه أفضل من غيره ، وتقصد بذلك الحكماء الذين كانت ثقافتهم روحية ومطبوعة بطبابع قوي من الأدب اللاتيني ؛ والخطباء ؛ والفلاسفة السياسيون . فن ذلك أن شيشيرون لم يفرض لغته فحسب ، وإنما الكثير من أفكاره . وهذه الثقافة وجدت في الغالب منضة إلى ثقافة دينية مؤسسة على اللاهوت ، وعند البروتستانت أكثر بكثير مما عند الكاثوليك ؛ وعلى الكتاب المقدس ، وإيلاف الأسفار الإلهية ، وفي كل الأحوال مع الفارق خرج عن النهضة الإنسانية ، كا خرج عن إيلاف الأسفار المقدسة ، أو تقليد وتماليم آباء الكنيسة ، مثل أعلى للمدل والإحسان . والنساس النين يشاطرون هذه الأفكار ويبشرون بها ، يؤلفون ، بالرغ من كل شيء ، مع يزبائنهم ، فريقاً له نفوذه . ولكنه ضيق محدود .

وهناك فرق أخرى لها عقلية مختلفة ، وتشكلت بطرق التجارة وبمارسة الحق العرفي أو الروماني ، وظروف العمل في اقتصاد مبادلات في كامل تقدمه . ونقصد بهم بورجوازيي المدن ، ولكن هؤلاء أيضاً يؤلفون فئة قليلة ، وهي نخبة النجاح والثروة .

وتوجد صور أخرى للتفكير خاصة بالعصر وتراثه التاريخي : مشال ذلك ، أن قيمة السلطة كانت تعتبر قيمة أساسية ، على حين أن قيمة المساواة في عصرنا الحالي أكثر وزناً . لقد كانت السلطة مقبولة في مجتمع مبني على التسلسل بقوة .

ولم تؤخذ المساواة على اعتبار انها مساوئ ، فالامتيازات التي تسهم دون شك في إقامة التبيز في هذا المجتمع ، ووضع الناس على مستويات مختلفة بعضها بالنسبة لبعضها الآخر ، كانت تضن لفريق اجتماعي ماحقوقه ، تبعاً لفائدت على العموم ، في المجتمع ، كأن يقال نفعه للخير العام ، ولكن الخير العام لم يكن فكرة منتشرة جداً في ذلك العصر . وعليه فالامتيازات ، والأعراف تحدد الحقوق والواجبات لعدد من الأفراد ، ولم تكن أفضالاً منحت إلى أفراد بنية ضرر فريق آخر ، وإنما مجموعة ضمانات لفريق خاص .

أما الحساسية الدينية التي كثيراً ما ارتكبت الأخطاء بحقها ، ففي ذلك الزمن لم تكن هذه الحساسية لتريد أن تكون الشدة الأساسية على طيب العيش أي العيش أخلاقياً طبقاً مع مبادئها . لأن الأهم هو قضية الخلاص الأبدي : فقد كان المجتمع مؤمناً ، مشغولاً بالآخرة ، يألف الموت ، وربحا في بعض المظاهر ، يألف الموت أكثر من العصر الحالي أو القرن التاسع عشر ، بالرغ من الحروب الكبرى وكثرة النوائب والكوارث .

وأخيراً ، الحساسية دونما زيادة . لأن الحياة قاسية في كل مكان . وفي كل مكان كان الإنسان دون حماية ودفاع كبير ضد أخطار المناخ وانتشار الأمراض . ولنا كان رجال هذا العصر ، بصورة فردية ، قساة جفاة على أنفسهم وعلى غيرهم . لقد تركت حرب الثلاثين عاماً شهرة دور الخاوف والفظائع ، ولم تنزع منه هذه الشهرة على وجه التأكيد ، وما كان منها إلا اشتداد الأشكال السابقة لحساسية العصر : الفظاعة ، الخبث ، تذوق الدم ، التعذيب . لقد كان الإنسان قاسياً ، في القرن السابع عشر ، حيال كل من كان ضعيفاً . ويشعر بالاحترام الكبير أمام القوة . ومن كانت بيدهم القوة أساءوا استعالها : قساوة حيال الشيوخ ، قساوة حيال الخيوانات . وهذه الصفات كانت صفات مجتع ريفي يعيش على صلة بالطبيعة ولا يلين ولا

يحن ، كما في آخر القرن الثامن عشر ، على رقة الطبيعة ورفقها . لقد كان يناضل بعناء ضد القوى الطبيعية الغاشمة .

## الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة

النظم المركزية

من حيث النطاق والحدود . يمكن أن تنطبق الأمبراطورية \_ المقدسة على البلاد المسيحية .

لقد شهد العصر الوسيط هذا الاتحاد وهذه الخلافات بين الروحي والزمني ، وكان الأمبراطور والبابا يتقاسمان السلطة العليا في البلاد المسيحية ، ولا يخلو الأمر من منازعات . وعلى اعتبار أن الأمبراطور يأخذ اللقب الأمبراطوري بعد أن يضع البابا على رأسه التاج الأمبراطوري ويباركه ، فقد بدأ ذلك وكأن روما تلحق سلطته بالمباركة الكنسية . ومع ذلك فقد كان الأمبراطور يبدو أهم عاهل في العالم المسيحي . وكان زمناً طويلاً الوحيد الذي يحمل لقب « صاحب في العالم المسيحي . وكان زمناً طويلاً الوحيد الذي يحمل لقب « صاحب الجلالة » وعندما وضع ملوك فرنسا في رأسهم المطالبة لأنفسهم بلقب « صاحب الجلالة » وكتابة ذلك في صكوكهم الرسمية ( دبلوماتيك ) ، كان قراره هذا جريئاً ، ومخالفاً للمعتاد .

ولكن الدول الكاثوليكية : فرنسا ، انكلترا ، حتى اسبانيا ، قبل الفتح واسترداد اسبانيا من أيسدي العرب ، كانت قسد تحررت كثيراً أو قليلاً من الأمبراطور ولم يشأ الأمير القوي الاعتراف بتفوق الأمبراطور .

ومنذ منتصف القرن الخامس عشر . لا يوجد أمبراطور في بيزنطة ، لأن سقوط القسطنطينية ، وتوطيد الأتراك في عاصمة الامبراطورية الشرقية قد صفيا ، في شرقي أوربة ، آخر آثار « رومانيا » .

ولنر الآن ، منذ المرسوم الذهبي الامبراطوري في القرن الرابع عشر ، كيف تقلصت الامبراطورية الرومانية وتركزت بشكل ما على أرض الامبراطورية - المقدسة الجرمانية ، أي على ألمانيا .

حتى « الثورة الصناعية » في القرن التاسع عشر ، كانت ألمانيا بلداً زراعياً، بارداً وفقيراً ، ومأهولاً تقريباً ، ولم يكن محروماً بشكل واحد ، ولكنه لم يكن بلداً غنياً بالرغ من وجود فلذات الحديد والمعادن الثينة المستغلة بقوة منذ القرن الخامس عشر وبخاصة في القرن السادس عشر . وتوجد فيه جبال عالية ، في منطقة الألب ، في الجنوب ، ولكن كلما تقدمنا ، نحو نجر الشمال والبالطيك ، وجدنا السهول القليلة الخصب والمناخ الشديد .

ومع ذلك تجتاز هذا البلد أنهار كبرى تساعد المواصلات ، وتربط بين أجزائه الفقيرة الاقتصاد . وليكافح الإنسان ، ولو قليلاً ، بالعمل والإنتاج ، هذه الأوضاع الطبيعية غير المواتية ، ويتغلب عليها ، توفرت لديه الإمكانات لنشر منتجات صناعته وتجارته إلى بعيد بواسطة الأنهار : الراين ، الدانوب ، الإلب ، الأودر ؛ أو الروافد مثال الماين الذي يخترق ألمانيا الوسطى .

وبعد أن أتينا على ذكر فقر ألمانيا ، يحسن أن نصر على اختلاف ترابها ومواقعها . ويفاجاً المرء ، بعد أن يجتاز هذه المناطق الشديدة المغطاة بالغابات والمستنقعات ، عندما ينفذ إلى وديان ضاحكة تزرع على جنباتها الكرمة .

وهكذا تتضح ، في القرن الخامس عشر وفي القرن السادس عشر ، عناصر الرخاء الاقتصادي العديدة ، لهذا البلد الجاحد القليل الخصب ، عن طريق استخراج الفلذات المعدنية ، وتأسيس الصناعة وتقدمها ، ولا سيا الصناعات النسيجية . وتتأمن الصناعة فيه بواسطة الأصناف المهنية .

وفي القرن السادس عشر ، كانت الظروف الديم وغرافية مواتية ، وتقدم

الشعب تقدماً سريعاً جداً ، وتقدم على ما يبدو ، من ١٢ إلى ٢٠ مليون نسمة .

ورافق هذا الازدهار تقدم في الزراعة . ففي هذا العصر بدئ بالأعمال الزراعية في الأراضي البور ، فأنبتت نباتاً حسناً وأعطت محاصيل طيبة ، بفضل العناية الدائبة ، والعاقلة والمستنيرة والمسترة قدماً دون تراجع .

هذه هي الصفة الجغرافية لألمانيا .

وعلى الصعيد العرقي ، لم تكن ألمانيا مأهولة بالألمان وحدهم ، ولم يشعر الشعب بعد بعاطفة تشكيل شعب واحد : لقد كان يتألف من جماعات توضعت إلى جانب بعضها ، منهم من يتكلمون الألمانية ، والكثيرون يتكلمون لهجات ألمانية مختلفة جداً لدرجة عدم التفاهم بين بلد وآخر . ومنهم السلاف الذين ينتسبون إلى العالم الهندي ـ الأوربي . المتيز عن الألمان واللاتين .

والعنصر السلافي ، ونعني الذين يتكلمون اللغة السلافية ، والدين هم سليلو السلاف القدامى . ولنقل ان هذا النسب في القرن التاسع عشر غير مؤكد تماماً ، لأن التكلم باللغة لا يبرهن على ارتقاء مباشر يصعد إلى السكان الأوائل الذين يؤلفون جماعة لغوية واحدة . أما في القرن السابع عشر ، فالنسب صحيح تقريباً . والعنصر السلافي يكثر شيئاً فشيئاً ويصبح أكثر عدداً كلما ذهبنا نحو الشرق . ولنذكر على سبيل المثال أن لفظ (ليبزيغ) ليس اسماً جرمانياً وإنما كلمة سلافية تعني ليباً أي : زيزفون ، وبروسيا كانت في ذلك الحين بلداً سلافياً . وفي ساكس يوجد عدد عظيم من السلافيين ، وفي لوزاس في شرقي نهر الإيلب ، نرى العنصر السلافي بنسبة قوية وربما يؤلف الغالبية أيضاً ، وإن تراجع منذ قرنين أو ثلاثة قرون .

والنظام السياسي للأمبراطورية \_ المقدسة الجرمانية هو النظام الذي حدده الأمر الذهبي للأمبراطور شارل الرابع في القرن الرابع عشر ، وقد أصدره في ٢٥

كانون الأول ١٣٥٦ م ونظم به شروط الانتخاب الأمبراطوري الذي عهد به إلى سبعة ناخبين وهم: ثلاثة كنسيون ، وأربعة علمانيون . والناخبون العلمانيون الأربعة هم حسب نظام التشريفات المتناقص: ملك ، ملك بوهبيا ، دوق ، دوق ساكس ، ماركيز ، ماركيز براندبورغ ، كونت ، كونت بالاتينا الراين . واللقب الذي يعطيهم الحق في هذه الصفة ، صفة ناخب ، ينحي وراء هذا المنصب الانتخابي . وفي اللغة الجارية ، يقال ناخب بوهبيا ، ناخب ساكس ، ناخب براندبورغ والناخب البلاتيني . والناخبون الكنسيون الثلاثة هم : ثلاثة رؤساء أساقفة مدن : ماينس ، كولونيا ، تريث .

والأمبراطور المنتخب غير مورث . والمنصب الأمبراطوري لا تصل إليه امرأة . ولم يوجد امرأة امبراطورة ؛ حتى ولا ماريا ـ تيريزا التي لم تكن أبداً امبراطورة بسلطتها الخاصة ، ولكنها كانت كذلك ، لأن زوجها ، حتى ولو كان بالنسبة للتاريخ ممحياً أكثر منها ، ومعروفاً ( أقل منها ) كان امبراطوراً منتخباً .

ومع ذلك ، فمنذ ١٤٤٠ م ، احتكرت التاج الأمبراطوري عائلة واحدة وهي بيت آل هابسبورغ .

ويوجد ، في الواقع ، واسطة للدوران على الصعوبة . فكما أن أوائل الكابسيين ، في فرنسا ، انتخبوا ملوكاً في الأصل ، وطلبوا الاعتراف بابنهم البكر ، ومباركته ، في حياتهم ، ليصبح خلفاً لهم ، كذلك طالب الأمبراطور الناخبين أن يعينوا في حياته ابنه ، أو أخاه ، وأقرب قريب مذكر ، ( ملك الرومانيين ) ، وباختصار ، أشركه بالمنصب الأمبراطوري . ولكن بالمنصب فقط لا بمارسة الوظائف الأمبراطورية . وعندما يموت الملك ، يصبح ملك الرومانيين ، المنتخب والمتوج سلفاً ، امبراطوراً بصورة آلية ويحل محل الأمبراطور الراحل .

ولكن الأمبراطور لم يكن إلا ناطقاً باسم الأمبراطورية . ولم يكن بأي

صورة سيداً مطلقاً . وكان نشاطه محدداً بدقة ، بالعرف وبقوانين الأمبراطورية .

وإلى جانب الأمبراطور ، يوجد ، الدياط ، أو الرايخشتاغ ، وكلمة (دياط ) وكلمة (تاغ ) شيء واحد ، وتعني (اليوم) ، والرايخشتاغ تعني حرفياً : (يوم الأمبراطورية ) أي : مجلس الأمبراطورية .

وكل أمير ألماني تابع « مباشرة » للأمبراطور له صوت في الرايخشتاغ و يجب أن نفهم جيداً أهمية كلمة ( مباشر ) : أن يكون ( مباشرة ) تابعاً للأمبراطور أي ألا يكون له سيد آخر غير الأمبراطور . ويوجد في ألمانيا « أمراء أمبراطورية مباشرون » وهم أقل قوة وأقل غنى من آخرين ليس لهم نفس اللقب ، أي أنهم يتبعون أمير أمبراطورية قبل أن يتبعوا الأمبراطور . وهذا المدلول هام لفهم نظام الأمبراطورية ـ المقدسة الرومانية الجرمانية .

والدياط أو الريخشتاغ هو اجتاع جميع الأمراء والدول الألمانية ، وينقسم إلى شلاث (هيئات) : هيئة الناخبين ، وليسوا كثراً لأن عددهم سبعة ؛ وهيئة الأمراء ؛ وهيئة مدن الأمراطورية .

إن هيئة الأمراء أكثر الهيئات تعقيداً . وتبلغ إجمالاً رقم ثلاثمائة عضو . وهذا هو الرقم الذي يعطى دوماً . وليس صحيحاً أبداً ، لأن عدد أمراء الأمبراطورية يختلف ، بوت بعضهم ، وأحياناً بتجمع بلاد أو بتجزئة بلاد ، ولكنه يعطي مع ذلك نظام نسبة عادلة .

وهؤلاء الثلاثمائة عضو يضون هم أيضاً ، ثلاث هيئات منفصلة : هيئة رؤساء الأساقفة ، الآباء ، والأمهات أي رؤساء ورئيسات الأديرة ، لأن النساء \_ الأمهات البندكتيات ، من أتباع القديس بندكت ، أو أمهات مختلف الأديرة الألمانية ، كنّ أعضاء في الرايخشتاغ \_ ثم تاتي هيئة الأدواق واللاندغرافات ، وأخيراً هيئة الكونتات والبارونات والبورغرافات .

ولكن يحدث أن أميراً واحداً ، دوقاً واحداً ، أولاندغرافاً يتصرف بعدة أصوات لأنه يملك عدة دول تابعة مباشرة للأمبراطورية . وبالمقابل لا يتصرف الكونتات والبارونات والبورغرافات بصوت فردي ، ويجلسون على مقعد خصص له صوت واحد . وعليه فهم كثرة ، ولكنهم لا يعطون إلا صوتاً واحداً ، وعليهم أن يتفقوا فيا بينهم .

والقرار يأخذ شكل اتفاق بين الأمبراطور والدياط. وله قوة القانون. وبالتالي، إن أكثرية الهيئات هي التي تقرر. ولكن مبدأ الأكثرية يكافح غالباً. وهذه أيضاً صفة من صفات العصر الوسيط الموروثة عن العهد الروماني، وبموجبها يخفق المبدأ الحديث للأكثرية بمبدأ تصويت الفئة المتازة. وعلى أي حال فقد قبل مبدأ الأكثرية، ولكنه لا يخلو من صعوبات في حال التطبيق.

وكل دولة ، باعتبارها تابعة للأمبراطورية ، ملزمة بتنفيذ قانون الأمبراطورية ، ولكن صلاحية التشريع في الأمبراطورية في موضوع الاقتصاد والقضاء تبقى محدودة جدا ، لأن احترام القرارات المتخذة أو عدم احترامها تابع لكل دولة . ومن البديهي أن الدول القوية أقل انصياعا . وهكذا يرى تجابه دول ، قوية من قبل ، مع دول حديثة في داخل الأمبراطورية التي ما زالت تحافظ على أشكال التنظيم الإقطاعي .

ويوجد إلى جانب الأمبراطور والدياط ، مع العلم بأن للدياط السلطة التشريعية إجمالاً ، هيئات مركزية للعمل والإدارة .

ويأتي أولاً ( مستشارية الأمبراطورية ) التي تعتبر وزارة عامة ومركزية للأمبراطورية . والرئيس المستشار هو رئيس أساقفة ماينس . وفي القرن السادس عشر كان إلى جانبه نائب المستشار الذي يمثل الأمبراطور .

وفي المقام الثناني يناتي مجلس الأمبراطورية (رايخشوفرات). وهذا المجلس

يتبع الملك فقط، ويسمي المستشارين حسب اختياره، شريطة ألا يأخذهم إلا من رعايا الأمبراطورية. وهو يؤلف محكمة، وصلاحية هذه المحكمة تمتد دون تمييز على الدول الوراثية الشخصية للأمبراطور وعلى الأمبراطورية. إنها محكمة اقطاعات وامتيازات ومظالم جنائية ضد الأعضاء المباشرين في الأمبراطورية أو من أجل المنازعات التي تطرأ حول الحقوق الاقطاعية.

وإلى جانب هذه الحكة توجد محكة أخرى ، ولكنها في الغالب تناقضها وتنافسها ، وهي ( محكة مجلس الأمبراطورية ) وتنظر في القضايا القضائية المتعلقة بمختلف دول الأمبراطورية ، وتصدر أحكامها باسم الأمبراطور ، ويسبي الأمبراطور رئيسها ، ولكنها في الواقع تتبع الدول بخاصة . وهي ، من حيث المبدأ ، محكة بدائية فيا يتعلق بالدعاوى المباشرة في الأمبراطورية . ولكن البلاد الكبرى تحاول أن تكون لها محاكها القضائية الخاصة . وهكذا أصبحت محكة الكبرى تحاول أن تكون لها محاكها القضائية الخاصة . وهكذا أصبحت محكة استئناف .

والتنافس بين مجلس الأمبراطورية ومحكمة مجلس الأمبراطورية يعبر عن التنافس الموجود في ألمانيا ، وبين الاهتام باستقلال الدول وحاجتها ، رغ ذلك ، إلى الأمبراطور . وهذه أيضاً حالة خاصة بالأمبراطورية المقدسة ، وقد أساء الغرب فهمها في ذلك الحين . فقد كان الأمراء متعلقين بنظم الأمبراطورية ، إما لأنها تؤمن لهم حماية عندما يكونون ضعفاء ، وإما لأنها لا تعارض تقدمهم عندما يتحررون ويصبحون أقوياء . وعلى أي حال كانوا محاجة إلى الأمبراطور ولكن يجب ألا يكون هذا الأمبراطور قوياً كثيراً لا في سلطته الشخصية ولا بالشكل الذي يستطيعه ، بالهيئات التابعة له ، ليغلب قراره في القضايا الأساسية للأمبراطورية . وهكذا يرى أن الدياط ، ومحكة مجلس الأمبراطورية ، ومستشارية الأمبراطورية تقيم التوازن مع الأمبراطور ، وقنعه من أن يكون سيد البلاد . ولكن الأمبراطور يبقى ، رغ ذلك ، ضرورياً كمثل للأمبراطورية .

وهيبته المعنوية تؤمن له في الخارج احترام الجميع ، وفي ذلك ما يفيد مختلف الدول لحسابها الخاص .

### الدول الإقلمية

إن تنظيم الأمبراطورية ، في خطوطه الكبرى ، يجب ألا يخفي عنا أن الأمور كانت أكثر تعقيداً في الواقع .

إن نزاعاً على النفوذ بين بعض البلاد يساعد بعضها الآخر على أن يـؤمن لنفسه ملكاً أرضياً كبيراً ، وإلى أمرائها أن يلحقوا بهم المجتمع المحلي ، وأن يزيدوا في عدد وتماسك وأهمية هيئات الحكم والإدارة .

وفي داخل الأمبراطورية المقدسة ، يرى ، في القرن السابع عشر ، دول إقليية متشكلة منذ زمن طويل ، وآخذة بأسباب القوة والتاسك أكثر من ذي قبل . فالأمير يمارس بسلطة الدولة على البلد سلطة قضائية ، وبالتالي يدخل في المرافعات البدائية وأحيانا أكثر ، محاكمه بين المتداعين ومحاكم الأمبراطورية . ويجمع موارد مختلفة : من أملاكه ؛ ومن الجمارك ، ومن رسوم المرور على الطرق والجسور ، ومن التكاليف التي يطلبها من رعاياه لينسق بين مصالحه ، وبخاصة ، والجسور ، ومن التكاليف التي يطلبها من رعاياه لينسق بين مصالحه ، وبخاصة ، والجامة قوة عسكرية .

وهكذا نشاهد توسع أراضي بعض الدول ، ومن المكن القول أيضاً بعض الإمارات ، إذا فهمنا بصورة عريضة كلمة (إمارة).

وهذا التجميع الأرضي ينجم عن تسويات عائلية : فأحياناً لا يوجد وارث عندما تنطفئ العائلة ، وعندئذ تقطف الفروع غير المباشرة الإرث ، أو بزواجات تعقد على نية زيادة قوة الأمير الإقليمية .

وكان الحق في العصر الوسيط معقداً جداً ومتناقضاً جداً ، وتنجم عنه محاكمات

لا عد لها ، ولا ترى أجيال عديدة نهايتها ، وتستيقظ حسب الظروف والمناسبات .

وفي داخل هذه الدول يحافظ على النظام الحقوقي للسكان موزعين على فئات : الكنيسة ، النبلاء ، بورجوازيو المدن . وأحياناً ، في بعض المناطق ، كا في التيرول ، ينظم الفلاحون بفئة .

ويجتع ممثلو هذه الفئات في دياط أو ( لاندتاغ ) . ولكن يبدو أن شكلاً من التنافس يرتسم ، في داخل كل من هذه البلاد ، بين الأمير واللاندتاغ ، لأسباب يسهل فهمها : وهي أن ( اللاندسفورست ) ، أي أمير الإقليم ، يحاول أن تكون له سياسة مستقلة إزاء جيرانه ، وفي داخل الأمبراطورية . وجذا هو بحاجة إلى زيادة سطوته . ولما كانت موارد أملاكه لا تكفيه ، كان يطالب رعاياه بتكاليف . وهذه القضية الضريبية ، التي تهين على كثير من الأمور ، أثارت مقاومات متكررة من جانب اللاندتاغ . وعليه وجد نوع من ازدواجية في الحياة السياسية لهذه الدول : فن جهة الأمير ، ومن جهة أخرى ، الدياط الذي يتبعه الأمير حتاً بسبب هذه الضرورة الضريبية .

وهذه الحياة السياسية ، في بعض الدول الكبرى ، الكبرى نسبياً ، تذكر ، في الواقع ، بحياة الأمبراطورية القريبة من حياتها ، في التنازع على الاختصاصات ، بين الأمبراطور ودياط الأمبراطورية ، الرايخشتاغ .

ويجب أن نذكر أيضاً بأن حياة السكان اليومية لم تسيطر عليها بخاصة هذه المسائل القومية وهذه التقسيمات إلى دول . ولكن هنالك شيئاً أقوى أيضاً وهو وجود الاقليم الجغرافي (غَوْ) ، لدرجة ، حتى في ألمانيا اليوم ، يرى أن عاطفة الطائفة ، وتوافق المصالح في داخل الاقليم الجغرافي ما زالت قوية جداً .

وأخيراً ، في القرن السابع عشر ، يرى أن الولاء الأقطاعي ، للتابع حيال

أميره ، يلعب دوراً عظياً جداً في الأمبراطورية ـ المقدسة . فهو في أساس كل دفاع إقليي . ولكن الدول الأقوى من غيرها لا يمكنها أن تكتفي بالمساعدة العسكرية التي يؤمنها لها هذا الولاء الأقطاعي . فهي لا تجمع في جيشها الأمراء فحسب ، أو زبائن الأمراء التابعين لهم ، وإغا كانت بحاجة إلى قوة عسكرية أه ، بأعطياتها ، وهذا يفترض تنظياً مالياً صالحاً . وكان كثير من الأمراء من الدرجة الثانية ، وصغار الأمراء دون موارد شخصية هامة يدخلون على هذا النحو في الثانية ، وصغار الأمراء دون موارد شخصية هامة يدخلون على هذا النحو في الخدمة العسكرية لمن هم أقوى منهم ، دون خيار قطعي ، وبعني بذلك ، دون أن يدوم التزامهم بالضرورة تجاه هذا الأمير طوال حياتهم ، وهنا يوجد أصل هؤلاء الزعاء الحربيين الذين يقودون جيشا ، لخدمة هذا الأمير أو ذاك ، أثناء حرب الثلاثين عاماً . ولكن دون ارتباط بقضية هذا الأمير ، وبالعكس كانوا مستعدين الثلاثين عاماً . ولكن دون ارتباط بقضية هذا الأمير ، وبالعكس كانوا مستعدين تما إلى المعسكر الآخر ، إذا كان هذا المعسكر يقدم لهم فوائد أكثر . وهذا أمر عجيب غريب ، ولكنه يتضح بوجود وتوسع سوسيولوجي المنائع جداً : وهو أن زعيم الجيش يضع نفسه تحت تصرف أمير أجنبي عن بلده الأصلى .

وبين هذه الدول الإقلمية ، توجد دول كنسية . وهي دول مباشرة ، أي لا يوجد فوقها إلا الأمبراطور . ويحكمها أسقفها وهو أميرها مدى الحياة . وبالتالي ، يدير هذه الإمارة الكنسية كا يدير الأمير العلماني إمارته .

وحول المدينة ، مقر الأسقفية ، تمتد أرض واسعة كثيراً أو قليلاً ، و يمكن أن يكون فيها أراض خاصة محصورة داخلها .

ومن جهة أخرى ، إن الأسقف زعيم أبرشية . ولكن هذه الأبرشية ، وهي تقسيم إدارة دينية وروحية ، قد لا تنطبق بالضرورة على حدود الإمارة الكنسية . وعليه يوجد أراض أجنبية تابعة للأسقف ، من وجهة النظر الأبرشية ، ولكنها غير تابعة لأمارته الكنسية .

وينتخب الأسقف من قبل مجلس الكهنة القانونيين . والكهنة القانونيون الذين علكون بصفتهم هذه عدداً من الدخول والموارد والفوائد ، كانوا شخصيات قوية .

وعدا عن الدول الكنسية ، توجد مدن الأمبراطورية ، وهي جمهوريات صغيرة . يديرها مجلس شيوخ مؤلف من وجهاء المدينة . واقتصادها قوي ، نظراً لوجود الأصناف الحرفية الأساسية والعدد الأعظم من الرحاب ( الورشات ) . وكانت بعض المدن مقرات لمعارض تقوم فيها ، مرة أو عدة مرات في العام ، أعمال هامة جداً تتجاوز كثيراً إنتاج وتجارة المدينة . وفي هذه المعارض ، ولكثير منها صفة دولية ، تجرى العمليات المالية : دفع السفاتج وسندات الحوالة وغيرها ...

وخارجاً عن الأسوار ، التي كان معظمها محصناً ، تدير المدن أرضاً كبيرة كثيراً أو قليلاً تابعة لها ، عبر بنيات أقطاعية . وبالتالي كان للمدن فلاحون تحت سلطتها .

وهذه المدن ، بالنسبة لمفهومنا الحالي للمدينة ، ليست مجمعات عرانية كبرى . إن مدينة كولونيا التي تبدو أهم من غيرها ربحا يبلغ عدد سكانها ٢٠٠٠٠ نسبة . ثم مدن لوبيك ، هامبورغ ، أوغسبورغ ، نورامبرغ ، لا تتجاوز الواحدة منها ٢٠٠٠٠ نسبة . وفرانكفورت ، بالرغ من معرضها الشهير ، ليس فيها إلا مديناً بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ نسبة .

وهذا كاف ليفهم أن هذا التفتيت ، في الأمبراطورية إلى عدد عظيم من الأراضي غير المتجانسة جميعاً ، يجعل المجموع ضعيفاً جداً . ولذا وجب ، عبر سنوات ، تلافي هذه المحاذير وإيجاد طرق لتصحيحها . وابتداءً من ١٥٠٠ م ، دون تغيير حدود الإمارات والمدن ، تجمعت أرض الأمبراطورية في عشر دوائر امبراطورية ، لتأمين دفاع متجانس لكل شطر من الأرض . ولم يكن على رأس

هذه الدوائر عاهل ، وإنما مجلس ( الكرايشتاغ ) تمثل فيه الإمارات الكبرى والصغرى بـ أدواق ، كونتات ، أمراء ، ومدن الأمبراطورية .

والتنظيم دفاعي وعسكري بصورة بحتة ، أي نوع من التحالف بين أمراء منطقة جغرافية .

وتتخذ القرارات في الكرايشتاغ بأغلبية الأصوات . ومن حيث المبدأ ، تتصرف كل إمارة ممثلة في الكرايشتاغ بصوت واحد . وهذه الدوائر العشر هي :

دائرة النسا ؛ دائرة بورغونيا ، التي تضم معاً البلاد \_ المنخفضة والفرانش \_ كونته ؛ ودائرة ناخبيات الراين ؛ ودائرة فرانكونيا ( منطقة نورامبرغ وفرتزبورغ ) ؛ ودائرة بافاريا ؛ ودائرة سؤاب ( الفورتامبرغ ) ؛ ودائرة الراين \_ الأعلى ( اللورين ، الألزاس ، هس ثم الساقوا مع شامبيري ) ؛ ودائرة وستفاليا التي تضم منطقة برين ، ومونستر ، وأوسنا بروك ) ؛ ودائرة ساكس \_ العليا ( التي تضم منطقة درسدن ومنطقة برلين ) ؛ ودائرة ساكس \_ الدنيا .

ولكن توجد أراض تابعة للأمبراطورية ، ولا تدخل في هذه الدوائر : مثل سويسرا ، لأن الاستقلال التام عن الأمبراطورية لم يعترف به لسويسرا إلا في مؤتمر وستفاليا ؛ والفريق الذي سنتكلم عنه بعد قليل ، بوهيميا ، سيليزيا ، مورافيا . وكذلك إمارات شمال إيطاليا لا تؤلف جزءاً من دوائر الأمبراطورية ، ولكنها مشهورة بأنها ( اقطاعات أمبراطورية ) أي أن الأمبراطور يقلد التابع امارتها . والبندقية ليس لها علاقة بالأمبراطورية : وهذا يعني أن « صاحبة السيادة » البندقية كانت مستقلة تماماً .

وهذه البنية الداخلية للأمبراطورية . وهذه التجزئة للدول . وهذا الصعود لبعض الأمراء نحو السلطة الإقليمية ، لأنهم عرفوا كيف يجمعون تحت سلطتهم

عدداً عظيماً من الأراضي ، توضح وتبرر ثروة العائلة التي أعطت منذ ١٤٤٠ م أباطرة للأمبراطورية المقدسة ، وهي عائلة آل هابسبورغ .

## سلالة آل هابسبورغ

تحدرت هذه السلالة من ذرية أقطاعية قديمة سويسرية الأصل في جبال آرغوفيا ، في هابشتبورغ ، حصن الصقور .

ولا مجال هنا لطرح قضية رسم تاريخ عائلة آل هابسبورغ ، ويحسن الرجوع إلى الخارطة ورؤية كيف نحت سلطة هذه العائلة في اتجاهين ، ولكن دوماً في الجزء الجنوبي من الأمبراطورية . وابتداءً من مجيرة كونستانس ، وسعت مكاسبها الأرضية وسلطتها :

١ \_ نحو الغرب . في سؤاب ، في بريسفو ، في منطقة الغابة السوداء ، ثم اجتازت الراين ، باتجاه جبال الفوج ، في جنوب الألزاس .

٢ ـ باتجاه الشرق ، في فورارلبرغ ، والتيرول ، والنسا ، فوق وتحت نهر
 ( الإينز ) ـ النهر الذي يفصل حالياً النسا العليا والنسا الدنيا ـ وفي الألب ، وفي
 كارنثيا ، وفي الكارنيول ، وحتى تريستا .

وكانت المرحلة الأولى \_ إن أمكن القول \_ الاستقرار ، بعد انطفاء عائلة إقطاعية قديمة ، عائلة آل بابنبرغ ، في الأراضي التي تسمى النسا ، التي بترت ، من ملحقات سؤاب وتؤلف اليوم جمهورية النسا .

ولكن ارتباطات زواجية ـ « أنت النسا السعيدة ، تـزوجي » يسّرت للعائلة أراضي هامة جداً .

بزواج ماكسمليان ، بن الأمبراطور فريد يريك الشالث ، من ابنة شارل المتهور ، ماريا بورغونيا ، دخلت البلاد ـ المنخفضة : عرباد على البلاد ـ المنخفضة : ماريا بورغونيا ، دخلت البلاد ـ المنخفضة ( ويراد بالبلاد ـ المنخفضة : ماريا بورغونيا ، دخلت البلاد ـ المنخفضة ( ويراد بالبلاد ـ المنخفضة ) ماريا بورغونيا ، دخلت البلاد ـ المنخفضة ( ويراد بالبلاد ـ المنخفضة )

بلجيكا ، هولاندا ، واللوكسبورغ ) وبورغونيا (أي بورغونيا الحالية والفرانش \_ كونته ) في ملك العائلة .

كان ماكسمليان ، من أذكى أمراء عصره ، وأكثرهم طموحاً . وعندما توفيت زوجته ماريا بورغونيا ، تزوج آنا بروتانيا واتخذ لنفسه على هذا النحو موطئ قدم في الجهة الأخرى من فرنسا . ولكن هذا الزواج لم يدم وتزوجت آنا بروتانيا تباعاً ملكين فرنسيين .

وأتى ماكسمليان ، من زواجه من ماريا بورغونيا ، ابن وهو فيليب الجميل ، وارث أمه . وهذا الأخير عقد زواجاً ذا أهمية سياسية كبيرة : فقد تزوج جان ( دونا خوانا ) وارثة الملكين الكاثوليكيين : فرديناند ملك آراغون ، وإيزابل ملكة قشتالة ، وكان لدونا خوانا أخ توفي ، ونتيجة لذلك أخذت إرث الملكين الكاثوليكيين : من أبيها السلطة والمطالب في إيطاليا ؛ ومن أمها قشتالة .

وهكذا حصل شارل ، الابن الأكبر لفيليب الجميل وخوانة المجنونة ، حفيد ماكسمليان ، على إرث عظيم ، وانتخب أمبراطوراً عند وفاة جده .

وعندئذ جرى تقسيم: وبموجبه احتفظ الأمبراطور شارل ـ كنت تحت إدارته بحصة بورغونيا، وحصة الملكين الكاثوليكيين. وكان الأمبراطور شارل ـ كنت بلجيكيا واسبانيا قبل أن يكون ألمانيا، ولكنه سلك سياسة أوربية. بيد أن أخاه، فرديناند، الذي يليه بالسن، ويبدو أن اسمه الصغير واشبينية جده، أي أمه، فرديناند الكاثوليكي، يؤهلانه لاسبانيا، أخذ، بالعكس، الحصة النساوية وتزوج آخر بنت لآل جاجيلون، آنا جاجيلون، أخت لويس ملك بوهييا وهونغاريا.

وإذا وجد تقسيم بين الأخوين ، فقد وجد تحالف وثيق ووحدة سياسة بين الفرعين . ولم يخصص شارل ـ كنت ابنه فيليب الثاني للتاج الأمبراطوري ، ولـذا

رجع هذا التاج ، بطريق الانتخاب ، إلى أخيه فرديناند . والتاج الأمبراطوري الانتخاب ، بواسطة انتخاب ملك الرومانيين ، ظل كابراً عن كابر ، من أب لابن ، ومن أخ لأخ ، في أسرة آل هابسبورغ النسا .

وإذا فكر ببعض مظاهر مصير فيليب الثاني ، الذي تزوج لحين قبل حصوله على الإرث الأبوي ، الملكة ماريا انكلترا ، وريشة هنري الثامن ، يرى دون منازع بأنه وجد زمن كادت فيه عائلة آل هابسبورغ أن تبلغ السيطرة العامة وأن تصبح سيدة العالم المسيحي . ومن هنا هذا الشعار الذي حافظت عليه ، حتى عندما انفصل معناه عنه : وهو « على النسا أن تحكم العالم كله » .

ولم تكن دول ألمانيا لتبخس فائدة انتخاب أمبراطورها من أسرة قوية . وفي الحقيقة ، كان يخيم على ألمانيا تهديد دام خلال قرنين ، وأذعن له الغرب تماما ، وما زال التاريخ الغربي يحمل انعكاس هذه اللامبالاة من الأجداد ، ألا وهو الخطر التركي . وإذا وجدت آنا جاجيللون وارثة لبوهييا وهونغاريا ، فذلك لأن أخاها ، لويس الأول ، الذي كان ملكاً عليها ، مات في ساحة معركة (موهاتش) في ١٥٢٦ م ، وهو يقاتل الأتراك . ولكن فرديناند انتخب ملكاً على بوهييا مذكراً بحقوق زوجته . وهذه الحقوق موضع جدل ، لأن التاج كان انتخابيا ، ولم يكن وراثيا . وهذه الحقوق كانت حقوقاً معنوية ، أخلاقية ، لأن الرأي تمسك بفائدة استمرار السلالة . وبعد بضع سنوات ، كان الجيش التركي على أبواب فينا . وعندما تراجع قليلاً ، استقر على خط اعتباطي يجتاز سهل هونغاريا ويترك أرض قسم من هونغاريا تحت سيطرة السلطان .

اذن ، لم يكن الألمان ، ويجب أن يفهم من هذا جميع سكان الأمبراطورية ، ليبخسوا أبداً الأهمية في أن يكون زعيم الأمبراطورية ، المنتخب ، أميراً كفوءاً للدفاع عنهم ، أو لتنظيم دفاعهم ، ويتصرف ، في باقي أوربة ، بأحلاف صلبة . ولكن أموراً أخرى نعرفها موت ، في هذا القرن السادس عشر . فقد كان للثورة الدينية انعكاسات عظية على حياة الأمبراطورية : حروب أهلية ، ومن بعض النواحي ، حروب اجتاعية ، تزعزع فيها النظام الإقطاعي ، على ما يبدو ، في حرب الفلاحين ، الذين وقف لوثر ضدهم جهاراً .

وحاول الأمراء البروتستانت أن يفرضوا الإصلاح البروتستانتي على تأييد الأمبراطور. وشكلوا عصبات تهاجم الأمبراطور. ومن المعلوم أن شارل ـ كُنتُ اهم ، قبل انعقاد مجمع ترانت ، وحتى عند انعقاد هذا المجمع ، بالحصول على انعقاد مجمع ألماني ، مجمع قومي ، يسوي القضية الدينية . لأن القضية الدينية كانت أساسية ، لا في نظر رجال العصر فحسب ، وإنّا لأنها كانت فرصة لتجمع قوى الاستياء كلها . وكانت محق أكثر من أزمة ، ثورة أقلقت الأمبراطورية للقدسة .

وحقق الأمبراطور في ١٥٤٧ م نصراً هاماً على البروتستانت ، في مولبرغ ، ونحو منتصف القرن ، ١٥٥٧ و ١٥٥٥ م ، بدا أن السلام توطد في اتفاق باسو الذي اتبع بسلام أوغسبورغ ، سلام الأمبراطورية ، الذي حافظ على نفاذه حتى معاهدات وستفاليا في ١٦٤٨ م . ومنذ الآن نكون في أصول حرب الثلاثين عاماً . ويجب الانطلاق من هنا .

# نقول: سلام ديني ، ولكن ماطبيعته ؟

لقد أقام بعض التسامح . فمن ذلك أنه اعترف للأمراء اللوثريين بأنهم أحرار في اعتناق الإصلاح ، وإقامة الدين المصلح في بلدهم ، دون أن يقلقهم الأمبراطور ، ولا جيرانهم الكاثوليك . وأصبحت سنة ١٥٥٢ م سنة موجهة ونعني باللغة الحديثة ، سنة نموذجية : لأن هذه الحالة ، كا وجدت في ١٥٥٢ م ، صرح بأنها قانونية : وهي تقسيم الأمبراطورية بين البروتستانت والكاثوليك :

فحیث یوجمد کاثولیك ، لیبقوا کاثولیك ، وحیث یوجمد بروتستانت ، لیبقوا بروتستانت .

ثم اعترف بأن الأمير يمكن أن يفرض دينه على رعاياه : وأن من يملك بلداً يدخل فيه دينه .

ولكن الواقع كان خالفاً تماماً. فلا يكفي قرار من الأمبراطورية لإيقاف الأفكار والأهواء والمصالح. واستر الإصلاح، وكسب أرضية، وبأشكال مختلفة. لأن كثيراً من الأمراء لم يقفوا عند منهب لوثير، وتبنوا أشكالاً أخرى للدين الإنجيلي، أي مذاهب زونغلي أو مذاهب كالفن. ويسمون بالضبط ( الإنجيليين) لتفريقهم عن ( اللوثريين ). وباختصار، إن الأمير الذي لا يتبع اعتراف أوغسبورغ، ليس لوثريا، ووضعه يصبح ضعيفا جداً، لأنه غير شرعي حقاً. وإذا فرض مذهباً بروتستانتياً غير المذهب الذي نص عليه سلام أوغسبورغ، فإن الدياط الأمبراطوري يمكن أن يضعه ( خارج ) الأمبراطورية، أي أن يحل رعاياه من طاعته، وينزع ملكه، ويخلعه. ولكن الدياط كان الأمراء الذين لا يريدون استئناف الحرب أبداً.

وكذلك لم يراع الحكم الذي يجبر الرعايا على تبني دين أميرها أو على مغادرة البلد . ولم يكن للأمراء دوماً مصلحة في طرد أناس لا يمارسون دينهم . ولذا بقي كاثوليك في بلاد البروتستانت ، وبروتستانت في بلاد الكاثوليك . وهذا التسامح كان تسامح واقع ولم يكن تسامح حق .

ولكن حركة أخرى حدثت : وهي حركة الإصلاح ـ المعاكس الذي كانت الجمعية اليسوعية أداته الأساسية في ألمانيا . وفي مصاف إحداها سيرتسم اسم حواري خولته الكنيسة فيا بعد شرف القديسين ، ألا وهو بيير كانيزيوس .

ماذا فعل اليسوعيون ، الأدوات الهامة في استرجاع الكاثوليكية ؟ لقد

حاولوا أن يستردوا المواقع القيادية في البلاد الهامة . ففي داخل الأسقفيات ، عندما يشغر كرسي كاهن قانوني ، حاولوا الحصول على أن يكون الكاهن القانوني الجديد من بين الكاثوليك . وعلى هذا فإن مجمع الكهنة عوضاً عن أن يكون نصفه بروتستانتيا ، ونصفه الآخر كاثوليكيا ، عاد وأصبح قليلاً قليلاً كاثوليكيا . وهذا يعني استرداد الأسقفية . وهكذا وأخيرا ، أن يكون الأسقف كاثوليكيا . وهذا يعني استرداد الأسقفية . وهكذا عادت في وقت مبكر أسقفية فرتزبورغ إلى الطاعة الرومانية . وكان من المهم أيضا ، أن بعض الأمراء كانوا أوفياء لروما ، أو صاروا كذلك ، بغية دع عمل الإصلاح ـ المعاكس . وهذه حال دوق بافاريا ، في مونيخ ، الذي فتح اليسوعيون على أرضه كلية من أنشط كلياتهم وأهمها ، وهي كلية أنغولشتات .

وفي المقام الأول ، من المهم أن يظل الأمبراطور كاثوليكياً وفياً مؤمناً ، ولكن ابن فرديناند ، وهو ماكسمليان الثاني ، مال إلى اللوثرية أو أبدى قليلاً من الحاسة ، على كل حال ، للإصلاح ـ المعاكس . بيد أن اتفاق الأسرة ، بدع من السلطات الكنسية ، قرر أن يربي الكثير من أبنائها في اسبانيا ، ليرجعوا إلى المانيا مجهزين بتربية كاثوليكية قوية .

وعدا ذلك ، خول الناخبون المنصب الأمبراطوري لملك بوهيميا .

## الفصل الثالث

#### مملكة بوهميا ورسالة الجلالة

١ ـ التقاليد التاريخية

لقد كان من المهم جداً ، لتوسع الإصلاح ـ المعاكس ، جـذب بوهيما . ولـذا يحسن أن نتعرف على هذا البلد .

في بداية القرن السابع عشر ، ثبت الأمبراطور رودولف الثاني مقامه في براغ قبل وفاته في ١٦١٢ م ، وجعل من هذه المدينة عملياً عاصمة الأمبراطورية .

وتضم مملكة بوهبيا: بوهبيا الأصلية ، وهي الدولة الوحيدة في الأمبراطورية ـ المقدسة التي حافظت على وصف ومنزلة مملكة ، و ( الأقاليم المنضة ) إليها: مورافيا ، دوقيات سيليزيا ، لوزاس العليا ولوزاس الدنيا ، وكونتية غلاتز ، بين سيليزيا وبوهبيا ، وبلاد شيب أو إيغر . وكان هذا المجموع يؤلف آنئذ دولة قدية في الأمبراطورية ، ولكنه لم يكن دولة موحدة : فقد كانت مملكة بوهبيا ، الأكثر سكاناً ، والأكثر تقدماً ، من وجهة النظر الاقتصادية ، تقود المجموع . ولكن هذا المجموع ظل بلاداً صغيرة مستقلة وضع بعضها جانب بعض . ولها دياطها ونظمها الخاصة .

ومن وجهة النظر الجغرافية ، ترى بوهيميا محاطة من جميع الجهات بجبال عالمية تؤلف حاجزاً ، وفي دور لاحق ، سيتكلم عن ( الشكل الرباعي ) الشهير لبوهيميا . وفي القرن التاسع عشر وفي بداية هذا القرن العشرين يستشهد بقول

بسارك ( من يسك ببوهيها يسك بأوربا ) . وبوهيها حصن أمامي في شال المنظومة الألبية . والجبال التي تحيط بها وتجعلها في معصم عن الغارات الكثيفة ، تجتازها شعاب متصلة . والمواصلات فيها ميسورة . وتغلغل الناس والتأثيرات من كل وصف ثابتة فيها وسهلة . ومن هنا تنجم العلاقات مع باقي الأمبراطورية يلقدسة وإمكانية الارتباط مع الجنوب ، عبر النسا ، مع إيطالها ومنطقة الأدرياتيك .

والمنظومة النهرية في بوهيميا لاتربطها بنهر الدانوب وإغا بنهر الايلب ، وهذا ما يجرها نحو بحر الشمال ، ولكنها تحافظ على ارتباطات مباشرة مع المنطقة الدانوبية .

وهذه الصفات تكفي للدلالة على أهمية هذا البلد في أوربة . أما ماضيها فيارس ، في بداية القرن السابع ، نفوذاً قوياً في وجدان السكان .

لقد اعتنقت بوهيميا المسيحية في وقت مبكر: في القرن العاشر. وكان أحد أمرائها المسيحيين الأوائل، ( القديس فنسيسلاس)، وبالتشيكية ( فاكليه)، قد عذب أو اعتبر شهيداً. وقتل بأمر أحد إخوته الذي ظل وثنياً.

ونتساءل من أين أتت المسيحية إلى بوهييا ؟ هل أتت من الجنوب على يد حواري سالونيك ، وهما سيريل وميتود ؟ أو عندما وصل سيريل وميتود ، ألم يكن فيها من قبل آثار من المسيحية تؤكدها اليوم الحفريات التي تكشف عن تحتيات من الكنائس مبنية بالحجر على الفط الجرماني ؟ على أي حال . إن عبادة القديس سيريل والقديس ميتود المشاركة لعبادة القديس فنسيسلاس ، احتلت دوماً مكاناً كبيراً في تقاليد بوهيها ومورافيا .

لقد تمتع القديس فنسيسلاس ، عبر التاريخ ، بشعبية فائقة للعادة . واليوم أيضاً يرتفع تمثاله على الساحة الأساسية في براغ ، وهو محاط بالإجلال حتى ممن

لا يرتبطون بالكنائس المسيحية . إن ذكرى القديس فنسيسلاس هي الوجدان القومي نفسه .

ومن جهة أخرى . يوجد حادث هام ، وهو أن العلاقات مع الأمبراطورية لم تؤد أبداً إلى استيعاب كامل لبوهيميا في الأمبراطورية . ويوجد لهذا الموضوع تفسيران : أحدها يبالغ في الاستقللال الحقوقي إزاء الأمبراطورية ، والآخر بنفيه ، ويربط بصورة وثيقة ماضي بوهيميا في العصر الوسيط بجميع مظاهر الحياة في الأمبراطورية .

إن السلالة ، التي تحدرت من القديس فنسيسلاس ، سلالة ( آل بر يميسليد ) ، حصلت في القرن الثالث عشر ، في ١٢١٢ م ، على المنصب الملكي ، من البابا ومن الأمبراطور .

وفي هذا القرن ، كان ملك بوهيما قوياً جداً ، وهو بريمسيد أوتوكار الثاني ، فقد بسط سلطته على النسا وعلى شتيريا . ومن الممكن أن نتساءل ماإذا حصل على التاج الأمبراطوري ؟ . ولكنه لم يتوصل لذلك . فقد غلبه منافسه السعيد ، رودولف من آل هابسبورغ ، في ١٢٧٨ م ، ومات في ساحة القتال في مورافيا .

وتلقى خلفه فنسيسلاس الثاني التوكيد على المنصب الانتخابي ، مع وظائف «ساقي الأمبراطورية » . ولكن الرابطة الاقطاعية التي تضم بوهيميا إلى الأمبراطورية ، كانت في الواقع ، موضع جدل كثيراً أو قليلاً حسما يكون العاهل قوياً كثيراً أو قليلاً . وفي ١٣٥٦ م ، قرر المرسوم الذهبي أن يقسم ملك بوهيميا يين الولاء للأمبراطور ، ويجهزه بنجدة عسكرية ، ولكن إذا وقعت الملكة في حالة عدم وجود وارث ، فإن الإقطاع لا يعود إلى تصرف الأمبراطور ، بل إن الأمة التشيكية ، والتعبير غامض ويدل على الفئات ، تنتخب ملكاً جديداً

وعندئذ يلزم الأمبراطور بتخويل التقليد ، أي استلام المنصب ، إلى هذا الملك الذي انتخبته الأمة التشيكية .

وخلافاً لأبيه ، وسع فنسيسلاس الثاني المملكة نحو الجنوب ، وتقدم ببلده في اتجاه الشمال والشرق . وبسط سلطانه على بولونيا ، وهونغاريا اللتين تخلى عنها ابنه فنسيسلاس الثالث شاباً وغيلة . وبه انطفاً آل برعيسليد ، في الذكور على الأقل ، وكان لفنسيسلاس الثالث أخت ، اليزابيت ، تزوجت حنا لوكسمبورغ ، الملك الأعمى . الذي قتل في معركة (كريسي) . وقد ساه الشاعر الفرنسي شاتوبريان بعبارة جميلة : « مات هذا الملك لأجلنا في زمن مصائبنا القديمة » ولم يلعب دوراً كبيراً في التاريخ : لقد كان غوذج الفارس دون الكثير من الأفكار السياسية ، ولا الكثير من الثقافة ، ولكنه حمل الشرف عجزه منه .

وكان ابنه شارل ، يختلف عنه كثيراً . فقد كان من أكثر الاباطرة اعتباراً ، وأحد كبار العواهل في آخر العصر الوسيط : بدأ ملكاً لبوهيميا تحت اسم شارل الأول . ثم أصبح أمبراطور الأمبراطورية \_ المقدسة الرومانية الجرمانية تحت اسم شارل الرابع .

لقد عمل أشياء كثيرة في الأمبراطورية: نشر البراءة النهبية التي تحدد النظام الانتخابي للأمبراطورية. وأقام في براغ. وخول هذه المدينة دوراً من الصعيد الأول في شؤون العصر الدولية. وفي ١٣٤٨ م، أسس فيها جامعة، وجعل بهذا من براغ مركزاً من مراكز الحياة الفكرية والدينية في أوربة. ثم رفع الكرسي الأسقفي في براغ إلى منصب أبرشية. وزين المدينة، وشاد جسراً من الحجر بعد أن كان الجسر من الخشب في السابق. وأدخل إلى البلاد زراعات جديدة بغرس كرمة بورغونيا التي نجحت في هذا البلد الشمالي. وشاد قصراً عظياً

وجعله حصناً وسكناً أميرياً معاً ، في (كارلوڤ ـ تين ) أو : (كارلستين ) المدينة التي تحمل اسمه بالقرب من براغ . وقام أخيراً بتشييد الكاتدرائية .

وهناك حادثان مؤثران لدور شارل الرابع: الأول ، هو الانفتاح على التأثيرات الفرنسية . فقد جاء المعلمون الفرنسيون لبناء كاتدرائية براغ على غط كنيسة آفنيون ، وكانت العلاقات بين جامعة باريس وجامعة براغ وثيقة بالرغ من بعد المسافة بينها . والثاني هو هيبته الدولية .

وظل ، في التقاليد ، وحتى في أيامنا أيضاً ، وجهاً عظيماً للماضي إلى جانب وجه القديس فنسيسلاس ، وشرّف القديس فنسيلاس بحب خاص .

وفي القرن التالي ، الخامس عشر ، ظهرت اضطرابات كبرى دينية وسياسية واجتاعية .

وفي الواقع ، دخل كثير من الألمان بوهيما . وقد أثار هذا الإقبال من الأجانب تحويلاً سوسيولوجياً للبلاد : وذلك لأن العنصر الألماني ، أي سكان المدن والباعة ، والحرفيين ، كان يتعارض مع العنصر التشيكي ، أي عالم الريف ، عالم الزراعة ، والطبقة النبيلة ، والاكليروس والفلاحين ، وهم أكثر عدداً ، ولكنهم أقل تقدماً من وجهة النظر الاقتصادية .

ولكن عناصر ألمانية دخلت في الاكليروس . وفي جامعة براغ ، كان الطلاب موزعين إلى أربعة ( أقوام ) ، والقوم الألماني كان أحد هذه الأربعة

واللغة التشيكية ـ اللغة السلافية ـ تشكلت لغة مكتوبة بأحرف لاتينية . وكلغة حضارة ، كان يستعملها المؤرخون والشعراء واللاهوتيون .

ووصل الخلاف إلى الجامعة والاكليروس . حتى ان كاهناً من براغ ، وواعظاً مسموعاً جداً ، وأيضاً أستاذاً في الجامعة ، ولحين ، مديراً للجامعة واسمه ( جان هوس ) دعم أطروحات شجبها قسم من الجامعة وأثارت مناقشات كبرى في أوربة كلها .

وفي الحقيقة ، إن بعض مطالب جان هوس لا تبدو لنا ، كا هي ، جريئة وفوق العادة . ولكن القضية كانت قضية انتهاز . ومن الخطير أيضاً أن تطلب أمور عادية في تاريخ قبل أوانه . فن ذلك ، مثلاً ، أن جان هوس كان يطالب بأن تكون الصلوات باللغة العامية . خلافاً للطقس باللغة اللاتينية . ويطلب من الاكليروس أن يتخلى عن مرتباته وعن ثرواته ، وأن يهجر اهتماته وشواغله الزمنية التي كانت مرتبطة بصورة لاغنى عنها بالنظام الأقطاعي الذي دخلت فيه الكنيسة ، ليكرس نفسه للأعمال الروحية فقط . وطالب جان هوس أخيراً ، بأن تكون المناولة بعرضيها الخبز والخر مع التبشير في موضوع الإبقاء على تأثيرها بآراء حكمت الجامعة بأنها مشبوهة .

وكان الألمان ، على العموم ، معادين لجان هوس الذي كان التشيكيون وراءه .

ودعي جان هوس ، في عز أزمة الكنيسة ، ليبرر نفسه أمام مجمع كونستانس ولكنه رفض أن يتراجع . ولذا شجبه المجمع ، وسلمه إلى السلطات الزمنية ليحرق ، في ٦ تموز ١٤١٥ م .

وعقب موت جان هوس نشبت حروب أهلية في بوهييا . ونظمت حملات كفاح ، في الأمبراطورية ، ضد الهوسيين ، ولا سيا عندما تشكل حزب عنيف وقوي يمزج المطالب السياسية والاجتاعية بالمطالب الدينية ، وراء زعيم حرب وزعيم رجال ستراتيجي ، وهو ( جان زيزكا ) .

أسس زيزكا مدينة في الجنوب ، معسكراً ، مدينة دفاعية . وتسمى هذه

المدينة طابور ، وهو اسم من الكتاب المقدس . ولكن التعبير ظل في اللغة التشيكية ( المعسكر ) . وصرح جان زيزكا بأنه زعيم ( محاربي الله ) وجنوده ( جنود الله ) .

ولكن ( الطابوريين ) غلبوا في ١٤٣٤ م في معركة ( ليباني ) من قبل حزب تشيكي براغ المعتدل . وساعد زوال الطابوريين على المصالحة مع الكنيسة في مجمع بال ( بازيل ) ، في ١٤٣٦ م . ووقع اتفاق ( الكومباكتات ) ، وباللاتينية : ( كومباكتاتا ) .

وكومباكتاتات بازيل تخول التشيكيين استعال الكأس المقدسة أي : المناولة بعرضيها .

ولكن البلاط الروماني لم يكن مستعداً لإنجاز هذه المصالحة ، بتسبية أوتراكي ( من أتباع جان هوس ) لأبرشية براغ . وهدأت المنازعات الدينية فقط . وظهرت فرق جديدة تزايد على المذاهب الهوسية ، ولا سيا فرقة ( وحدة الإخوة ) التي ظلت إلى اليوم في الكنائس البروتستانتية للإخوة المورافيين ، في أمريكا .

وشغلت هذه المنازعات حكم الملك المنتخب بعد اللوكسمبورغيين وهو ( جورج بوديبراد ) . وبوديبرادي مدينة في الشمال الشرقي من براغ .

وقد وضع جورج بوديبراد مرة خارج الكنيسة وحرم اي حلت به لعنة الكنيسة . وناضل ضد ملك هونغاريا ( ماتياس كورفين ) ، وضد الألمان ، ولم يستطع نقل التاج إلى أولاده ، وفتش عن حلفاء في الخارج ، وانتخب خلفاً له ابن ملك بولونيا ، فلاديسلاس جاجيللون . ووجد آل جاجيللون أنفسهم مرة واحدة ملوك بوهييا وملوك بولونيا وملوك هونغاريا . ولكن آخر جاجيللون توفي في ١٥٢٦ م في ساحة القتال في موهاتش في كفاحه ضد الأتراك . وتزوجت

أخته آنا جاجيللون أخ شارل ـ كنت ، فرديناند . وهكذا وصل آل هابسبورغ إلى بوهيها ، إلى بلد وجدت فيه من قبل تقاليد مديدة : دستور صلب جداً ، وهو دستور الملك فلاديسلاس في ١٥٠٠ م ، وقوانين ، وأعراف ، وذكريات عظيمة . وحاول آل هابسبورغ أنفسهم الدخول في التقليد . وتباهوا أحياناً بأنهم خلفاء بل وورثة آل بريميسليد .

وسكن آل هابسبورغ تارة في فينًا وتارة في براغ: وفي فينًا كانوا خلفاء سلالة محلية. وهي سلالة آل بابنبرغ؛ وفي براغ اعتبروا أنفسهم خلفاء آل برييسليد وآل لوكسبورغ. ومع ذلك، فإن فروعاً جانبية من العائلة، على أثر بعض التقسيات، ومع بقائها على ارتباط مع زعيم العائلة، حكمت في غراتز، في شتيريا أو في انسبروك، في التيرول.

وشهد القرن السادس عشر، في عهد فرديناند هابسبورغ ، عودة المنازعات الدينية . ولم تعد فقط إلى جامعة براغ وتحت تأثير كاهن من أبناء البلاد ، ولكن تحت تأثير ألمان يسكنون المدن ، وتضعهم علاقاتهم التجارية على اتصال مع الأمبراطورينة وبخاصة مع الساكس . ولا عجب إذا لم يهتم جزء من سكان بوهبيا ، ألمان المدن ، بالتقاليد الموسية ، وتبنى الديانة اللوثرية التي كانت مزدهرة في الساكس .

وكان لدى لوثر مع ذلك عاطفة تقليد بين ماكان يطالب به وآراء جان هوس . وقال : « نحن كلنا هوسيون » . وهذا القول يضع قضية لانريد تناولها ، ولكنها كانت مثيرة وهي : معرفة ماإذا كان الإصلاح الهوسي وسيطياً أي من العصر الوسيط أو أنه يبشر بالروح الحديثة ؟

وعلى كل حال ، عندما تشكلت ، ضد شارل ـ كنت ، عصبة شالكالـد ، عرف فرديناند مصاعب كبرى في مملكته في بوهيميا : فقد رفضت الطبقة النبيلة

التشيكية والبورجوازية الألمانية طاعته . والمدن ، التي لم تكن مأهولة بالألمان فقط ، وبخاصة براغ ، حيث توجد نسبة قوية جداً من التشيكيين ، ألفت حكومة موقتة ، وأقامت جيشاً ، ولكنها رفضت أن تضعه في خدمة الأمبراطور لمحاربة عصبة شمالكالد . ومن الصحيح ، إثر بعض التردد ، أن هذا الجيش لم يذهب أيضاً لنجدة عصبة شمالكالد . وعندما عاد النصر لشارل ـ كنت في معركة مولبرغ في ١٥٤٧ م . اتخد الملك فرديناند تدابير شديدة جداً ضد المدن الثائرة .

وفي منتصف هذا القرن الرابع عشر ، يرى أن المدن ( الملكية ) أي المدن التي كانت تتتع بأجمل الامتيازات ، وتسلك في المملكة مسلكاً شبيها بجمهوريات مستقلة صغيرة ، قد عوقبت بقساوة . فقد اضطرت أن تدفع منذ الآن ضريبة على الجعة . وكانت الجعة في ذلك الحين ، في الريف ، وفي المدن ، في بوهييا وفي المانيا كلها ، مادة من الضرورة الأولى . ولم يكن الماء ليشرب كثيراً ، لأن المياه التي كانت على مقربة من السكان كانت ملوثة . ولذا كان من الضروري وجود شراب آخر . والبيرة ( الجعة ) التي تصنع من الشعير وحشيشة الدينار كانت شراباً مغذياً . وبالتالي ، إذا خضعت المدن لضريبة ملكية على الجعة ، فذلك يعني تبعية للسلطة الملكية ، ويتوجب على المدن ألا يكون لها وسائل للدفاع عن نفسها ، لأنها لم تقبل بهذه الضريبة على إرادتها ، حتى ولا في زمن الازدهار .

وفي الوقت نفسه أقيم (قضاة) ملكيون في المدن ، للإشراف على القضاء ، ولمنع الاستئناف في محاكم غير المحكة الملكية . وحتى ذلك الحين ، إذا لم يرض عن الحكم ، كان من الممكن التوجه إلى محكة مدنية أخرى في غياب محاكم الاستئناف المنظمة . أما الآن فقد فرضت العدلية الملكية نفسها .

وبعد ذلك ، أقر الملك فرديناند الاعتراف بابنه ملكاً على بوهيمها في المستقبل ، وأشرك اللقب الملكي بكامتين سنرى نتائجها وهما : الملك ( وارث ) و ( مقبول ) .

( وارث ) ، ولكن بتسوية بين الوراثة البحتة والبسيطة ، كا توجد في ذلك الحين في البلاد الأخرى ، مثل فرنسا ، وتأييد الدياط . وعلى كل حال كان العاملان مرتبطين بصورة وثيقة وظلا كذلك حتى الأزمة التي سبقت الإلقاء من النوافذ في براغ . إذن وارث في نفس العائلة . ولكن معترف به : ودون تأييد الدياط يكون نقل السلطة باطلاً وغير مقبول .

وهكذا تعززت السلطة الملكية في أسرة آل هابسبورغ . وأصبح المليك أقوى مما كان في زمن شارل الرابع .

كا أن ضريح الأمبراطور فرديناند ، في كاتدرائية براغ ، وهو أثر من آثار النهضة ، يرمز معاً إلى استقرار السلالة الألمانية وارتباطها بتقليد البلاد . ولكن ألا يظهر نوع من تباين في تقاليد البلد نفسه ؟ بين من ينتسبون إلى الكاثوليكية والقديس فنسيسلاس ، وبين من ينتسبون إلى تقليد آخر ، قوي ، واجتاز الإصلاح البروتستانتي ، وهو تقليد جان هوس .

وعدا ذلك ، بين المصلحين ، وجد المصلحون الألمان ـ لوثير والمصلحون التشيكيون الذين يقبلون ذكرى جان هوس ، في كنيسة ( الوحدة ) .

وإذا أقام ماكسمليان الثاني ، بن فرديناند الأول ، في فينا غالباً ، فإن ابنه وخلفه ، رودولف الثاني ، عاد إلى براغ . ولم يكن فيها مع ذلك مليكاً شعبياً .

ومنذ كتاب (جنديلي) القديم: (رودولف الثاني وعصره)، لا يوجد مؤلف هام مخصص إلى رودولف الثاني .. وهذه الشخصية ملفتة للنظر جداً. لقد كان ذكياً حقاً، ولكنه من عدة وجوه غير متزن بسبب مزاجه . فقد كان يتابع، باضطراب، فضول فنان وغاوية، واهتامات علمية وغير علمية . لقد كان يهتم بالبحث عن حجر الفلاسفة الذي يقلب المعادن إلى ذهب، كا يعتقد، وبعلم الفلك، وبالسحر أيضاً. لقد كان الرجل الذي لولا حمايته لما استطاع تيخو

براهيه وكبلر أن يعملا ، فهو الذي أقام لهما مراصد في براغ . والجموعات التي اقتناها : من لوحات ، وأحجار كريمة ، ومفروشات ، كانت عظيمة القيمة . ولا شيء يوقفه . فقد كسب من البندقية ( العذراء الوردية ) ، وهي أثر عظيم للفنان ( ألبرت دورر ) ، ولئلا يصاب هذا الأثر النفيس بأذى في النقل ، نقل ، كا يقال ، وليس هذا بالأكيد إطلاقاً ، على ظهر رجل من البندقية إلى براغ ، وظل فيها كنزاً لمجموعات التحف الفنية في المدينة .

وعلى الصعيد السياسي ، لم يعرف رودولف كيف يدلل المصاعب التي واجهها ، ويبدو أنه تخلى عن توجيه الحوادث بصورة ملفتة للنظر ، ولكن بعد تفكير .

وتوفي الأمبراطور رودولف الثاني في ١٦١٢ م .

#### ٢ ـ السكان والجتم

تمتاز الديوغرافية اليوم بأهية عظية ، بعد أن حقت الدراسات الديوغرافية تقدماً كبيراً جداً . ومن بين مصادر البحث نعطي اهتاماً خاصاً للكتاب (تاريخ السكان العالمي ) لمؤلفيه رينهارد وأرمينغو ، وبخاصة إلى الفصل الثاني عشر ، المتعلق بحرب الثلاثين عاماً . وفيه نجد رجوعاً إلى كتاب باللغة التشيكية وهو كتاب (أوتو بلاخت) بعنوان : (السكان والبيئة الاجتاعية للدولة التشيكية من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر) . وهذا الكتاب هام للغاية ـ كا يقول رينهارد ـ باعتباره طبق ، في الدراسات الديوغرافية ، طرقاً جديدة جداً .

وفي الفصل الخاص بالمؤلف رينهارد ، كانت القضية المطروحة بخاصة ، الحالة بعد حرب الثلاثين عاماً .

السادس عشر والسابع عشر ؟ الأمر صعب جداً ، لفقدان الإحصائيات كالإحصائيات في أيامنا . ولذا يحسن عمل إحصائيات من جديد بساعدة بعض العناصر الختارة جيداً والمنتقدة جيداً . ولكن النتائج لا يمكن أن تكون إلا تقريبية .

بين العناصر الهامة أكثر من غيرها ، يمكن الرجوع إلى سجلات الضريبة ، وحسابات الضرائب التي وضعت على صلة برغبة العواهل في إخضاع الشعب إلى الضريبة ، بغية نفقات المصلحة العامة ، للعدلية ، وأكثر من ذلك للدفاع عن البلاد . ويجب ألا ينسى أبداً - من حيث المبدأ - في العصر الوسيط ، في كل أوربة ، أن فكرة الضريبة كانت تبدو مخالفة للعادة ، على حين أننا نراها طبيعية تماماً ، شاقة ، ولكنها طبيعية جداً . وفي العصر الوسيط ، نرى أن الموارد التي كان العاهل يتصرف بها لحكم دولته كانت تجهز له من ملكه الخاص. ولكن منه زمن طويل وهذا الملك لا يمكن أن يكون كافياً ، وإن ظل لـ دور دوماً . ولـذا لزم فرض الضريبة . فكيف تفرض الضريبة ؟ لقد قبلت بها الدياطات . ولكنها أعفت الأراضي والشخصيات ذات الامتياز . ووضعت الضريبة على أساس أرضى ، وضربت البيوت والمنازل التي سميت به ( النيران ) ، ويراد بذلك معرفة عدد البيوت التي تقع عليها الضريبة . ولكن علينا ، للقيام بسح ديموغرافي ، أن نبحث عن عدد السكان في كل بيت . ووضع على العموم المثل من ثلاثة إلى أربعة أشخاص في الدار ( النار ) ، ولكن لا يكن أن نخفي عن أنفسنا بأن هذا المسح اعتباطى تماماً . ولمزيد من الاطمئنان ، يجب انتظار معلومات تعطى بصورة دقيقة عدد السكان في فئات سكن معينة ومحددة ، وهذا يساعد على وضع وسطي لكل من هذه الفئات . ونرى أنفسنا مسوقين إلى عدم ضرب عدد البيوت بنفس المثل في الريف وفي المدن .

إن سجلات الضرائب التي حددت عدد ( النيران ) لا تعطى الرقم الكلى

للسكان ؛ لأن كثيراً منهم يفرون من الضريبة ، وبخاصة الطبقات الشعبية ، وهي التي لاتملك داراً أو (ناراً) ، والوحدة المستعملة كانت وحدة مساحة مقبولة في الريف ومعادلة إلى دار في المدينة .

واستعمل بلاخت قوائم للسكان مبنية على أملاك كبرى نبيلة . ولم يكن لهذه القوائم نية ضريبية فحسب ، وإغا كان عليها أن تجهز الأمير ونظاره بالعدد الصحيح للأشخاص الذين يعيشون في الملك ، أي كل الذين كانوا أهلاً للعمل أو كانوا أشخاصاً مسنين وأطفالاً يعيشون على نفقة العاملين . واستعمل أيضاً دور الضرائب بعد أن أسست في ١٦٥٤ م ، أي بعد حرب الثلاثين عاماً ، أول مصلحة للتحديد والتحرير ( الكاداستر ) ذات نفوذ دلت على عدد البيوت وظهر من بياناتها أن عدداً عظياً من البيوت كانت شاغرة أو مهجورة . وهكذا أمكن معرفة الفرق بين السكان قبل حرب الثلاثين عاماً والسكان بعدها وحساب الخسائر .

وحصل أوتو بلاخت على أرقام ربما لم تكن صحيحة مطلقاً ، لأنها أرقام تقريبية ، بيد أنها تقدر وتصحح لحسن الحظ كل ماقيل حتى الآن . فقد قيل ان عدد سكان بوهيها عشية حرب الثلاثين عاماً ارتفع إلى ١,٧٠٠٠٠ نسبة مقابل عدد سكان بوهيها عشية حرب الثلاثين عاماً ارتفع إلى ١,٧٠٠٠٠ أن مورافيا ، و ١,٤٣٨١٢٠ في سيليزيا . وعندما تقترح النتيجة أرقاماً دقيقة واضحة يجب قبول هامش إمكانية خطأ . وبالإجمال كان المجموع ٣٩٣٨١٢٠ نسبة . ولكن لم تحسب اللوزاس ، ولم تتجاوز المملكة والأقاليم الداخلية قيها ٤ ملايين نسبة ، وهذا الرقم كثير بكثافة ٣٥ نسبة في الكيلو متر المربع ، ولكنه يعني أن البلد كان مأهولاً بالسكان جداً .

لقد كانت مملكة بوهيميا مأهولة بالسكان جداً . ولا عجب في ذلك ، إذا وجد ، في تاريخ ١٦١٤ م ، في مراسلات السفراء البنادقة التي نشرها ، في ١٨٧٠ م ، المؤرخ النساوي ( فيدلر ) . والنص المأخوذ عنها يصرح : « بأن البلاد خصبة جداً والنبلاء أغنياء عظام ، والبلاد كلها تنعم بوفرة كبرى » . ولكن هذا

القول يعطي انطباعاً عاماً ، وليس له سلطة شاهد محقق . ومن المؤكد أننا نعلم اليوم عن السكان والحالة الاقتصادية في بوهيميا عشية حرب الثلاثين عاماً أكثر مما يعلمه السفراء البنادقة في ١٦١٤ م .

#### اقتصاد الأملاك والأمراء

لقد شهد القرن السادس عشر في بوهيميا تحويلات هامة جداً في الاقتصاد . وترجع هذه التحويلات ، في الجزء الأكبر منها ، إلى حوادث عامة : ففي أوربة ازداد الطلب على الإنتاجات الاستهلاكية : الحنطة والسمك والجعة ، وكانت حنطة بوهيميا تصدر بطريق نهر الإيلب ، وبحر الشال ، وتصل إلى أوربة الجنوبية ، حتى البندقية .

ولم تكن التجارة منظمة بعد ، ولا الكيات المصدرة من البضائع عظية ، ولكن الحركة ، بالرغ من ذلك ، كانت محسوسة ولها انعكاساتها على اقتصاد البلاد نفسه .

ومن جهة أخرى ، كان استهلاك السمك المجفف الـذي يـأتي من مصـائـد بحر الشمال والبالطيك ، شائعاً في بوهيميا وفيها وراءها .

ولكن ، منذ مطلع القرن السادس عشر ، بل وحتى منذ غداة الحروب الهوسية ، حول كبار أمراء بوهييا ، الذين يملكون أهم الملكيات الأرضية ، طرق استغلالهم ، لأن الدخل الإقطاعي بالمال أصبح غير كاف ، ولذلك بحثوا في وقت مبكر عن مصادر جديدة لمواردهم . وكان المصدر الأكثر دخلاً تنظيم البرك والسبخات بالموسائل التي كانت تحت تصرفهم ، وذلك ببناء سد على بعض الأنهار ، لإغراق منطقة من المناطق وتشكيل برك فيها تنطلق مساحة الواحدة من عدد صغير من المكتارات إلى عدد متوسط ، ٤٠ هكتاراً ، لتبلغ مساحة الكبرى منها حتى ٤١٥ هكتاراً .

وفي هذه البرك يربى السمك . وهذا السمك أصبح موضع بيع في السوق الحلي ، بل وأيضاً موضع تصدير . حتى ان سمك بوهيميا ، وبخاصة سمك الشبوط ، في زمن كان فيه استهلاك السمك هاماً جداً للأن كثيراً من السكان يراعون الامتناع عن أكل اللحم يوم الجمعة وفي الصوم الكبير أو الأربعيني ، وحتى حيث لا يراعون ، كان اللحم نادراً ، ويعتبر طعام بذخ \_ كان سمك الرنك ، سمك بحر الشمال ، ينافس الأسماك المملحة .

وفي القرن السادس عشر ، كان سعر السمك في ارتفاع طوال الوقت ، وكان المشروع مربحاً . وتدل حسابات الدومينات الكبرى أن وارد البرك يتجاوز كثيراً مبلغ الضرائب والدخول الإقطاعية .

وفوق ذلك ، كان الأمراء على دوميناتهم ، وليس فقط على الأرض التي يستغلونها مباشرة ، وإنما في الإمارة كلها ، يتتعون بحق الحصر . وكان الملك يرخص لهم بيع منتجاتهم في أرض الإمارة ، وإغلاق هذه الإمارة في وجه منتجات الدومينات الأخرى أو المنتجات الأجنبية . وكان هذا الحصر يتعلق ببيع السمك والجعة ، لأن معامل الجعة الأميرية تدر أرباحاً طائلة .

وعدا ذلك ، كان الأمراء يخولون بعض القرى ، أو بعض المدن الصغيرة امتيازات السوق . وكانت البضائع الخارجة عن بضائع الحصر الأميري تأتي إلى هذا السوق فتنعش التجارة . ولذا أصبح الاقتصاد الدوميني في القرن السادس عشر مزدهراً . ويشاهد تكاثر الأسواق الصغيرة ، وفي الوقت نفسه زيادة الإنتاج والاستهلاك .

وقد أثرت العائلات النبيلة التي كانت تمارس هذا الاقتصاد ، وكان ثراؤها تدريجيا . وتمكنت بأرباحها من شراء أراض جديدة وتوسيع مستغلاتها دون انقطاع .

وعبر عن هذا النجاح بارتفاع نوع الحياة ، وعندئذ قامت مقام حصون العصر الوسيط قصور عصر النهضة مجاورة أو أضيفت لها ، وكانت مزدانة بالدهاليز أو الصالات الكبرى الواسعة على النهط الإيطالي . وعلى هذه القصور تدفق الأثاث والسجاد والمصوغات الفضية والسذهبية والأواني المسطحة ، أو من القصدير ، واللوحات الفنية . وأصبح النبلاء جماعين للتحف الفنية . وكان بعض هذه التحف يصنع في مشاغل ( ورشات ) بوهييا ، ولكن القسم الأعظم منها كان يأتي من الخارج .

وأفادت هذه الحركة ، مبدئياً ، طبقة الأمراء التي تسمى طبقة ( الباني ) أو : ( السادة ) باللغة الألمانية ، ولكن طبقة الفرسان كانت تهتم أيضاً بهذه الحركة .وجرت تجارب مماثلة على دومينات متوسطة وأحرزت نجاحاً ، وعندما يغنى الفرسان ، لا يتوانون عن الوصول إلى طبقة النبلاء الكبار .

وكان لدى هؤلاء الأمراء الكبار إمكانيات واسعة ويقرضون المال إلى الملك . فن ذلك أن أميراً من مورافيا ، وهو (شارل ليشتنشتاين ) أقرض من ١٥٩٥ م إلى ١٦٠٥ م مبلغ ٥٩٤٤٢ فلورن إلى الملك . ويجب أن نقول أن شارل ليشتنشتاين كان ثرياً كبيراً وأقرض المال إلى هنري الرابع الذي كان بروتستانتياً مثله . ولكن كلاً منها صباً واعتنق الكاثوليكية فيا بعد .

ويحسن أن نذكر هنا أن الحساب في الامبراطورية وفي بوهيميا كان يجري حسب الحساب الريناني الذي كانت وحدته النقدية الدوقا أو الفلورين ، الذي يعادل ٢٠ (كرويتز) ، والكرويتز= ٦ بفينيغ ، أو تسالر الامبراطورية ، رايخشتالر . وكلمة (تالر) أتت من وادي يواشيشتال في بوهيميا ، وكلمة تالر أعطت كلمة دولار . وقية التالر ٩٠ كرويتز . وتوجد أيضاً وحدات نقدية أتت من الساكس . وهي قطعة نقد موسومة بكأس (كوب) . ومن هنا أتت التسمية (كوب مايسن) ، وقيته ٧٠ كرويتز ، وقيسة الكرويتز الواحد ٦ بفينيغ .

وضربت في عهد رودولف الثاني قطع (صغيرة ضخمة ) وقيمة الواحدة ٧ بفينيغ ، وكوب مايسن ( ٧٠ كرويتز بقيمة الكرويتز ٦ بفينيغ ) قيمته ٦٠ كرويتز بـ ٧ بفينيغ . ولذا يسمونه في الغالب ( الستينية ) .

ولتكون لدينا فكرة مضبوطة تماماً ، وهي ليست لدينا ، عن هذه الثروات وتوزيعها في الطبقة الأميرية ، يحسن أن نعترف أننا لانعرف بعد نسبة من نجحوا ، ومن ظلوا في ظروف العمل القديمة ، لأنه يجب أن نقنع أنفسنا بأن الاقتصاد التقليدي المعتمد على استغلال دومين ضيق ، وعلى جباية دخول إقطاعية من الضرائب والأجور ، ما زال يمارس على وجه التأكيد في كثير من العائلات .

ويغرينا أن نقول: إن الطبقة النبيلة في بوهيما الشمالية كانت ألمانية ، وتشيكية في بوهيما الجنوبية ؛ وأن الدومينات الكبرى توجد إما في الشمال ، وإما في الجنوب ، فيا كانت دومينات الفرسان المتوسطة في الوسط غالباً . ومن المحتمل ألا يكون هذا بعيداً عن الحقيقة . ولكن هذا التوزيع الجغرافي يجب ألا يقبل بصورة مطلقة . إنه أبعد من ذلك .

بيد أن الشيء الذي يضرب الحس هو وجود دومينات كبرى في بوهييا الجنوبية ، في أيدي عدد صغير من العائلات مثل : (آل روزمبرك) أو (آل سلافاتا).

وعلى أي حال ، كان الأمراء على صلة بالفلاحين .

#### الفلاحون

كان الفلاحون يشكلون القسم الأعظم من السكان ، وكان بينهم فلاحون ( أحرار ) لا يغرفون أميراً آخر غير الملك . ويكن أن تشب أرضهم بالملكية الوراثية المعفاة من كل ( أتاوة ) في أوربة الغربية ، وكان أكثرهم فلاحين مقيين

على دومينات النبلاء ، وقيل عنهم أنهم كالأقنان ، غير أن هذا الرأي عدل عنه اليوم . ففي أوربة الوسطى ، وفي روسيا في نفس العصر ، كا برهن على ذلك المؤرخ الروسي الكبير (غريكوف) في كتابه (كرست آنيه ناروس = الفلاحون في روسيا) ، زالت القنانة الشخصية منذ زمن طويل ، ولكن بقي منها ، على الأقل ، تبعية الفلاحين للأمير ، ولكن هذه التبعية ، التي مافتئت آنذاك اتناقص في أوربة الغربية ، تعززت بالعكس ، في القرن السادس عشر وفي القرن السابع عشر ، في أوربة الوسطى وفي روسيا .

كان فلاحو دومينات النبلاء يملكون شخصياً مستغلات صغيرة أو قطعاً من الأراضي ، ولكنهم كانوا يخضعون لأتاوات مال وعمل . الأتاوات : ضرائب وسخرات . ونظم مصيرهم بمواثيق متشابهة في خطوطها الكبرى وتختلف من دومين لآخر . ومن حيث المبدأ كان الميثاق قانوناً ، ولا يجب الخروج عنه . ولكن تطبيق النظام ، في تاريخ ما ، كان دوماً بعيداً كثيراً أو قليلاً عن نص الميثاق ، إما لأن الأمير أعاد تنفيذ حقوق قديمة ، وإما لأن الفلاحين خففت عنهم بعض الالتزامات خلال سنوات وشهدوا فجأة عودتها ، فاحتجوا على ازدواجية أعبائهم ، ورأوا فيها ظلماً . وعندئذ تدخلت براءات ملكية لتحسم الأمر ، إما بحكم خاص ، وإما بتسوية عامة .

وفي معظم الوقت يرى أن القواعد المقبولة في الامبراطورية ، فيما يتعلق بالحق الإقطاعي ، كانت تعتبر مقبولة في بوهيميا .

بيد أن بعض الفلاحين الأحرار الذين يسكنون مناطق الحدود ، كانوا معفين من السخرات والضرائب ، لأنهم كانوا يقومون بدور عسكري ، كدور الحرس المدني ، ويسهرون على العبور .

وكان بين هؤلاء الفلاحين المقيمين على الدومينات من يخضعون إلى الوقف أي

أن الأمير كان وارثاً لهم ؛ وآخرون ، وربما كانوا أكثر عدداً ، حرروا من الوقف ، ولهم الحق في نقل إرثهم إلى أعضاء عائلتهم ، وحتى البعيدين منهم ، و يكنهم أن يوجروا أو يبيعوا أموالهم بعد أن يسمح الأمير لهم بذلك .

وبعد الحروب الهوسية ، ولتنظيم الدومينات ، وعلى العموم أيضاً ، لضرورة الاحتفاظ بيد عاملة ، وبأشخاص يدفعون الضرائب ، نزع الأمراء إلى تحديد الحرية الشخصية لفلاحي الدومينات ، وأصبح عدم الزواج من خارج الدومين شائعاً أو مراعى في الغالب ، وكان على الفلاحين ألا يتزوجوا من فلاحات دومين آخر غير الذي يعيشون عليه ، وبالمقابل أيضاً . وهكذا أجبر التعامل عائلات الدومين أن تتزاوج فيا بينها .

وحرم على الفلاحين أيضاً أن يؤجروا خدماتهم في المدن أو على إمارات أخرى ، إلا في زمن الأعمال الكبرى . وعليهم ألا يغادروا الدومين ويعملوا على آخر ، إلا بعد أن يقدموا ( رسالة الترخيص ) التي يعطيهم إياها ديوان أميرهم ، ويسمح لهم بالانتقال والتعاقد لعمل جديد .

غير أننا لانعلم بصورة جيدة أين كانت توجد أذرع جاهزة وأين يوجد ومن أين يأتي هؤلاء الفلاحون الذين يحاولون أن يكونوا على دومينات أخرى ، ويذهبوا للعمل في المدن . والمدن نفسها كان فيها فلاحون ، حتى ان الامبراطور ـ الملك ـ رودولف أعطى في زمن ما الأمر إلى المدن الملكية أن تعير فلاحيها إلى دومينات الأمير ( دوهرادك ) التي كانت تنقصها اليد العاملة في ذلك الحين .

ومن المؤكد أن القرن السادس عشر ، ولا سيا النصف الثاني منه ، شهد تعزيزاً لسلطة الأمراء على الفلاحين ، وكانت الحكومة الملكية ، في مجموع قراراتها القضائية ، تشجع تقدم السلطة الأميرية ؛ لأن قضاة الحاكم الملكية كانوا أنفسهم أمراء . إن مصلحة الطبقة أثرت لتجعلهم يشتبهون بمطالب الفلاحين ، وبالأحرى تجعلهم يعطون الحق للأمراء .

وكانت بين حين وآخر ثورات ، وهذه الثورات تعاقب بكثير أو قليل من الشدة . ومن المكن أن نأخذ بعين الاعتبار حالة (آدم دوهرادك) ، الذي صرح في ١٥٨١ م ، أن بعض الفلاحين الشائرين عوقبوا كمدبرين لهذه الثورات ، وأعدموا شنقاً ، ولكنه كان يخشى سفك الدم ، ولذلك منح العفو للآخرين ، بإلزامهم القيام بعدد عظيم من السخرات . وتناقش المؤرخون التشيكيون لمعرفة ما إذا كانت العلامة الهامة لتعزيز السلطة الأميرية \_ وهذا ماسمي بـ (الإقطاعية الشانية) أو: (الإقطاعية الحديثة) \_ توسعاً في السخرة أو توسعاً في الحصر والاحتكار .

إن اليل إلى تعزيز السلطة الأميرية وتوسع السخرة غير قابل للنقاش في القرن السادس عشر، في بوهييا، ولكن الأمثلة التي تعطى لنا عنها مبعثرة كثيراً ولم تحلل عن قرب. وقد نشر السيد (بتران) في (المجلة التاريخية التشيكوسلوفاكية) مقالاً عن (حركية السكان الفلاحين)، وما قاله بتفسير ماركسي هام جداً، ولكنه لا يأتي بجديد بالنسبة إلى المؤلف الجيد الذي نشره، في ١٩١٩ م، المؤرخ (كميل كروفتا) وهو بعنوان: (تاريخ الشعب الفلاح في بوهييا ومورافيا). وهذان المثالان فيها فائدة، ولكن العمل في كلا الحالين لم يكن عميقاً بشكل كاف، ويلزم الكثير لتقدير حالة الفلاحين الحقيقية.

لقد كان الفلاحون موزعين إلى فئات مختلفة ، فبعضهم كانوا كزملائهم (الفلاحين) في فرنسا ، ويملكون مستغلات أقل من ٢٠ هكتاراً ، وعندهم حيوانات الجر ، وعجلات ، وعربات ، وجهاز كامل . وهم أغنى الفلاحين ، وعليهم أثقل السخرات ، ويأتي تحتهم من يسمون (جماعة الأكواخ) . وهذا لا يعني أنهم يسكنون في منازل قذرة ومنفرة ، ولكن مستغلاتهم لا تتجاوز ٤ إلى ه هكتار . وتحت هؤلاء يوجد (البستانيون) وكانوا تقريباً دون أراض ولم يكن عندهم سوى قطعة أرض صغيرة جداً مجاورة لدارهم . والفئات الأكثر من غيرها في عندهم سوى قطعة أرض صغيرة جداً مجاورة لدارهم . والفئات الأكثر من غيرها في

الدومين هي فئات: باعة الجعة ، الخدم ، العبال اليوميين ، الأيتام ، والأيتام الندين يؤلفون فئة من طبقة الفلاحين ، ويكن أن يبقى الواحد منهم في فئة الأيتام طوال حياته ، هم أناس فقدوا أبويهم منذ طفولتهم ويؤمن الأمير الوصاية عليهم بإخضاعهم بالمقابل لبعض الخدمات .

#### البورجوازيون

كان البورجوازيون عنصراً هاماً في السكان ، ولكن من الصعب تعداده . وفي القرن السادس عشر ، شهدت المدن الملكية أفولاً منذ ثورة ١٥٤٧ م ، وبعض هذه المدن ، مثل ( كونتا هورا ) أو ( كوتانبرغ ) التي كانت مدينة منجمية ، تجشمت منافسة الفلذات الأميركية الثينة وأسهم ذلك في انحطاطها .

وإذا حذفت رسمياً الأصناف المهنية في المدن الملكية في الماضي ، فقد أعيد إنشاؤها .

وكا برهن ( ياناشيك ) في كتابه ( تاريخ التجارة في مدينة براغ قبل الجبل ـ الأبيض ) ، كانت الأصناف المهنية ، في براغ ، وفي المدن الأخرى أيضاً ، تعيق الإنتاج ، فقد كان عقلها تقليدياً وتدافع عن مواقعها وعن وصفها أرستقراطية عمل صغيرة .

ومع ذلك ، فإن براغ ، أهم مدينة في المملكة ، كانت مركزاً تجارياً هاماً بسبب الطلب على السلع الاستهلاكية ، وبلغ سكانها ٢٠٠٠٠ نسبة تقريباً . وكانت مركزاً تجارياً هاماً ، ولكن دون تجارة دولية كبرى : كان يضايقها جوار معرضين دوليين هامين (ليبزيغ) و (لينتس) . وهكذا لاتتعامل الأعمال الكبرى بين جدرانها ، ولكن إنتاج بوهييا كان في الغالب إنتاج مواد استهلاك غذائي . ولا شك في أنه يوجد في الشال مشاغل للنسيج وتباع فيها الأقشة إلى البلاد الألمانية . وفي براغ تصنع القبعات الجارية الاستعال التي يشتريها بعض الأجانب

لجودتها ومتانتها ، ولكنها كانت خالية من الأناقة ، وتعتبر البضاعة الوحيدة المصدرة تقريباً . وبالمقابل ، يباع في براغ كثير من مواد البذخ : الأقشة ، قطع فضية ، كتب ، منقوشات . وهذه المواد تأتي إما من إيطاليا ، أو من ألمانيا ، وأحياناً من بعيد ، مثل الأجواخ الناعة المستوردة من انكلترا .

وأثرت براغ في ذلك الحين بوجود البلاط. وبالرغ من أن رودولف الثاني كان أميراً حزين المزاج لا يبحث عن التمسك ببلاط براق ، فقد أقيت مع ذلك ، احتفالات ، وأعياد بلاط ، أقل إشراقاً ولمعاناً من الأعياد الإيطالية في نفس العصر ، ولكنها كانت تلزم النبلاء بشكل من التثيل . وقد كشفت مقالات المجلة التشيكية « أوميني » ( الفن ) عن فرسكات ، لقصر في بوهيا الجنوبية لآل روزمبرك ، تصف موائد واحتفالات البلاط ع في عصر رودولف الثاني ، مثل احتفال تسمية فرسان جدد في نظام فرسان الجزة الذهبية ، أو تسمية أمراء بعد الحروب مع الأتراك العثانيين .

وكذلك كانت الطبقة النبيلة تقيم في براغ في منازل قديمة أصلحت ورممت حسب ذوق اليوم ، وكانت زبوناً هاماً لتجارة البذخ .

ويطلق ياناشيك التسمية ( عصر رودولف الثاني ) على الظروف الاقتصادية التي دامت حتى ١٦٢٠ م . وإذا لم تكن براغ مدينة إنتاج ولا مدينة مصالح دولية ، فقد كانت مع ذلك مركزاً لتجارة نشيطة جداً .

ولكن الإنتاجية الضعيفة نسبياً عند أصحاب المصانع والتجار من أبناء البلاد الأصليين توضح وجود أجانب وتجار إسرائيليين .

وكان هؤلاء التجار عارسون مانسيه اليوم تجارة الاستيراد والتصدير، ويؤمنون توزيع الإنتاجات، الخام أو المصنوعة التي تجهزها البلاد الجاورة وتصدير الإنتاجات التشيكية، وبخاصة إنتاجات الاستهلاك الغذائى: مثل

الإيطالي بستالوزي ، أو الألماني شتارك دوشتار كنفلد الذي مات في ١٦١٨ م ، تاركاً ثروة ضخمة بالنسبة لزمانها ، تتألف من ١٥٢٧٧١ كوب مايسن .

وأخيراً العنصر الإسرائيلي . ففي ١٥٨٥ م ، صدرت أول براءة خولت اليهود حق التجارة في بوهيها ، وذكرت بامتيازات قديمة لم يعثر لها على أي أثر . فهل هذه الامتيازات كانت موجودة أو أنها فقدت ؟ أو هل النص يكشف عن الروح الحقوقية للعصر الذي كان يباهي دوماً بقرار قديم ليغطي قراراً ضعيفاً لاقية له ؟

ويبدو أن اليهود في بوهيها جهزوا الطبقة البورجوازية بعناصرها الغنية . مثل (آل باسور) القادمين من فيرونة ، وكانوا يتعاطون تجارة الاستيراد والتصدير ، ويفيدون كوسطاء لبضائع البذخ التي كانت تشتريها الطبقة النبيلة ، والحبوب التي كانت تبيعها الدومينات الكبرى .

وفي بلاط رودولف الثاني ، كان اليهود يحتلون مكاناً هاماً . فقد كانوا يجهزون الأمبراطور بالتحف الجميلة لمجموعاته الفنية . وكان بعضهم ، مثل ( رابي لوڤ ) يشارك في أبحاث الفلك ، وأيضاً في علم التنجيم اللذين كانت روح العاهل الطلعة والفضولية تهم بها .

وخدموا أيضا أصحاب بنوك : فكانوا يقرصنون الأمبراطور ، وكبار الأمراء ، وكان هؤلاء يتنازلون لهم ، ضاناً لاعتادهم ، أو حتى بصفة دفع ، عن جزء من واردات دوميناتهم : فن ذلك أن زوجة المستشار (لوبكوفيتش ) تنازلت لتاجر إسرائيلي عن (رسوم طبيعية ) على أحد دوميناتها . وهنا يرى أن اليهود ، بنشاطهم التجاري والمصرفي ، كانوا مرتبطين بصورة وثيقة باقتصاد المجتم النبيل .

والنتيجة هي أننا أمام مجمّع على أساس زراعي ، تسيطر عليه الطبقة النبيلة ، وأقطاعي ورأسالي معا .

ونوجه انتباهنا نحو الطبقة النبيلة . لأننا رأينا ، من وجهة النظر السياسية ، والاقتصادية ، والاجتاعية ، أن هذه الطبقة الاجتاعية تمارس في اللاد تأثراً قاطعاً .

فهل من الممكن أن نتعرف منها على نفسية جماعية ، أي على الأفكار وبواعث العمل التي كانت أكثر من غيرها انتشاراً في الجماعة ؟

إن تدوين التاريخ في القرن التاسع عشر وأيضاً في بداية القرن العشرين يخولان أهمية عظمى للقضية القومية والوعي القومي . ويقابل دوماً في بوهبيا بين التشيكيين والألمان . ولكن من الواضح ، في القرن السابع عشر ، أن هذا الاهتام لم يكن قاطعاً ، ولا أقوى . وما من شك في أنه كان يوجد في الطبقة النبيلة جماعة تشيكية وجماعة ألمانية . وكان يضر كل منها للآخر بعض العداء . ومع ذلك يجب ألا يبالغ بهذه العاطفة . ولكن أهميتها كانت قصوى في الجمع البورجوازي في القرن التاسع عشر . وكانت الاهتامات القومية أساسية في القرن الرابع عشر ، أثناء الحروب الهوسية . بيد أنها لم تذهب هذا المذهب في السنوات الأولى من القرن السابع عشر .

قبل كل شيء ، كان النبلاء التشيكيون والنبلاء الألمان ـ والـدراسة الواعية للنصوص تبرهن على ذلك ـ يشعرون بأنهم بوهييون ، ويعبرون عن رغبتهم ، وعن إرادتهم السياسية في دياط بوهييا ، ويحاولون الدفاع عن مصالحهم ، وتطبيق القوانين التي تعنى كل المملكة دون تمييز أمة أو أصل عرقي .

غير أن فكرة مملكة بوهيها تبدي في ذلك التاريخ صفات نعرة إقليهة ضيقة . وفي معرض الكلام عن (كل المملكة) يراد مملكة بوهيها . ولكن التعبير لا ينطبق على الأقاليم الداخلة فيها : مورافيا ، سيليزيا ، لوزاس . وذلك ، لأنه يوجد ، في كل من هذه الأقاليم أيضاً ، وعي لاستقلال ذاتي ، وقوانين تطبق إما

على مارغرافية مورافيا أو على دوقية سيليزيا . ولكنها ليست نفس القوانين المطبقة في مملكة بوهيميا .

وهناك صفة أخرى أيضاً : وهي أنه لاتوجد روابط وثيقة باسم لغة وأصل تتجاوز الاعتبارات الإقليمية لتجمع بين البوهيميين الألمان والمورافيين الألمان .

وكان لقضية التسجيل في الإقليم أهميتها أيضاً. فقد وجد أمراء يملكون أملاكاً في أجزاء مختلفة من مملكة بوهيميا والأقاليم الداخلة فيها ، ويمكنهم أن يأخذوا حق التسجيل في أقاليم كثيرة ، أو يغيروا هذا التسجيل : أي أن يسجلوا على لوائح مارغرافية مورافيا ، وأن يسجلوا أيضاً في سجلات بوهيميا .

ويكن أن يلاحظ ، في بداية القرن السابع عشر زوال أو انطفاء عدد من الأسر القدية التشيكية في مملكة بوهييا : مثل (آل سميريكي) ، و (آل روزمبرك) ، و (آل برنشتين) . وهذا حادث ديوغرافي ثابت عبر التاريخ ، وهو زوال بعض العائلات بعد عدة أجيال . بيد أن هذا التطابق الهام ليس قاطعاً هنا ، لأن غالبية الأسر القديمة التشيكية ما زالت موجودة وباقية . وفي زمن ما بولغ بأهية حادث : كانطفاء عائلات قديمة تشيكية ، وإدخال عدد عظيم من العائلات الألمانية في المملكة بواسطة حق التسجيل المدني في الإقلم .

ومن المكن أن تلاحظ أيضاً ارتباطات كوسموبوليتية ، وربحا بدا هذا التعبير في غير زمانه ، ولكنه صحيح : فمن ذلك أن عائلات ، من بوهيما ، تشيكية أو ألمانية ، تعقد عقود زواج إما مع عائلات من الأمبراطورية المقدسة الرومانية الجرمانية ، أي الألمانية ؛ أو مع عائلات أجنبية . ومن ذلك أن آخر برنشتين تزوج أسبانية ( ماريا مانريكويز دولارا ) .

يضاف إلى ذلك أسباب اقتصادية ودينية ، بالنسبة للعائلات الغنية ، وهي البحث عن زواجات غنية أيضاً تزيد ثروة العائلة ؛ وارتباطات حسب المذهب

الديني: ففي عائلات (وحدة الإخوة) تحالفات مع عائلات كالفنية في الأمبراطورية المقدسة؛ وفي العائلات الكاثوليكية، تحالفات مع العائلات الأجنبية الكبرى في البلاد الكاثوليكية.

وربما يمكن القول ، على صعيد التبعية القومية ، بالمعنى الذي نفهمه اليوم ، - أي اللغة والوعي بالانتساب إلى جماعة عرقية - بأن العائلات الكبرى الأرستقراطية في مملكة بوهييا والأقاليم الداخلة فيها قد تماست واحتكت ببعضها . أما طبقة الفرسان النبيلة الصغيرة من مالكي الأطيان ، فقد حافظت أكثر من غيرها على طابعها الأصيل ألمانياً كان أو تشيكياً .

إن تدوين التاريخ الحالي ينزع إلى إعطاء الأولوية إلى تشابكات الوعي الاقتصادية . فنبلاء بوهيها ، كا رأينا ، مالكون للأطيان ، إقطاعيون ورأساليون معا . وهم كذلك ، دون تمييز دين ، . وعلى هذا يشدد اليوم بحق ـ ينتظرون من القوانين التي يصوت عليها الدياط أن تفضل مصالحهم الأميري ...ة وتحميهم من مطالب الفلاحين . والكل ينتظرون ، لمصلحتهم الاقتصادية ، تأمين استغلال الدومينات بواسطة السخرة ، وتعزيز النظام الأميري .

وفي هذه النقطة ، لا يوجد اختلاف بين الألمان والتشيكيين . وكذلك لا يوجد اختلاف بين الكاثوليك والبروتستانت . وربحا نجده أكثر بين كبار الأمراء ، كبار الملاكين ، المأخوذين بالتيار الاقتصادي وبشكل جديد لاستغلال الأرض لصالحهم . أما الفرسان من أصحاب الدومينات الأقل اتساعاً فقد ظلوا متعلقين بأشكال الاستغلال التقليدية . والقضية إذن هي قضية فرق طفيف ليس إلا . لأنه ليس من العدل ، أن يقابل ، من الوجهة الاقتصادية بين الأمراء والفرسان .

إن القضية الأساسية التي تظهر الانقسامات العميقة في رأي الطبقة النبيلة في ذلك الحين ، شئنا ذلك أم لم نشأ ، هي قضية دينية .

والأرقام تفصح عن ذلك . فن المكن أن نقبل أن الطبقة النبيلة كانت بروتستانتية في الغالبية العظمى ، أي ٢٠ من الأرستقراطية في بوهيميا ، و ٢٠ في مورافيا ( بضم الأمراء والفرسان في جماعة واحمدة ) . وكذا الحال ، أكثرية بروتستانتية في الطبقة النبيلة في النسا ، في سيليزيا ، وفي لوزاس .

إن المؤرخ النساوي المعاصر (هانس شتورمبرغر) ، في كتابة الصغير الحديث الذي صدر في ١٩٥٠ م ، تحت عنوان (الثورة في بوهبيا) يصر برأي صائب جداً على الارتباط بين البروتستانتية ومطالب الفئات ، أي الطبقة النبيلة . فقد كانت السلالة كاثوليكية ، والطبقة النبيلة في معظمها بروتستانتية . وهكذا يرتسم خلاف على أساس ديني يأخذ تعبيرات سياسية . فلا يكن للملك أن يسلك سياسة مستقلة دون العون المالي الذي تصوت عليه الدول . ولقد وجدت ظروف مساعدة على ذلك وهي الحروب ضد الأتراك العثمانيين . ومن أجل هذه الحروب ، كان ملك بوهبيا ، وأرشيدوق النسا ، ومارغراف مورافيا شخصية واحدة ـ ولكننا نتصور هنا المظاهر الختلفة لسلطته ـ بحاجة إلى العون المالي من واحدة ـ ولا يكنه الحصول عليه من الدول إلا بتخويلها تنازلات وامتيازات ، في النقطة التي تهم مطالبها الأساسية ، أي القضية الدينية .

لقد كان يؤيد ويثبت الامتيازات الدينية التي تعزز في الوقت نفسه سلطة الدول واستقلالها .

ولكن الأرقام لا تقول كل شيء ، ولا القرارات التشريعية . إن الحياة الدينية العميقة ، عند فريق الأرستقراطية في بوهيما وفي الأقالم الداخلة فيها ، هامة جداً وتجدر معرفتها ، ولكنها غير معروفة جيداً . يرى في هذه الطبقة النبيلة عدد من الوجدانات الدينية العالية جداً ، التي ترى بأن الدين ليس غطاءً عدد من الوجدانات الدينية العالية حداً ، التي ترى بأن الدين ليس غطاءً عدد من الوجدانات الدينية العالية حداً ، التي ترى بأن الدين ليس غطاءً عدد من الوجدانات الدينية العالية حداً ، التي ترى بأن الدين ليس غطاءً عدد من الوجدانات الدينية العالية حداً ، التي ترى بأن الدين ليس غطاءً عدد من الوجدانات الدينية العالية جداً ، التي ترى بأن الدين ليس غطاءً عدد من الوجدانات الدينية العالية جداً ، التي ترى بأن الدين ليس غطاءً عدد من الوجدانات الدينية العالية بهذا ، التي ترى بأن الدين ليس غطاءً عدد من الوجدانات الدينية العالية بداً ، التي ترى بأن الدين ليس غطاءً الدينية العالية بداً ، التي ترى بأن الدينية قال المينية العالية بداً ، التي ترى بأن الدينية قال العالية بداً ، التي ترى بأن الدينية قالية بداً ، التي ترى بأن الدينية العالية بداً ، التي ترى بأن الدينية قالية بداً ، التي ترى بأن الدينية قالية بداً ، التي ترى بأن الدينية بالية بداً ، التي ترى بأن الدينية العالية بداً ، التي بأن الدينية العالية بالعالية بالعالي

للمصالح فحسب ، وإنما هو أيضاً رأي عميق جداً ، لأنها تشعر بأن خلاصها الأزلي مرتبط به . كا نرى موقفاً مشابها يظهر عند الكاثوليك وعند البروتستانت .

لقد نشر المؤرخ المورافي (هروبي) ، في فترة ما بين الحربين ، مقتطفات من سجلات مورافيا ، بطبعة أنيقة باذخة بساعدة وزارة التربية الوطنية للجمهورية التشيكوسلوفاكية . وعرف بهذا الشكل بوصايا عائلات نبيلة ، ويرى فيها أن الاهتام المتفوق على غيره عند الكاثوليك وعند البروتستانت ، هو أن يؤمنوا لأولادهم التربية التي تثبتهم على دين آبائهم . وهؤلاء الأمراء الذين يتوقعون وفاتهم قبل أن ينهي أطفالهم - الذكور بخاصة - دراستهم وتربيتهم ، يوصون الوصي بإرسالهم إلى مدارس دينهم ، دين آبائهم وأجدادهم . فإذا كانوا بروتستانت الأيدعوهم لتلتقطهم البدعة (المرطقة) الرومانية ، عن طريق اليسوعيين الخادعين الذين كانوا في عز حظوتهم . وإذا كانوا كاثوليك ، أن يسهروا على عدم إرسال الأبناء إلى المدارس البروتستانتية في الأمبراطورية - المقدسة لئلا يتعرضوا لتغيير دينهم . حتى إن كثيراً من الفتيان النبلاء كانوا يـذهبون إلى المـدارس الأجنبية من أجل تربيتهم العسكرية والعصرية والسياسية . وفي هذه الوصيات ، الأجنبية من أجل تربيتهم العسكرية والعصرية والسياسية . وفي هذه الوصيات ، لا يبعد أن يشده المرء من أن الموصي ، من هؤلاء الأمراء الكبار الأثرياء جداً ، وبأنه يجب ألا يلحق المثل الأعلى الديني ، الذي ينير التربية ، بمالح المهنة .

وهكذا ينكشف بين البروتستانت ، كا هي الحال بين الكاثوليك ، قلق واحد ، وحذر واحد ، وعداء واحد صريح ، من فريق للفريق الآخر . لأن كل فريق يعتبرأن إيانه مهدد ويهم به ، ولأن سلامة الأرواح تبدوله مستحيلة في المذهب الآخر .

ولم يكن الكاثوليك إلا أقلية ، ولذلك يشعرون بأن موقفهم ضعيف بسبب صغر فريقهم ، حتى ولو كان فاتحاً .

ويرى البروتستانت ، بالرغ من عدده ، بأنهم لا يملكون مواقع النفوذ الهامة ، لأن السلالة الحاكمة كاثوليكية ، وكبار موظفي المملكة كاثوليك ، أو على الأقل ، موظفو الوظائف العليا ؛ ولأن الكاثوليك يفيدون من المساعدات الأجنبية ويساندهم البلاط الاسباني والقاصد الرسولي واليسوعيون .

ولم يكن اليسوعيون نظاماً رهبانياً وحيداً في البلاد . فقد كان بجانبهم الفرنسيسكان والكبوشيون والدومينيكان ، وعلى ما يبدو أن المستقبل لليسوعيين .

ومع ذلك فقد قام بعض التوازن في فاتحة القرن السابع عشر ، لأن روح العاهل لم تكن روح مبشر يدعو إلى الدين . ولم يستعمل رودولف الثاني ذكاءه للقيام بدور سياسي عظيم . وبهذه الصفة كان عاهلاً ضعيفاً لا لعدم مبالاته فقط بسياسة نشيطة ، وإنما لأنه يهتم بأن يؤمن لنفسه قوة عسكرية مخلصة له تماماً وقادرة على تسيير الحوادث لصالح مشاريعه .

ولذا كان النزاع على السلطة ، في آخر القرن السادس عشر ، وفي بداية القرن السابع عشر ، يعبر عنه بنوع من حركة ذهاب وإياب تارة ملائمة للبروتستانت وللدول ، وتارة ملائمة للعاهل وموظفيه .

ولنقل مباشرة ، وابتداء من ١٥٩٩ م ، بأن هذا الظرف سيكون له أهية قصوى ، وذلك لأن من سيصبح مستشاراً لبوهيها ، أي الوزير الأساسي ، لن يكون أول موظف كبير في المملكة ، وإنما الأنشط ، الذي يتصرف بالعدالة والإشراف على القضايا الاقتصادية ، شاب نبيل ، كاثوليكي جداً عن تصيم ، ذكي ونشيط وغني جداً ، وهو زدينيك (سيدوان) دولوبكوفيتش . فقد كان عازماً على الحصول على تدخل كثير للمستشارية الملكية ، أي الوزارة المركزية في بوهيها ، في كل شؤون العدالة والإدارة ، والأفضال العديدة على الكاثوليك .

والحال نفسها في مورافيا ، في منعطف القرن ، حيث أقيت دعوى على أمير بروتستانتي ، أحد زعماء البروتستانتية المورافية ، ويدعى (كاريل دو زيروتين ) ، بغية خفض اعتباره وتجريده من الوظائف الكبرى التي يمسك بها .

ولبيان أهية زيروتين ، يكفي أن نذكر بأنه كان قبل عشرة أعوام متطوعاً في جيش هنري الرابع . وجاء ليشارك في الجيش الملكي في حصار مدينة (روان ) ، وبجيش قليل الجنود ، أتى بهم من مورافيا . وكان هذا منه إسهاماً هاماً مع المال الذي أقرضه للملك . وهو يتمتع بوضع دولي ، وإن فضحه وتوريطه في دعوى ، يعني في الوقت ذاته ضرب البروتستانتية المورافية على رأسها .

ومع ذلك فقد ساعدت الظروف ، في السنوات الأولى من القرن السابع عشر على إعطاء الدول بعض الفوائد . وهذه الظروف تعود معا إلى الحرب ضد الأتراك العثمانيين ، وإلى منازعات في البيت الأمبراطوري .

### ٣ ـ الحرب ضد الأتراك ـ ثورات النبلاء ورسائل الجلالة

لقد قام هجوم عثاني ، ولكن عمليات الجيش الامبراطوري في هونغاريا ردته على أعقابه . واستاء النبلاء الهونغاريون البروتستانت من وجود الجيوش الامبراطورية على أرضهم ، فثاروا وراء زعيم بروتستانتي ، هونغاري ومجري وهو بوكسكاي . وكان البروتستانت في هونغاريا كالفنيين في الغالب . بينها كان هونغاريا ، أي أنه ينتسب إلى الطبقة النبيلة في مملكة هونغاريا ، وكان مجرياً ، أي أنه ينتلم اللغة الجرية .

لقد كان بوكسكاي إذن على رأس الأمراء الهونغاريين الثائرين . واعترف به السلطان ، في البدء ، أميراً على ترانسلفانيا . وكانت ترانسلفانيا جزءاً من مملكة هونغاريا التي تتبع السلطان العثماني موقتاً . وكانت الجيوش العثمانية تحتلها .

ولكن السلطان ، في ترانسلفانيا . كا في أقاليم مولدافيا ( البغدان ) وفالاشيا ( الأفلاق ) يعين مسيحياً ( حاكاً ) أو ( أميراً ) شريطة أن يدفع له هذا المسيحي ضريبة . وعلى هذا الأساس اعترف السلطان ببوكسكاي أميراً على ترانسلفانيا . وفي الوقت نفسه ، جرَّ على الامبراطور ، ملك هونغاريا ، ثورة مستائين . وهذه التسمية ( مستائين ) كانت جارية في اللغة الإيطالية وفي اللغة الفرنسية على ثوار هونغار با طوال القرن السابع عشر .

إن جمود الامبراطور وعدم كفاية موارده العسكرية أقلقت الأسرة الامبراطورية . وقد أساء رودولف الثاني التفاهم مع إخوته ، وبخاصة مع أقربهم إليه ، وهو الأرشيدوق ماتياس ، ونحاه في النسا .

وفي ١٦٠٥ م ، تجمع اخوة الامبراطور في (لنتز) ، وأبرموا بينهم ميثاقاً . ورأوا أن صحة الأمبراطور لا تسمح له باتخاذ السياسة القوية التي تتطلبها الظروف ، وكلفوا ماتياس بالعمل باسمهم للدفاع عن ممتلكات السلالة .

وبهذا التدبير اضطر الامبراطور إلى بعض التنازلات ، وسلم بأن يعهد إلى ماتياس بحكم هونغاريا . وبالحال أبرم ماتياس سلامين : الأول ، مع بوكسكاي ، واعترف له بترانسلفانيا وأكد بذلك قرار السلطان ، وطوال حياته ، بأربعة كوميتات في هونغاريا . والكوميتات هي أقاليم صغيرة . وبهذا الاتفاق مع بوكسكاي ، أنقذ باقي هونغاريا . وهدأت الثورة . وعادت الملكة إلى طاعة الامبراطور ، ولكن عبر حكومة ماتياس . والسلام الثاني ، أبرم مع السلطان ، بعقد هدنة لعشرين عاماً ، وبوجبها يدفع الامبراطور غرامة حربية على المواقع المكتسبة . ولكن هذه الغرامة الحربية تنوب منذ الآن مناب الضريبة التي كان عليه أن يدفعها للسلطان منذعدة سنوات .

وترى عندئذ عدة حوادث تفاجئ الرأي الأوربي : وتتضح بالظروف الخاصة لهذه البلاد .

لم يخول الأمبراطور بالحال التصديق الضروري على السلامين الذين أبرمها إخوته . لا لأنه رفض التصديق ، ولكنه أجله ومالم تخول المصادقة فالسلامان غرر مقبولين ، ويدا الموقف أكثر فأكثر خطراً .

والجديد في الأمر، أن الأرشيدوق ماتياس دخل في علاقات مع مختلف الدياطات : دياط النسا ـ العليا ( في لينتز ) ، ودياط النسا ـ الدنيا ( في فينا ) ، ودياط هونغاريا ( في برسبورغ ـ براتيسلاڤا ) ودياط مورافيا . ووعدها ، إذا دعمته ، بالحصول من الامبراطور على تصديق المعاهدات .

و « إذا دعمته » أو « إذا كان مدعوماً » ، فهذا يعنى أنه إذا أعطى مالاً وجيوشاً . وقد تعهدت الدياطات بذلك . ولكنها ، بالمقابل ، طالبت بتنازلات من وجهة النظر الدينية وهي : الاعتراف بالمارسة الحرة للأديان البروتستانتية : من لوثرية وكالفنية .

وعندئذ ، دخل الأرشيدوق ماتياس بوهبيا ، على رأس ١٥٠٠٠ رجل ، ولكن الطبقة النبيلة في بوهييا لم تشارك في الحركة .

ولم يستطع رودولف أن يقاوم أخاه بعدد صغير جداً من الجنود المشاة والجنود الفرسان ، فأبرم صلح (ليبن) ـ وهذه تجمع عمراني في ضاحية براغ اليوم ـ في ١٦٠٨ م . وتخلى نهائياً لماتياس عن هونغاريا ، حيث انتخب الأرشيدوق ملكاً ، وعن مورافيا والنساتين ، واحتفظ لشخصه ببوهييا .

وتعهدت وفود دياطات النسا ، ومورافيا ، وهونغاريا ، في مدينة صغيرة أخرى ، على مسافة من براغ ، وهي ( شتربوهول ) ، أن تبقى متحدة للدفاع عن مصالحها الدينية ، وللحفاظ على الامتيازات التي حصلت عليها من الأرشيدوق ماتياس الذي أصبح يسمى منذ الآن ملك هونغاريا .

وهكذا لم يتم انشقاق الأرشيدوقات ، في مصلحة السلالة ، لصيانتها من \_ 111 \_

سلطة آل هابسبورغ على بلادهم ، ولم ينجح إلا بمساندة الدول ، وتنازلات دينية . وعلى هذا نجدنا ، بعد الهجوم الكاثوليكي في السنوات السابقة ، أمام عودة مصلحة العوامل المشاركة الثلاثة : الطبقة النبيلة ـ الفئات ( الدياطات ) ، البروتستانت .

ونتساءل: لماذا لم تنضم الطبقة النبيلة إلى الحركة ؟ لماذا لم يشارك نبلاء بوهيميا أمراءهم في الأقاليم الأخرى ؟ همل كان ذلك منهم بعماطفة ولاء إزاء رودولف ؟ لا . يجب البحث عن الجواب في النعرة الإقليمية الضيقة التي أتينا على ذكرها . إن التشيكيين لا يحبون المورافيين ولا النساويين الذين يقابلونهم بنفس العاطفة ، أي : حسد بلد جار لبلد جار . وفي غضون هذه المصاعب ، انعقد دياط بوهيميا ، وتفاوض بروتستانت الدول الثلاث أي الأمراء ، والفرسان ، والمدن ، وشكلوا جانباً « هيئة الدول البروتستانية » وطلبوا مساندة الأمزاء البروتستانت في الأمبراطورية المقدسة ، لأن الأمبراطورية اضطربت في ذلك الجروتستان الدفل السلمية في بعض النقاط . وفي الوقت نفسه ، قامت الحين ، وتغلبت الحلول السلمية في بعض النقاط . وفي الوقت نفسه ، قامت تجمعات للدفاع عن المصالح الدينية بعد أن ساد الاعتقاد بأنها مهددة .

وتأكدت الحركة نحو السلام في المفاوضات التي أدت ، في ١٦٠٩ م ، إلى هدنة الد ١٢ عاماً ، بين الأقاليم ـ المتحدة وإسبانيا ، التي أبرمت بوساطة فرنسا . وكانت الامبراطورية تشعر بأنها مهددة ما دامت الأقاليم ـ المتحدة وإسبانيا تتحاربان . والآن حل السلام والانفراج . بيد أن هذا العود إلى السلام أقلق في الوقت نفسه البروتستانت والكاثوليك . أفلا يمكن ، من هذا الجانب أو ذاك ، أن تصبح الظروف مواتية لمشاريع الخصم المصمة ؟ لقد شكل الأمراء البروتستانت في ألمانيا ، فيا بينهم ، عصبة دفاعية ، في (أنهاوزن) ، في ١٦٠٨ م . وكان الأمراء البروتستانت ، في المنطقة الرينانية بخاصة ، تحت إدارة الناخب البالاتيني ومارغراف أنهالت ، يتصرفون بأموال عندهم ويستطيعون تجنيد جيش في حالة

اضطرابات . وحصل الشيء نفسه ، في السنة التالية ، ١٦٠٩ م : فقد تشكلت عصبة كاثوليكية وراء ماكسمليان بافاريا ، بتشجيع القاصد الرسولي وملك اسبانيا ، و « بقليل من الاستياء » إذا اقتبسنا هذا التعبير عن وثيقة من وثائق العصر من لدن الملك هنري الرابع .

كم كانت الخالة حرجة ومتناقضة ! وهذا التناقض بالنسبة للمؤرخ عنصر هام وموح . فهل سيكون السلام صلباً ؟ أو بالعكس ستكون الحرب ؟ الحقيقة ، ان عاطفة عدم الأمن كانت مسيطرة ، لأن إبرام السلام بين الدولتين الكبريين : اسبانيا والأقاليم . المتحدة أقلق أعضاء الأمبراطورية المقدسة عوضاً عن أن يطمنهم . ولذا يجب ، بالارتباط مع هذه الحركات في ألمانيا ، متابعة غو الحوادث في بوهبيا .

ومن الناحية العملية . عزت الدول البروتستانتية في بوهييا حكماً للأمبراطور رودولف وهو: لم نشارك في تمرد الأقاليم ولم ننضم للحركة وراء الأرشيدوق ماتياس . ولكن هذا الوفاء يساوي شيئاً ، أي له ثمنه ، وبالتالي تسوية القضية الدينية في بوهييا بشكل يلائم البروتستانت .

وأثناء غزو بوهييا ، وهو غزو قليل جداً بـ ١٥٠٠٠ رجل ، وهذا كل ما كان تحت تصرف ماتياس ، قابل الزعيم المورافي ، زيروتين ، وزير هنري الرابع ، في براغ ، وهو ( نيقولا دوبوجي ) . وطلب منه ما رأي ملك فرنسا بالظروف . فارتبك بوجي . وكان يعلم أن هنري الرابع لا يفكر بذلك مطلقاً وأنه يسيء فهم معنى هذا الشقاق في البيت النساوي ، فأجاب بصيغ دبلوماسية لا تلزم بشيء : بأن الملك يرغب في السلام ويوافق عليه .

وفي الحقيقة ، إن ملك فرنسالم يكن في حالة تمكنه من الحكم جيداً على القرارات وعلى الحالة ، وبالقابل ، في الأمبراطورية ، كان يفهم جيداً ما كان يحدث : نجاح الدول ، نجاح البروتستانتية ، نجاح امتيازات النبلاء ، ضد نزعات

تسلط الحكومة الملكية . وبقدر ما كان للطبقة النبيلة من فوائد ، كانت الفوائد ماثلة للإصلاح البروتستانتي وإخفاقاً لاسبانيا .

عندئذ تفاهم بروتستانتيو بوهييا فيا بينهم على مذهب ديني سمي منذ الآن (المذهب التشيكي) أو (الأوتراكي) ١٦٠٩ م، وليكون مقبولاً لمدى الجميع، جعلوه يوفق بين المواد الأساسية لمذهب سابق، مذهب ١٥٧٥ م، والمذاهب اللوثرية والكالفنية، ووحدة الإخوة الناشئة عن الهوسية. وهذا المذهب يقول بالمناولة بعرضيها وبرمز ومبدأ انضام هذه المذاهب لبعضها. وسيطبق اسم (الأوتراكيين) منذ الآن على كل من وقعوا هذا المذهب في عام ١٦٠٩ م وعلى كل من صرحوا بقبوله.

وجواباً لهذا القرار ، مرر رودولف الثناني ، في تموز ١٦٠٩ م ، أن يقبل ويؤيد سلاماً دينياً عرف تحت اسم ( رسالة الجلالة ) ويسميها التشيكيون ( ماجستات ) . ويحسن بنا أن نحلل هذه الوثيقة العظية .

هذه الوثيقة موجودة دوماً بحقيقتها المادية في محفوظات براغ ، وهي رق كبير كتبت عليه أحكام رسالة الجلالة بخط جيل . ويلفت النظر ، في هذه الوثيقة ، أنها ممزقة ومقطوعة بشكل ( ٧ ) بطعنتي خنجر . وفي الواقع ، لقد ألغيت هذه الوثيقة علناً بعد معركة ( الجبل الأبيض ) . والملاحظة الأخرى التي نبديها على هذه الوثيقة ، هي أنها كتبت بكاملها باللغة التشيكية .

ماهو مضون هذه الوثيقة ؟

« إن الملك يعرب عن إرادته في الحفاظ على السلام بين الكاثوليك والبروتستانت ، وكا يقول ، ليستطيع كل حزب أن يارس ، بحرية كاملة ، الدين الذي يعتقد بأن يجد فيه خلاصه ، دون أن يلقى عقبة من جانب الحزب الآخر » .

وعليه فقد أعلن مبدأ الحرية الدينية .

ثم إن الملك يعترف ، بأن الكاثوليك يقتعون بالحرية في مملكته . وهذا صحيح من وجهة النظر الحقوقية ، لأنه اعترف بالكاثوليكية ، ولم يكن للبروتستانتية نظام . ولذا فن العدل أن يتمتع البروتستانت بنفس الحرية وأن تكون شروط ممارسة عبادتهم محددة ومعرفة .

وبالتالى ، وطد اللك ، كهيئة موجهة للكنيسة الجديدة للمذهب التشيكي الأدنى ( المجمع الإداري الأدنى للرعاة البروتستانت ) في مدينة براغ القديمة ، ليعين الرعاة الأوتراكيين التشيكيين أو الألمان ، دون تفريق في القومية ، وليجهز الوظائف الروحية في الكنائس وفي جامعة براغ . وكان لليسوعيين أكاديميا . وأفل نجم جمامعة براغ بسبب منافسة اليسوعيين . وكانت تضم الكاثموليك والبروتستانت . ومند الآن سلمت للبروتستانت أي الأوتراكيين ليشكل فيها الأساتذة والرعاة الـذين يكرسهم ( الحجمع الأدنى ) ، ويكونون مؤهلين للاحتفال بالعبادة في الكنائس الأوتراكية .

وهكذا حصل تقسيم : في الأعلى ، أي إلى جانب القصر الملكي ، القائم على نشر يسيطر على وادي منولداو ( فلتافا ) ، يقوم رئيس أساقفة براغ بتثقيف وتشكيل الكهان الكاثوليك ويخولهم التكريس. ومن ثم يأتي ، في الأدنى ، الجمع ، لدى كنيسة ( القديسة ماريا دوتين ) ويكون تحت سلطته الكهان الأوتراكيون.

وعدا ذلك ، إن الفئات البروتستانتية أي النواب البروتستانتيين ، في فئات الدياط الثلاث ، تشكل منذ الآن هيئة قائمة بذاتها ، وتعين ( المدافعين ) بعدد متساوفي كل فئة ( أمراء ، فرسان ، ممثلو المدن ) ويكلفون بالإشراف على الجامعة والجمع والسهر على تطبيق رسالة الجلالة . ومن المعلوم أن الفئات البروتستانتية لا تجمّع على انفراد إلا من أجل القضايا الدينية . أما ما يتعلق بالقضايا \_ 177 \_

الأخرى كلها ، مثل جمع الأسلحة والعون المالي ، وجباية الضرائب ، فليس لها صفة . والدياط يضم الكاثوليك والبروتستانت .

وعلى هذا تعززت سلطة الفئات . لأن هؤلاء المدافعين أو الحماة يصادق الملك عليهم ، ولا يمكن أن يعطيهم أي وظيفة أو يجهزهم بأي تعليم . وإنا لم يعط هذا يخول التأييد الملكي في الخسة عشر يوماً التي تلي التعيين . وإذا لم يعط هذا التأييد ، فإن المدافعين يمارسون وظائفهم تلقائياً .

لقد كانت رسالة الجلالة أكثر من ميشاق ديني ملائم للبروتستانت . فهي تحتوي ضمناً على تنازل عن الحق العام ، لأن الملك يتخلى عن ممارسة بمكنة لبعض أشكال سلطته .

وتخول رسالة الجلالة الحفاظ على الكنائس التي يتصرف بها البروتستانت ولكنها تضيف حرية بناء كنائس ، ومدارس حسب حاجاتهم ، وتؤيد أخيراً بأن ما من شخص ، أو فئات عليا أي أمراء وفرسان ، أو مدن ، حتى ولا شعب فلاح من جانب سادته ، يمكن أن يحول عن دينه بالقوة ، ولا أن يجبر بأي شكل من الأشكال على اعتناق مذهب آخر .

إن رسالة الجلالة تقدم مادة لا توجد مطلقاً في سلام ديني آخر . فهوجبها تستطيع رعية الأمير أن تحافظ على دينها ، على حين أن صلح أوغسبورغ يقول بأن سيد الأرض يطبق دينه على أرضه . وهذا المبدأ يطبق على الأمراء وعلى السادة الاقطاعيين .

وفي الوقت نفسه الذي منح فيه الملك رسالة الجلالة ، أبرم الكاثوليك والبروتستانت ، في دياط بوهبيا ، فيا بينهم اتفاقاً . وهذا الاتفاق يتضن تطبيق رسالة الجلالة ، ويعطي إيضاحات لاستعال مشترك للكنائس من قبل المؤمنين بالمذهبين . وفي بعض المدن طبق (التواجد) كا يرى بعد في بعض كنائس

ألمانيا. وهذا يعني أن قسماً من الكنيسة خاص بالكاثوليك ، والآخر بالبروتستانت ، أو أنهم يتتعون على التوالي بنفس العارة الدينية حسب ساعات وحاجات عبادة كل من الفريقين . فحيث يرى ( التواجد ) تظلل الكنيسة والأجراس تحت تصرف مؤمني المذهب الآخر لدفن المتوفين ، على أن يقدم طلب بذلك إلى الأمير مانح المنصب الديني . وهذا يعني أن البروتستانت الذين يكونون بحاجة إلى كنيسة كاثوليكية للاحتفال بدفن موتاهم ، عليهم أن يطلبوا ترخيصاً من السيد الذي يسمي الموظفين في الكنيسة . ولكن ، إذا كانوا يدفعون ضريبة الأعشار للكنيسة ، حسب التزاماتهم الإقطاعية ، فالكنيسة تكون تحت تصرفهم دون أن يطلبوا ساحاً أو إذناً بذلك .

وفي الإتفاق مادة تلمح للكهان الأوتراكيين الذي يباركهم رئيس أساقفة براغ حسب الكومباكتات القديمة . فقد قبل بأن هؤلاء الكهان يستطيعون عمارسة وظائفهم في الكنيسة التي يدعوهم آلسكان إليها . ولهذه النقطة التفصيلية ما يقابلها لدى الكاثوليك . لأن الكهان الأوتراكيين وجدوا في حالة عماثلة للحالة التي عليها اليوم الكهان الموحدون ، حسب طقوس الكنيسة الأرثوذوكسية ، ولكنهم مرتبطون بالطاعة الرومانية ، أي بالبابا . وكذا الحال بشأن الكهان الأوتراكيين ، ولم يكونوا كثراً ، الذين ظلوا ، حسب كومباكتات ١٤٣٦ م ، يباركون من قبل رئيس أساقفة براغ ، ويكنهم أن يمارسوا في الكنائس الأوتراكية وظائفهم إذا طلب المؤمنون منهم ذلك دون أن يجبروا بسبب الطقس ، الذي يتبعونه ، على الخضوع للمجمع الأدنى .

وأنهى دياط ١٦١٠ م هذه الأحكام ، وخول المدافعين ، في حالة مشكلة ، حق دعوة مجلس ضيق يتألف من كبار الموظفين البروتستانت وعدد من مندوبي الفئات الثلاث في الدائرة ( والدائرة تقسيم إداري في مملكة بوهييا ) . وفي الحالة التي لا تعطى فيها الحكومة حلاً للمشاكل المطروحة ، على المدافعين ( الحاة ) أن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يلجؤوا إلى تحكيم لجنة مؤلفة من اثني عشر كاثوليكياً واثني عشر أوتراكياً . وحكم هذه اللجنة غير قابل للاستئناف .

ولكن ليس للمدافعين حق تجنيد الجيوش ، لأن هذا الحق خاص بالدياط .

هذه هي أحكام رسالة الجلالة والاتفاقات التي توضح تطبيقها . وسيؤدي هذا التشريع إلى ثورة ، ثم إلى حرب أوربية .

# الفصل الرابع

## الخلافة الملكية في بوهيميا عام ١٦١٧ م

### الظروف الأوربية

لقد كانت رسالة الجلالة نصاً يهتم بالعدل . ولكن هذا النص ، في التاريخ الذي نشر به ، وجد في تناقض مع الظروف . وكان نجاحه يفترض مجتماً يرغب بالسلام ، وبعاهل مجهز بسلطة معنوية كافية لفرض احترامه . وهكذا كانت شروط براءة نانت التي يقام غالباً في موضوعها تقارب مع رسالة الجلالة . غيران ما أمن نفاذ براءة نانت هو أنها أتت بعد حروب طويلة ، في مجتمع مصم على استعادة توازنه ، واحتويت فيه الأحزاب المتطرفة ، وساد فيه الرأي المتوسط ، رأي السياسيين . واسترجع الملك هنري الرابع هيبته ، لأن الرأي الفرنسي ، في غالبيته ، قبل السلطة الملكية كؤشر وضان للنظام العام .

ولكن هذه الظروف نفسها لم تكن حول رسالة الجلالة . ولذا حدثت الخالفات مباشرة . ومن الصحيح أن هنالك قضية لم تسوّ جيداً وهي : هل الدومينات الكنسية التي وضع اليد عليها : أب ، رئيس أساقفة ، أسقف ، أو كاهن ، وكان يستفيد منها ، يجب أن تعتبر دومينات ملكية ، وبالتالي يستطيع البروتستانت أن يبنوا على هذه الدومينات الكنسية معابد ويفتحوا مدارس ، باعتبارها دومينات ملكية ؟

وفي وقت مبكر خرجت مشكلة بمناسبة معبد شاده البروتستانت على المرادة البروتستانت المرادة المرادة البروتستانت المرادة المرادة البروتستانت المرادة البروتستانت المرادة المرادة المرادة البروتستانت المرادة المر

دومينات الدير البندكتي الذي يرأسه (بروموڤ) أو: (براوناو) بالألمانية. وأمر الأب برونوف بتدمير هذا المعبد. وظلت الأمور على حالها، وقدم الطرفان شكاواهما للملك.

و يمكن أن تـذكر عـدة حـوادث صغيرة أخرى لا ترجـع أهميتهـا ، بعــد كل شيء ، إلا إلى الظروف العامة الألمانية والأوربية .

في ألمانيا ، في الامبراطورية ـ المقدسة ، أريد حل عاجل للقضية الدينيه ، أي أن يمنح الامبراطور ، بعد اتفاق مع الدياط ، نظاماً جديداً يستجيب للحالة الحاضرة ، التي تختلف كثيراً عما كانت عليم قبل ستين عاماً ، أثناء سلام أوغسبورغ .

لقد كان الأمراء الكالفنيون منتشرين في كل مكان تقريباً ، وكان أكثرهم تثيلاً الناخب البالاتيني ، ومارغراف انسباخ ، وهو من عائلة هوهنتسولرن ، وأمير أنهالت ، يرجون هذه التسوية الجديدة . ولكنهم لاقوا ، في هذا الموضوع ، مقاومة الكاثوليك ، لأن الإصلاح \_ المعاكس كان في عز نشاطه ونهوضه ، واللامبالاة الشبه تامة من قبل اللوثريين .

وهكذا ظهر عامل أصبح حاسماً في بعض أوقات حرب الثلاثين عاماً وهو تفضيل اللوثريين . في ظرف ناخب ساكس ، لحل محافظ ، وعلى الأقل جزئياً ، ملائم للامبراطور .

وعلى هذا يمكن الاعتراف ، في الامبراطورية ، بثلاثة أحزاب يتصور كل منها شكلاً للقضية الدينية . وهذا الشكل يفرض موقفاً سياسياً :

١ ـ الحزب الكالفني ، ويحبذ سلطة الأمراء ، ومنح شرعية للمنتين للديانة الإنجيلية .

٢ ـ الحزب الكاثوليكي ، وكان في عز فتوحاته . ويدعمه الأمبراطور والقاصد الرسولي ، ويتجه دوماً شطر اسبانيا ، لأنها كانت أقوى دولة كاثوليكية في أورية ، في ذلك الحين .

٣ ـ الحزب الثالث ، الذي كان يخشى من أن يرى الشؤون الدينية تعكر الأمبراطورية من جديد . وهو حزب اللوثريين ، الذي يوجهه ناخب ساكس . وكان هذا الحزب عيل دوماً إلى توطيد سلطة الامبراطور ، عندما انفصل موقتاً عن ولائه . وكان يهتم كثيراً بمصالح الأمبراطورية ، باعتبارها تمثل الوطنية الامبراطورية ، ويكن القول الوطنية الألمانية تقريباً .

وبحث الكالفنيون عن مساندات في خارج الامبراطورية ، في البلاد الغربية ، لأسباب مختلفة . وتوجهوا إلى انكلترا ، والأقاليم ـ المتحدة ، وفرنسا ، لأن فرنسا كان منافسة لاسبانيا .

ولكن هذه البلاد لا تضع الشؤون الألمانية على الصعيد الأول لهمومها وسياستها العامة .

وفي الواقع لقد زوج جبس الأول ، ملك انكلترا ، ابنته اليزابت للناخب البالاتيني . ولا داعي له لاتباع السياسة التي يرجوها هذا الأمير . لقد كان ملك انكلترا مناصراً لسلطة ملكية قوية ، ودل في بلده ، بكتاباته وبسياسته ، على اهتام كبير بتعزيز السلطة الملكية . أما في الأقاليم ـ المتحدة التي أبرمت الصلح مع اسبانيا ، في هدنة الـ ١٢ عاماً ، من ١٦٠٩ م إلى ١٦٢١ م ، فقد كانت اهتامات الحكومة ، قبل كل شيء ، اهتامات اقتصادية ، أي تنية تجارتها البحرية .

أما فرنسا ، فقد اجتازت ، منذ وفاة هنري الرابع ، في ١٤ أيار ١٦١٠ م ، دور قصور صعب ارتسم فيه تقارب مع اسبانيا مطبوع بالزواجات الاسبانية : زواج الملك الشاب لويس الثالث عشر مع آنا النساوية بنت فيليب الثالث ،

وزواج الأميرة اليزابت البنت الأولى لملك فرنسا من الملك فيليب الرابع في المستقبل.

وكان أكبر اهتام للحكومات بخاصة ، إطفاء جميع المراكز المكنة لحرب عومية . ولا جدل في أنه كانت توجد في البلاد الأوربية الكبرى ، في ذلك التاريخ ، رغبة كبرى في السلام ، لاسيا وأن الحالة بدت أكثر تعقيداً ، واعترف بخطر حرب عومية لا يرغب بها أحد ، ولكن يكن أن تنتج عن حروب محلية أو عن حوادث عارضة لا تمكن السيطرة عليها .

مثال ذلك ، قضية كليف وجوليه ، في ١٦٠٩ م . فعند وفاة آخر دوق لها ، في ١٦٠٩ م ، احتلت الجيوش الامبراطورية حصن جوليه انتظاراً لتسوية منافسة بين خلفين ممكنين ، أميرين ألمانيين ، ( دوق نوبورغ وناخب براندبورغ ) . واستاء ، من حركة الجيوش الامبراطورية هذه ، هنري الرابع ، مما جعله يقرر أن يأخذ بنفسه قيادة حملة عسكرية تحل محل الامبراطوريين ، في جوليه . ولم تكن هذه العملية حرباً صريحة معلنة ، ولكن الرأي الأوربي كان يخشى من أن هذا المسعى العسكري قد يثير خلافاً بين فرنسا واسبانيا . وحرك هذا الخوف خيال رافياك . فارتكب قتل الملك ، لأنه سمع بأن سياسة هنري الرابع تقود إلى حرب ضد الدول الكاثوليكية وتعرض الإصلاح الكاثوليكي للخطر .

وبعد موت هنري الرابع ، سويت قضية جولية سلمياً ، وفي معاهدة (كسانتن )<sup>(۱)</sup> ، في ١٦١٤ م ، تقاسم المتنافسان الإرث . وكان أحدها لوثرياً اعتنق الكالفنية ، والآخر كالفنيا اعتنق الكاثوليكية ، وانتقلت دوقية كليف إلى بيت براندبورغ ، وجوليه إلى بيت نوبورغ .

ودارت حروب أخرى في إيطاليا . ولكنها صفيت في السنوات نفسها ، بواسطة فرنسا وإسبانيا .

<sup>(</sup>۱) کسانتن XANTEN مدینة ألمانیة علی الضفة الیسری لنهر الراین شال غربی دوسولدورف . ۱۲۹ \_ تاریخ ق ۱۷ (۹)

بيد أنه يكن الاعتراف بأن هذه الرغبة في السلام لم تملّ فقط بالمثل الأعلى ، في السلام الكاثوليكي ، الذي يذكر أحياناً ودون أن يقتنع به أحد . لقد تقرر هذا السلام بالمشاكل المالية التي كانت عليها الدول ، وحتى اسبانيا . لأن حالة الدول المالية كانت أسوأ من الحالة الاقتصادية .

وفوق ذلك ، إذا لم يكن الجهاز السياسي في جميع البلاد على درجة من الضعف كا قيل ، فما كان ليوجد ، مع ذلك ، منذ وفاة هنري الرابع ، شخصية مسيطرة في أوربة تستطيع أن توكد سياسة أو أن تفرض تحكياً ، هذا مع العلم أنه كان يوجد في فرنسا وزراء هنري الرابع القدامي ، وهم رجال تجربة وحنكة ، ولكنهم كانوا مسنين .

والنتيجة ، هي أن السياسة استرت عبر تلمسات . ولا يعلم سوى إبرام اتفاقات صغيرة ، وتسويات وتغطيات لحوادث تتكرر وتظهر دوما . وبالمقابل ، ظهرت قضية الخلافة الامبراطورية بكل أهميتها : ففي ١٦١٢ م ، توفي الأمبراطور رودولف الثاني . وفي السنة الفائتة ، كان قد تخلى عن حكم بوهييا ، وانتخب أخوه ماتياس وتوج ملكاً عليها ، مؤكداً رسالة الجلالة .

### ترشيح وتعيين فرديناند شتيريا

وبعد ذلك انتخب ماتياس امبراطوراً دون كبير صعوبة . ولكنه توصل إلى التاج الأمبراطوري في سن متأخرة . فقد كان عمره خساً وخسين عاماً . وتزوج منذ وقت قليمل من إحمدى بنات عمه ، وكانت أصغر منه بكثير ، وهي الأرشيدوقة آنا ، ابنة هابسبورغي من التيرول وأميرة من مانتو . وكان ماتياس يأمل ولا شك بأن تنجب له هذه الزوجة الشابة أولاداً ، ولكنها لم تنجب . ومنذ انتخابه شغلت قضية خلافته أوربة السياسية كلها .

وكان خصوم آل هابسبورغ يؤكدون بأن هؤلاء يريدون أن يجعلوا التاج

الأمبراطوري وراثياً ، وفي حال عدم وجود وارث كابراً عن كابر ، أن ينقلوه من أخ لأخ ، وأن قبول التاج الأمبراطوري وراثياً يعني قبول أحد الخلفاء المكنين ، ملك اسبانيا ابن عم الامبراطور لحاً ( اللزم ) .

يرى الكالفنيون أن الإبقاء على التاج الأمبراطوري له خطر كبير جداً. وأن الإبقاء على أمبراطور وراثي في بيت آل هابسبورغ يعني إرجاءً للنظام الديني الجديد إلى أجل غير مسمى ، وأمناً مطلقاً للإصلاح ـ المعاكس .

وكان آل هابسبورغ فينا ، كا هو معلوم ، مرتبطين بصورة وثيقة بسياستهم بإسبانيا . فهل كان ملك اسبانيا يفكر بحق بأن يؤمن لنفسه التاج الامبراطوري ؟ لقد كان يوجد في اسبانيا ، بالرغم من طابعها القديم في الحكم ، جهاز موجه ، سياسي وعسكري عظيم القية . وكان نواب ـ الملك ، والسفراء الاسبان في الغالب شخصيات عظيمة الحنكة والتجربة وعلى مهارة سياسية واقعمة ، ويعرفون أوربة جيداً .

وفي حال عدم وجود ترشيح شخصي للتاج الامبراطوري ، كان بإمكان ملك اسبانيا ، بمناسبة الانتخاب ، وبتسويات عائلية ، الحصول على فوائد حقيقية جداً .

وبعد الأمبراطور ماتياس ، وجد ولدان آخران لماكسمليان الثاني ، وهما الأرشيدوق ماكسمليان والأرشيدوق ألبرت . وكان هذا الأخير عاهلاً مساعداً في البلاد \_ المنخفضة الاسبانية ، منذ ١٥٩٨ م . وعندما عقد السلام مع فرنسا ، خول الملك فيليب الثاني إلى ابنته كلير \_ إيزابل \_ أوجيني ولصهره الأرشيدوق ألبرت ، حكم البلاد \_ المنخفضة مدى الحياة . وهذا ما يسمى في بلجيكا « حكم الأرشيدوقين » . وكان هذا الحكم مسالماً وملائماً لمصالح البلاد . وكان من الحتل قليلاً ، أن يدعي إخوة ماتياس المسنون أو المشغولون في أماكن أخرى ، بالتاج الامبراطوري .

لذا كان المطالبان المكنان للعرش ابني عمه : من جهة ملك أسبانيا فيليب الثالث : ومن جهة أخرى ، زعيم الفرع الجانبي القريب في ( غراتز ) في شتيريا ، الأرشيدوق فرديناند الفتى .

كان الأرشيدوق فرديناند كاثوليكياً ورعاً جداً . كان تلميذ اليسوعيين في أنغولشتات ، ومرتبطاً ببيت بافاريا ، لأن أمه بافارية . وقام في دوقيته في شتيريا بفتح ديني حقيقي لصالح الكاثوليكية . وكان أميراً متسلطاً بالرغم من أنه لم يكن قاسياً شخصياً ، ولا مستعلياً . ولكنه كان مقتنعاً برسالة العاهل تجاه رعاياه ، وقلقاً على سلامتها ، وهذا ماجعله ، طوعاً أو كرهاً ، يردها إلى الدين الذي يعتبره الدين الحقيقى .

في ١٦١٧ م ، أبرم ، في غراتز ، معاهدة مع سفير اسبانيا ، الكونت أونات . وتتضين هذه المعاهدة البنود التالية :

إن ملك اسبانيا لا يعارض ترشيح ابن عمه فرديناند . وبالمقابل ، عندما ينتخب فرديناند ملكاً على بوهييا ، وهونغاريا ، ثم امبراطوراً ، عليه أن يخول ملك اسبانيا ، تعويضاً له ، ممتلكات آل هابسبورغ في الألزاس ، وأمارتين صغيرتين في إيطاليا الشالية وهما : (فينالة) و (بيومبينو) .

وهكذا تخلى ملك اسبانيا عن الترشيح للعرش الامبراطوري ، ولم يكن له فيه حظ نجاح . ولم يكن الألمان يحبون الاسبان . وكان بينهم عداء صريح جداً . حتى ان ناخب ساكس أو ناخب براندبورغ ماكانا ليقبلا على وجه التأكيد بانتخاب ملك اسبانيا . ولكن الملك ، مقابل هذا التخلي ، أمن لنفسه مكاسب ستراتيجية هامة جداً ، لأن الألزاس ، الجاورة للفرانش \_ كونته ، زادت موقعه الستراتيجي وسلطته في أوربة الغربية ؛ ولأن الإمارتين الصغيرتين ، الجاورتين نسبياً لمنطقة ميلانو ، تسهلان أيضاً حركات الجيوش بين البلاد \_ المنخفضة نسبياً لمنطقة ميلانو ، تسهلان أيضاً حركات الجيوش بين البلاد \_ المنخفضة

الاسبانية ، ومنطقة ميلانو ( ميلانيا ) . وعليه وجدت فائدة عظيمة لمواقع اسبانيا السياسية ، في المستقبل ، على الطرق الكبرى في وسط أوربة .

وفي القرن السابع عشر، لم تكن الفائدة الأرضية الأساسية في الحصول على حدود توسع أرضاً مملوكة من قبل. ولكن الأنجع هو الإمساك بمواقع أساسية على الطرق التي تسمح لعبور الجيوش أو قوافل التجارة. وفي الغالب إن الحجة الاقتصادية غطت الداعى أو السبب الستراتيجي.

لقد أتت المعارضة ، لترشيح الأرشيدوق فرديناند من عائلة آل هابسبورغ ، من الوزراء ( البالاتينيين ) . فقد كانوا يعرفون جيداً طبع الأرشيدوق فرديناند ، وفكروا بأن الفرصة مناسبة ـ لأن خط آل هابسبورغ الذي يشغل العرش الامبراطوري منذ عدة أجيال كابراً عن كابر ، أو من أخ لأخ ، وجد منطفئاً ، أو على عتبة الانطفاء ـ لانتزاع التاج الامبراطوري من آل هابسبورغ ، ولعدم الساح بتأسيس فرع جانبي قريب جديد ، ولإثارة ترشيح آخر .

ومن الملفت للنظر أنهم كانوا يفكرون بدوق بافاريا ، ومن الملفت للنظر حقاً أن الذين يقومون بهذه الحملة ضد ترشيح الأرشيدوق فرديناند كانوا كالفنيين ، وكان خصهم الثابت ، في ألمانيا ، دوق بافاريا ، زعيم العصبة الكاثوليكية .

ولكن سياستهم هذه كان لها سببان : الأولى ، أن دوق بافاريا كان من أسرة (فيتلسباخ) ، مثل الناخب البالاتيني ؛ والثاني ، أن هذا الترشيح ، الذي قد يلاقي مقاومة ممكنة من الساكس ومن اللوثريين ، يجب أن يدع من الخارج ، من دولة أجنبية ، وهذه الدولة الأجنبية لا يمكن أن تكون غير فرنسا .

وكان الوزراء الفرنسيون ، قدامي مساعدي هنري الرابع ، مسالمين ، ويخشون الاضطرابات البروتستانتية في داخل الملكة ، أو عدوى الاضطرابات

المفاجئة في ألمانيا ، ويكن أن تكون هذه الاضطرابات حرباً مع اسبانيا . ولذا فإن انتخاب فرديناند المانع لانتخاب ملك اسبانيا بدا لهم ضاناً للسلام . وقد حدد بوجي المقيم الفرنسي في قيّنا \_ ولم يكن له لقب سفير \_ في برقياته ، في سنة ١٦١٧ م ، موقف فرنسا في موضوع الانتخاب الامبراطوري بقول يدعو للإعجاب : « لا يكن منع فرديناند من بلوغ الامبراطورية دون أن نشجع الحزب المرطقي تشجيعا عظيا ، وعلينا ، على الأقل ، ألا نخشي إلا غو البيت المساوي » . وهذه النظرة واضحة جدا ، لأن الخطرين يهددان السلام ، وفرنسا تحاول تجنب كل منها ، إما بنو البيت النساوي ، وبخاصة في شخص وسلطة ملك اسبانيا ؛ أو بنجاح ظاهر كثيراً للحزب الهرطقي . وعليه فإن ترشيح فرديناند يبدو حلا وسطا ، ضعيفاً بالتأكيد ، ولكنه مطمن تقريباً للجميع .

وبرقية أخرى من بوجي أوضح أيضاً : « لن أقصر عن إدخال قرار الملك الثابت في تفضيل تسمية الارشيدوق فرديناند ، حيث يكون مفيداً ، ولن أعير السمع للذين يحاولون تحويله عنها ، ويجعلونه يقدم ويتبنى تسمية دوق بافاريا » .

وجلة أخيرة تلقي الضوء كله على الحالة الأوربية في ذلك الحين: « هناك المتراح له ظاهر الحق ، وممكن للذين لهم مصلحة في إضعاف البيت النساوي والتحرر من تملكه الطويل للمنصب الامبراطوري وزعمه تقريباً بأنه أصبح له منذ الآن وراثياً. ولكن يجب الاستعداد منذ زمن طويل لإنجاحه ، والقيام لهذا الغرض بطرق وبذكاء معتدين على سلطة أمير غير مرتبك في دوله الخاصة وله ثقة وشهرة الملك الراحل بأن له ذكرى مجيدة جداً ».

وهكذا ، مامن تعام عن محذور تفضيل الأرشيدوق فرديناند وتقوية الزعم الضبني عند آل هابسبورغ بوراثة التاج الامبراطوري . وانتخاب دوق بافاريا سيكون حلا جذابا ، ولكن لإنجاحه ، يلزم أمير ليس له مشاكل كملك فرنسا في

دوله الخاصة . وهذه المشاكل هي الثورات الدائمة للطبقة النبيلة والبروتستانت ضد وزراء ماريا ميدتشي . ونظراً لفقدان الأفضل يجب قبول ترشيح الأرشيدوق فرديناند . ولكن بوجي لاحرارة له ، أي لم يكن متحمساً . لماذا ؟ لأنه رأى أن ترشيح الأرشيدوق فرديناند لا يبعد أن يكون مدعوماً من اسبانيا .

وللوصول إلى التاج الامبراطوري ، يجب أن ينتخب أولاً ملك على بوهييا . وليس هذا شرطاً ضرورياً لاغني عنه ، ولكن هذا هو التدرج الطبيعي .

وفي حزيران ١٦١٧ م ، انتخب الأرشيدوق فرديناند ملكاً على بوهيميا وتوج حالاً .

وهذا الانتخاب الذي جرى في حزيران ١٦١٧ م كان كاشفاً جداً لحالـة الرأي العام في مملكة بوهييا .

أولاً ، إن الانتخاب قام به دياط بوهييا وحده ، بالرغ من بعض مطالب البروتستانت الذين أرادوا أن ينتخب الملك هذه المرة من ديباط مشترك يضم دياط بوهييا ودياطات الأقاليم المنضة : سيليزيا ، لوزاس ، مورافيا . لقد حوفظ على التقليد ، وقام بالانتخاب دياط بوهييا وحده . أما من جهة البروتستانت ، فقد طرح ثانية على بساط البحث وبخجل مبدأ التسمية الملكية : هل على المرشح أن يقترحه الملك الحاكم وأن يختار من عائلته كأقرب وارث له ؟ لقد صرح الملك ماتياس بأن إخوته وملك اسبانيا قد تخلوا ، وأن أقرب وارث له هو فرديناند ويجب أن ينتخب .

وبرزت بعض الاعتراضات . فأجاب المستشار لوبكوفيتش بقوله ، من المعلوم ، أن للدياط دوراً يلعبه ، وأن التاج ، في بوهييا ، لم يكن وراثياً بصورة بحتة ، لأنه يجب تدخل الدياط ، واقتصر دور الدياط على قبول الملك الوراثي . أما الذين دعوا أطروحة أخرى فيحسنون صنعاً بمشاورة مواثيق المملكة ، حيث

لا يجدون شيئاً لصالح رأيهم ، لأن تاريخ بوهييا يبرهن ، منذ زمن طويل ، على أن الملك ( وارث ومقبول ) ، إذن غير وارث بصورة بحتة ، وغير منتخب بصورة بحتة .

وهنا أيضاً ، تغلب ثقل التقليد . فبالرغ من التعاطف القليل ، وحتى القلق العميق عند البروتستانت ، قبل الانتخاب بالإجماع . إذن يوجد أناس صوتوا ويأسفون على التصويت في هذا الاتجاه .

ومنذ الآن ، بدا كل شيء واضحاً بالنسبة للمستقبل : ففي اليوم الذي يغيب فيه الملك ماتياس دون أولاد ، يخلفه فرديناند دون شكلية أخرى ، على عرش بوهييا . ومن البديهي ، أن الناس يعلمون بأن انتخاب فرديناند ملكاً على بوهييا يبشر بترشيحه للامبراطورية وانتخابه القريب لمنصب ( ملك الرومانيين ) .

#### ٣ \_ المؤامرة والإلقاء من النوافذ

عندئذ تساءل الكالفنيون الألمان ، ووزراء الناخب البالاتيني بخاصة ، ومديرو الاتحاد الإنجيلي \_ أمراء آنسباخ وأنهالت \_ ماإذا كان يوجد بعد واسطة لمنع هذا الانتخاب \_ وهذا غير محتمل \_ وما إذا كان ممكناً ، على كل حال ، إثارة مشاكل لفرديناند تزعزع سلطته ، حتى ولو كان امبراطوراً .

في آخر ١٦١٧ م، غادر الامبراطور ماتياس براغ للإقامة في فينًا ، لأن فينًا وكان قريبة من برسبورغ (براتيسلاقا الحالية) حيث يعقد دياط هونغاريا . وكان يحسن تأمين منصب آخر لفرديناند : فعندما يقف هذا فيا بعد أمام الناخبين ، يقف ملكاً على بوهييا وملكاً على هونغاريا . وقبل أن يغادر ماتياس براغ ، عين مجلساً مؤلفاً من عشرة نواب لحكم بوهييا في غيابه ، وكانوا في غالبيتهم كاثوليك ، ولكن كان بينهم أوتراكيون أيضاً : ثلاثة على عشرة . وفي هذا المجلس نشأت الصعوبات من جانب البروتستانت .

وبمناسبة قضية بروموف ، وقضية أخرى ، بين رئيس أساقفة براغ والرعايا البروتستانت لدومين يملكه في شمال غربي بوهبيا ، في غراب (كلوسترغراب)، دعا المدافعون المجلس المحدود الذي يستطيعون دعوته في حالة نزاع ، في بداية سنة ١٦١٨ م . ولم يحضر الاجتاع إلا القليل ، لأن البروتستانت الذين يمسكون بوظائف ملكية لم يأتوا ، وبالرغ من أن هذا المجلس عقد في براغ ، فقد امتنع البورجوازيون أيضاً عن الحضور والظهور فيه .

وما كان من المجلس إلا أن وجه شكوى إلى الامبراطور عرضت فيها مظالم البروتستانت ضد الحكومة . وكان النص طويلاً ، ولكن التشديد الأساسي فيه كان على قضيتي بروموڤ وكلوسترغراب ، أي حالتين منع فيها البروتستانت من بناء معابد على دومينات كنسية . أو ارتكبت بحقهم أعمال عنف باعتبارهم بنوا عليها . وقرر المجلس أن ينعقد من جديد ، في ٢١ أيار ، لتلقي الجواب الأمبراطوري .

ولكن الجواب الامبراطوري وصل بسرعة جداً إلى براغ ، بعد بضعة أيام ، في وقت لم يغادر فيه كل أعضاء المجلس القادمين من الإقليم حتى ولا جميع المدافعين المدينة . وعندئذ دعوا إلى القصر لأخذ العلم بهذه الرسالة ، ونشرها . وهذه الرسالة التي فاجأت بسرعة وصولها ، تسمى في التاريخ ( الرسالة المضنية ) .

نشرت الرسالة . ولم تكن بياناً عنيفاً بأي حال من الأحوال . فقد حررت المستشارية بالأسلوب المعتاد هذا البيان ، وهو يكتفي بالقول بأن الفئات ، عندما اجتمعت ، في شهر آذار ، تجاوزت بنود رسالة الجلالة . وعلى طول هذه ( الرسالة المضنية ) تذكر دوماً شرعية رسالة الجلالة . ويوضح الامبراطور بأن كل شيء سوي شرعاً في قضيتي كلوسترغراب وبروموث ، وبأمره ، وحسب أحكام رسالة الجلالة . وفسر رسالة الجلالة بقوله أن ليس للبروتستانت الحق برفع

معابد على الدومينات الكنسية لصاحب منصب في الكنيسة الكاثوليكية .

ثم ، صرح الأمبراطور بأن من حق الملك أن يمنع انتشار الحريق وألا يقبل بالاضطرابات في غيابه : ولذا فحتى عودته إلى بوهبيا ، يمنع المدافعون منعاً مطلقاً من دعوة مجلس جديد ، ويمنع منعاً مطلقاً كل واحد من الذهاب إليه إذا دعى لسوء الحظ .

وبالرغ من المنع الملكي ، اجتمع المجلس في أيار . وكا كان اعتداء سيرايڤو سبباً مباشراً لحرب الثلاثين عاماً . وهذا السبب بالتأكيد يصف الحادث ، وغير كاف لإيضاح تحريك الخلاف وغوه ، ولكنه تاريخياً حادث مباشر .

في ٢١ أيار عقدت جلسة الافتتاح . وكان المجتمعون فيه أكثر مما كانوا في شهر آذار . وربما كان ذلك قضية فصل ، وبخاصة قضية قرار عظيم يتخذ من جانب الإقليم ، وحتى من جانب بورجوازي براغ الذين هيء رأيهم بعناية . وفي جلسة الافتتاح هذه ، دعي المدافعون للقصر لتلقي رسالة ملكية تجدد منع عقد المجلس .

عندئذ تفاوض ممثلو الدول مع نواب الأمبراطور وطلبوا الترخيص بأن يأتوا مسلحين بعد غد ، أي في ٢٣ أيار ، ليأتوا بجوابهم . وقبل النواب أن يأتي الجلس مسلحاً . غير أن أحد النواب أبدى ، ضاحكاً ، بأنهم لا ينوون ارتكاب عمل عنف ضد أعضاء الدول ، إلا إذا كان لهؤلاء ما يقلقهم .....

وفي مساء يوم ٢٢ ، نظمت المؤامرة . ففي قصر من هذه القصور القديمة في ميدان ( مالا شترانا ) ، قصر ( أو مونتاغو ) الخاص بأحد الأمراء الأغنياء البروتستانت في بوهيميا ، ( ألبرت دو سميريوكي ) ، عقد اجتاع لزعماء البروتستانت وأكثرهم نفوذاً وغنى معاً . فقد اجتمعوا بإيحاء من سمير يوكي الذي قدم لهم الضيافة ، ولكن أيضاً من أمير شاب يمارس وظائف بورغراف كبير

( موظف التاج ) وهو الكونت ( تورن ) . ولم يكن هذا الكونت تشيكياً ولا بوهيمياً ، بل كان أصله من كارنثيا .

وأسهم في الاجتماع شخصية من طابع آخر تماماً وهو ( فاكلاف بودوفيك ز بودوڤا ) ، أحد زعماء كنيسة الوحدة ( إذن هو أوتراكي ، بفرق لون وحدة ) ، والكونت ( دو روبوف ) ، و ( فلس ) ، و ( كينسكي ) وعقدت المؤامرة .

وبدت الظروف ملائمة تماماً . كان الممثلون البروتستانت في بوهييا حاضرين في براغ ومسلحين . وكان على البلاد البروتستانتية الشرعية أن تقوم بفعل مسرحي . وبعد غد ، في القصر ، اتهم نائبان ، وكانا يعتبران أنشط الكاثوليك وأكثرهم عداءً لتطبيق موسع لرسالة الجلالة .

وفي ٢٣ أيار . وصلوا إلى القصر ، واحتلت أولاً صالة فلاديسلاف الكبرى ، ومنها ، بدرج صغير لولبي يصل الغرفتين ، يتوصل إلى إحدى صالات المستشارية ، وقد نظمت لاستقبال الموفدين . وكان فيها أربعة نواب : (شترنبرك) ، بورغراف بوهييا الأكبر ، و ( ديبولت دو لوبكوفيتش ) قاضي محكة البلاد ورئيس أديرة مالطة ، و ( سلافاتا ) ، أول قاض \_ أكبر في البلاد ، ومارتينيك ، بورغراف ( كارلوڤ \_ تين ) . وفي فترة ، لم يعرف لماذا كان الكونت تورن يحتل وظائف بورغراف كارلوڤ \_ تين ، القصر الذي كانت تحفظ فيه دبلومات البلاد وجواهر التاج ثم سحبت منه ، وهذا ماأثاره كثيراً .

وعوضاً عن أن يهم ممثلو الدول برسالة الامبراطور ، وضعوا مباشرة مارتينيك وسلاقاتا موضع اتهام ، ولاموهما على سياستها المتشددة ، وجعلوهما مسؤولين عن المشاكل التي واجهها البروتستانت منذ بضع سنوات . حتى اتهموهما بتحرير ( الرسالة المضنية ) التي وصلت إلى براغ بسرعة مفاجئة ، وكان يجب أن تحرر في مكاتب المستشارية . وفي الواقع ، وجهت من فينا .

وعندئذ حاول المتهان أن يرفعا الاتهام عنها ، وأن يجيبا بالحجج . ولكن الاضطراب زاد بين ممثلي الدول البروتستانتية ، واتجه أحد الخطباء المرتجلين ، (شليك ) نحو المندوبين وطلب منهم : هل أنتم متفقون للاعتراف بأن هذين الأميرين انتهكا (رسالة الجلالة ) ، وسلكا ، ضد الدول البروتستانتية ، سياسة ظالمة ، معاكسة لقوانين المملكة ، وبالتالي يستحقان الموت ، حسب تعاملات المملكة ؟ في رسالة الجلالة مقطع يصرح بأن الذين يعاكسون تطبيق رسالة الجلالة يعاقبون (حسب تعاملات المملكة ) .

وهذا التعامل قديم ، ويرجع إلى العصر الوسيط . ويكن أن يؤخذ عنه أمثلة من عدة بلاد ، ولكن المشهورة والمعروفة كانت أمثلة بوهبيا . وهو يقضي بالعقاب بالموت بالإلقاء من النافذة . ولم يتوقع مارتينيك وسلاقاتا مطلقاً مثل هذا الحادث . فقد وجدا وسط أناس يعرفونها شخصياً من أصدقاء وأقرباء : لقد رأياهم ينقلبون إلى متهمين ومنفذين لا يرحمون ، لحكم مرتجل ، كوميديا قضائية .

وطلب البائسان البحث على الأقلى عن كاهن لينحها العفو. وأجاب سلاقاتا بأنه اعترف بما يكفي طوال حياته . وصرخ مارتينيك (يايسوع ، ياماريا) . وهو أفضل تضرع عند الكاثوليك . فرد عليه أحدهم : (سنرى إذا ماريا ستحميك) . وجرا إلى النافذة وألقي بها في الفراغ من ارتفاع ١٥ متراً .

وفي الوقت نفسه ، اقتيد النائبان الآخران ، شترنبرك ، حمو مارتينيك ، وديبولات دولو بكوڤيتش خارج الصالة وسلما من هذه الحاكمة العنيفة التي جرت للآخرين .

فازداد الهياج ، وألقي في الفراغ بعد ذلك شاب أمين للسر ( سكرتير ) اسمه ( فابر يسيوس ) لم يوجه إليه أي لوم .

والعجيب أن أحداً لم يقتل ، ولم يجرح بشكل خطير . فكيف استطاع هؤلاء الشلاثة رجال أن يسقطوا من ارتفاع ١٥ متراً ، ومن نفس المكان دون أن يجرحوا ؟ إن صدفة سعيدة يمكن أن تحفظ حياة واحدة في مثل هذا الحادث ، ولكنها تحدث وتتكرر شلاث مرات تباعاً ومن نفس المكان . كيف يمكن تفسيره ؟ كان يلزم ، لتلقي المطروحين من النافذة وإطفاء سقوطهم ، تراب متحرك بشكل فريد . لقد قيل بقايا أوراق وأقشة عتيقة ألقيت من نافذة المستشارية ، إما بعادة تقبل الجدل منذ زمن طويل ، وإما عشية عندما نظمت الصالة حيث كان على النواب أن يستقبلوا الوفد . لاشيء أكيد . وظلت النتيجة سرية . وعلى كل حال ، إن الموحين بالمؤامرة ، بلجوئهم إلى هذه الوسيلة الفظة التي نفذوها واعتذروا فيا بعد بججة أنهم لم يسفكوا دما في القصر الملكي ، كانوا مقتنعين بأن النواب سيقتلون . فقد سددت إليهم النار من علي دون أن تصبهم ، عندما كانوا في خندق القصر ، ولكن مارتينيك و فابريسيوس السالمين انجدا بسرعة جداً سلافاتا الجريح ولجاً الثلاثة في بستان المستشار دولوبكوفيتش بسرعة جداً سلافاتا الجريح ولجاً الثلاثة في بستان المستشار دولوبكوفيتش وهرعت زوجته وخدمه لمساعدتهم .

إن هذا الإعدام المزعوم حاول عبثاً الإدعاء برسالة الجلالة . وكان تجنياً على ممثلي السلطة . ولم يبحث تورن والمتآمرون في ٢٢ آيار عن شيء آخر غير الحصول على القطيعة مع سياسة أصدقائهم الذين قبلوا ، رغبة في السلام ، كل شيء من الحكومة ؛ وعلى فتح أزمة خطيرة مع وزراء ماتياس .

وبعد الغد ، في ٢٤ أيار ، صرح المثلون البروتستانت بانتهاء سلطة النواب وسموا مجلس إدارة ( ديركتوار ) مؤلف من ثلاثين عضواً ، وأخبروا الأمبراطور بقرارهم في رسالة احترام .

إطاحة براغ والرأي الأوربي

لقد كان لاطاحة براغ صفة غير مألوفة للطريقة المتبناة في الإعدام ، بالرغم

من أنها غطيت بحجج حقوقية ، وبما يشبه الشرعية القضائية . وبرهن ، كا يزع ، على تجريم المتهمين ، واتخذ بحقهم حكم ونفذ مباشرة .

وفي الواقع ، يوجد في اطاحة براغ صفات يمكن أن نجدها في كثير من الظروف في نفس العصر . لقد كان العنف ، في بداية القرن السابع عشر ، حلا لكثير من القضايا السياسية . ولم يمض زمن طويل لنرى في فرنسا ملكاً شاباً أراد أن يتخلص من وزير ومحظي ذي نفوذ عظيم ، فأوعز بقتله إلى أناس في خدمته المباشرة ، وهذه هي حالة لويس الثالث عشر وكونتشيني . وفي فرنسا دوما ، ومنذ وفاة هنري الرابع ، وأثناء قصور لويس الثالث عشر والحكم الذي تركه لأمه إلى مابعد قصوره ، لم تغب الثورات المتأتية من أعضاء الطبقة النبيلة العليا ، ومن الأمراء أو من الحزب البروتستانتي .

وفي فرنسا ، بالرغ من هذه الثورات التي ستستمر ، وبالرغ من هذه المؤتمرات التي لم تنقطع في حكم لويس الثالث عشر كله ، وحتى في عز شوكة ريشليو ، كان يوجد ، في النظم ( المؤسسات ) وفي التطبيق ، عناصر متانة وثبات . وقوّت الحجالس ـ العامة أي مجالس الفئات الثلاث في عام ١٦١٤ م السلطة الملكية ، لأن كل فريق : النبلاء ، الأكليروس ، الفئة ـ الثالثة ، كان يلجأ إلى التحكيم الملكي ويطلب من الملك عمارسة سلطته للحفاظ على التوازن والنظام في المملكة ، من أجل الدفاع عن امتيازاته الخاصة ضد مزاع وتجاوزات الفرق الأخرى . وبين هذا التصريح والشكل الذي تكيفت حسبه رعايا لويس الثالث عشر طوال حكمه ، عكن أن ترى تناقضات كبرى ، ولكن السلطة الملكية ظلت عنصر قوة يكن تعيين نفاذها كله .

وبصورة عامة ، تغطت الثورات بالسلطة الملكية ، وهذا يعني أن الخوارج لا يثورون على الملك ، وإنما على السياسة التي يسلكها الوزراء أو المحظيون الذين يسيئون استعال سلطتهم ، و يمارسون سلطتهم عوضاً عن سلطة الملك . ولم يكن

هذا خاصاً بفرنسا ، فمن ذلك أن الخوارج في بوهيميا أقاموا مباشرة حكومة يمكن أن نقول بأنها ثورية ، وأعلموا بها الملك ، وظلوا يعتبرون أنفسهم رعايا الملك .

بيد أن إطاحة براغ تسجل قطيعة . لأن الحكم والإدارة المركزية في البلاد انتقلا إلى الدول البروتستانتية . وأكدت الدول بأنها لاتريد إلا احترام ( رسالة الجلالة ) والشؤون الدينية ، وأن النظام العام لم يتبدل . ومع ذلك وجدت هذه الإهانة المدوية لسلطة العاهل .

وبالحال ، غت انعكاسات القضية خارج حدود المملكة لأسباب عديدة غسك بسببين أساسيين منها :

- من جهة ، إن كل ثورة بحاجة لأن تعتمد على قوات عسكرية . والقوات العسكرية التي تقع تحت تصرفها ، في الأصل ، غير كافية أبداً . ولذا يجب سوق جنود مسلكيين ، والقيام بتجنيد الجنود في البلاد الأجنبية . فقد كان الأمراء الفرنسيون الثائرون على الملك يجندون الجنود في ألمانيا . وليتم هذا التجنيد ، يجب أن يقبل به عاهل البلد الأجنبي ، وعلى الأقل أن يغمض عينيه . وعندئذ يحاول كل حزب أن يكون العاهل الأجنبي إلى جانبه ، ويسمعه بأن التجنيد ضروري ، ويجب دعمه وعدم دعم قضية خصه . وهذه قاعدة عامة في الشؤون الدولية في القرن السابع عشر .

- ومن جهة أخرى ، يحسن ربط قضية خاصة بمصالح عامة . يجب إثارة الرأي العام في البلاد الأخرى : كأن يرى مثلاً ، في الحالة التي تهمنا ، من جانب الثوار البروتستانت ، بأن المراد هو الحرية الدينية ، والإضلاح ، وعلى جميع المنتسبين إلى الإصلاح أن يكونوا حساسين بالوضع الصعب الذي يوجد به إخوانهم في الدين ، وأن يساعدوهم . ومن الجهة الأمبراطورية بالمقابل ، بأن القصد ثورة خطيرة تشكك في حقوق العاهل الشرعي . وعلى اعتبار أن العواهل متضامنون خطيرة تشكك في حقوق العاهل الشرعي .

مع بعضهم ، فإن الإهانة التي تلحق بجلالة أحدهم تلحق الخطر بسلطة الآخرين . وعلى العواهل إذن أن يتبنوا قضية الامبراطور \_ الملك .

وفي ذلك الحين ، لاتوجد وكالات صحافة ، ولا جرائد ، ولا راديو ، فكيف يكن الاستخبار من بعيد عن حادث كهذا ؟

ففي حال عدم وجود صحف تتوجه إلى العالم كله ، تنتقل أخبار ، وتصل إلى وسط ضيق جداً ، وإلى رأي عام واسع قليلاً ، ولكنه يعتبر قادراً على فهم الشؤون الجارية والاهتام بها . وهذا الاستعلام يأخذ مظاهر مختلفة : فتارة يأخذ شكل مراسلات خاصة : مثال ذلك أن وزراء الناخب البالاتيني كانوا على اتصال بشخصيات فرنسية من دينهم وبخاصة ( دوبليسي ـ مورنيه ) الذي كان في ذلك الحين حاكم ( سومور ) ، وظل بروتستانتياً ، وربحا الشخصية المرموقة أكثر من غيرها في البروتستانتية الفرنسية ، والموالي لمليكه ، وكان خبيراً بتجربته وثقافته بكل قضايا الحكم والدين . ثم كانت توجد رسائل ( كتيبات ) صغيرة : والكلمة تسوى ماتسوى . ولنتصور كراريس صغيرة ، ومناشير ترسل رزماً إلى البلاد الأجنبية ، وعلى سبيل المثال ، في ألمانيا ، وفي هولاندا ، وبخاصة في البلاد النخفضة ، كانت تترجم إلى الانكليزية ، وإلى الفرنسية ، وإلى الإيطالية ، ومنها للنعيد وتوزع .

والناس الذين يهتمون بما نسميه الظروف الدولية ، كانوا يستعلمون على هذا النحو . وعلى كل حال ، كان لديهم واسطة بألا يجهلوا الحوادث ودليل للتفكير بهذه القضايا .

لهذا أرسلت دول بوهيميا ، في وقت مبكر ، مبرراً صغيراً ، أي دفاعاً ، لصالحها ، لإيضاح مافعلت ، وقد فعلته عن علم ومعرفة ، مجبرة على هذه الضرورة الفظيعة لبواعث نبيلة ونقية خالصة . وهذا المبرر الأول (أبولوجيا)

يرجع تاريخه إلى شهر حزيران . كا وجـد مبرر آخر في شهر أيلول وهو مـا يسمى ( المبرر الأكبر ) .

لقد استقبل المبرر الأول رأساً وبحفاوة من بلاط الناخب البالاتيني الذي كان على العموم مركز معلومات وبث لصالح قضية اليوهييين . وبالرغم من أنه لا يكن إطلاقاً تحديد مسؤولية البالاتينيين المباشرة في مؤامرة الإطاحة من النوافذ ، فإن العلاقات مع مدبري المؤامرة أكثر من أن تكون محتلة .

ومنذ الثورة ، أقامت الدول في براغ حكومة جديدة من ( ثلاثين مديراً ) ، عشرة من كل دولة . وبين هؤلاء المديرين ، بعض الوجوه : كان بودفيك ز بودوڤا بروتستانتياً ، ورجل تفكير ، وفكر ، وشخصية خطيرة جداً ومؤمنة جداً وجهزة بخبرة دولية . وهذا شيء هام جداً . وسليك الذي كان خطيب يوم الإطاحة ، وروبوڤ . أمّا تورن ، فكان رجل عمل أكثر منه رجل حكم . عهد إليه بإدارة الجيوش ، ولم يكن هذا شيئاً عظيماً ، لأنه ماكان ليتصرف في ذلك الحين إلا بثلاثة آلاف جندي في جيش المشاة ، وألف فارس . وهذه هي كل الجنود التي وجدت حول براغ .

اتخذت الحكومة بالحال بعض التدابير ، أحدها طرد اليسوعيين مباشرة ؛ والآخر مصادرة أموال بعض الشخصيات الكاثوليكية .

وفي فينًا ، وجد حزبان حول الأمبراطور ـ الملك ماتياس : أحدهما يديره أسقف فينًا ( كليسل ) ، وكان يفكر بأن هذه الثورة السياسية الأولى وليست الأخيرة . ولذا يجب المفاوضة مع الدول ، الواسطة الوحيدة لتوطيد النظام . ولا شيء أقبح ، بالإجمال ، مما حدث في السنوات السابقة . والآخر ، حول الملك فرديناند . وكان مصماً ، ويرى بأنه يجب قمع هذه الثورة بالسلاح ، وبالتالي تثبيت الامتيازات . وهذا ما يحصل دوماً : الرعايا تثور ، وبعد مدة ، تخضع للملك . وتثبت الفوائد التي كانت لها قبل التمرد . وفي هذه الثورات عنصر الملك . وتثبت الفوائد التي كانت لها قبل التمرد . وفي هذه الثورات عنصر

مساومة يساوي عنصر القرارات . وكان تحت تصرف ه جيوش لم تسرح بعد وكانت قد خدمته في حرب حديثه ضد جمهورية البندقية .

ولكن الحالة كانت غير مطمئنة ، لأن الطبقة النبيلة في النسا كانت لصالح الثائرين دوماً في ثورة الدول ضد الأمير .

وفي تموز أوقف أشياع الملك فرديناند أسقف فينًا وسجن في التيرول . ما هو موقف الحكومات الأجنبية أمام هذه الحوادث ؟

لقد كان الموقف قاطعاً دون منازع . ولو وجدت حكومات مصمة على التدخل لصالح أحد الأطراف ، أو على فرض السلام مباشرة ، لسويت القضية على وجه الاحتال بسرعة جداً . ولا تخمد قوى المعارضة ، ومن المكن أن يظهر حادث آخر ويؤدي في ذلك الحين إلى خلاف .

لقد درس موقف الحكومات الأجنبية في عدة كتب . ويوجد مكتبة صغيرة من أربعة أو خمسة كتب تدرس قضية موقف الحكومات الأجنبية بعد حادث الإطاحة من النافذة . نجد في أصل هذا الحادث أعمال أستاذ في جامعة براغ ، وهو الأستاذ (بيكار) . وبعد الحرب العالمية الأولى ، وجدت ذكريات الجبل الأبيض والإطاحة من النوافذ اهتاماً جديداً لسببين : الأول ، وهو أن السنين أتت بالذكرى المئوية الشالثة للحوادث : ١٦١٨ - ١٩١٨ م ، ١٩٢٠ - ١٩٢١ م ، الأستاذ بيكار اهتام على الظروف التي خسرت فيها المملكة قديماً استقلالها . وقد وجه الأستاذ بيكار اهتام تلاميذه إلى هذه القضايا . والكتاب الأول في هذا الموضوع هو أطروحة الأستاذ (ل. تابيه) التي ناقشها عام ١٩٣٤ م ، وكانت بعنوان : سياسة فرنسا الخارجية وحرب الثلاثين عاماً ) ، التي ألفها باللغة الفرنسية

وترجمت إلى اللغة التشيكية ، تحت عنوان : ( فرنسا والجبل الأبيض ) ، ( بيلاهورا أ فرانسي ) .

وبعد بضع سنوات ، بعد الحرب العالمية الثانية ، نجد مؤرخاً ، وهو حالياً أستاذ في جامعة براغ ، الأستاذ ( بوليشنسكي ) ، ألف كتابين عنواناهما قريبان من كتاب الأستاذ تابيه وهما : ( انكلترا والجبل الأربيض ) ، و ( سياسة البلاد \_ المنخفضة والجبل الأبيض ) . والمؤرخ ( شودوبا ) درس ( الاسبان والجبل الأبيض ) .

ولم يكن الاتجاه نفسه في هذه الكتب . فالأستاذ بوليشنسكي يطبق الطريقة الماركسية . ولكن النتائج متقاربة ، مع تفسير بفارق اللون . أولا ، لأن التوثيق في خطوطه الكبرى يبقى نفسه : لأن النصوص هي نفس النصوص ، والرسائل نفسها ، والأخبار نفسها ، من الجهة الأمبراطورية ، ومن جهة دول بوهييا ، وكانت تصل إلى باريس ، وإلى مدريد ، وإلى لندن ، وإلى لاهاي . وفوق ذلك ، خلال عامين أو ثلاثة أعوام ، من ١٦١٨ إلى ١٦٢٠ م ، بالضبط ، لم تتحرك الدول . وكان جودها خطيراً ، لأن الحوادث جرت خارجاً عنها ، وهكذا أخذ الخلاف خطورة أكثر وأصبح دولياً .

وهذا النكوص من الدول ، يمكن تفسيره بأشكال مختلفة . فن المؤكد أن البلاد \_ المنخفضة كان لها دواعي عدة للتحالف مع بوهيها . وقد وضح الأستاذ بوليشنسكي بمهارة الشقاق بخلل في التوازن بين الظروف السوسيولوجية في البلدين . فقد وجدت في البلاد \_ المنخفضة بورجوازية ، ولنقل تقدمية ، غير موجودة في بوهيها : ففي بوهيها كان المجتمع بخاصة مؤلفاً من النبلاء والفلاحين ، ومن هنا لا يوجد إمكان لاتحاد بين الرأيين .

والملاحظ، في مختلف البلاد، أن العواهل كانوا قلقين جداً من ثورة النبلاء. والخلاف دوماً قائم بين (سلطة الملك) و (سلطة الدول). ولكن لم

يتخذ أي قرار ، لأن القضية ليست بهذه البساطـة ، ووضعت في ظروف أوسع ، في منافسات دول بين بعضها .

في الأمبراطورية ـ المقدسة ، يتجابه الكاثوليك والبروتستانت . ومن السهل أن نرى الكاثوليك يبادرون لنجدة الامبراطور ، والبروتستانت لمساندة دول بوهيها .

الحنرب الأمبراطوري، كان مشغولاً دوماً في الحفاظ على النظام في الأمبراطورية وسلطة الأمبراطور، وهو الحزب اللوثري، وعلى رأسه ناخب ساكس ، ولقد بينا فيا سبق أن ناخب ساكس كان يداري السلطة الأمبراطورية، وحتى عندما يكون في حرب مع الامبراطور، كا سنرى، ولم يدخل حتى النهاية في حرب مع الامبراطور.

وبين البروتستانت ، يجب أن نميز ، لمتابعة السياسات المختلفة ، اللوثريين والإنجيليين أو الكالفنيين .

وأكثر من ذلك ، حتى في الاتحاد الإنجيلي ، الحلف الدفاعي العسكري لاحترام الامتيازات الدينية ، لم يكن الجيع متفقين ، وذلك لأسباب انتهاز ومصلحة مباشرة أكثر من أسباب مبدأ .

من هم الحربيون ؟ وزراء الناخب البالاتيني ، وإذن ، ناخب بالاتينا نفسه ؛ وبعض الأمراء المصمين ؛ لأن العمل يستجيب لمزاجهم ، أمير انهالت ، ومارغراف انسباخ ، ولم يكن عندهما بلاد كبيرة جداً ، ولكن نفوذهما الشخصي كان قاطعاً .

وبصورة عامة ، إن الأمراء الصغار لم يكونوا محبذين لكل ما يمكن أن يثير الحرب . لقد كانوا مسالمين ومصالحين . لماذا ؟ لأنهم غير محميين جيداً ، لقد كانوا

على يقين من أن الحرب إذا نشبت في منطقتهم فسيكونون أول المتضرين منها وبصورة خطيرة جداً .

وأكثر مسالمة منهم أيضاً ، المدن ، مدن الامبراطورية ، أعضاء الاتحاد الإنجيلي ، ستراسبورغ ، شفاينفورت ، أولم ، روتامبورغ ـ أوب ـ تاوبر . وفي سجلات مجلس الستة عشر ( مجلس الشيوخ ) في ستراسبورغ ، تقرأ هذه الجملة : « لا تتدخلوا في قضايا بوهميا » .

وروتامبورغ - أوب - تاوبر مدينة ألمانية صغيرة حافظت بصورة استثنائية على طابعها الذي كان لها أثناء حرب الثلاثين عاماً . فالشوارع فيها محاطة تماماً بمنازل القرن السادس عشر والسابع عشر . والحصون مازالت موجودة بعد ، وفي الحقيقة ، عندما نكون في روتامبورغ - أوب - تاوبر ، نجد أنفسنا في الإطار ونظن أنفسنا في جو حرب الثلاثين عاماً . وفيها في شهر تشرين الأول ١٦١٨ م عقد الاتحاد الإنجيلي مجلساً لم ينته إلى شيء ، لأنه لم يوافق على التسلح ولا على المعونات ، واقتصر على التوصية بالمصالحة .

هكذا كانت الامبراطورية \_ المقدسة مقسمة ، وبالأحرى محبذة للسلام بينا في إحدى الدول وجدت إرادة مصمة للعمل في صالح البوهييين ، ومنها جاءت النصائح التي عجلت بالمغامرة : من بالاتينا .

في فرنسا ، كان الحكم بأيدي وزراء هنري الرابع السابقين ، هؤلاء الذين يسمون ( الباربون ) ، لأن لحاهم كانت كبيرة مربعة ، على شاكلة هنري الرابع ، عوضاً عن متابعة موضة الشارب والعثنون المتطاول كشبيبة العصر . ولم يكونوا مسنين بل كانوا رجالاً بين الخسين والستين عاماً . وعندهم خبرة كبيرة بأوربة ، ويتنون بقاء السلام العام ، ولكنهم كانوا أيضاً كاثوليك ومدافعين مصمين جداً عن السلطة الملكية .

هكذا كانت الحكومة . وربما يجب تمييزها عن السياسة ، وهذا يعني الظروف التي اتخذت فيها القرارات . وهذه القرارات متعلقة في آخر الأمر بالملك نفسه أوبمحظيه ، ( لوين ) . ولم يكن للملك ولوين تجربة الباربون السياسية ، لقد كانا شابين نبيلين ، قليلي التفكير ، سريعي التأثر والجماسة لقضية وهي قضية السلطة الملكية والكنيسة التي كانت قضيتها الممتازة .

وجرى نقاش لمعرفة السياسة التي يجب اتباعها ، وتضم المحفوظات الفرنسية توثيقاً كاملاً هاماً في هذا الموضوع .

وهناك شكل آخر للأدب السياسي ، وهو المنذكرات والخطب ، وهنده المذكرات ليست بمعنى الذكريات ، وإنما هي تقارير حررها أناس حسنو الاطلاع ، وهم نوع من مشاورين خفيين منتشرين في الجمهور ، والكثير من هذه الرسائل توسع إطاحة براغ وحوادث بوهييا . وقد نسب بعضها إلى الأب جوزيف صفي ريشليو ، وكان له تأثير على سياسة الكاردينال ، وكان على صلة بروما وعدة بلاد أجنبية . وفي إحدى هذه الرسائل ( أو المقالات ) أظهرت أو أعطيت قية للفائدة التي يمكن الحصول عليها من إخفاق البيت النساوي في موقع من مواقعه الهامة .

وتؤخذ الأقالم - المتحدة كمثل: فقد ساعدت فرنسا هذه الأقالم في ثورتها ضد اسبانيا ، ولزم الاعتراف بها دولة مستقلة ، منفصلة عن الدومين البورغوندي السابق التابع للبيت النساوي . أفلا توجد عملية من نفس الفرع لحاولتها في أوربة الوسطى ؟ هذا ماأشارت إليه هذه الجملة الموحية : « يمكن تحرير البوهييين كالهولنديين كالهولنديين » . ولكن من جهة أخرى ، تحرير البوهييين ، كالهولنديين ، يمني دع الثوار ضد الملك الشرعي ، وهل من المصلحة عمل نفس الشيء في انظروف الحاضرة ؟

لقد حدثت في فرنسا حوادث توضح السياسة التي يجب اتباعها ، فقد ترأس

لويس الثالث عشر إعادة توطيد الكاثوليكية في (بيارن) ، وإدخال الأساقفة إليها رسمياً ، والعبادة الكاثوليكية التي حذفتها جدته (جان البريت) . وهنا أيضاً ، يوجد تطابق يلفت النظر مع حالة (رسالة الجلالة) ، فهل للملك الحق في توطيد الكاثوليكية في بيارن ؟ بلى ، حسب حرفية المعاهدات ، ولكن أباه كان له نفس الحق ولم يطبقه . فقد ترك الأمور على حالتها القديمة . أما لويس الشالث عشر ، فقد أوعز إلى البروتستانت في بيارن أن يردوا الكنائس إلى الكاثوليك ، وأن يعيدوا أيضاً الأموال الكنسية ، ليعطي للأكليروس ، في بيارن ، وضعاً صلباً . وأرسل مفوضاً يسهى رونار (ثعلب ) ليفرض مرسومه ، وكان من عادة الملك ، إذا أراد تطبيق مرسوم هام ، أن يرسل إلى الإقليم مفوضاً ، وكان هؤلاء المفوضون غوذجاً أول لنظار السلطة الملكية ، وكا يحصل غالباً ، أسيء استقبال المفوض ، فقد صبّحه فتيان المدارس في الدار التي نزل فيها . ولما كان استقبال المفوض ، فقد علق بعض الفتيان على قصانهم أذناب ثمالب وصرخوا : الثعلب ! الثعلب ! كا يصرخ في الصيد عندما يمر الثعلب ، ولم يكن هذا (الثعلب ؛ الثعلب ، ولم يكن هذا

وفي الوقت نفسه ، وجه البروتستانت في بيارن ، من جانبهم ، مقالات ومذكرات إلى الخارج يدعمون فيها أن الحكومة الملكية تظلمهم ، وتتجاوز القوانين السابقة ، وتعكر النظام العام ، وستضطهد الكنائس .

وإذا فكر بأن هذه الحوادث تجري في شهر حزيران ١٦١٨ م، أفلا تظهر الموازاة فريدة ، مع شدة أقل في بيارن على وجه التأكيد ، مع حوادث بوهييا ؟ وهل هذا يكن أن يجعل ملك فرنسا أميل إلى كثير من التعاطف إزاء ثورة بوهييا ؟

وبالحال كتب الامبراطور إلى الملك لويس الشالث عشر وطلب منه ألا يسمح بتطوع جنود لدول بوهيها في فرنسا ، وإنما بالعكس أن يسمح بتطوع الجنود لخدمته ، ودعا إلى تضامن الأمراء أمام الرعايا الثائرة . وطمنه ، وهذا التطمين يكشف أنه عندما تسنح الفرصة سيساعد هو أيضاً ملك فرنسا في مشاكله .

وكانت الفكرة الفريدة لدول بوهيها في إرسال مذكراتها وطلبات نجداتها بواسطة مقيم فرنسا في هايدلبرغ ، سانت ـ كاترين ، وهو رجل بروتستانتي ماهر جداً وواقف على المشاكل الأوربية ، كا عرف بخبرته السياسية العظية ، واضطر إلى قبول دور الوسيط ، ولكن وجد في باريس أن دول بوهيها ارتكبت خطأ بروتوكولياً .

النتيجة : هي أن فرنسا لاتعتقد أن بالإمكان التدخل ، ولا يكنها إلا أن تعطى أطيب الكلام وإسداء النصح بالسلام .

وفي أنكلترا ، كان اللك جيس بروتستانتياً ، وخصاً مقتنعاً جداً للكنيسة الكاثوليكية ، دخل في نزاع مع لاهوتي روما ، على قضية التفوق الحبري ، فهل يستطيع البابا أن يحل الرعايا من واجبات الطاعة والولاء إزاء ملك هرطقي ؟ لقد دافع الملك جيس الأول بشدة عن السلطة الملكية ، واستقلاله الكامل إزاء كل سلطة غير سلطته ، وهذا الاستعداد منه لا يحمله بالتأكيد على التعاطف مع الكاثوليك ، وليس عنده أي مجاملة إزاء الثائرين . وفوق الاختلافات الدينية ، يقبل التضامن مع العواهل لحاية سلطتهم .

وبدت من الملك جيس بوادر تزويج ابنه من ابنة ملك اسبانيا ، وفي هايدلبرغ لم يدفع مهر ابنته التي تزوجت الناخب البالاتيني . وفي هذه الأيام تطلب منه حكومة بالاتينا ، وبكثير من الإصرار ، دفع هذا المهر الذي كانت محاجة إليه لتجنيد الجنود لصالح دول بوهييا . ولم يعط الملك جيس جواباً ملائاً .

أما في هولندا فقد لاقى الثائرون الكثير من العطف ، ولكن القضية وقعت - ١٥٢ -

في وقت غير مناسب ، لأن الأقالم ـ المتحدة كانت منهمكة في نزاع ديني بين الحزب المتشدد ( الغوماريين ) ، والحزب المصالح ( الأرمينيين ) الذين يمثلهم عامي إقليم هولندا ، ( أولدنبار نوفلت ) . فقد رفعت دعوى على أولدنبار نوفلت ، الوطني الخلص ، المتعلق باستقلال بلده وبالحرية الدينية ، ولكن تعصب خصومه اتهمه بالخيانة وبالتآمر مع اسبانيا .

كان الفرنسيون يعطفون جداً على (أولدنبار نوفلت) ، بينها كان الملك جيس يكرهه . ولكن الحالة الداخلية كانت مضطربة كثيراً ، ولا تستطيع الأقالم ـ المتحدة أن تعطي شيئاً إلى دول بوهيها إلا الوعود بنجدة بالمال والرجال . وسيساعدها الزمن بالوفاء بوعودها .

وفي بلجيكا ، تبنت حكومة الأرشيدوقات موقفاً أوضح . فقد جهز الأرشيدوق ألبرت أخاه الامبراطور بنجدات عسكرية بالحال . ولكننا في الأرشيدوق ألبرت أخاه الامبراطور بنجدات عسكرية بالحال . ولكننا في ١٦١٨ م ، وستنتهي هدنة الاثني عشر عاماً في ١٦٢١ م . وهذه الثلاثة أعوام الباقية ليست طويلة . ولا يحسن في مثل هذا الوقت تجريد البلاد \_ المنخفضة من الجنود كثيراً ، لتوقع إمكان عودة الحرب . ولذا أريد ألا ترسل جنود كثيرة .

أما اسبانيا ، فهي بعيدة ، ولكن عندما يقال اسبانيا ، يجب ألا يفكر بشبه الجزيرة الإيبرية وحدها ، يجب أن يفكر بميلانيا وبملكة نابولي اللتين تأتي منها الجنود ، وإذن عند ملك اسبانيا جنود تحت تصرفه . ولكنه قليل المال ، وفي هذه السنوات الأولى ، يجب ألا يذهب عن البال الضائقة المالية التي كانت فيها الحكومات أيا كانت . ومع ذلك ، يرى في حالة اسبانيا أن كثيراً من الأمور تتبع وصول المعادن الثينة التي تنتجها المناجم الأميركية .

ويكن تتبع ذلك في كتب (م. شونو): « اشبلية والأطلسي ». وهي كتب لاتهم مباشرة حرب الثلاثين عاماً ، ولكن تبدو فيها معلومات ومنظورات غنية جداً . وفيها نرى أن الظروف كانت تنوس من الارتفاع إلى الانخفاض ،

وحسبا يكون وصول المعادن الثمينة من أمريكا أكثر أو أقل ملاءمة تصبح سياسة أسبانيا أكثر أو أقل نشاطاً .

وكانت ضائقة الحكومات المالية سبباً من أسباب جودها ، فتعوضه بتوزيع أطيب الكلام ، حتى ان البابا پول الخامس جعل منها حجة لـدى لويس الثالث عشر . فهو يخول حالاً إسهامه المالي للامبراطور والملك فرديناند . ولكن يطيب له ، في الرسائل التي يوجهها إلى لويس الثالث عشر ليوصيه باقتراح وساطته ، أن يجد هذه الحجة : « إن السلام يوفر عليه كثيراً من النفقات » .

وتركت الثورة بضعة أشهر لنفسها ، فضلاً عن أن الأقاليم المندمجة لم تبد مصمة . وكانت الحرب تخيف الناس جميعاً . وكانت حالة مورافيا واضحة جداً . فقد كان يوجد ، كا هو معلوم ، حلف ، بين مختلف أقاليم مملكة بوهيميا ، والنساتين وهونغاريا . ولم يلعب الحلف دوره بالحال ، وكان ذلك ، في الجزء الأعظم منه ، بسبب شخصية من أكثر الشخصيات نفوذاً في مورافيا وهو شارل زيروتين . فقد ولد في ١٥٦٤ م ، وكان مسناً في ذلك الحين ولم يكن لهارس وظائف رسمية ، ولا نقيباً للبلد ، ولا مديراً للخزانة مثل الكردينال (ديتريشستاين ) ، أسقف (اولمتز) ، ولكنه كان يتتع بسلطة معنوية عظيمة في الدياط . وبدا محبذاً لصالح الامبراطور .

وقد نوقش كثيراً في موضوع هذا الموقف من زيروتين ، لأنه كان أيضاً قاطعاً خلال عدة أشهر ، وقال بعضهم : لأنه ينتي إلى ( وحدة الإخوة ) ووحدة الإخوة لاتحب العنف . وبين الفرق البروتستانتية المرتبطة بالكنيسة الأوتراكية ، تبدي فرقاً عن البروتستانتية معادياً للقوة بخاصة . وهذا التفسير لاقية له ، لأن قناعات زيروتين الوحدوية لم تحوله عن الذهاب والقتال في جيش هنري الرابع ، ولا المشاركة في عصيان الأرشيدوق ماتياس ، في ١٦٠٨ م ،

الحقيقة أن زيروتين كان يـؤمن بـاللّكيـة ، وكان مقتنعاً بـأن فردينانـد وماتياس ملكان شرعيان لبوهييا و يجب إطاعتها ، وهذا هو المبدأ السياسي الـذي يوضح سلوك زيروتين ، كسلوك زدينيـك لوبكـوفيتش . وهـؤلاء أمراء كبـار . وبالتـالي فـإن كبـار الأمراء لا يتبنون سياسة الـدول . ولم يكن زيروتين نصيراً للحكم المطلق ، ولكنه يزع التوفيق بين القوتين السياسيتين ، أي أن يكون مخلصاً لإقليم وإلى الملكية معاً .

وكان يخشى أن تصبح مورافيا مسرحاً للحرب ، وجند ٥٠٠٠ رجل لخدمة - الدفاع عن الإقليم ، ضد من ؟ ضد كل من يجتاحون المارغرافيا دون ترخيص من دياط مورافيا ، بعد أن جمع هذا الجيش لدفاعه ، خول الجيوش الامبراطورية حق اجتياز البلاد للدخول في بوهبيا .

وكانت سيليزيا ، بالعكس ، أكثر تحبيداً لشوار بوهييا ، وقدمت لهم نجدات . ويجب ألا ننسى أخيراً أن كانت في النسا طبقة نبيلة بروتستانتية كثيرة العدد جداً وأكثر تحبيداً للثوار منها للامبراطور .

وفي بوهبيا نفسها ، كانت الحالة معقدة . وفي الحقيقة ، كا يحصل عادة للمؤامرات ، حدثت المؤامرة في وسط مهيأ قليلاً لتقبل النتائج . وكاد الرأي في بوهبيا أن يقوّم بأيدي حكومة المديرين . وفي دياط المملكة كلها ، صرحت المدن في شهر آب بأنها لا تريد أن تتحمل وحدها عبء الحرب كله . وطلب رجال ومال ولكن كان ينتظر بخاصة مال البورجوازيين . وكان البورجوازيون مقاومين ومترددين بكفاية ، فضلاً عن أنه طلب منهم ( الرجل الخامس ) أي رجل على خسة ، على حين لم يجند على الدومينات إلا رجل على ستة عشر رجلاً .

وأكثر من ذلك أيضاً ، أن بعض المدن ظلت موالية للامبراطور ، وليست كلها ، ولا ( كوتنا هورا ) بخاصة ، وهي ثاني مدينة في المملكة ، وكانت غيورة

على امتيازاتها ، وترتاب إزاء تجاوزات العاهل . وأكثر من ذلك ، في الجنوب . بودفايس ( بودجيؤفيس ) ، المدينة الألمانية التي كانت فيها البورجوازية تعارض الشعب ـ الأدنى ، وكان هذا الشعب في صالح الامبراطور ويساند سلطة الحاكم الخلص والمصم ؛ وفي الغرب بيلسن ( بلزن ) .

## الفصيل الخامس

كونفدراسيون بوهيميا وحكم فريديريك الخامس شغور العرش الأمبراطوري ( ١٦١٩ م ) .

وصل جنرالا الأمبراطور ، بوكوا ودامبير ، إلى بوهييا ، حتى (شاسلاف) ، وقابلا جنرالي الدول : تورن وهوهنلوه ، ولم يحدث كفاح ، ونزلا إلى الجنوب ، واخذا حصني ( بودفايس ) و ( كرملوف ) القائمين على نهر الفلتاف . وبهذا أمنا المواصلات مع بافاريا . وانتظرا النجدات والتعزيزات التي يجب أن تأتي من الفلاندر بأمر من الأرشيدوق ألبرت ، ومن إيطاليا .

وفي ذلك الحين ، أدخلت مكيدة ملفتة للنظر ونافذة شخصيتين جديدتين إلى المسرح :

أحدها: دوق السافوا، وهو أمير طموح، يفكر في تقديم ترشيحه للامبراطورية. وقد قدم لدول بوهيها جنرالاً ألمانياً سبق أن كان يعمل لخدمته وعلى نفقته عندما كان في صعوبات ومشاكل مع الاسبان، ثم عاد إلى ألمانيا ماراً بسويسرا. وهذا الجنرال هو (مانسفلد)، كا تعهد الدوق إلى دول بوهيها بالأعطيات الضرورية لجيش مانسفلد. وأخذ هذا يحارب منذ الآن في خدمتها.

وكان الوزراء البالاتينيون على علم بهذه المشروعات ويشجعونها ، في الحد الذي تستطيع هذه الجيوش نجدة دول بوهيميا . ولكن ترشيح دوق السافوا للأمبراطورية لم يعجبهم كثيراً . ولذا ظلوا متحفظين ، والمستقبل يقرر . ولكن

جيش مانسفلد أدى خدمة . فقد حاصر مدينة بيلسن التي ظلت مرتبطة بحزب الامبراطور وسقطت في ٢١ تشرين الثاني .

ولم تجرعليات في الشتاء . وفي هذه الظروف ، كان الأفضل تسوية النزاع بحل وسط ، واتفق على أن يجتع أربعة أمراء ألمانيين ، في شهر نيسان ، على حدود بوهييا وألمانيا في (شيب - إيغر) ، وهي مدينة مرتبطة بمملكة بوهييا بوضع حقوقي خاص . والأمراء الأربعة هم : ناخب ماينس ، وناخب بالاتينا ، ولم يستطع أن يتهرب من هنذا المسعى في التهدئة ؛ وناخب ساكس ، ودوق بافاريا . وهذا معناه : كاثوليكيان ، وبروتستانتيان ، أحدهما لوثري ، والآخر كالفني ، زعيم الاتجاد الإنجيلي للأمراء البروتستانت في ألمانيا .

وحدث حادث غير منتظر: وهو أن الأمبراطور ماتياس توفي ، في ٢٠ آذار ١٦١٩ م . وقرعت نواقيس براغ مؤذنة بوفاة ملك بوهيا الشرعي . وإذا أمنت ، على ما يبدو ، الخلافة في بوهيا وهو نغاريا ، بانتخاب فرديناند ملكا من قبل دياط برسبورغ ، فإن العرش الأمبراطوري ما زال شاغراً ، أي أن الجزء الأخير من البرنامج المتفق عليه لم يتحقق ، لأن الأرشيدوق فرديناند لم ينتخب بعد ، ملك الرومانيين .

هل أصبح ترشيح فرديناند للعرش الأمبراطوري معرضاً للخطر ؟ لقد أفاد من مساندات صريحة ، ولكنها لم تكن من قبل الناخبين ، وإنما كانت مساندة أقوى سادة أوربة : ملك اسبانيا ، ملك فرنسا ، بل وحتى ملك انكلترا وهذا شيء يلفت النظر .

وكان لويس الثالث عشر ، في ذلك الحين ، فريسة صعوبات كبرى في داخل مملكته : مشاكل مع الملكة \_ الوالدة ( ماريا دوميدتشي ) التي هربت من قصر ( بلوا ) ، حيث كانت سجينة نوعاً ما منذ سقوط كونشيني ، والتي أدت

ثورتها المعلنة إلى الحرب الأولى بين الأم والابن ، في ١٦١٩ م ؛ ومشاكل مع النبلاء ومع البروتستانت .

ولا يكن للألمان ألا يقلقوا من شغور العرش الأمبراطوري ، وبخاصة البالاتينيين . إن الناخب البالاتيني الذي نتعرف عليه الآن بصورة وثيقة ، كان صهر ملك انكلترا جيس الأول . كان شاباً طموحاً . وربما لم يكن مجرباً كثيراً . ولا داعياً جداً للأحداث التي جر إليها ، ولكنه كان محاطاً بوزراء من نفس جيل الموزراء الفرنسيين : كاميراريوس وبليسن ، وبأمراء أكثر تصياً في الاتحاد الإنجيلي : مارغراف آنسباخ ، والأمير كريستيان آنهالت .

قلق الاتحاد الإنجيلي من حركات الجنود التي حدثت في الأمبراطورية بسبب قضية بوهبيا . وقرر أن يزيد جنوده بقرار ملحوظ جداً من الأمراء ، وبتحفظ كبير من المدن . وكا جرى قبل بضعة أشهر ، يرى أن مدن الأمبراطورية ، التي تؤلف جزراً في الاتحاد الإنجيلي ، كانت مسالمة . ورضيت أن تعطي المال لإقامة الجيوش . ولكن بقلقين : الأول : وهو أنها كانت الوحيدة التي تدفع . والشاني : وهو أن التسلح يعجل بمجيء الحرب التي ستدفع نتائجها .

وطلب الاتحاد الإنجيلي أيضاً ، حسب معاهدات ١٦١٠ م التي وقعها مع هذه الدول ، مساعدات مالية وعسكرية من الأقاليم ـ المتحدة ومن انكلترا . وفي الوقت نفسه استأنف عملاء الناخب البالاتيني المفاوضات مع دوق السافوا . وفي ريفولي ، في أيار ١٦١٩ م ، أدت هذه المحادثات إلى النتائج الآتية : أن يضع دوق السافوا ترشيحه لمملكة بوهييا والأمبراطورية . وأن عرش بوهييا ليس شاغراً شرعاً ، وإنما يشك في أن صعوبات قد تحدث لوصول فرديناند إلى العرش . وتعهد دوق سافوا بإعطاء الاتحاد الإنجيلي مساعدة شهرية من ١٠٠٠٠ دوقا . وفي الوقت نفسه ظل يضن أعطيات جنود مانسفلد .

وفي ذلك الحين ، أخذ ترشيحه للأمبراطورية بعين الاعتبار ، حتى ان وزراء ملك انكلترا في لندن اقترحوا على السفير الفرنسي أن يسانده بالاتفاق مع فرنسا .

وكان لهذا الترشيح ، في الواقع ، فوائد عدة . كان دوق السافوا أميراً على أراض خارجة عن الأمبراطورية . ولم يكن داخلاً في منازعات الأمبراطورية ، ولهذا يبدي بهذه الصفة الضانات أو الآمال ببعض الحياد . وهو طرف ثالث . وعدا ذلك ، كاثوليكي ، وإن أصوات الناخبين الكاثوليك يكن أن تقع عليه دون قلق . وأخيراً كان غنياً بشكل كاف للقيام بالشروط التي تطلب من الامبراطور ، وهي ألا يكون قوياً كثيراً ، ولا أن يكون أهلاً لإخضاع الجميع لإرادته ، ولكن أن يكون غنياً لئلا يطلب مالاً كثيراً من الامبراطورية .

لم تتقيد فرنسا بالاقتراح . لماذا ؟ لأن الحكومة الفرنسية ، مع علمها بأن ترشيح فرديناند للامبراطورية ترشيح اسباني ، ظلت تدعمه دون حماسة ، كا ظلت تعتقد بأنه معقول أكثر .

وبسرعة ، تطورت الحالة في بوهيها ، وفي كل تركيب دول البيت النساوي .

لقد شكلت النسا زمناً طويلاً في الجانب الشرقي من ألمانيا \_ الامبراطورية ، كونفدراسيون جرمانياً أو ريخاً \_ دولة برية تجمع تحت عاهل بوهييا نفسه ، هونغاريا ، والأرشيدوقيات النساوية وأقاليم الالب . وهذا التجمع من الدول تحت صولجان البيت النساوي هو ما يهمنا هنا .

لقد انتخب فرديناند ملكاً على بوهيها . ولا شيء مما حدث يمكن أن يشكك في صحة انتخابه . وما أن توفي الأمبراطور ماتياس ، إلا ووجه رسالة إلى دول بوهيها ليعلمها بوفاة الامبراطور ويعرب لها عن تسنه العرش ، ويضن لها بأنه يؤكد ويحترم امتيازات المملكة . ولكن هذه الرسالة أعيدت له . ولم تدخل دول

بوهيميا ، التي احتفلت بوفاة ماتياس عاهلها الشرعي ، في علاقات مع من كان ، مع ذلك ، خلفاً شرعياً للعاهل الراحل .

وفي الوقت نفسه ، أي في بداية أيار ١٦١٩ م ، تغلب الحزب الشوري في مورافيا ، ودخل تورن الإقليم على رأس ١٠٠٠ رجل ، وتخلى جيش دول مورافيا عن دفاعه . وأوقف زيروتين . وشكلت حكومة من ثلاثين مديراً ، كا في بوهييا . وكان أول إجراء لها طرد الجمية اليسوعية .

ونتج عن هذه الحوادث أن الثورة اتسعت في بوهيميا . وتجاوزت حدود المملكة ، وامتدت إلى الأقاليم المدموجة ، ووصلت الآن أرشيدوقيتي النمسا .

#### ثورة النساء العليا

في الواقع ، إن وفاة ماتياس أتاحت للطبقة النبيلة البروتستانتية ، في النسا ، المحبذة لحرية الدول ، الفرصة لتسوية كبيرة للحسابات . فقد وجد العامل الديني والمثل الأعلى السياسي منضين بشكل وثيق . وحانت الساعة لتحديد مشاريع سلطة العاهل ، مها يكن ، والتأكيد على أن الدياطات ( الدول ) هي التي تمارس حكم البلاد .

وفي الأرشيدوقيتين النساويتين : أي النسا ـ الدنيا ، وعاصمتها فينًا ، والنسا ـ العليا ، وعاصمتها ( لنتز ) ، اللتين تتيزان في ذلك الحين بنهر ( الإينز ) : النسا ـ العليا هي النسا فوق الإينز والنسا ـ الدنيا أي : ( النسا تحت الإينز ) . وبالرغ من أن الناس من بلد واحد ولغة واحدة وعرق واحد ، يوجد اختلافات كبرى اجتاعية وسياسية ودينية من بلد لآخر .

والخلافة فيها وراثية . والوارث أي الخلف يجب أن يكون أقرب قريب مذكر للعاهل الراحل . وفي التاريخ الذي نحن فيه ، توفي الأرشيدوق ماكسمليان ، الأخ الذي يلي ماتياس ، في كانون الأول ١٦١٩ ، وكان قد لعب عاريخ ق ١٦ -

دوراً في سياسة السنوات الأخيرة . ومن بين أولاد الأمبراطور ماكسمليان الشاني ، عاش الأرشيدوق الوحيد ألبرت ، الذي يحكم في بروكسل . وصرحت دول النسا ، بأن تخليه لصالح فرديناند غير قانوني ، على اعتبار أنها لم تؤيده بعد . ولذا لم تقدم الدول احترامها مباشرة لفرديناند . وحاولت أن تدخل في النسا كا في بوهيها ، كا في الأمبراطورية ، فترة بين حكين .

كان دياط النسا ـ العليا أكثر عزماً وتصيها . وكان الحرك الأساسي فيه نبيل بروتستاني ، ، ( جورج أرزم دوتشرغبل ) . فقد نشأ في أسرة قديمة من كارنيول . وفي حوزته دومينان يخولانه التسجيل المدني في النسا ـ هونغاريا . كان كالفنيا ، ساح وكان الزعيم الحقيقي لحزب الدول في النسا ـ هونغاريا . كان كالفنيا ، ساح كثيرا ، وأتى من إقاماته في الخارج بأفكار جونيف الدينية والسياسية . فهو يرى أن السيادة الحقيقية تعتمد على الشعب ، المتثل بالدياط ، أي الدول ، وليس العاهل إلا مندوباً عنها . فهو إذن يعارض المفهوم الملكي الذي يخول السلطة العاهل ، بمفهوم أرستقراطي يضع السلطة الفعلية في الدياطات .

وإذا قام المليك بأعمال يرى بأنها خالفة للخير العام وللقوانين ، تكون الشورة ضده مشروعة . وقد ألف تشرغبل منذ زمن طويل كتاباً يسمى : ( مقاومة الرعايا لأميرها ) .

ولم يكن مطلقاً مغامراً على شاكلة تورن ومانسفلد . كان رجلاً مثقفاً ثقافة عالية ، مثل زيروتين ، ولكن من الملفت للنظر أن يلاحظ أن زيروتين ، وقد انطلق من الآراء نفسها ، قد شايع المفهوم الملكي ، وأن تشرغبل ، بالعكس ، أكد على المفاهيم الملائمة لصالح الدول .

وحاول فرديناند أن يتفاهم مع دول النهسا ـ الدنيا التي كانت تقريباً بنفس الاستعدادات ، ولكن كان حول فينا أقلية قوية كاثوليكية ، ولا يوجد في دياط النهسا ـ الدنيا شخصية نشيطة وجذابة كتشرغبل .

تقدمت جنود تورن في النسا . ووصلت فينا في غرة حزيران . وفي ذلك الحين دخل الفرسان المدرعون المدينة . ونسب أحيانا مجيئهم إلى أن فرديناند لم يخول تنازلات لدول النسا ـ الدنيا ، ولم يأخذ أي تعهد حيالها . والحقيقة هي أن فرديناند دافعت عنه بعض الجنود ولم يستطع جيش تورن أن يوسع عمله ضد المدينة . وغادر محيط فينا ، لأن مانسفلد هزم ، في ١٠ حزيران ، في (زابلات) ، في بوهييا الغربية . لقد كانت مناوشة بسيطة ، ولكنها كانت كافية لإيقاع الاضطراب في جنود مانسفلد ، وترك ١٤٠٠ أسير للأمبراطوريين ومتاع قائد الدول . ووجدت في ديوانه وثائق تتعلق بالمهمة التي قام بها في تشرين الثاني لدى دوق السافوا . ولذلك نرى الحزب الأمبراطوري الكاثوليكي في دعايته ، من خطب ، ومذكرات ، ورسائل ، ومراسلات ، يستخدم هذه المعلومات الثينة لنزع الثقة بدوق السافوا ودع فكرة نضال مبدأ بين شرعية المليك وجرأة من يشككون بالحق المكتسب لإرضاء طموحاتهم الشخصية .

وعدا ذلك ، في هذه المناوشة الصغيرة التي وقعت في زابلات ، كا في الحروب السابقة ، يكن وجود مظاهر أساسية لما سيكون حرب الثلاثين عاماً على الأراضي التي ستدور عليها هذه الحرب : جيش دول بوهييا ضد جيش الامبراطور . فهل يجب أن يقال : البوهييون ، من تشيكيين وألمان ، ضد النساويين ؟ لاشيء من ذلك البتة : في جيش مانسفلد ، يوجد جنود مرتزقة من ألمان الامبراطورية . وفي جيش بوكوا ، يوجد هونغاريون وبلجيكيون ، والكل ينهبون منطقة بوهييا في الجنوب حيث تتسع عملياتهم . ويخطفون حيوانات المزارع والحقول ويبيعونها بثن بخس في ميدان بو دو جو فيس . وعامل الجنود الشعب معاملة سيئة . واضطر الشعب أن يدافع عن نفسه ضد مرور الجيوش ، بقدر ما يستطيع بالفرار ، بالخداع ، مها يكن الجيش ، ومها تكن القضية التي يثلها هذا الجيش .

وعدا ذلك ، اهتم القادة بمهنتهم وبأعطياتهم أكثر من اهتامهم بالقضية التي

يزعمون بأنهم يخدمونها . وكشفت وثائق عن قادة الدول الآخرين ، مثل : (هوهنلوهه) و ( فلس ) البوهيي . فعوضاً عن أن يلحقوا مانسفلد ويهاجموا بوكوا بعد معركة زابلات ، اتصلوا بالقائد الامبراطوري وشربوا نخب إخفاق حليفهم ، وربما كان ذلك بتأثير أحقاد شخصية . وهذا ما كشفت عنه وثيقة اكتشفها في هانوفر في عام ١٩٢٩ م ، مؤرخ تشيكي وهو : ( كاريل شتلور كال ) (١) . وهكذا لم تسر الحرب عن قناعة وساعدت الظروف فرديناند على بلوغ فرانكفورت والإعداد لانتخابه الأمبراطوري ،

ومع ذلك ، ترك بوهميا والنسا للثورة . وستنو هذه الثورة غوا كبيراً جداً ، وفي شهر تموز اجتع مندوبو مختلف الدياطات في براغ ، واتفقوا على العمل معاً . وطرحت عندئذ قضية تشكيل كونفدراسيون ٦ دول على غيط سويسرا أو الأقاليم - المتحدة ، لطرح سلطة فرديناند . وهنا تجدر ملاحظة صغيرة ضرورية . نحن نقول ( الأقاليم - المتحدة ) والاسم الحقيقي هو ( الأقاليم - المتحدة للبلاد المنخفضة ) . ونقول ( الدول ) ويجب أن يفهم من ذلك ( الدياطات ) ولكن كل واحد من هذه البلاد يؤلف لنفسه وحده دولة . حتى انه لا يكن أن نقول إقليم إلا لما هو أقاليم مندمجة بالنسبة لمملكة بوهبيا ، ولكن لكل من هذه الأقاليم أيضاً دياطها وتشكل أخيراً دولة . وهنا توجد عقدة القضية حالياً . وإذن يراد تأسيس كونفدراسيون على شكل كونفدراسيون الأقاليم - المتحدة من عبدار باتفاق دائم بين مختلف الدياطات . وهذا هو نظام الأقاليم حاليك المتحدة الذي لا يكون لأي إقليم فيه تفوق . وهذا هو نظام سويسرا وهو ما يسمى في القرن السابع عشر ( نظام الكانتونات ) : وهو اتحاد كانتونات

La politique étrangère de la France et le : في أطروحته Victor L. TAPIÉ راجع لذلك Victor L. TAPIÉ في أطروحته (۱) début de la guerre de Trente - ANS, P. 287 et 365.

ومن الجدير بالذكر أن جندلي Gindely ، وهو عارف لا يشق له غبار بكل مــاهو أســاسي في هذا الدور ، اعتبر سلوك قادة الدول مشكوكاً به دوماً .

متحالفة مع بعضها . وهكذا أسس الحلف الدائم والدفاعي لـديـاطـات بوهييا ، مورافيا ، سيليزيا ، لوزاس ، النهسا العليا ، النهسا الدنيا . وهذا يعني الأخذ قليلاً عالى قد رسم في ( شتربوهول ) ، في ١٦٠٨ م .

أما ما يتعلق بمملكة بوهيميا والأقاليم المندنجة ، فقد عقد دياط عام في براغ في زمن الملك ماتياس في ١٦١٥ م ، ومن الممكن إقامة بعض الموازاة ، بتحفظ وبفروق ، ولا شك ، مع ما مر أثناء مجلس المملكة العام في فرنسا في ١٦١٤ م . وفي الواقع ، إن اجتاع هذا المجلس ، مجلس الفئات ، انتهى بتعزيز السلطة الملكية التي اتخذت حَكَمًا بين مطالب الفئات المتباعدة والمختلفة .

وهذا ما حاول أن يفعله ويحصل عليه مشاور ماتياس الشخصي ، أسقف فينا (كليسل) . فقد أفاد من النزق الدائم وسرعة التأثر عند مختلف الأقاليم ، فلم يخول شيئاً ، وصان السلطة الملكية . ولم تكن هذه السلطة الملكية قوية كا في فرنسا ، ولكن اختيار القوة بين الدول والملك أظهر صفات مشتركة في الحالتين . وقد أسهمت الدول عن غير إرادة منها في تعزيز السلطة الملكية ، لأنها لم تتفق فيا بينها ، وناضلت كل واحدة منها ضمن دائرتها الخاصة ، وفضلت نجاح هذه السلطة على المصلحة الكبرى لزميلاتها .

لذا ، كان الكاردينال كليسل سعيداً بهذه المنافسات بين الأقاليم ، لأنها أعفته من اتخاذ التزامات جديدة إزاءها . ومع ذلك ، فقد أبدى رأيه ، مع الحفاظ على الامتيازات الملكية ، بأن الكونفدراسيون يمكن أن يقدم فوائد عظية ، إذا أدى إلى تحالف يضع القوات العسكرية المشتركة تحت سلطة المليك ، ويسهل عليه أمر الدفاع ضد الأعداء في الخارج : الأتراك ، وحتى الأمبراطورية . وفي هذه الحالة يمتد الكونفدراسيون على النساتين . وهكذا ، عوضاً عن توضع دول جنباً إلى جنب ، ولها نفس المليك ، ولكن دون نظم مشتركة ، تتأسس دولة تمتد من بولونيا إلى كارنيول ، وتضم مملكة بوهيها وأقاليها المندمجة بها ودوقيتي النسا ،

وتضع الدول معاً في هذا الكونفدراسيون مواردها المالية والعسكرية لسياسة واحدة .

### الكونفدراسيون ، الأحلاف ، الانتخابات الملكية والأمبراطورية

لقد خرجت النسا ، دولة كبرى ، من حرب الثلاثين عاماً ، ودامت ، بحظوظ مختلفة ، حتى عام ١٩١٨ م . ولكنها ، تحت هذا الشكل ، كانت من عمل السلالة ، عمل الأمراء ، وقواتهم العسكرية ، انطلاقاً من تاريخ معين ، ومن إدارتها ، وظلت على هذا الشكل منقوصة وغير كاملة دوماً .

كان من المكن ، في ١٦١٩ م ، أن يظن أن الدياطات ستؤسس بتحالفها دولة أقوى وأصلب عوداً . هذا ما قبله المؤرخ النساوي (م شتورمبرغر) ، في صفحة ٤٨ من كتابه الصغير (الثورة في بوهيما) . لقد وضع هذا السؤال : هذه الدولة التي ستؤسسها السلالة فيا بعد ، ألا يكن في ذلك التاريخ أن تخرج دولاً لتشكل هذه الدول مجموعة ؟ كا قال فيا بعد الأمير أوجين دوساڤوا .

وبهذا الانحراف في الأحلاف إجمالاً ، بين الدياطات الختلفة ، وضعت في ذلك التاريخ قضية ( النسا الكبرى ) . ومن هنا يلاحظ أن رأي المؤرخ النساوي حاذق . ولمه الفضل في الكشف عن القانون العضوي الذي يجبر هذه البلاد على العيش في نوع من الحياة المشتركة ، أي أن تكون لهم مصالح مشتركة ، لاسيا وأن قضية القوميات لم توضع بعد .

بيد أن كل إقليم منها كان غيوراً جداً على مصالحه الخاصة . ومن المؤكد أن وجهة نظر المؤرخ النساوي من أجل ذلك التاريخ وجهة نظر عقلية . ولنعترف بأن المؤرخين النساويين عيلون حالياً إلى الدفاع عن فكرة دولة فوقية أي فوق \_ قومية ، أو في التاريخ ، الذي نحن فيه ، دولة فوقليية أي فوق \_ اقليية . وفي هذا الضوء يظهر عمل تشرغبل . ومن هذه الملاحظات غير الباطلة تماماً ، لأنها تبحث عن بلوغ المعنى العميق للحوادث ، لنرجع إلى الوقائع .

لقد توطد بين الأقاليم المندمجة ومملكة بوهميا ما ساه المعاصرون بكلمة لاتينية (الكونفدراسيو بوهييكا) أي: (الكونفدراسيون البوهيمي).

وابرم هذا الكونفدراسيون ، الذي شكل في شهر آب ١٦١٩ م ، بعد بضعة أيام على إنشائه ، معاهدتي حلف : إحداهما مع دياط النسا ـ الدنيا ، والأخرى ، مع دياط النسا ـ العليا ، وعليه فإن الكونفدراسيون لم يمتد على أرشيدوقيتي النسا . لقد وقع معاهدتي حلف مع هاتين الأرشيدوقيتين كا يوقع حلفاً مع دولة عاورة أجنبية . وإذا لم يتوصل والحالة هذه إلى ( النسا ـ الكبرى ) فقد توصل إلى ( بوهييا الكبرى ) لأن دستور ١٦١٩ م ضم الأقاليم بشكل أوثق مما كانت في الماضي حتى الآن . وفي الواقع ، لقد انتخب ملك بوهييا ، ولم يكن وارثا ، حتى أنه اتفق ، وهذا ما لن يلاحظ ، على ألا ينتخب خلف الملك ، في حياة الملك . وهكذا ، فيا يتعلق بالوظيفة الملكية ، جنبت الوراثة تماماً ، بينما كانت لحمة لكل سياسة آل هابسبورغ منذ فرديناند الأول . لأن الملك ينتخبه دياط عام وليس دياط بوهييا وحده . وأصبحت رسالة الجلالة « قانونا أساسياً » لكل سياسة آل هابسبورغ منذ فرديناند الأول . لأن الملك ينتخبه دياط عام وليس دياط بوهييا وحده . وأصبحت رسالة الجلالة « قانونا أساسياً » لكل عنوداً في الحصون دون ترخيص الدول ، وعليه أن يسمي كبار الموظفين ولكن بناءً على قائمة أعدتها الدول . وأخيراً ، طرد اليسوعيون إلى الأبد من أراضي ولكن بناءً على قائمة أعدتها الدول . وأخيراً ، طرد اليسوعيون إلى الأبد من أراضي الكونفدراسيون .

وتوقعت الحالات التي يمكن أن يلعب فيها بصورة آلية الحلف الدفاعي المشترك بين مختلف أعضاء الكونفدراسيون إذا نكث الملك عهده ونقض وعده .

وهكذا كانت سلطة الملك ملحقة . وللرعايا الحق في إبعاد الملك إذا لم يف بالتزاماته وإذا أراد عضو الكونفدراسيون القطيعة مع الميثاق ، أو هاجم الكونفدراسيون بلد أجنبي ، وإذا لم يشأ الكاثوليك في دياط بلد من البلاد ، أن يخضعوا للميثاق ، فإن القوات العسكرية للمجموع تدخل في العمل .

وتمنى تشرغبل امتداد هذا الكونفدراسيون على النساتين . ولكن هذا لم يحصل . لقد وقع الكونفدراسيون معاهدات الحلف . ولم تكن هذه المعاهدات متطابقة أيضاً . ففي المعاهدة الموقعة مع النسا ـ العليا ، اتضح ، بأن الملك إذا ارتكب سوءاً ضد الدين أو حرية الدول ، فإن رعاياه ( تلقائياً ) في حل من يمين طاعتها له . ولكن هذا البند لم يكتب في الحلف مع النسا ـ الدنيا . وبتعبير آخر . إذا ارتكب المليك شيئاً ضد حرية الدول أو ضد رسالة الجلالة في بوهيميا أو في مورافيا ، فإن مختلف أعضاء الكونفدراسيون تشكو السلاح ، وكذلك النسا ـ العليا . أما النسا ـ الدنيا فلم تكن ملزمة بالتدخل .

ومن حيث المبدأ ، يجب أن يكون لهذا الكونفدراسيون وحلفائه مليك واحد ، ولكن يجب أيضاً أن يتطابق انتخاب ملك بوهبيا مع الوراثة في أقاليم النسا .

وأخيراً لم تسوّ المسألة مع هونغاريا . فقد ظلت هونغاريا خارجة عن هذا النظام ، وكانت في ذلك الحين مضطربة كثيراً . وكا يقال ، وجد (مستاؤون) . لقد كانت ترانسلفانيا تحكم بأمير كالفني ، (بيتلن غابور) . شرقي السلوك قليلاً ، وعلى صلات غير أكيدة مع السلطان العثاني ، ولا يعلم جيداً ماذا سيفعل . وإذا حكم بيتلن في ترانسلفانيا فقد انتخب الدياط فرديناند ملكاً على هونغاريا . وفي هونغاريا ، كان الدياط حراً في انتخاب مليكه . ويخول بند في دساتير هونغاريا ، منذ زمن طويل جداً ، الرعايا الحق في خلع الملك إذا لم يحترم التعهدات المتخذة أثناء تتويجه .

إن القضايا التي طرحتها هذه الحوادث والإصلاحات المؤسسية ظهرت بكل وضوح للرأي الأوربي . فقد شوهد تدخل مبدأ الحرية الدينية الذي تمثله رسالة الجلالة في تسوية القضايا الدينية بناء على إتفاق بين المليك والدول . وهناك قضية أساسية أخرى ضغطت بثقلها على السنوات التالية ، وهي : هل للرعايا

الحق في خلع أميرها ؟ والدياط ، باعتباره المعبر عن الإرادة القومية ، هل يمكنه أن يخلع مليكاً معترفاً به من قبل ؟ لقد أقلقت هذه القضية كثيراً لويس الثالث عشر ، وجيس الأول ، وبالطبع اسبانيا ، ووضحت السلوك المتردد للويس الثالث عشر وجيس الأول . ولقد استطاع كل واحد منها أن يهنئ نفسه بأن نتيجة الثورة كانت في إضعاف البيت النساوي والحزب الاسباني . ولكنها ، في الوقت نفسه ، احتوت مثلاً قبيحاً : وهو الاعتراف بأن الدول كانت سلطة سياسية ، وأعلى ، في الحقيقة ، من سلطة الملك .

وفي الغالب ، قرر كونف دراسيون بوهيا ، وهو عمل أقلية ، بإيحاء من الوزراء البالاتينيين ، سقوط فرديناند ، لأسباب شرعية أو لأسباب شخصية .

فالأسباب الشرعية تتعلق بكونفدراسيون ١٦١٩ م . لأن فرديناند انتخبه دياط بوهييا وحده . وعليه يجب إعادة الانتخاب . ولكن الكونفدراسيون لم يسمه ، لأنه انتخب حسب الحق الوراثى ، ولا يراد ملك وارث أبداً .

والأسباب الشخصية ، لأنه تدخل في قضايا داخلية ، في حياة ماتياس ، وتصرف بالتاج ، باتفاق مع ملك اسبانيا .

وهنا نرى معارضة حق الدولة لحق الملك . فقد انعقد الدياط العام في براغ ، وسمى ملكاً جديداً وهو الناخب البالاتيني . بالرغ من أن مدينة براغ كانت محبذة لناخب ساكس ، وأن دوق السافوا كان له أنصار ودفع مالاً كافياً لهذا الغرض .

وفي غضون ذلك ، انتخب فرديناند امبراطوراً في فرنكفورت . وهكذا ، في نفس الأيام ، خسر تاج بوهييا وكسب التاج الأمبراطوري . ويجب أن نفهم كيف أن الحق الملتمس قليلاً لعب من أجله . لقد انتخب ملكاً لبوهييا من قبل دياط ١٦١٧ م ، كا يسمح بذلك الدستور ، وانتخابه منتظم ، حسب الحق

القديم . وانتخب ملكاً على بوهييا وكان ناخباً . وبالتالي كان يتصرف بصوته . وفي هذه الحالة ، لا يصوت الناخب المرشح سراً ببطاقة بيضاء ، بل عليه أن يصوت علناً لنفسه . وأضيف صوته الخاص إلى أصوات الناخبين الكنسيين الثلاثة . وفي ذلك ما يجعل تصويت الناخبين الآخرين الثلاثة ممكناً في أقلية وهم : ناخبو براندبورغ ، وساكس ، وبالاتينا .

ثم جاء مندوبو دياط بوهييا إلى فرنكفورت ، وطلبوا من مستشار الأمبراط ورية ، ناخب ماينس ، ألا يقبل بصوت فرديناند . ولكن كونفدراسيون بوهييا لم يوطد بعد في ذلك التاريخ . وكان ناخب ماينس يرغب بانتخاب فرديناند ، فأجاب بأن الأمبراطورية اعترفت به ملكاً لبوهييا وبأنه سيقبل في التصويت .

ومما يلفت النظر كثيراً ويزيد في الإيضاح أيضاً ، أن الناخب البالاتيني كان ممثلاً في الانتخاب . لأن الناخب يمكن أن يحضر شخصياً لمارسة حقه في التصويت ، ولكن يمكنه أيضاً أن يندب عنه ممثلاً فوق العادة . وقد مثله أحد تابعيه وهو الكونت ( دوسولمز ) وأعطيت له التعليات التالية : صوت لدوق سافوا ، بتطبيق اتفاق ريفولي ، ولكن إذا لم يحصل دوق السافوا على أصوات أخرى ، صوّت في اتجاه غالبية الناخبين . وهكذا ، أعطى كونت دوسولمز لفرديناند صوت منافسه فريديريك ، ناخب بالاتينا .

وهنا تدخل عنصر آخر ، سنجده فيا بعد ، وهو الجهد الذي بذل لفصل شؤون ألمانيا وشؤون بوهييا . لقد كانت بوهييا اقطاعاً أمبراطورياً وملك بوهييا هو ناخب أمبراطورية ، ولكن الرابطة لا تذهب إلى أبعد من ذلك . ومن غير المعقول أن يصوت الناخب البالاتيني في فرنكفورت لفرديناند شتيريا ، في نفس الأيام التي يأخذ فيها هذا الناخب البالاتيني نفسه في براغ مكان من انتخبه أمبراطوراً . الحق بالغ الدقة .

بقي أن نعرف أن الناخب البالاتيني إذا انتخب ، هل سيقبل بتاج بوهيما ، لأن أوربة ، على العموم ، اعترفت بفرديناند ملكاً على بوهيما . ولمذلك أسدت انكلترا وفرنسا النصح لفريديريك بالتعقل والحذر . وهذه المناسبة أتى الوزير (بوزيولوكس) على ذكر مذكرة هنري الرابع ، وكان له معاوناً ، وصرح بقوله : « قد لا يكون صاحب الجلالة الراحل من رأي آخر ، ولكن جلالته الراحلة ربما لا تبقى مكتوفة اليدين . وقد تفرض تحكيها بنفاذ » ، وكانت قوية بما يكفي لفعل ذلك .

وبالرغ من هذه النصائح في الحذر ، قبل فريديريك بالاتينا تسميته ملكاً لبوهييا ، ودخل بوهيميا وتوج ملكاً ، وأقام في براغ .

وفي الأيام نفسها . عاد الأمبراطور فرديناند إلى فينا ، وظل وضعه في النسا مبهاً جداً . ولكن الوراثة ، من الناحية العملية ، لعبت لصالحه : فهو أرشيدوق النساتين ، وبالتالي تعرض التحالف للخطر بشكل فريد . لأن للكونف دراسيون ملكاً ، وهو فريديريك البالاتيني . وللدولتين الحليفتين عاهلاً آخر ، وهو فرديناند .

# الفصل السادس

### ملك الشتاء والجبل ـ الأبيض

إن ما ينقص قضية بوهبيا هو المال أولاً . ويكن أن يوجد منه في البلد نفسه ، بأفضل تنظيم ضريبي ، أي بالضرائب ، ولدى الحلفاء الهولانديين والألمان . ويأتي في المقام الثاني ، وهو الأخطر ، السياسة الواضحة والحرة من جانب الحكومات . وأخيراً ، قرار الأمة بأكملها في النضال ضد البيت النساوي . الأمة بكاملها ؟ إن هذا التعبير يجب أن يطبق على جميع سكان المملكة ، على البوهييين ، دون تمييز بالقومية ، في ذلك الحين . وقد يكون من العسير إضافة دون تمييز دين ، لأن حكومة الملك فريديريك ودول بوهبيا هي حكومة عقائدية بروتستانتية صراحة ، ومن هنا ينتج بالتالي ، على الأقل ، تحفظات كبرى من جانب الكاثوليك .

إن اختيار فريديريك الخامس ملكاً لبوهيميا ، لم يكن صالحاً ، فهو لا يطابق أمنية عامة للرأي . ولم يكن إلا حظاً في سياسة أمراء الاتحاد الإنجيلي ، لأن بورجوازيي براغ كانوا يفضلون ناخب ساكس .

إن كتابة أو تدوين التاريخ حالياً يصر على آراء أحد المديرين البورجوازيين ، (بيير ميلنر ميلهاوزن ) الذي أصبح فيا بعد نائباً لمستشار المملكة ، ويبدو أنه كان أحد أفضل زعماء الثورة . فقد كان يفضل نظاماً جمهورياً على شكل الأقاليم ـ المتحدة . ولكنه كان منعزلاً .

وبالرغم من كل شيء ، فإن ملك بوهييا الجديد استطاع أن يجمع حوله

القوى المعنوية في المملكة . لقد كان فتى يافعاً ، عره ثلاث وعشرون عاماً ، وبخاصة كان يجهل كثيراً جداً هذا المشروع . وصدر قانون عن الدياط العام في ١٦١٥ م يمنع إعطاء وظائف في المملكة لمن لا يعرف اللغة التشيكية . وفريديريك لا يعرف هذه اللغة ، وجهله لها يمكن أن يؤلف عقبة لقبول انتخابه . ولكن يجب أن نفهم جيداً معنى قانون ١٦١٥ م : فقد كان القصد منه صيانة مصالح التشيكيين في داخل مملكة ثنائية اللغة . وهذا لا يعني إخراج الألمان . بل إن هذا الحكم التشريعي يدل على قوة التقاليد المحلية ، كا يدل على أنه يجب ألا يحكم في شؤون بوهيها من وجهة نظر ألمانية واحدة ، أو حتى تبعاً لشؤون الأمبراطورية ـ المقدسة . وتدل حالة فريديريك الفكرية على أمير ألماني وبروتستانتي لا ينظر لمملكة بوهيها إلا من وجهة نظر منافع هيبته الشخصية والسلالية . وكانت تشجعه في ذلك زوجته ، بنت جيس الأول ملك أنكلترا . وكانت أميرة طموحة رومانسية . وربا بولغ في دورها ، ولكنها مارست نفوذها على الملك في اتجاه القبول . وما أن استقر البلاط في براغ إلا واهتت الملكة بكسب رأى البلاد .

ويحكى أن وفداً من المدينة استقبل الملك فريديريك الخامس ، على الطريق ، على مسافة من براغ ، وكان بينه حرس في لباس قديم يرجع إلى الأزمنة الهوسية ، وسخر الملك بالحال من لباسهم المضحك . وكانت البداية سيئة من جانبه . وبهذه المناسبة نذكر أن لويس الرابع عشر أوص حفيده فيليب الخامس ، عندما قبل تاج اسبانيا ، بقوله : « لا تظهر مصدوماً من الصور العجيبة التي ستجدها ، ولا تهزأ بها ، إن كل بلد يعمل على شاكلته » . ولم يكن عند فريديريك الخامس مثل هذه الحكة .

وعندما توج فريديريك ، ترك واعظه ( سكولتيتوس ) يغير الترتيب الداخلي لكاتدرائية القديس ـ غي ، في براغ . وبدا أن الكنيسة ستصبح معبداً

للعبادة الكالفنية . فقد سحبت منها التاثيل والصور وقطع الجوهرات ، وكل وسائل العبادة الكاثوليكية التي تمثل التقاليد الحلية . وكثير من هذه الروائع الفنية الجميلة أتت من مجموعات رودولف الثاني . وهذه المجموعات نفسها التي تعتبر ثروة حقيقية لبوهييا ، أصبحت موضع طمع ، فقد فكر ببيعها للحصول على المال . وربما تبرر ضرورات الحكم هذه التدابير ، ولكنها اتخذت بخرق . وفي مراسلات العصر ، توجد كثير من التليحات إلى تحويل كنيسة القديس - غي . واضطر فريديريك الخامس أن يبرر نفسه في رسائل إلى العواهل الأجانب أو في جدل لخدمته . فقد استعمل الحق الذي كان لكل أمير في تكييف كنيسته الخاصة للعبادة التي يعترف بها . ولكن من الصعب أن يقبل أن تكون كاتدرائية القديس - غي قابلة خاصة للملك .

وقام فريديريك الخامس بجولة براقة في الأقاليم لتقبل احترام الدياطات المحلية: في بريسلو، في سيليزسا، في برون، في مورافيا، وكانت الاحتفالات جميلة، واستعراضاً صافياً نقياً. ولم يتجمع رأي المملكة والأقاليم حوله بالإجماع. وصوت الدياط على ضرائب جديدة، وكان على المدن والطبقة النبيلة أن تجهز تكاليف الحرب، وعلى الأمراء أن يدفعوا ضريبة حسب عدد رعايا دوميناتهم، ولكن الرعايا في الحقيقة دفعت أيضاً ضريبة الرأس، حسب زعيم العائلة.

وظلت الحرب غير شعبية . فلا بورجوازيو براغ ولا اليهود كانوا يرغبون بمتابعتها . ودفعوا من المال أقل بكثير بما كان باستطاعتهم أن يفعلوا . ومع ذلك كان الجيع ملزمين بالدفع ، والجميع مجندين .

وفي ربيع ١٦٢٠ م ، عندما وصل الأيكوسيون الذين جندهم الكولونيل ( غراي ) ، وهولنديو الكولونيل ( فرنك ) ، تصرف هؤلاء وهؤلاء كا لو كانوا في بلد مفتوح ، فنهبوا المزارع والحقول ، وأساؤوا معاملة السكان . وثار الفلاحون على هؤلاء الأجانب الذين جاؤوا من كل مكان لخدمة الملك وقضيته .

وأسيء جداً دفع أعطيات الجنود . ولم يقبض الضباط المال فتركوا رجالهم ينهبون الريف . وربما فكروا بأن الحكومة ، أمام هذه الاضطرابات ، تقرر دفع الأعطيات بصورة منتظمة . ورأى المؤرخون الماركسيون في هذا الموضوع أن هذه الثورات الفلاحية تعبر عن نزاع طبقات ، وعن حركة سكان ريفيين ضد الإقطاعية والنظام الأميري . وقبلوا بأنه يكن الحصول ، بتحرير الفلاحين ، على ثورة بلد يدافع عن نفسه ، ويدافع عن ملك بوهييا . وجرى الكلام ، بهذا الشان ، عن تحرير الفلاحين ، ولكن النين نشروا هذه الضجة هم الامبراطوريون . ولئلا يكونوا مفوضي الملك فريديريك ، عندما أرسلوا لتهدئة الثورات الشعبية ، كانوا يغدقون وعوداً مماثلة . فحيث وجد نزاع الطبقات كان يترجم بتعارض مصالح بين الفلاحين الخاضعين للنظام الأميري والمستفيدين من هذا النظام . ومن الصعب جداً الاعتقاد بأن تحرير الفلاحين قد أعطى لـ حل دفعة واحدة . وتوجد هذه الوعود عبر كل تاريخ أوربة الوسطى إلى أن ألغيت القنانة . ولم يكن كل هذا غير كلام . لأنه كان من الصعب على أي حكومة أن تقرر، في ذلك التاريخ، برنامجا إيجابياً في هذه النقطة. وكان من اللازم قلب الاقتصاد بكامله ، وما من حكومة ، أمبراطورية ولا ملكية ولا كاثوليكية ولا بر وتستانتية كانت قادرة على اتخاذ تدبير ثوري كهذا .

وبسبب هذا الضعف الداخلي ، لاتستطيع الثورة البوهيمية أن تنجح إلا إذا كانت الجيوش قادرة على قهر جيوش الامبراطور ، ولو كانت الحكومة تتصرف في أوربة بأحلاف صلبة .

وفي آخر ١٦١٩ م ، بدت الحالة ملائمة للثورة البوهيمية . وقامت الحكومة عفاوضات مع أمير ترانسلفانيا ( بيتلين غابور ) $^{(1)}$  وبعد أن اتفق بيتلين غابور مع

<sup>(</sup>١) الاستعال الهونفاري يضع اسم الشخص بعد اسم العائلة .

جيش ملك بوهييا ، أطلق هجوماً باتجاه فينا . ولكنه لم يتوقف عندها ، لدى سماع خبر بأن جيوشاً جندت للأمبراطور في بولونيا ، ويوجهها نبيل هونغاري ، ( دروغيت دوهامونا ) ، وصلت بطريق وديان سلوف كيا ، واقتربت من براتيسلافا ( برسبورغ ) . فانسحب عندئذ . وقامت الجيوش الأمبراطورية والجيوش الملكية ببعض عمليات زحف دون معنى كبير ، وأخذت مواقعها الشتوية في النها ، على مسافة قليلة من حدود بوهيها .

في ألمانيا ، كان الاتحاد الإنجيلي قلقاً جداً . وأدرك السياسيون أن الأمبراطور يكنه أن ينتصر بمساندة اسبانيا . وفي هذه الحالة يمكن أن يعتبر فريديريك تابعاً مترداً ويوضع خارج الامبراطورية . وكان من اختصاصات دياط الامبراطورية أن يعلن سقوط أمير يثور على الامبراطور وقوانين الامبراطورية . فهل يحاول فرديناند بصورة وقائية احتلال أراضي فريديريك الشخصية ، أي بالاتينا الدنيا ، وبلاتينا العليا .

وكانت حدود الدول في الأمبراطورية المقدسة تبدي ترسياً متعرجاً . ولا توجد أرض محددة جيداً ، ومتجانسة . لقد كانت سلسلة دومينات يطغي بعضها على بعض . وكانت بالاتينا ـ الدنيا قريبة التناول جداً عبر الناخبيات الكنسية ، بصعود وادي الراين . وبالاتينا ـ العليا تجاور حدود بوهييا . وبالتالي ، يستطيع الامبراطوريون أن يتقدموا بجيوشهم في هاتين المنطقتين بسهولة .

ولكن لو وقع هذا التنفيذ الامبراطوري على الناخب البالاتيني الذي هو عضو في الاتحاد الإنجيلي ، فإن أمراء الاتحاد الآخرين سيضطرون للتدخل للدفاع عنه . وعندئذ تضاف مباشرة إلى الحرب في بوهيها وفي النسا ، حرب في ألمانيا .

تبنى الاتحاد الإنجيلي موقفاً يلفت النظر جداً: لقد أراد أن يتسلح للدفاع عن الأراضي الألمانية ، ولكنه زعم بأنه لا يريد أن يزج نفسه في شؤون بوهيها . وهذا يعني أن غزو الأراضي الألمانية كان ممكناً مع ذلك نتيجة لشؤون بوهيها .

وفي غضون ذلك ذهب أحد رسل الاتحاد الإنجيلي ، وهو فرتامبر جوازي (من فرتامبرغ) ، باسم (بوفنخاوزن) ، ويسمى في باريس (دو بينيكوز) ، إلى انكلترا ، ورجا الملك جيس الأول أن يمنح مساعداته ونجداته إلى الاتحاد الإنجيلي . وأوضح جيداً أن الاتحاد الإنجيلي يفصل قضيته عن قضية بوهبيا . وفي حرارة وحرية الحديث تجرأ وقال للملك جيس : « إن صهرك ، عندما يطرد من بوهبيا وبالاتينا ، سيجد ملجأ في بلاط لندن ، ونحن ، ستكون الحرب عندنا وعلى أرضنا » .

أما من جهة الامبراطور فرديناند فقد أبرم ، في تشرين الأول ١٦١٩ م ، تحالفاً مع زعيم الرابطة الكاثوليكية ، الدوق ماكسمليان دوبافاريا . وأخذت الرابطة الكاثوليكية المال من البابا ، وانتظرت أن يأتيها أيضاً من ملك اسبانيا . وزعمت بأنها ستجهز ٣٠٠٠٠ رجل في الربيع وتهاجم بالاتينا عندئذ .

وهكذا ، كان قلق الاتحاد الإنجيلي له ما يبرره . فقد اجتازت الحرب حدود بوهيميا وحدها ووصلت الأقاليم الداخلة في النسا ، وأثقلت بتهديدها القريب على أراضي الأمبراطورية ـ المقدسة نفسها .

غير أن هذه الأعمال العسكرية لا يمكن أن تحدث قبل بضعة أشهر . وكان الاسبانيون يرجون دوماً ، ولكنهم لم يبادروا بإعطاء الأموال . ولتفهم الحوادث جيداً ، يجب أن تلاحظ في ظرف أوسع .

بالنتائج: وهو نداء مباشر لملك فرنسا. فقد أرسل فرديناند إلى لويس الثالث عشر سفيراً ، الكونت (دو فورستنبرغ) ، بهمة دقيقة وواضحة جداً ليطلب منه نجدة عسكرية ، مذكراً بحجتين يكنها أن تؤثرا على لويس الثالث عشر، وهما: التضامن الملكي ومصلحة الكاثوليكية.

غير أن لويس الثالث عشر كان يشعر بصعوبات في مملكته ، لأن قسماً من الطبقة النبيلة كان مستراً بمكايده مع الملكة ماري آل ميدتيشي أم الملك ( وقد جرت الحرب الثانية مع أمه في آب ١٦٢٠ م ) ، وفي ( بيارن ) ، حيث لم ينفذ توطيد الكاثوليكية ، تحرك بروتستانت المملكة ونادوا ببراءة نانت . وكانت البراءة تعترف للكنائس البروتستانتية بحق عقد مجالس لتعيين النواب الذين يضمنون في البلاط مراعاة براءة نانت ، وينقلون إلى الملك تظلماتهم ضد الموظفين أو النبلاء أو الأكليروسيين الذين كانت حركاتهم في الإقليم مضادة لبراءة نانت . وكان كل حزب يحاول دون حق أن يوسع فوائده على حساب الآخر . وعلى العموم كانت ( براءة نانت ) محترمة ، ولكنها كانت تعاكس في التفاصيل دون انقطاع . وهذه الحالة تشبه حالة ( رسالة الجلالة ) في بوهيميا . وصرح البروتستانت بأن صلاحية مجالسهم لا تتحدد بتعيين نواب يأخذون مقاعدهم في البلاط ، وإغا من حق هذه المجالس أن تتقدم بنفسها بظلامات إلى الملك .

وعليه ، كان الملك لويس الثالث عشر يلاقي ، في مملكته الخاصة ، حالات لم تكن دون علاقة بحالات فرديناند في بوهيميا .

وكان لويس الثالث عشر والوزراء الشيوخ: (الرئيس جانن)، و (سيلليري)، و (بويزيولكس)، صهر (فيللوروا) أمين سر الشوون الخارجية، يرون بأن الملك يمكنه أن يقترح وساطته. وفي هذا الاتجاه أجابوا فورستنبرغ. ولكن هذا الأخير كرر بأن مهمته ليست من أجل مناقشة ملك فرنسا بوساطته، بل كان مكلفاً بطلب نجدة من الرجال ولا شيء غيره.

وفجأة ، في ليلة عيد الميلاد ١٦١٩ م ، ولبواعث نفسية وشخصية من الصعب إيضاحها بعد ، اتخذ لويس الثالث عشر قراراً بالموافقة على هذه النجدة من الرجال . وأرسل بويزيولكس ليخبر فورستنبرغ ، فأجاب هذا مطالباً بمزيد من الإيضاح أيضاً : كم رجلاً ، وفي أي تاريخ ؟ وكان من المستحيل الإجابة عن هذين السؤالين . إلا أن المقيم الفرنسي في فينا ( بوجي ) كان مكلفاً بإعلام فرديناند ووزيره ( اغنبرغ ) بأن ملك فرنسا وافق على النجدة العسكرية المطلوبة .

ثم أوضح بوجي بأن الأمبراطور يرغب عن حسن نية بأن يوفر على الجيوش الفرنسية رحلة طويلة جداً إلى بوهيميا ، وسيستخدمها في ألمانيا ، ضد البروتستانتيين حلفاء فريديريك الخامس (٥ شباط ١٦٢٠م).

لقد كانت السياسة الامبراطورية واضحة جداً: كانت تسعى للحصول من ملك فرنسا ، مذكرة بالتضامن الملكي والتضامن الكاثوليكي ، على ماحصلت عليه من ناخب بافاريا: أي جنوداً للقيام بتنفيذ عمل في ألمانيا ضد الأمراء البروتستانت ، حلفاء الاتحاد الإنجيلي .

ولئلا يجهل شيء ، دل بوجي ، في برقيته في ١٦ شباط ١٦٢٠ م على أن الدول الألمانية التي ستكون معرضة لعمل الجيوش الفرنسية هي : مدينة ستراسبورغ ، مع الدول التي تتبعها في الألزاس ؛ مركيزباد وكونت ناسو ، وساربروك ، ودوق الجسرين ، والناخب البالاتيني . وقال بوجي : « لقد عينتهم ، لتعتبر في ذلك مصلحة جلالته ، رغم أني أعتقد بأنه فكر وجهز ، عندما صرح إلى الكونت دو فورستنبرغ ، بأن للامبراطور المعني كامل التصرف بهذه النجدة حال دخولها إلى ألمانيا » .

وهذه البرقية تعتبر مثلاً جيداً للبرقيات التي يوجهها عامل دبلوماسي في القرن السابع عشر. إنه ينفذ الأوامر التي أعطيت له ، ولكنه يفهم سراً لأي نقطة

هذه الأوامر خطرة وتبدو له أنها أعطيت بخفة . وما يطلب ليس جنوداً تـذهب إلى بوهيميا ، وإنما لتستعمل في ألمانيا ضد حلفاء فرنسا .

لأن الأمراء البروتستانت في الاتحاد الإنجيلي كانوا زبائن تقليديين لفرنسا ، وإنه من المشين لفرنسا أن تتركهم يهاجمون بجنودها الخاصين . وفوق ذلك ، إثارة الحرب في ألمانيا ، فيا يجب إبقاء هذه المناطق في سلام .

ولذا ، بعد بضعة أسابيع ، رجع إلى فكرة الوساطة ، ولكن ، في هذه المرة ، بشكل سفارة رسمية كبرى تتم مهمة إعلام وتوفيق ، أي مصالحة . وذهبت هذه السفارة إلى الامبراطور مارة بالأمبراطورية وتوقفت تقريباً في كل دول الامبراطورية ، وأخذت رأي الحكومات في الوضع بغية أن تقبل وساطمة ملك فرنسا .

غير أن الوعد الذي قطع بدا غير بصير ومثقلاً بالأخطار ، حتى فكر بألا يوفى ، وكلما جرى الكلام عن مساعدات ونجدات . كان الدبلوماسيون الفرنسيون يجيبون : « في هذه الآونة نبدأ بسفارة » .

وفي هذا الحين تبدلت الحال في اسبانيا . لأن هذه الأخيرة ، وقد جهزت بالمال ، قررت أن تقدمه . وجند رجال في الفلاندر ، وألمانيا ، وإيطاليا ، وفي منطقة نابولي .

ويقول مثل قديم : « أن تعطي وأن تمسك هذا مالا يلزم » . لقد خطت فرنسا خطوة إلى الوراء فأثارت استياء كل العالم . وأربكت سلفاً حظوظ الوساطة .

ومن جهمة أخرى ، إن ( بيتلن غمابمور ) ، المندي اعترف بمه أميراً في هونغاريا من قبل دياط كانون الشاني ١٦٢٠ م ، لم يقبل بالمنصب الملكي ، كا كان ينتظر في ذلك الحين . وهذا الإجراء في الثورة ساعده ، بعد بضعة أسابيع ، على

إبرام هدنة دائمة مع الأمبراطور دامت حتى عيد الملاك القديس - ميشيل (ميكائيل) أي نهاية أيلول ١٦٢٠ م .

وهكذا وطد الأمبراطور الوضع بسرعة . وخلال حين لا يعلم جيداً تحت أي تأثير ، في آخر تشرين الثاني ، وربما كان ذلك حين هجوم بيتلن غابور ، اعتقد بأن يطالب بنجدة ملك فرنسا لسلامته . وفي الوقت الذي رجع فيه ملك فرنسا الى وعده ، لم يكن الأمبراطور بحاجة لتنفيذه . وفي بضعة أشهر تخرب موقف الحكم لفرنسا .

وفي ألربيع ، وبفضل مساعدات اسبانيا . تعزز جيش ( بوكوا ) الذي كان في خدمة الامبراطور . ودعا تجنيد الرابطة وألمان البلاد المنخفضة الاسبانية تحت قيادة سبينولا ، إلى تفكير الاتحاد الإنجيلي بأن سحق البروتستانت الألمان كان مؤكداً . ولذا جهز الجيوش لدفاعه أيضاً .

وفي بداية تموز ، وفي (أولم) ، على الدانوب . وجد جيش الرابطة وجيش الاتحاد الإنجيلي ، وكان كل منها قوياً بما يقارب ٢٠٠٠٠ رجل . وبالرغ من أنه لا يوجد سبب جديد ، لأن أي بلد من الامبراطورية لم تهاجمه بعد قوات باسم الامبراطور ، كان هنالك انطباع بنشوب الكفاح . وأن النار ستشتعل . وفي هذا الحين ظهرت السفارة الفرنسية .

وكان على رأس هذه السفارة الفرنسية شخصية هامة ، أمير من الأسرة الملكية تقريباً ، وهو شارل أنغوليم ، وهو ابن طبيعي للملك شارل التاسع و ( ماريا توشيه ) . ولكن العامل الأساسي في السفارة كان دبلوماسياً وهو الكونت ( بيتون ) . وكان يساعده دبلوماسي آخر ، وهو ( شاتونوف دو بريو ) وأيضاً نبلاء آخرون . وكانوا على العموم ، يعرفون جيداً قضايا الامبراطورية . وكانت هذه السفارة إذن مشكلة جيداً . ومن المكن ، حسب محفوظاتها ، متابعتها ساعة ساعة في كل ما فعلت . ففي أولم لم تفكر إلا في شيء واحد : وهو

تجنب نزاع محتل الوقوع بين الجيشين . وتفاوض الفرنسيون مع كل منها . وبما أنه لا يوجد بواعث لحرب مباشرة ، يمكن تجنب الخطر إذا ابتعد الجيشان الواحد عن الآخر . وفي ٣ تموز ، في أولم ، تقرر أن ينسحب جيش الاتحاد الإنجيلي باتجاه الغرب ، للدفاع ضد كل تدخل ممكن من بالاتينا ـ الدنيا ؛ وأن ينسحب جيش الرابطة نحو الشرق . ولكنه بقي حراً في حركاته . وهذا يعود إلى القول بأنه يستطيع أن يدخل بوهيها ، أي تسليم بوهيها للحرب ، وقضية الملك فريديريك لجيوش فرديناند المتفوقة عددياً لأن الرابطة ستلتحق بجيوش ( بوكوا ) .

ودون النفوذ إلى النتائج كلها ، يرى أن بعض الألمان ، وهم الأكثر اعتدالاً في الاتحاد الإنجيلي : الفورتامبر جوازيون ، قد أصروا كثيراً للحصول على هذا الحل . وعلى أثر خبر الإتفاق ، فاه أحد الناخبين الكنسيين بهذه الكلمة : « فليقاتلوا في بوهيميا ما أرادوا ، وسنظل جيراناً صالحين في هذه الحارات » .

ومن تمـوز إلى تشرين الثـاني ، مضت أربعـة أشهر ، وظلت السيـاسـة الفرنسية تخسر اللعبة في أوربة الوسطى .

وفي فرنسا ، انطلاقاً من شهر آب ، كانت الحرب الثانية بين الأم والابن ، وازدادت الصعوبات مع البروتستانت . وعندما قام لويس الثالث عشر برحلة تهدئة في نورمانديا ، تغلب الجيش الملكي على جيش الملكة ـ الأم بانتصار ( بون - دو - سيه ) . وعوضاً عن تسريح لويس الثالث عشر لجيوشه ، قام محرب صغيرة ضد رعاياه في ( بيارن ) ، وفرض توطيد الكاثوليكية في المدن الأساسية .

وفي غضون ذلك ، تابعت السفارة رحلتها ومفاوضاتها . وفي (لنتز) ، تفاوضت مع ممثلي دياط النهسا والزعماء العسكريين . وكان نبلاء النهسا قليلي الحزم كثيراً في مطالبهم . وقلقوا من تفوق الجيوش الامبراطورية ولذا طالبوا السفراء الفرنسيين بأن يسووا خضوعهم للامبراطور .

وعندما وصلت السفارة إلى فينا تكلم الأمبراطور ببعض عبارات التهكم. فقد صرح بأنه سعيد باستقبالها ، وطلب أخباراً عن المساعدة العسكرية التي وعد بها . فأجاب السفراء بأن الملك كان مضطراً للاستعانة بجيوشه لتوطيد النظام في مملكته . ورد فرديناند مبتسماً بأنه حزين حقاً . ونظراً لإرادة لويس الثالث عشر الطيبة حياله ، يأمل هو جيداً ، متى وطد النظام في دوله ، أن يأتي لنجدة ملك فرنسا .

وربا فكر بهذه الحجة ، التي أعطاها السفراء الفرنسيون ، المؤرخ النساوي (هانس شتورمبرغر) في (ثورة بوهيميا) فقد كتب : « بأن اتفاق أولم قد أبرمه الفرنسيون كمخرج للصعوبات الداخلية في الملكة » . وهذا التفسير مغاير للحقيقة ومفرط ، لأن الاتفاق أبرم في ٣ تموز ، والاضطرابات حدثت فيا بعد في فرنسا . لقد أبرم الإتفاق لمنع صدام بين الجيشين لا غير . هذا هو السبب الحقيقي .

ومن الجانب الامبراطوري ، كان ينتظر القرار العسكري . واعتقد بأن الوقت قد حان للحصول عليه دون وساطة أحد . وانفض سفير ملك انكلترا بنفس الشكل .

ولم تكن الحرب صاعقة . فقد قام جيش ماكسمليان باسترداد النسا ـ العليا ، واحتلت لنتز في ٢٠ آب . وخضع الدياط . وتمكن عندئذ جيش بوكوا المرابط على حدود بوهييا والنسا أن يستأنف الهجوم في بوهييا . ولكنه كان بطيء السرعة ، على خلاف ماكسمليان ، الذي كان يزع الحصول على القرار قبل الشتاء . وظلت الجيوش ضعيفة . وضعفت في الغالب بسبب الفرار من الجندية ، والأوبئة وسوء الأعطيات دوماً . وكان يشك في إخلاص قادة ملك بوهييا . ففي تشرين الأول فاوض مانسفلد بتسليم بيلسن . ومها تكن الجيوش . فقيد ساد الذعر أمامها ، وهجر أمراء بوهييا قصوره ، والتجؤوا في براغ أو في المدن الحصنة ، وكان

الفلاحون ينهبون ويحرقون القصور . وينتقلون من دومين لآخر . ويتجمعون في عصابات مسلحة جهد استطاعتهم ويطالبون بملجأ وتحالف مع بورجوازيي المدن الذين أغلقوا الأبواب في وجوههم .

وهكذا ظهر أملهم الأخير في عطف الامبراطور. واستجاب جاه العاهل القديم إلى حالة الرأي الطبيعية للمجتمع الأبوي الذي يحفظ فيه الشعب ثقته بأميره الوراثي. ومن الممكن أن يلاحظ مسار مشابه في الثورات الشعبية لروسيا في القرن السابع عشر: فقد كان الثائرون يزعمون دوماً بأن أميراً من الأسرة الملكية معهم أو القيصر نفسه ، أو عضواً ما من عائلته ، ضحية حكومة سيئة.

وأخيراً ، في ٨ تشرين الثاني ١٦٢٠ م . حدث اللقاء بين جيش ملك بوهيميا وجيش الامبراطور ، على هضبة الجبل الأبيض (بيلا هورا) على بضعة كيلو مترات من براغ .

ولابد لنا من الكلام عن حالة الرأي وتركيب الجيوش ، ولو بكلمة : كان جيش الأمبراطور يضم ، في الحقيقة ، جيشين : جيش الرابطة ، الذي يقوده ماكسمليان بافاريا و ( تيللي ) ؛ وجيش بوكوا . كان الأول أفضل من الثاني بضباطه وقياداته ، وحالته الروحية خاصة : لقد كان الجيش الوحيد الذي كان يقاتل في سبيل مثل أعلى . وكان هذا المثل الأعلى دينياً . فقد أرسل إليه من روما مبشر كرملي ، وهو : دومينيك يسوع - ماريا ) الذي بشر في صبيحة القتال بقول الإنجيل : « دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . ويبدو أن النص طبق على حرب مقدسة لتوطيد الامبراطور والدين . وكلمة الأمر التي أعطيت في خلك اليوم كانت ( القديسة ماريا ) . وقبل القيام بالقتال ، أقيم قداس جرت فيه عدة مناولات . أما جيش بوكوا فلا يمثل هذه الصفة لجيش صليبي : لقد كان جيش مرتزقة ، كجيوش فريديريك الخامس . وفي هذا الجيش . جهزت فرقة حيش مرتزقة ، كجيوش فريديريك الخامس . وفي هذا الجيش . جهزت فرقة صغيرة من قبل سكان البلاد ، من المورافيين . وكان الباقي يضم ألمانا أو فرسانا

أعدوا في هونغاريا . وكان يؤمل بنجدة أخرى من جيش الفرسان الهونغاري ، نجدة بيتلن غابور . لأن الهدنة بين الأمبراطور وأمير ترانسلفانيا انتهت مدتها في عيد القديس \_ ميشيل .

اتخذت الجيوش استعداداتها للقتال : ٢٨٠٠٠ رجل من جهة ، و ٢١٠٠٠ من الجهة الأخرى . إذن يوجد تفوق خفيف للأمبراطوريين ، ولكن مثل هذا العدد عكن أن يقرر الحل .

وفي الهجوم الأول لجيش الفرسان الامبراطوري ، تفرقت القطعات الملكية في جيش تورن . ثم حاول جيش الفرسان الهونغاري أن يهرب باتجاه النهر . وتماسك ابن الأمير أنهالت بشكل أفضل في الوسط ، وبخاصة المورافيون ، وهم التشيكيون الوحيدون في جيش المرتزقة ، الذين قاوموا حتى المساء لدى قصر النجم الصغير .

وانتهى القتال في ساعتين .. ولم يدخل البلد بكامله في النزاع فحسب ، بل إن جميع قوات المرتزقة التي كان يتصرف بها ( فريديريك الخامس ) لم تدخل في العمل : فلا حرس الملك ، ولا القطعة الألمانية لمنطقة ساكس \_ فيار ، اللذان ظلا في خنادق قصر براغ ، ولا جيوش الكولونيل ( فرنك ) و ( غري ) المعلقة في منطقة تابور للنضال ضد الشورات الريفية ، شاركت في قتال ٨ تشرين الثاني .

وعندما علم فريديريك الخامس بإخفاق جيوشه ، كان يتهيأ بنبل للإنطلاق إلى الجبل الأبيض . ولكنه غادر القصر فجأة وعبر الجسر ، ووصل إلى المدينة القديمة . ونصح الأمير (آنهالت) بالإنسحاب نحو سيليزيا ، فيا كان النساوي (تشرغبل) ينصح بالعودة إلى القصر وبارتباط الجيوش والمقاومة والقتال من جديد . ووجد تعارض في الآراء بين الألماني في الأمبراطورية والدانويي : كان الألماني يقول : « المعركة خاسرة ، لنعد إلى بيوتنا » . ولكن الدانويي كان يرى

القضية على حقيقتها: كان يفهم أن إخفاق ملك بوهيما إخفاق للدول ، وأن مصير النساء العلما معني بذلك ، وأن الأقالم المتردة ستتعرض لانتقام الامبراطور.

وفي مورافيا ، عاد زيروتين إلى السلطة ، وبدأ المفاوضات مع الامبراطور . وفي سيليزيا ، مرّ فريديريك ، وترك الإقليم لذاته ، فانهار بسرعة ، وسبق لناخب ساكس ، في الربيع ، أن وعد الامبراطور بالمساعدة ، وعبرت جيوش ساكس الحدود واحتلت لوزاس ، وقهرت ثورة الدول .

## الفصل السابع

## نتائج معركة الجبل الأبيض

دلت معركة الجبل الأبيض على هزيمة جيش ملك بوهيما ، في ٨ تشرين الثاني ١٦٢٠ م ، وعلى النتائج الممتدة لهذا الإخفاق . وكانت ، عبر التاريخ . موضع تقديرات وتثمينات مختلفة هامة في ذاتها لفهم حرب الثلاثين عاماً . ولذا يجدر بنا أن نصر قليلاً على هذا الموضوع .

لقد جهزتنا هستوريوغرافيا القرن التاسع عشر بتفسيرها ، ولكن القرن التاسع عشر يبدو بعيداً عنا . غير أن أوربة الغربية ـ على الأقل ـ عندما تهتم بهذه القضايا تقبل بالنتائج أيضاً . وفي هذا المنظور سجل الجبل الأبيض « نهاية استقلال مملكة بوهييا »(۱) : كانت المملكة الحرة محرومة من نخبتها وخاضعة لسيطرة ملك أجنبي يعتمد على القوة العسكرية . ويلاحظ أن النصر انضم فيه المبدأ الملكي والدين الكاثوليكي ؛ لأن اليسوعيين ضحايا الثورة ، عادوا إلى المملكة ، وفرض رأيهم في القرن التالي .

وتفسر الحوادث على أنها انتصار لمبادئ السلطة ، في السياسة وفي الدين ، على مبادئ الحرية والاختيار الحرفي الأمور الدينية .

ويدع أحياناً ، بأن الجبل الأبيض عشل انتصار الألمان على السلاف ، ويشرح الواقع بإدخال أرستقراطية جديدة في مملكة بوهيميا ، أرستقراطية ألمانية مكان الأرستقراطية القديمة التشيكية القومية .

Emest denis, La fin de Lindépendance bohême, paris 1891: عذه التسمية هي عنوان كتاب (۱)

وفي هذا التفسير ، يجب أن نعترف بعدد من الحقائق والوقائع . ولكن الشكل الذي جمعت فيه عناصر هذا التفسير ووضحت ، يؤلف أسطورة . وعليه فإن هذا الرأي هو رأي عاطفي ومزين بحجج عقلانية ، ولكنه بلا شك فرض نفسه .

وبعد حرب ١٩١٤ م ، ظهر تشكيل الدولة التشيكوسلوفاكية بالضبط بعثاً للحريات القديمة التي خنقت خلال عدة قرون وتعويضاً لهزيمة ١٦٢٠ م .

إن المؤرخين الماركسيين اليوم يقدمون تفسيراً آخر ، أقل سياسة ، وأقل ديناً أيضاً ، وأكثر اجتاعاً . فهم يرون أن الهزيمة ، مع الكوارث والنكبات التي جرتها ، نجمت بالضرورة عن طبيعة الثورة ؛ لأن هذه الثورة كانت ثورة نبلاء ، ويقودها أناس لامبالون بقضايا زمانهم الحقيقية الاقتصادية والاجتاعية .

في بوهيميا ، كانت طبقة التقدم الاقتصادي والاجتاعي ، أي بورجوازية المدن ، ضعيفة جداً عدداً ووسائل ، وظلت عملياً لامبائية بالثورة ، أو أنها لم تقدر على توجيهها . وإن النبلاء الذين قادوا الحركة ، حاولوا ، حتى في خلالها ، استغلال امتيازاتهم كطبقة ، ولم يشاؤوا أن يحرروا الفلاحين ، ولا أن يسلحوا الشعب .

وهذه هي النتيجة التي نجدها في الصفحة ١١٩ من كتاب ( بوليشنسكي ) في « حرب الثلاثين عاماً والأمة التشيكية » : « إن الجبل الأبيض يكن أن يظل مثالاً منبها ، منذراً ، لكل ما يحتفظ به الخوف ، أمام الشعب ، من نتائج مأساوية أدت إليها السياسة المتطلبة للطبقات الموجهة والمستغلين » .

والآن سنحاول أن نستخلص موضوعياً طابع معركة الجبل الأبيض ونتائجها الأولى .

الصفة الأولى : ويقصد بها هزيمة جيش مرتزق ، في خدمة ثورة نبيلة وبروتستانتية تكافح النزعات الجديدة لملكية وراثية ومركزية .

هزية جيش مرتزق ، ولكنها أيضاً انتصار جيش مرتزق . وفي هذا الجيش المرتزق ، يحسن أن نميز فريقين : أحدهما ، فريق الرابطة الكاثوليكية التي تدخلت بعد اتفاق أولم ببعيد . وكان يقوده دوق بافاريا و ( تيللي ) وتحركه لحد ما عقلية الصليبيين ؛ والآخر ، فريق جيش بوكوا ، جيش مرتزقة بلجيكيين وهونغاريين ، ولم يكن له نفس الصفة .

لقد كسب النصر لصالح البيت النساوي ؛ ولكن هذا النصر ، بسبب صفة الحرب الصليبية لجيش مرتزق ، كان لصالح الكنيسة الكاثوليكية أيضاً .

وأعطى جيش الرابطة الكاثوليكية للجبل الأبيض معنى انتصار كرملي ومساري . لأن الكرمليين استغلوا وجروا لأنفسهم ربح الانتصار على البروتستانت ؛ ولأن هذا النصر كان بفضل توسط العذراء ، ودور الأب الكرملي دومينيك يسوع ـ ماريا الذي أرسل من روما للتبشير بالحرب الصليبية . وكلمة الأمر كانت : « القديسة ـ ماريا » .

ومن مظهر هذا النصر الكرملي والماري الذي لم يصحح دوماً ـ لأن موقف النظام الديني لا يكن أن يكون قاطعاً لامن أجل متابعة الحوادث ولا من أجل كامل حرب الثلاثين عاماً ـ كثرة الشواهد في الفن وفي علم الأيقونات الدينية .

ومن يعرف روما ربما يتذكر كنيسة على مسافة قليلة من محطة ترميني ، وهي كنيسة باروكية تحت اسم « كنيسة القديسة ماريا المنتصرة » ( ١٦٢٦ م ) . وهذه الكنيسة الكرملية على العموم مشهورة وتزار لهذا السبب ، ولأنها تضم التثال الشهير ( نشوة القديسة ـ تيريزا ) للفنان برنيني . ولكن اسمها يعود لانتصار الجبل الأبيض . وفي الحراب فرسكة من القرن التاسع عشر تمثل دخول الجيوش الكاثوليكية براغ . والأهم بكثير هو الموهف ـ السكرستيا ـ ، أي مكان حفظ الحلي والأواني المقدسة ، الذي تنسى زيارته عموماً ، ويحتوي على لوحات

تمثل مختلف مراحل معركة الجبل الأبيض ، وصور الأب دومينيك يسوع ـ ماريا وكبار قادة الجيش الكاثوليكي .

والشاهد الثاني هو بناء كنيسة وتأسيس دير صغير للكرمليين على الجبل الأبيض (بيلاهورا).

وأخيراً ، عبادة أيقونية منتشرة كثيراً في الطقوس الكاثوليكية منذ ثلاثمائة عام للطفل \_ يسوع في براغ .

وهذا التثال الأصلي للطفل \_ يسوع في براغ نسخت منه نسخ لاعد لها ، وماثلة له كثيراً أو قليلاً . ويوجد في براغ كنيسة ( بانّا ماريا فيتيزنا ) أي كنيسة القديسة \_ ماريا المنتصرة ، وهي أيضاً كنيسة للكرمليين ، وفي الحقيقة معبد لوثري قديم عهد به إلى الكرمليين بعد الجبل \_ الأبيض ، وفي هذه الكنيسة صندوق كبير لبقايا القديسين موضوع في وسط رافدة باروك وراء المذبح يض طفلاً صغيراً من الشع مرتدياً قماشاً فخاً ومعتراً بتاج عال . وهذا التثال جاء من اسبانيا حيث يوجد الكثير بما عاثله في القرن السادس عشر . وتمثل هذه التأثيل الطفل \_ يسوع وترائيه \_ للقديسة \_ تيريزا . وأحد هذه التأثيل خاص بام الطفل \_ يسوع وترائيه \_ للقديسة \_ تيريزا . وأحد هذه التأثيل خاص بام بوليكسين دوليوبكوفيتش ، وهي السيدة ( برنشتين ) المولودة باسم : ( مانريكويز دولارا ) ، وقدمته هدية للامبراطور فرديناند ، ووضعه هذا بدوره وفاء بنذر واعترافاً بفضل ( EX - VETO ) في الكنيسة الخاصة بالعذراء ، ذكرى

وعلى الطريقة الأسبانية ألبس التشال ، وتوّج ، وأثقل بالجواهر . وتذكر البزة التي خصصت له بملابس الأمبراطور ، واستلهم التاج من تاج الأمبراطور رودولف الثاني الذي أمر بصياغته ، ثم أصبح في القرن التاسع عشر ، تاج أباطرة النسا . ونسخت المعاطف بألوان مختلفة ومتجددة حسب مراحل السنة

الليتورجية ، عن المعطف الامبراطوري . وأخيراً وضع في يد التثال كرة العالم ، وهي إحدى الشارات الامبراطورية .

ومن نتائج الجبل الأبيض انتشار الكاثوليكية من جديد في بوهيها . وبصورة موازية نما فن الباروك . ويفسر هذا الفن ديناً مطابقاً لجمع ترانت ومهتاً بعبادة القديسين ، ويعتبر إعلان قداسة ( القديس ـ يوحنا نيبوموسين ) ، في ١٧٢٩ م ، أهم تعبير لذلك .

ولذا فإن تفسيرات الجبل الأبيض تهم أيضاً الفن الباروك . وانتشرت فكرة زمناً طويلاً تقول : بأن الفن الباروك أدخله الغالبون إلى بوهييا ، وفرض على البلد المغلوب تزيين حضارة غريبة عن عبقريته . ومن بعد وجد بين المؤرخين من يرى أن الدفاع عن الباروك أو الأهمية المعطاة له مرتبطتان بتجاهل ، وبتقدير ضعيف جداً للنوائب التي مرت بها الأمة البوهيية بعد الجبل الأبيض . وهذا الرأي هو أيضاً رأي بوليشنسكي في الكتاب نفسه (حرب الثلاثين عاماً والأمة التشيكية ) حيث يقول : « لقد كان الجبل الأبيض بداية لكل الحن التي دارت فيا بعد ؛ وإن المعجبين بالباروك الكاثوليكي السذين يرون في عذراء الانتصارات رمزاً للنهضة القومية ، يظلون عياناً عن المصائب التي حلت بالشعب التشيكي » .

ولا شك أن في ذلك مثاراً لكثير من القضايا الختلفة ، فانطلاقاً من ١٦٤٨ م ، لا يمكن أن ينكر أن الكاثوليكية في بوهبيا والفن الباروك قد أسها في توعية الشعب التشيكي . هذا فضلاً عن اانه من الممكن تثين الفن الباروك تماماً والاهتام بتطوره الخاص في أوربة الوسطى ، دون إنكار ، عن جهل أو عن تحزب ، للمحن التي مرت بها الأمة التشيكية . ويحسن بنا أن نحلل هذه القضايا كل يلى :

أولاً: إن الحرب ، التي افتتحت بالإطاحة من النوافذ في براغ ، لم تنته

بعركة الجبل الأبيض . بل ، بالعكس ، لقد تسلاحقت الحرب : أولاً ، في الامبراطورية بسبب الرد الانتقامي الذي مارسه الامبراطور ضد الناخب البالاتيني . وتحقق التهديد الذي شعر به الأمراء الألمان . فقد حكم الامبراطور بوضعه خارج الامبراطورية . والأمير الألماني التابع والثائر على سيده يعتبر خائناً لدساتير الامبراطورية . والوضع خارج الامبراطورية يقتضي حجز أملاكه ، ولا يكن تنفيذ هذا الإجراء إلا بالجيوش المرتزقة . ومن هنا دخلت الجيوش الأجنبية أرض الامبراطورية ـ المقدسة . وظهرت عندئذ مقاومة كثير من الأمراء الألمان لهذا التنفيذ . وإن كل ماتنبئ به أثناء السنتين ١٦١٩ و ١٦٢٠ م ، وألزم الأمراء باقتراح وساطتهم لتسوية القضية قبل أن يمتد النزاع ، أصبح واقعاً مأساوياً .

ثانياً: كانت هذه الحوادث تتطابق مع أخر هدنة الـ ١٢ عاماً. وكان من المكن تمديدها، ولكن لم يعمل شيء لذلك، واستؤنفت الحرب بين الأقالم ـ المتحدة واسبانيا.

أصبحت الحرب بالنسبة للأقاليم - المتحدة ولاسبانيا أكثر من إلهاء وصرف نظر . كانت عنصراً هاماً جداً لنزاعها الخاص . لأن الحرب بين الأقاليم - المتحدة واسبانيا لم تدر في الأراضي البلجيكية والأقاليم - المتحدة فحسب ، وإنا في الامبراطورية أيضاً .

ومنقذ ذلك الحين ، يرى أن دول شرقي أوربة : السويد ، الدانيارك ، بولونيا ، روسيا وجدت مهمة ، لأسباب سياسية ودينية وضرورات لتجاربها بهذه الحرب الممتدة والمليئة بالتقلبات . ولا يكن أيضاً لفرنسا بسبب تنافسها الدائم مع اسبانيا أن تبقى بعيدة عن النزاع .

وهكذا ترتسم خطوط القوة لهذا النزاع الأوربي الناجم عن ظروف

السياسات الأوربية والدينية بين النبلاء والحكومات . وتتضح ضخامتها بما بلورت من معارضات ومقاومات أقدم كثيراً وأعمق كثيراً .

إن تقسيم حرب الثلاثين عاماً إلى أدوار زمنية: الدور البوهيمي ، والدور البالاتيني ، والدور السويدي ، والدور الفرنسي ، تخلى عنه المؤرخون المعاصرون تماماً ، هذا فضلاً عن أنه يغذي ضلالاً آخر . فالدور البوهيمي لم يختم مطلقاً بمعركة الجبل الأبيض ، لأن البلاد باعتبارها أحد طرق الوصول باتجاه فينا ، ظلت بعد المعركة إحدى المناطق الستراتيجية المتنازع عليها أكثر من غيرها أثناء النزاع . فقد استر القتال في بوهيها حتى شهر تشرين الأول ١٦٤٨ م ، لأن نبأ توقيع معاهدات وستفاليا وحده أوقف القتال الذي كان يدور منذ عدة أيام على جسر براغ ، بين الجيوش السويدية وجيوش الامبراطور .

وإن بقاء بوهيما إحدى المناطق ، التي اجتازتها الجيوش غالباً أكثر من غيرها ، كان بالنسبة لها نتيجة من أكثر نتائج معركة الجبل الأبيض بلاء . فقد ظلت تحت وطأة الحروب ثمانية وعشرين عاماً دون انقطاع ، ولا سيا عبور الجيوش ، مع الفديات ، والنهب ، والحرائق ، والأوبئة . ومات الناس بين ١٦٢٠ و ١٦٤٨ م ، في بوهيما ، بسبب الأوبئة التي جرتها الجيوش بعدها أكثر مما كان بسبب المعارك أو وقائع الجرب . وهذا ما شكل دوراً لا ينتهي من النكبات الدائمة ، وما أساه المؤرخون « الزمن المظلم » ( تمنو ) . إن فظاعة المحن لانقاش فيها . فقد تركت هذه الآثار في الخيال الشعبي كالرواية التاريخية .

ولكن هذه المصائب لم تحدث لأن الشعب كان بوهيما أو تشيكها أي جرمانيا أو سلافيا ، لأنه لا يوجد هنا أي حرب عرقية ، أو لأنه لم يدافع عنه عاهل وطني . لقد كان السبب الوحيد جغرافيا ، وفرض عليها أن تتحمل الحضور المادي للجيوش بكل نتائجه الاقتصادية . وعرفت بوهيما ، دون سائر البلاد التي مستها حرب الثلاثين عاما ، أثقل هبوط ديوغرافي .

ونتساءل الآن ما هي النتائج المباشرة للهزيمة ، وما هو الموقف الذي تبناه الامبراطور حيال رعايا ثائرة ومغلوبة ؟

لقد وضعت الثورة موضع التشكيك مبادئ السلطة غير القابلة للمس للمليك المتوج ، أو حق الأمة ، أي الدول ، في أن تثور على أميرها وأن تحل رعاياه من يمين الولاء والطاعة . وقدر البيت النساوي ، أي الامبراطور فرديناند ، الذي لم يكن شخصياً رجلاً سيئاً ولا دموياً ، ومستشاروه أن ثورة ، بهذه الصفة ، يجب أن تعاقب بشدة بغية تثبيط « شعوب عجلة إلى التنصل من مسؤولياتها » فلا تحاول أبداً ثورة مماثلة .

ولم تكن تقاليد العصر غيل إلى اللين . لقد اتخذ العدل طابع العقوبة الشددة . ونوقشت قضية معرفة لأي حد كان العاهل القاهر لرعاياه الثائرة حكياً حتى يبدو متسامحاً أو صارماً . وكذلك أقيت موازاة بين موقف هنري الرابع وموقف لويس الثالث عشر في سلوكها تجاه رعاياها الثائرة . لقد جنح هنري الرابع الحذق الناع ، عن حساب وعن مزاج ، إلى اختيار التسامح ، ولكنه تسامح يقظ لين وعن غير ضعف . واختار لويس الثالث عشر الشدة وضرب الأمثلة لغيره . وحاول مع ذلك ألا يظهر بأنه أخذ ثاره . ولكن السياسيين الفرنسيين ، في عام ١٦٢٠ م ، عندما لاحظوا الحالة بعد الجبل الأبيض ، أبدوا قلقهم من الاستعدادات التي قد يتخذها الامبراطور ، لأنه يوجد دوماً تناقض مقصود بين سلوك الحكومة والأيديولوجيا السياسية في القرن السابع عشر . فإذا كانت الحكومة مطلقة فذلك في سبيل الحفاظ على المملكة ، لأنها مقتنعة بأن الحكم المطلق يعطي قوة للدولة . وما من أحد في ذلك الحين كان يتصور بناء منسجاً لأوربة ، فقد كان العمل الأساسي والطبيعي تنافس الدول فيا بينها . ويظهر جيداً أن البلاد المتجاورة ، أي المتنافسة ، لم يكن لها بنية وسياسة تجعلان الدولة وية ية وية بذاتها وتشجع جيداً أن البلاد المتجاورة ، أي المتنافسة ، لم يكن لها بنية وسياسة تجعلان الدولة وية . وبتعبير آخر كانت كل واحدة منها تريد أن تكون قوية بذاتها وتشجع قوية . وبتعبير آخر كانت كل واحدة منها تريد أن تكون قوية بذاتها وتشجع

ضعف الجار. ومن هنا خرج الحكم المسبق الملائم للحفاظ على ملكية انتخابية في الدول الأخرى . ولذا كان رجال الدولة الفرنسية ، في عام ١٦٢٠ م ، يتنبؤون بقلق ويخشون أن يرد الامبراطور جميع دوله إلى دولة مطلقة وغير انتخابية ويسلك في دوله سلوكاً مطلق الحكم ، وأن تكون موارد دوله تحت تصرفه ، وبشكل أقوى وأوثق بكثير مما لو كانت في وضع ملحق نسبياً بالملك المنتخب الذي لاتصنع إرادته الوحيدة القانون .

وقد كتب (بويزيولكس) أمين الدولة للشؤون الخارجية ، في ٣٠ كانون الأول ١٦٢٠ م ، أي بعد بضعة أسابيع على الجبل الأبيض : « فيا يتعلق بنا ، لقد خشينا دوماً أن يتغلب أحد الطرفين على الآخر بطريق السلاح ، لأن مثل هذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون خطراً على القضية العامة » . وهذه الخشية لم تزل عن الحكومة الفرنسية منذ ١٦١٨ م إلا عندما وعد لويس الثالث عشر ـ عن طيش ـ الكونت فورستنبرغ بنجدة عسكرية .

وأضاف بويزيولكس: وككاثوليك طيبين ، جنحنا دوماً إلى جانب الدين الكاثوليكي . ومع ذلك ، تعلمون ماكان من سيطرة اسبانيا وكيف تسيء بسهولة استعال هذه الصفة للدين لتغطية مقاصدها الزمنية » . وهكذا ككاثوليك يفضل نصر الكاثوليك ، ولكن القلق يخامر النفوس إذا كان نصر الكاثوليك ، الذي حققه حلفاء ملك اسبانيا ، يخول هذا الملك وسائل أكثر لتثبيت تفوقه في أوربة .

اتخذت حكومة الامبراطور عدة تدابير ، في بوهيما ، تنزع إلى تعزيز سلطتها . ولكن هذه التدابير ، في الوقت نفسه ، يمكن أن تحدث الاضطراب في البنية الاجتاعية لمملكة بوهيما وتضعها تحت رحمة حكومة الامبراطور أكثر مما فعلت بها معركة ٨ تشرين الثاني .

وعهد الأمبراطور بحكومة بوهبيا إلى (شارل دو ليشتنشتاين )،فأقام محكمة

استثنائية للتحقيق في الثورة ومعاقبة رعايا المملكة ولا سيا الضالعين منهم بخاصة .

كانت الإجراءات الشخصية: الحكم بالموت على ٢٧ شخصاً. ونفذ الحكم في ميدان القصر البلدي في براغ ، في ٢١ حزيران ٢٦٢١ م: ثلاثة أعضاء من فئة الأمراء، ونخص بالذكر منهم ( فكلاي بودفيك دو بودوڤا ) الدي لم يشأ أن يغادر مملكة بوهييا مع الملك فريديريك ، وظل على أرضه ، في وطنه ، ينتظر الحوادث . ومات بشجاعة كبرى على المشنقة في براغ . أما العضوان الآخران من فئة الأمراء فكانا ( شليك ) و ( هارانت ) . ويوجد عدا ذلك سبعة فرسان ، وسبعة عشر بورجوازيا ألمانا وتشيكيين . وبين هؤلاء البورجوازيين ، مدير جامعة شارل ، الطبيب ( إيسنيوس أي : إيسن ) : وهو ألماني من سليزيا ، وعالم يقدره زملاؤه كثيراً ، وكان مكلفاً بالقيام بعدة مهات دبلوماسية ومتورطاً جداً . وبعد إعدامه ، قطع جسده إرباً إرباً ، وعرضت هذه القطع في عدة نقاط من مدينة براغ .

إن إعدام سبعة وعشرين شخصاً ، قطعت رؤوسهم في يوم واحد ، عقاب هام ، ولكن العدد ليس عظياً ، بالنسبة إلى شعب من عدة ملايين نسبة . ولما كان لا يوجد إلا ثلاثة أعضاء من فئة الأمراء ، يرى جيداً بأن الطبقة النبيلة في بوهييا لم يحكم عليها كلها بالموت .

وهناك إجراء آخر تناول عدداً عظياً جدا من رعايا الملكة في أموالها . ولم يطبق العقاب على زعماء الثورة وحدهم ، ولكن على كل من خول مساهمة ما إلى حكومة المديرين أو الملك فريديريك ، سواء إذا أدوا بكثير من الغيرة ضرائبهم ، أم تقدموا بطلبات إعفاء إلى الحكومة . وعرض دورهم على تقدير لجنة تحقيق فأصدرت أحكامها على أموالهم .

لقد تناول الإجراء قسماً عظيماً جداً من سكان المملكة . ولاشك أن أناساً .

حاذقين تخلصوا بثن رخيص . مثال ذلك ، أن كثيراً من رجال الأعال في براغ وجدوا الوسيلة ، رغم تعاونهم ، بصورة معتدلة ، بتكاليف الحرب من أجل الملك فريديريك ، وأعلموا الامبراطور أو القادة ، بأنهم خضعوا للضرورة ، وأنهم يتحفظون من أجل المستقبل . ودون تمييز في الأسة : أي بين الألمان أو التشيكيين ؛ ودون تمييز في الدين أيضاً بين الكاثوليك والبروتستانت ، تعرض الجيع للمصادرات .

إن كتاب المؤرخ التشيكي (بيليك) ، في القرن التاسع عشر ، وهو بعنوان : (تاريخ المصادرات) يقدم مسرداً لكل من تناولتهم أحكام المصادرات ، ويسمح بأن يلاحظ أنهم عديدون جداً ، وأنهم من فئات اجتاعية مختلفة : أمراء ، فرسان ، بورجوازيون ، بل وفلاحون .

كانت المصادرة تتناول الدومين بكامله ، حتى ان الغرامة التي توجبت ماكانت لتبلغ قية الملك ( المال ) . وتعهدت إدارة الضرائب مبدئياً بأن تطهر الوضع ، وأخذت بعين الاعتبار الديون التي كانت على المال ( الملك أو الدومين ) ويجب أن تدفع . فبعد تثين القية العامة للملك وطرح الغرامة يرد إلى المالك السابق ما يعود إليه .

وبتعبير آخر إن الشخص ، الذي أصابته المصادرة ، خسر مالـه أي ملكـه ، ولكنه لم يخسر قية هذا الملك كلها .

ولدفع الرصيد الباقي ، كا هو الأمر في الدفع للدائنين ، أصدرت الغرفة الملكية أسناداً اعترفت بها بالمبالغ التي بقيت مدينة بها ، واستعملت هذه الأسناد بأشكال مختلفة ، إما بالمفاوضة مقابل المال إذا وجد أحد يريد أن يأخذها ، أو تبدل مقابل أراض معروضة للبيع . وهكذا كان الأشخاص ، الذين يستطيعون ذلك ، يجمعون أسناداً عديدة جداً ويحولونها إلى نقود أو يشترون بها أملاكاً .

كانت هذه العملية خطيرة وخطرة ، سواء بنتائجها الاقتصادية أم بنتائجها الأخلاقية ، في بلد كان الاقتصاد فيه زراعياً بصورة أساسية ، وكان الناس يعيشون فيه من موارد الأرض ، وكانوا عاطفياً متعلقين بتراثهم .

وهذه الصفة التعسفية في المصادرات والاستغلالات ، التي أقامت مالكين جدداً على الأراضي التي جردت من أصحابها السابقين ، قلبت المفاهيم القديمة . وأكثر من ذلك ، ان كتلة الأملاك المطروحة في السوق أسقطت قيتها في الحال ، فقد ثمنت الأملاك المصادرة بحالة السوق العادية ، وبسرعة جداً ، وكان العرض أعلى من الطلب ، فلم تبع الدومينات بالسعر الذي ثمنت به وإنما بسعر أضعف .

ومن كانوا أضعف من غيرهم ، كالفرسان ، أصبحوا لا يملكون شيئاً ونكبوا عملياً . غير أن آخرين أمنوا لأنفسهم أرباحاً من العملية . واتفق أن أناساً نكبوا جزئياً وكانوا مجهزين بالأسناد فأفادوا من استعالها ثانية .

وهكذا أفاد من كانوا علكون المال أو وسائل الحصول عليه بسرعة من هذه العملية واشتروا الأراض بثن رخيص من دومينات وحقول وغابات وسبخات ( برك مائية ) .

لقد أفادت العملية أعضاء طبقة الأمراء ، وحتى بعض الفرسان ، ولكن من يملك منهم سلفاً أملاكاً كبرى . وهكذا أسست عائلة لوبكوفيتش ، وعائلة سلاقاتا ، وعائلة تشرنين ، التي انتقلت من طبقة الفرسان إلى طبقة الأمراء ، دومينات أكثر بكثير من التي كانت علكها من قبل . إن حركة تجميع الأراض وغو الدومينات العقارية الكبرى ، التي كانت صفة عظية لاقتصاد أوربة الوسطى ، عشية حرب الثلاثين عاماً ، قد تسارعت لصالح من كانوا أكثر غماً من غيرهم .

ومنح الأمبراطور بعض الدومينات إلى أشخاص كان يريد أن يعوضهم أو

يكافئهم بصورة خاصة . وهكذا أخذ ( إغنبرغ ) ، المشاور النساوي لفرديناند ، دومينات من آل ( روزمبرك ) بعد انطفاء العائلة ، في القسم الذي كان عائداً إلى الغرفة الملكية . وكسب بوكوا دوميناً بالسلاح ، أثناء الحرب ، في نوفيرادي ( غراتزن ) . ولكن ، في هذا التاريخ ، قل الأجانب الذين دخلوا في المملكة . وكان المستفيدون من العملية في غالبيتهم بوهييين ، وبخاصة أعضاء الطبقة النبيلة ولاتشيكية . أما الغزو الكثيف للملاك الأجانب فلم يحصل إلا آجلاً .

وهذه الهبات من الدومينات إلى أمراء ، كان على الحكومة التزامات تجاههم ، تستجيب لطرق مستعملة في بلاد أوربة كلها . ولجأ إليها فريديريك الخامس ، فقد أعطى ، مثلاً ، دومين (شلوميك) ، في بوهيميا الشرقية إلى أحد أفراد عائلة آل كينسكي .

وهناك أسطورة تقول بأن الطبقة النبيلة التشيكية قد جردها الأمبراطور كاملاً ، وأن أموالها وزعت على أمراء ألمان . والواقع أن الطبقة التشيكية من أصل قديم بقيت في بوهيميا ثم في تشيكوسلوفاكيا حتى ثورة ١٨٤٨ م .

إن مصادرة أموال البوهيميين الذين تورطوا في ثورة ١٦١٨ ـ ١٦٢٠ م لم يكن لها نتائج ملائمة للغرفة الملكية المكلفة بعملية البيع . ولذا نجدها خلال سنوات طويلة ، وحتى بعد حرب الثلاثين عاماً ، قد أثقلت بالديون التي يجب أن تقوم بعبئها ، وبالأسناد ، عوضاً عن أن تغنى بالمصادرات .

وهذه العملية التي أسيء نجاحها ، بقدر ماأسيئت نية العقوبة ، تستجيب لضرورة ضريبية . فقد كان الأمبراطور ، كسائر سادة أوربة ، يجهز جيوشا ، وكان بحاجة إلى مال ، وإلى مال مباشر ، لدفع أعطيات الجند المرتزقة . وهذه إحدى النقاط الأساسية لحرب الثلاثين عاماً . إن جيوش المرتزقة لم تكن مدربة على خدمة قضية ، وتقاتل لأن القتال مهنتها . ولذا تنقطع عن العمل إذا لم توف

أعطياتها في حينها . وهذا يعني أنها تنهزم أو تنهب المنطقة التي تكون فيها دونما اعتبار لآراء ولا لظروف السكان .

ولهذا سيطر التزام دفع أعطيات جيوش المرتزقة على كل شيء ، وبدا بطابع شديد بخاصة . وذلك لأن كثيراً من العمليات التجارية تعمل لأجل ، والمرتزقة لا تتحمل مهلة . لهذا يجب الحصول على المال حالاً وفي التاريخ الحدد ، وحتى المال من النقد الصغير الذي يساعد الجنود على القيام بمشترياتهم بسهولة .

وكان العاهلان الاسبانيان : شارل . كنت وفيليب الثاني يتصرفان بموارد نقدية من أمريكا ، وكانا ولا شك عاهلين غنيين جداً . ولكن خزانتها في الغالب بائسة ، وكانا مضطرين إلى القريض من أصحاب البنوك الدين يقرضونها بفوائد كبيرة ، ومقابل تقديم رهون هامة .

إن ثروة أمريكا توضح الاعتاد الذي كان يخول إلى العاهلين الاسبانيين . ولكن عدم انتظام الدخول من أمريكا يوضح أيضاً الصعوبات المالية التي كان يتخبط بها هذان العاهلان . وهذا ما دل عليه المؤرخ الاسباني (كارّاند) في كتابه (شارل ـ كنت وأصحاب المصارف) .

ثم إن الحاجة إلى عملة صغيرة يمكن صرفها وفكها توضح أيضاً إصدار النقد النحاسي الذي كان صفة من صفات الاقتصاد الاسباني في آخر القرن ، ثم الاقتصاد الأوربي في بداية القرن الثامن عشر : بغزو النقد النحاسي الصغير الآتي من اسبانيا والمنافس لقطع الفضة المتداولة في مختلف البلاد .

وهناك ملاحظة أخرى أيضاً: وهي أن العصر الحديث ـ القرن السادس عشر والسابع عشر وحتى القرن الشامن عشر ـ عصر « اقتصاد المبادلات النامية أكثر فأكثر ، ولكنه لا يتصرف بوسائل نقدية معدنية كافية لحياته ، أو وسائل قادرة على دفع أو تجنب عدم الكفاية » .

وهكذا بالرغ من التقدم الاقتصادي العام ، حتى وبالرغ من صفة الاقتصاد العالمي التي تأكدت في ذلك الحين ، نجدنا أمام اقتصاد ضعيف لا يستطيع أن يتابع وتيرة النو السريع ، وتنقصه باسترار الوسائل النقدية الضرورية لبقائه وعمله ككل نظام اجتاعي وسياسي .

إن صعوبات الدفع وضعت الحكومات أمام ضرورات اللجوء إلى اتخاذ تدابير من شأنها تغيير النقد . وأصدرت قطع نقود تتغير فيها النسبة بين النحاس والفضة بالنسبة للإصدارات السابقة . وضربت قطع نقد كان فيها النحاس أكثر من الفضة . وعدا ذلك ، أعلن تخفيض قية النقد ، أي صرح بأن النقود القديمة ، اعتباراً من تاريخ معين ، تصبح غير قابلة للتداول ، وأن النقود الجديدة ، التي تحتوى نسبة فضة أضعف ، تكون وحدها مقبولة .

و يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضاً منافسة النقود الختلفة بعضها لبعض ، والقانون الاقتصادي الذي يقول : « إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة » .

والنتيجة هي زيادة جديدة عامة في أسعار السلع ، وبخاصة زيادة أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق .

أما وقد وضعت المبادئ ، فن المكن أن يفهم بشكل أفضل أن العمليات التي قامت بها حكومة الأمبراطور فرديناند الثاني ، لم تكن استثنائية . حتى ان خصوم هذه الحكومة التجؤوا إليها من جهتهم أيضاً . ومنذ ١٦١٩ م باشرت حكومة ديركتوار بوهيميا ثم الملك فريديريك الخامس بإصدارات نقد أضعف . وهذا ما سمي بد ( النقود الطويلة ) وهو شكل من التضخم لوحظت نتائجه مباشرة على حياة الأفراد اليومية .

وفي الكتاب الجيل ( الجهورية البوهيية ) الذي صدر في هولاندا في

١٦٣٣ م، في مجموعة الناشرين ( الزفير (١) )، يشكو تشيكي منفي يسمى ( كاريل سترانسكي ) من النقود المتناقصة القيمة التي يصدرها المديرون ، أعضاء مجلس الإدارة ، الديركتوار . ويأخذ عليهم أنهم دشنوا الحسابات بـ (الكرويتزرات (٢)) على حين أنه كانت تحسب القيمة حتى ذلك الحين بـ ( الغرو (١) الفضي ) وبـ ( غرو بوهيميا ) . وفي الصفحة ٣١٠ من الكتاب يقول : « لهذا الإهمال لحق السيادة ولمثل الأجداد القدامي يجب ألا تمذر هذه الإجراءات غير المعقولة بالقول بأن البلاد كانت بحاجة إلى نقد خول لنقد الامبراطورية لدفع أعطيات الجند ، لأن المرتزقة الألمان يخدمون أيضاً في القطعات الفرنسية والبلجيكية ، ولم يتخل أبداً في هذه البلاد عن نقدها القديم » .

وهذا الشاهد من معاصر عكن أن يؤخذ ككاشف للرأي وعدم الثقة فيا يتعلق بهذه الإجراءات ، في بلد لم يعرف تياراً تجارياً قوياً أيضاً . ويتذكر هذا البوهيي المنفي بأنه كان يوجد قبل الحرب في المملكة عملة سلية مع نظام التقسيم إلى ( غروات فضية ) وإلى ( غروات بوهييا ) ، ويدل على أن النقد السيء النسبة بالمعدن الثمين هو النقد الذي يراد أن يحل محله زعماً بفائدة توافقه مع النظام النقدي في الأمبراطورية .

وكانت النقود الجديدة التي أصدرتها حكومة الديركتوار وحكومة ملك بوهيميا ، تحمل كالقديمة أسد بوهيميا المتوج مع الشعار ( بالله القوي ) ورقماً صغيراً

<sup>(</sup>۱) (الزفير ـ ELZEVIRS ) اسم لعائلة طباعين وأصحاب مكتبات هولانديين مقيين في ليدن ولاهاي وكوبنهاغن في القرن السادس عشر والسابع عشر .

<sup>(</sup>٢) ( الكرويتز ـ Kreuz ) في الأمبراطورية عملة فضية صغيرة منقوشة بصليب تقبل الفكة أي الصرف بأجزاء صغيرة .

 <sup>(</sup>٣) (الغرو ـ LE GROS ) عملة فضية تساوي ١٢ (دانقاً ـ DENIERS ) سكت في حكم القديس لويس عام ١٢٦٦ م ، واستمرت . والدانق في العملة الفرنسية كان يتراوح بين ١٢ و ٢٠ و ٢٥ غاسة .

أيضاً يدل على معادلها بالكرويتزرات: ٢٤، ١٢. وما أن استقر الأمبراطور فرديناند في بوهيما إلا وسك (غروات فضية) ولكنها لا تحتوي النصف فضة، وتوطدت قيمتها على هذا النحو: (تالر) بوهيمي واحد لكل ٢٠٠ غرو. وهذا يعنى التضخم، لأنه يتطلب أكبر عدد من قطع الفكة مقابل القطعة ـ العيار.

وأكثر من ذلك ، لم يكن في الأمبراطورية نظام نقدي موحد . وبالرغ من عدة تنظيات ، كانت وحدات الحساب تختلف من منطقة لأخرى . وهذا ما جعل عليات القطع دقيقة . ونضيف إلى ذلك تزييف النقد في أوساط الجهور . وكان مزيفو النقد يقتطعون جزءاً صغيراً من الفضة من قطعة النقد . ولإجراء الحسابات كان يجب التأكد من أن القطع مها يكن عيارها لها وزنها المنتظم .

## وتبقى كوحدات أساسية :

آ \_ ( التالر ) أو : ( الرايخشتالر ) اللذان كان يسميها الفرنسيون المعاصرون ( الريكسدال ) ، وكان ريشليو يحسب بالريكسدال المبالغ الخولة إما لملك السويد وإما إلى الأمراء الألمان .

 $7^{-}$  الغولدن ) أو : ( الفلورن ) و يمثل  $\frac{\sqrt{}}{\Lambda}$  التالر . وكان التالر يساوي حوالي ٧٠ كرويتز ، والفلورين ٦٠ كرويتز .

وفي سنوات ١٦٢١ ـ ١٦٢٢ م ، كان الأمبراطور بحاجة إلى المال أكثر فأكثر ، ولم تأت مصادرات الدومينات بالنتائج المرتجاة ، ويعرف ما تعانيه الخزينة من ضيق لدفع أعطيات المرتزقة ، وعهد بحكومة بوهيميا إلى (كارل دو ليشتنشتاين) . وبدأ هذا الإداري الموقت بضرب قطع أقل نسبة بالمعدن الثين . ولكن النتيجة لم تكن مرضية ، لأن الأمبراطور كان يريد الحصول مباشرة على ٦ ملايين فلورن ، واضطر ليشتنشتاين إلى اللجوء إلى عمليات أكثر تعقيداً .

ونتساءل من هم الأشخاص القادرون على مساعدة العاهل في هذه الضائقة التي أربكت الخزينة ؟ قبل كل شيء أصحاب الأموال النين نسميهم إجمالاً أصحاب المصارف . ولكن المصرف ( البنك ) لم يكن ، في الحقيقة ، منظماً كا هي الحال في عصرنا الحديث . لقد كان القصد تجاراً أغنياء أو مضاربين يتصرفون بالأموال وبوسائل الحصول عليها ، مثل تاجر من براغ من أصل هولاندي وهو : ( هانس دوفيت ) الذي أفرد له الأستاذ الألماني ( ارنستبرغر ) كتاباً خاصاً .

أبدى هانس استعداده لإيجاد ألـ ٦ ملايين المطلوبة بسرعة ، شريطة أن يعطى عقداً . وشكل شركة دخل فيها (كاريل ليشتنشتاين) نفسه ثم ضابط شاب سيكون له شأن عظيم في حياته العسكرية في السنوات التالية وهو (ألبرت فالدشتاين) ، ويهودي من براغ اسمه (باسيقي) ، وأصله من فيرونه ، ووثيق الصلة والمعرفة بالقضايا المالية .

خول العقد هانس دوڤيت لعام التزام مشاغل سك النقد في بوهيها وموراڤها والنسا ـ الدنيا . وهكذا تخلصت الغرفة الملكية في بوهيها لأجل من حق سك النقود . وكانت المشاغل النقدية المعنية مشاغل براغ ، ( يوآشيشتال ) في شمالي بوهيها ، حيث توجد مناجم الفضة ، وكانت الأولى التي أعطت « التالر » اسمه « كوتنا هورا » ( كوتانبرغ ) ، وبرنو ( برون ) في موراڤها وڤينا . ومن المهم أن نلاحظ أن نشاط الشركة المالية ( الكونسورتيوم ) امتد إلى النسا ـ الدنيا .

وكان ممنوعاً إخراج النقود العليا من البلاد كالتالرات التشيكية القديمة ، وأخذ الكونسورتيوم على عاتقه جمعها ، وقام بذلك باسيقي ، وشراءها بسعر ثابت بموجب براءة ، وإرسالها إلى دار السك . وعدا ذلك ، حصل الكونسورتيوم على حق خاص لشراء فلذات الفضة في بوهييا بسعر ٣٢ غولدن المارك الفضي الخالص . وأخذ بصفة مجانية ٤٠٠ كنتال من النحاس . واشترى فوق هذه الكية ، ولكن بسعر محدد . وجهز بالخشب والفحم بشروط مربحة بخاصة ، لتغذيبة مشاغل السك .

وحسب المارك الفضي الخالص ، في العملات الجديدة ، بـ ٧٩ غولدن .

وكانت القطع المضروبة ( التالر المزدوج ) وهو يعادل العملة القديمة المساة ( كوب مايسن ) ولكنه حسب بـ ١٥٠ كرويتزاً عوضاً عن ١٢٠ . وعدا ذلك ضربت قطع نقد صغيرة فضية ، واختلفت قيمتها مباشرة في سوق براغ وفي سوق فيينا . وكان من المكن المضاربة والحصول على ربح بشراء الفضة من مدينة وبيعها في مدينة أخرى .

وحصل الامبراطور على مبلغ الـ ٦ ملايين فلورن الذي طلبه ، وأثرى أعضاء الكونسورتيوم في الوقت نفسه في هذه العملية النظامية من حيث المبدأ ، ولكنها أصبحت فضيحة بسرعتها ، وبنسبة الأرباح التي كانت تسمح بها . وفي الواقع ، إن أعضاء الكونسورتيوم استطاعوا بالنقد السيء الخليطة ، أن يكسبوا بسعر رخيص جدا ، ملكيات أقل من ثمنها بواسطة التلاعب البسيط بقانون العرض والطلب ، الناجم عن أعدادها الكثيرة في السوق . وبالمقابل ، إن الذين أخذوا النقد واستعملوه لاستهلاكهم ، وجدوا أنفسهم أمام زيادة عامة في الأسمار . وماذا يقال عن هؤلاء الذين صودرت أملاكهم جزئيا ، ولم يحصلوا بالتالي ، إلا على نقد منخفض القية .

وبالرغ من كل شيء ، إن عملية الإصدار كانت دقيقة ، حتى ان الكونسورتيوم نفسه اعترف بضعف هذه المضاربات ، بالرغ من أرباحها ، وفضل الا يطالب بعد عام ، بتجديد العقد ، وكان بإمكانه أن يطالب به . وفي ١٦٢٣ م ، أعاد الامبراطور إلى الغرفة الملكية أمر سك النقد . ولكنه ، في ٢٨ كانون الأول ١٦٢٣ م ، صرح كا بدا الأمر في أسبانيا ، بنوع من إفلاس . ( وسمي هذا الإفلاس باسم : الكالادا ) .

إن الفلورينات التي أصدرت سكت بوزن وحبة النقود القديمة في القرن

السادس عشر . ولكن قيمتها الاسمية أصبحت ٩٠ كرويتزاً ، على حين أن هــذه القطع في السوق الحركانت تقدر بـ ٢٧٠ كرويتزاً .

لذا كان يجب التخلص بأسرع ما يكن من النقود التي ينالها القرار الذي ينفي عند حلول الأجل المعين عدم استعالها ، وسك نقود جديدة تحتوي نسبة فضة أقل . وكان المضاربون أو الأشخاص المليئون يستطيعون متابعة العمليات ميدانيا . ولكن هذه الانخفاضات الدائمة في النقد أو العودة إلى نقد أعلى أطالت أزمة اقتصادية خطيرة ، وظهرت الحوادث المألوفة عنها في المدن ، من نفاد الأسواق ، وعدم كفاية التبوين بالطحين ، والصفوف أمام دكاكين باعة الخبز ...

واضطربت الحالة المعنوية في البلاد من جراء الصبأ الديني . فإذا كانت (رسالة الجلالة) قد خولت فوائد للبروتستانت ، فلم تقرر لاهي ولا الاتفاقية المرفقة بها ، حذف العبادة الكاثوليكية ، وعلى العكس إن الديانة المقبولة في المملكة بعد واقعة الجبل الأبيض ، كانت الديانة الكاثوليكية . فقد منعت العبادة البروتستانتية تدريجياً في المدن وطرد الرعاة منها ، والعبادة الوحيدة التي سمح بها كانت العبادة الكاثوليكية . وفي سياق سنة ١٦٢٤ م ، اتخذت قرارات قسرية لإجبار غير الكاثوليك على ممارسة الديانة الكاثوليكية الرومانية .

وكان للأمراء الخيار بين اعتناق الكاثوليكية وبيع أموالهم ، وإذا لم يصبأوا ، كان عليهم أن يغادروا البلاد ، وقد فعل الكثير منهم ذلك . وفي الحقيقة ، كان أعضاء الطبقة النبيلة قادرين على إعداد وتصور النزوح عن الوطن ، وكان بإمكانهم ، على أي حال ، أن يحققوا أموالاً ، ويغادروا البلاد ويهيئوا لأنفسهم مقاماً جديداً في غيرها . ونضيف أن النبلاء ، وهم أكثر ثقافة ، وأكثر تعلياً ، كان وجدانهم واضحاً بتقاليدهم الدينية . أما الناس المتوسطو الحال والفلاحون في

المدن والأرياف ، فلم يستطيعوا تنظيم هجرتهم بسهولة ، ولذلك ظلوا حيث هم واستسلموا للضغط الذي يمارس عليهم ، وقبلوا تغيير دينهم .

وهكذا نرى رحيل عائلات عديدة ، الأمر الذي أسهم في قلب ظروف بوهيميا والأقاليم المجاورة ، فن ذلك أن المهاجرين البوهيمين من تشيكيين أو ألمان ـ ذهبوا إلى ألمانيا وبخاصة إلى هولانـدا . حتى ان ( زيروتين ) نفســه اضطر للابتعاد عن مورافيا ، وحالته هامة بسبب وفائه الواضح للامبراطور ورفضه الصبأ . لقد أبدى كثيراً من الولاء للبيت النساوي لئلا يفقد حظوته ، ومع ذلك فضل أن ينعزل في سيليزيا حيث توفي في ١٦٣٦ م .

كان من أعظم حماة ( وحدة الإخوة ) ، ولم يستطع أن ينقذ الكنيسة التي يتبعها ، وظل متعلقاً بها بعمق . وكل مااستطاع أن يقدمه خدمات مالية لأبناء دينه . فقد كان يملك ديوناً في أماكن كثيرة . وله ديون على ملك فرنسا ؛ لأن الديون التي عقدها مع هنري الرابع لم توف تماماً . وله أموال عند رجال أعمال سويسريين .

وكان بين النبلاء ، النبين غادروا وطنهم ، كثير من التشيكيين النين حاولوا أن يثيروا في ألمانيا الحرب ضد الامبراطور ، وجذب الجيوش إلى بوهيسا لاسترداد الملكة.

ومن المنفيين الآخرين كان مفكرون وفنانون ، مثل أسقف وحدة الاخوة ( كومينسكي ) المعروف بالشكل اللاتيني لاسمه ( كومينيوس ) . وكان يتمتع بشهرة واسعة بين معاصريه فيا وراء حدود بوهميا . وقد لقى كومينيوس بعض الشهرة في أيامنا . فن ذلك أن مؤتمر كومينسكي عقد في براغ ، وأقام معرضاً لمؤلفاته العبديندة ، من مطولات ورسائل ، في عام ١٩٥٧ م . وقامت أكاديمية العلوم في تشيكوسلوفاكيا بإعادة نشر آثاره التعليية ، المنشورة في ١٦٥٧ م ، في أمستردام ، على نفقة حاميه الهولاندي ( لوران دو جير ) . كان كومينيوس \_ ۲.٧ \_

فيلسوفاً ، وأخلاقياً ، ومربياً . عرض في مطولاته الطريقة التي يحسن اتباعها لتكوين فكر مثقف ، وانفتاحه على المعارف الختلفة دون حذف معرفة اللغات الأجنبية ، وبلوغه الفهم التام للعالم ( ORBIS PICTUS ) والحكمة العامة ( PANSOPHIA ) .

كان مسيحياً ورعاً تقياً متحمساً ، كتب مصائب حياته الخاصة ، وكانت كبيرة ، وأوحت إليه المصائب العامة التي حلت بوطنه بصفحات تأمل ورجاء ديني . كان مناصراً للسلام ، وكان في هذا العصر الحربي ، يؤكد تفوق السلام على الحرب ، واستطاع أثر كومينيوس في كثير من الجوانب العليا للزمن الذي ،كتب فيه ، أن يفيد أجيالاً متعاقبة . لقد كان أديباً إنسانياً يهتم بتقارب الناس بعضهم من بعض ، ولكن بثقافة أكثر سعة ومرونة .

وعاش كومينيوس في بلاد مختلفة . ففي البدء التجاً في بولونيا عند (آل ليزتشينسكي ) ، وذهب إلى أنكلترا ، وإلى ترانسلفانيا ، حيث علم في مدرسة (ساريس باتاك ) عند آل (راكوتشي ) وأخيراً في هولاندا حيث أمنت له أسرة تجار وأصحاب بنوك ، وهي أسرة (آل غير) ، حماية ناجعة .

لقد هاجر كومينيوس ( ١٥٩٢ - ١٦٧٠ م ) في سن الرجال . غير أن هنالك بروتستانتيين آخرين من بوهيها ذهبوا شباباً أو فتهاناً إلى الخارج . كالفنان الشاب ، الرسام والنقاش ، الذي كان أحد مشاهير رسامي المناظر في انكلترا في القرن السابع عشر ، وهو ( هولار \_ پاڤل سترانسكي ) فقد كتب وصفاً هاماً جداً لدولة بوهيها ، في وقت لا يعلم فيه بعد ماإذا كان المهاجرون القدامي سيتوصلون إلى العودة إلى بوهيها و يوطدون دينهم من جديد .

لقد وضع صبأ بوهيما والأقاليم الداخلة فيها قضايا يعسر الإمساك بها . لأن الدور الممتد من ١٦٤٨ إلى ١٦٤٨ م ، كان كذلك أكثر تعقيداً وغموضاً ، ولا تطبق في كل مكان ( البراءات ) بنفس الشدة والضبط ، حتى ان الحالة في نفس

العصر كانت تختلف تماماً من دومين لآخر . والأهم من ذلك كان حضور أو غياب الجيوش . فإذا أعطيت للجيوش حجة تطبيق المراسيم المتعلقة بالدين ، كانت تمارس عبثها وسلبها ونهبها بفظاعة . وفي أمكنة أخرى ، كان الأمراء يتمسكون بالفلاحين على دوميناتهم حتى ولو كانوا بروتستانت .

وانقلب كل شيء ، كا في بلاد أوربة الأخرى ، فن ذلك أن الاكليروس الكاثوليكي ، لم يكن متعلماً ولا مثقفاً ، ولا عديداً حتى أثناء الشورة ، فكيف يكن العودة بالسكان إلى دين الامبراطور ؟ كان يجب اللجوء إلى المبشرين . وعندئذ أخذ اليسوعيون في أوربة الوسطى صفة طبقة مستقرة ثابتة وجوالة . مستقرة ، لأن إحدى وسائل العمل الهامة للجمعية اليسوعية كانت تأسيس الكليات ، وفيها تعلم الشبيبة ، من أبناء الطبقة النبيلة والشبيبة البورجوازية بل وأطفال الشعب الموهوبين جيداً ، وبخاصة بفكرة إعدادهم للكهنوت والجمعية اليسوعية . ومن جهة أخرى ، كانت الجمعية تجهز بعدد كبير المبشرين الذين كانوا يذهبون من قرية لقرية ليغرسوا من جديد الكاثوليكية ويعقدوا مع العصر الوسيط تقليداً قطعته البروتستانتية .

وبعد زمن ، كان من المكن أن تهدأ الحالة لولا أن بوهيها أصبحت من جديد وبصورة دائمة ساحة قتال . فذ تظهر الجيوش الأجنبية ، كان يجب البدء بكل شيء من جديد . وحيث تكون الحالة هادئة ، دون التقلبات ، كان التغيير يحدث من جيل لآخر ، فالجيل الأول كان بروتستانتها بحرارة ، والجيل الثاني أخذ يتصل مع المبشرين الكاثوليك ، أو في المدن كان يتأثر بالكليات اليسوعية ، وبعد بضع سنوات ، تأكدت الكاثوليكية من جديد .

وفي ١٦٢٧ م ، اتخذ إجراء هام ، ويجب أن نـدرس صفـاتـه عن كثب ، وهو الدستور المجدد أو بصورة أصح براءة البلاد الجديدة .

لقد نشرت هذه البراءة أولاً بالألمانية ، وبعد عام امتدت إلى مورافيا ، ونشر لقد نشرت هذه البراءة أولاً بالألمانية ، وبعد عام امتدت إلى مورافيا ، ونشر ٢٠٩ ـ

هذا الدستور الجديد غالباً بصورة خاطئة . فقد قبل انطلاقاً من ١٦٢٧ م أن بوهيما فقدت صفة دولة ذات سيادة ومستقلة وهذا خطأ . إن الدستور الجديد الذي منحه الملك ، دون تدخل الدياط ، سجل تقدماً عظيماً للسلطة الملكية ، ووجد على خلاف مع دستور ١٦١٩ م . ولكنه وضح دستور ( فلاديسلاف ) الذي يرجع تاريخه إلى بداية القرن السادس عشر ، بتقريره ان الملكية كانت وراثية ، ولا شك في أن الملك لا يكن أن يارس وظائفه إلا إذا توج ، وإن انتقال التاج يؤمن بنظام البكورة أي أن التاج يرجع إلى الابن الأول البكر ذكراً كان أو التي . وحق الانتخاب لا يرجع إلى دول بوهيميا إلا في حالة انطفاء السلالة في نسلها المذكر والمؤنث ، وحسب الأحكام التي تتخذها الأسرة الحاكة .

وظلت هذه الأحكام نافذة المفعول حتى ١٨٤٨ م، وذلك لأن الأمور في ١٧٤٠ م، أثناء حرب الوراثة النساوية ، عندما أصبح ناخب باڤاريا ملكاً على بوهييا مكان ماريا - تيريزا ، لم تمض كا في عام ١٦١٩ م : إن دول بوهييا لم تتخب ملكاً جديداً ، ولكنها قررت بين متنافسين ، ناخب باڤاريا وملكة هونغاريا ، أن الوارث الحقيقي هو ناخب باڤاريا . وعليه ظل هذا الدستور لعام ١٦٢٧ م مقبولاً خلال قرنين .

وكان للملك وحده منذ الآن سلطة اقتراح القانون على الدياط. والدياط يقبل أو يرفض القانون المقترح من قبل الملك ، ولكنه لايأخذ بنفسه زمام المبادهة . وكان على الموظفين الذين يعينهم الملك أن يقسموا له يمين الولاء . وشكل الأساقفة والأحبار منذ الآن الفئة الأولى في الدول . وهكذا ، عوضاً عن ثلاث فئات : (أمراء ، فرسان ، مدن ) . حسبت دول بوهيميا أربعاً : (اكليروس ، أمراء ، فرسان ، مدن ) . ولكن الدول ظلت تصوت على الضرائب ويجيبها دوما الموظفون المحليون ، وبقيت (المستشارية ) ، ونقلت إلى قينا ، لأن العاهل يسكن فينا . ولكن براغ لم تفقد مطلقاً صفتها كعاصة للمملكة ، وبقيت مقرأ للدياط .

لقد بقيت بوهييا مستقلة وذات سيادة . ومع ذلك ، فإن الصفة السلطوية لمستورها تعارض منذ الآن الصفة الأرستقراطية لمستور بلد مجاور ، هونغاريا ، بالرغ من أن للملكتين نفس العاهل .

وبقيت قضية اللغة ، فقد قيل غالباً إن هذا الدستور قد حذف اللغة التشيكية ، وأدخل الألمانية ، ولذا يحسن أن نفحص الأمور عن كثب .

لاشك أن الدستور نشر بالألمانية ، ولكن فيا بعد وجدت منه نشرات باللغة التشيكية ، وهو يخول الألمانية بعض الفوائد ، لأن جلسات الدعاوى أمام محاكم البلاد يكن أن تستعمل اللغة الألمانية ، وأن أعضاء محكة الاستئناف كانوا ملزمين بعرفة الألمانية ، ولكن التحقيق في قضية كان يجري دوماً بلغة المتهم .

وأثارت هذه الفوائد الممنوحة للغة الألمانية قضية دقيقة : وهي الوجود أمام ما معاولة العاهل لفرض لغة على شعب من لغة أخرى ، غريب ، يحاول أن تنزع منه تقاليده الخاصة . وهذا المشروع في نزع القومية لا يتفق مع أفكار العصر . إن الأسباب التي دعت إلى منح امتيازات جديدة للغة الألمانية ترجع إلى اعتبارات علية واجتاعية . إن الآتين الجدد إلى المملكة ، ولا سيا زعماء الجيش ، الذين منح الامبراطور بعضهم دومينات ، كانوا يطالبون بضانات ، وفكر القانون أن يقدمها لهم أكثر من أن ينزع من السكان القدامي لغتهم . ولكن قضايا علم النفس الجاعي تكون أحيانا أهم من صفة القانون ، فقد وجد منذ تاريخ مديد حكم مسبق للألمان ضد اللغة التشيكية . وعدا ذلك قام قثل بين مفهومين : المرطقة والتعبير باللغة التشيكية لاسيا وأن هذه اللغة لم يكن لها كبير انتشار وتبدو غريبة أو مغلقة . ومع ذلك ، شكل اليسوعيون في كلياتهم كهاناً تشيكيين لغتهم التشيكية ، وطالب هؤلاء الكهان ، في النصف الشاني من القرن السابع عشر بالتقاليد الكاثوليكية لبلده . وألفوا مؤلفات وأناشيد باللغة التشيكية ، ولحد ما

جعلوا أنفسهم حماة للغة التشيكية . ونضرب مثلاً لذلك اليسوعي ( بوهوسلاف بالبن ) .

ولم ينع هذا حكومة ثينا والجيش الامبراطوري والمصالح العامة في مختلف دول الامبراطوران تكون لغتها الألمانية . حتى انه من المكن أن يتكلم عن خلاف طبقة : إن الطبقة النبيلة ، بالرغم من مقاومة بعض أعضائها ، تبنت أكثر فأكثر الأثاتية ، حتى انها اعتبرت التشيكية لغة فلاحين ، ولهجة متخلفة . وانتشر هذا الرأي في البلاد الأجنبية حيث يرى أن اللغة التشيكية لم تكن أهلا للتعبير عن بعض المفاهيم الحقوقية التي كانت تنتشر بسهولة باللغة الألمانية . ولكن اللغة التشيكية كانت لغة سلافية في وسط (لغات) جرمانية : فالنساوي مثلاً يفهم بصعوبة ألمانياً من الشال . وفي العصر نفسه ، يرى أن اللهجات السلافية في الأمبراطورية ، مثل : (السورابية) أو : (البوروسية) التي يتكلم بها بعد في بروسيا ، قد ضعفت . وقاومت اللغة التشيكية بشكل أفضل . وفي القرن التاسع عشر ، حين نهضة اللغة الأدبية التشيكية ، قيل بأن أفولها العابر كان سببه القمع عشر ، حين نهضة اللغة الأدبية التشيكية ، قيل بأن أفولها العابر كان سببه القمع المنظم من جانب الحكومة لروح دستور ١٦٢٧ م .

## عقوبات وثورات الفلاحين في النسا ـ العليا

إن العقوبات التي تلت ثورة بوهيميا لم يوح بها عداء خاص ضد الأمة البوهيمية باعتبارها أمة ، حتى ولا ضد الجماعة السلافية ، أي التشيكيين . وقد أعطى الدليل على ذلك مصير النسا ـ العليا التي كان سكانها ألماناً .

لقد اشتركت النسا ـ العليا بجزء من طبقتها النبيلة بالثورة ، وعندما استعيد فتحها ، عهد الامبراطور بإدارتها إلى دوق بافاريا ، بصفة رهن لتعويضه عن النفقات التي تكبدها ، لنجدة الامبراطور، بتجهيز جنود لجيش الرابطة الكاثوليكية ، ويقرضه العاهل مبالغ هامة .

أما الطبقة النبيلة التي ثارت ، فقد صفح الأمبراطور عنها بسبب أعضائها الذين لم يفروا إلى الخارج بعد واقعة الجبل الأبيض . لقد سمح لهم أن يبقوا في البلاد ، شريطة أن يدفعوا غرامات ثقيلة جداً . وشكلت لجان ، كا في بوهيها ، لفحص الحالات الختلفة .

ولكن النبلاء فقدوا امتيازاتهم الدينية ، واحتفظ الامبراطور بحق ممارسة الديانة الكاثوليكية في الدومينات التي لم يصادرها .

. وأعطي الرعاة المبشرون ومعلمو المدارس مهلة قصيرة جداً لمغادرة البلاد . وبدلت لجنة التطهير تركيب مجالس المدن وأدخلت في كل مكان ممارسة الدين الكاثوليكي الروماني .

وكانت النتيجة أن بقيت العبادة البروتستانتية بصورة سرية ، إما في القصور حيث ظل الأمراء ، بالرغم من القرارات التي تدخلت في الأمر ، يمارسون العبادة البروتستانتية ، أو في دور الفلاحين حيث كان المؤمنون المقتنعون يمأتون لقراءة الكتاب المقدس وغناء المزامير .

وسلك الحاكم البافاري (آدم هربرتستورف) حيال سكان النسا ـ العليا مسلك الشدة جداً . ولذا لا غرابة إذا تفجرت طويلاً ثورات الفلاحين . وفي بحر سنة ١٦٢٦ م كان الأخطر من ذلك تشكيل جيوش من الفلاحين ، ولكنها سحقت في فرانكنبورغ .

وامتدت الثورة إلى عدة مناطق: المولفيرتل، في شال النسا ـ العليا، والتراونفيرتل، حول تراونسيه. وفي فرانكنبورغ، كانت الإعدامات شديدة جداً، وحسب طريقة شرسة فظة: يجمع في الساحة الأساسية زعماء القرى، وضباط المليشات المحلية التي تستخدم عادة للدفاع عن المدن، ويجبرون على اللعب بالنرد، ومن يخسر يشنق.

ولذا استرت الثورات تحت إدارة زعماء فلاحين ، كا ظهر منها من جديد مراراً في تاريخ النساحتي التيرولي ( أندرياس هوفر ) ، في زمن نابوليون . وكان الزعيم الأساسي لهذه الثورات في النسا ـ العليا آنذاك ( فادينفر ) .

لقد توقع أن تكون الثورة في أحد عيد العنصرة ، ٣١ أيار ١٦٢٦ م ، ولكنها انفجرت قبل هذا التاريخ بقليل ، في ١٧ أيار ، إثر مشادة عنيفة قتل فيها عدة جنود بافاريين ، في مدينة ( لمباخ ) الصغيرة .

نصب جيش الفلاحين الأعلام وأخذوا ينشدون الأناشيد وهذا مثال منها:

من نير بافاريا ، من ظلمها ومن مجزرتها الكبرى نجنا يا إلهنا ، يا ربنا العزيز هذا الذي عنده للروح والخيرقية وذاك الذي عليه أن يدفع حياته ودمه ثمناً ربنا هبنا من لدنك شجاعة الأبطال هذا ما يجب أن يكون

ويجب ألاَّ يفهم من كامــة ( الخير ) الخير المعنــوي فحسب ، أي الفضيلــة ، ولكن في هذا المجتمع الريفي أساساً يقصد منها الأرض المُلك التي أخذت مسحوقة بالضرائب وصودرت ووقع صاحبها في الدمار أو اضطر إلى الفرار .

هذه هي الأصول الأساسية لهذه المرحلة من حرب الثلاثين عاماً ، وليس القصد منها السياسة ، بل الدين دون غيره . لقد كان البروتستانت يناضلون للحفاظ على إيانهم ، والجيوش الكاثوليكية مكلفة بتوطيد الكاثوليكية ، ولكن طرقها أوجدت ثائرين أكثر من مهتدين .

واضطرت الحكومة إلى التسوية: منحت الثائرين الحرية السدينية،

وتحسيناً في ظرفهم المادي بالإقلال من الضرائب والأعباء ، ولكن شريطة أن يخضعوا . وكثير من العائلات النبيلة اضطرت آنذاك إلى بيع أموالها ، أراضيها ، ولم تغير دينها . وهاجر قسم من النسا ـ العليا نحو الأمبراطورية .

إن ماحصل في النسا \_ العليا يذكر كثيراً ، وربما بشدة أقل في المبدأ ، ولكن بوحشية مماثلة في التنفيذ ، بما مر في بوهميا .

لقد توطدت حكومة الامبراطور في ١٦٢٨ م . ومن المؤكد أن دور الاحتلال البافاري قد غذى التعلق بالبيت الامبراطوري . فقبل الاحتلال كانت الحياة حرة وطيبة ، ولذلك كانت العودة إلى سلطة الامبراطور المباشرة منتظرة ومرتجاة .

وفي النسا ـ العليا ، كان النبلاء المتورطون أقل عدداً ، وغادروا البلاد أيضاً ، ومن سمح لهم بالبقاء فقدوا امتيازاتهم الدينية . وعهد بجامعة ثينا إلى اليسوعيين . وفي ذلك الحين ، أي في ١٦٢٧ م ، بوشر ببناء كنيسة الجامعة أو اليسوعيين التي رممت فيا بعد في آخر القرن ، على يد المهندس المعار والمزين الإيطالي الكبير الأب ( بوزو ) ، وإليه يعود المظهر الداخلي الذي تبديه اليوم .

وطرد الأطباء البروتستانت من ثينا ، وحرمت العبادة المصلحة في مدن النسا ـ الدنيا . وفرض الامبراطور لزوم التعاطف مع العبادة الكاثوليكية ، وكان من السهل اتخاذ التدابير ، ولكن الأصعب تأمين تطبيقها . وبقيت البروتستانتية سرية في قصور النبلاء .

# الفصل الثامن

# أحداث الحرب بعد الجبل - الأبيض

الحرب في ألمانيا وبداية التدخل الدبلوماسي الفرنسي ( ١٦٢١ - ١٦٣١ م )

لم يكتف فرديناند الثاني بالنجاح الذي أحرزه في بوهييا ، وأراد أن يشأر لنفسه من الناخب البالاتيني . وفي ٢١ كانون الثاني ١٦٢١ م ، أصدر حكماً بوضعه خارج الامبراطورية . وهذا القرار خطير من ناحيتين : أولا ؛ لأنه اتخذ دون استشارة الدياط ؛ وثانيا : لأنه أدى إلى مصادرة أملاك الناخب وفقدان منصبه الانتخابي . ومع ذلك فقد جمع فريديريك بعض الجنود وغادر براندبورغ وحاول الدخول في دوله ، إلا أن جميع حلفائه تقريباً تخلوا عنه ، واضطر إلى اللجوء إلى لاهاي . أما أعضاء الاتحاد الإنجيلي الذين انضوا إليه ، فأعلنوا للامبراطور خضوعهم الواحد بعد الآخر ، وقرروا ألا يجددوا ميثاق الاتحاد بعد أن انتهت مدته في أيار ١٦٢١ م . وتصالح أمير ترانسلفانيا بيتلن مع فرديناند في معاهدة نيكولسبورغ ، في ٦ كانون الثاني ١٦٢٢ م . وظلت عصابات الزعيمين البروتستانتيين مانسفلد وبرنسويك ( المعروف باسم هالبرشتات ) تمسك بالبلد وتلاحقها جنود ( تيللي ) حتى وستفاليا والساكس ـ الدنيا .

وليعرف فرديناند الثاني رسمياً بقراراته المتخذة في ١٦٢١ م، دعا دياطاً جزئياً (١) ، للانعقاد في راتسبون ، حضره الأمراء الكاثوليك ، في ٢٥ شباط ١٦٢٣ م، وأعطى هذا الدياط البالاتينا ـ العليا إلى ماكسمليان باڤاريا ؛ وعهد

<sup>(</sup>١) الدياط الجزئي DÉPUTATIONSTAG

والقسم الآخر إلى البافاريين . وأخيراً نقل المنصب الانتخابي من دوق البلاتينا إلى دوق باقاريا مدى الحياة . وبدأ في هذا التاريخ نجاح القضية الكاثوليكية : فقد انتصر الإصلاح ـ المعاكس في بوهييا ، وأصبح عدد الأمراء البروتستانت ، في اخلى النين عوضاً عن ثلاثة . وعندما اعتلى فيليب الرابع داخل هيئة السبعة ناخبين ، اثنين عوضاً عن ثلاثة . وعندما اعتلى فيليب الرابع العرش ، في اسبانيا في ١٦٢١ م ، أوصل إلى السلطة محظيه الكونت ـ الدوق (أوليفارس) . وأراد هذا أن يستعيد سياسة فيليب الثاني ويوطد في أوربة قوة الكاثوليكية والمملكة الاسبانية ، بكسر مقاومة الأقاليم ـ المتحدة بعد أن استؤنف العداء معها ، والإمساء بالمواقع الاستراتيجية الضرورية : (الفالتيلين (۱)) ، والبالاتينا ـ الدنيا . كا فكر بتعمير القوة البحرية الاسبانية ، وبالانضام مع والبالاتينا ـ الدنيا . كا فكر بتعمير القوة البحرية الاسبانية ، وبالانضام مع اهم أوليفارس بالقضايا الألمانية عن كثب ، وأثر مباشرة على سياسة الامبراطور ، عا زاد في قلق الدول البروتستانتية في ألمانيا ، ومن بعد في أوربة كلها .

ساور القلق الأمراء البروتستانت ، بعد أن رأوا أنفسهم مهددين مباشرة . ولم تكن هذه حال أعضاء الاتحاد الإنجيلي فحسب ، وإنما الأمراء الآخرين أيضا : وبخاصة ناخب ساكس الذي كان ينتظر دوماً من فرديناند أن يفي بوعده ويخوله لوزاس . وبعد ، ألا تكون هذه القرارات المتخذة في ١٦٢١ - ١٦٣٣ م خطوة أولى نحو إعادة نظر في النظام السياسي الأوربي في اتجاه المركزية ، ونظامها الديني في اتجاه ظفر الكاثوليكية ؟! لذلك حاول الأمراء البروتستانت الاتحاد والبحث عن دع خارجي لهم :

في فرنسا ، وصل ريشليو إلى السلطة في نيسان ١٦٢٤ م ، وأدرك بوضوح

<sup>(</sup>١) ( الفالتيلين ـ LA VALTÉLINE ) منطقة في إيطاليا تضم وادي الأدا الأعلى بالقرب من بميرة كومو .

الخطر الذي تمثله سياسة آل هابسبورغ بشكلها النساوي وبخاصة الاسباني . ولكن السياسة الداخلية شغلته فلم يستطع التدخل مباشرة . ومع ذلك فقد شجع سراً جميع خصوم آل هابسبورغ ، واستطاع الحصول بمعاهدة ( مونسون (۱) ) ، في آذار ١٦٢٦ م ، على انسحاب الجنود الاسبان موقتاً من الفالتيلين بعد أن قدر أهيتها الاستراتيجية .

وبالمقابل، في أوربة الشالية، كان ملك الدانيارك، كريستيان الرابع، مستعداً للتدخل. كان لوثرياً، وأحد أمراء الأمبراطورية، باعتباره دوق هولشتاين، وقلق من تقدم السياسة التي تهدده مباشرة وتخاطر بتهديم مشاريعه الخاصة. فقد رأى، باعتباره مسيطراً على المضائق الدانياركية وعلى مدخل نهر الإيلب، أن يزيد قوة الدانيارك الاقتصادية في بحر الشال والبالطيك، ويؤمن لابنيه تمليك الأسقفيات بين نهري الإيلب والفيزر: (بريم، فيردن، أوسنابروك). وفي ذلك ما يساعده على السيطرة على أعظم جزء من تجارة ألمانيا الشالية. بيد أنه كان يخشى أن يتدخل قبله منافسه، غوستاف ـ آدولف، ملك السويد، بعد أن توجه إليه الأمراء الألمان أيضاً. ولهذا تعهد بحلف لاهاي، في كانون الأول ١٦٢٥م، بالدخول في الحرب ضد الامبراطور.

وفي الواقع ، إن ملك الدانيارك لا يمكنه أن يعتمد إلا على قواته الخاصة وعلى عصابات مانسفلد وبرنسويك .

أما انكلترا والأقالم ـ المتحدة ، فاكتفتا بإرسال عون مالي . ولم يقرر ناخب براندبورغ ولا ناخب الساكس التدخل مباشرة . وثار بيتلن من جديد على الامبراطور وقاتل في هونغاريا بعيداً عن الحدود الدانياركية . وبالمقابل ، لم يشأ فرديناند أن يتبع الرابطة المقدسة ورئيسها ماكسمليان بافاريا ، فعهد ، في

<sup>(</sup>١) مونسون Monçon هي في الانكليزية : ( مونزون ـ Monzon ) وتقع في إقليم كاتالونيا في البانيا .

نيسان ١٦٢٥ م . إلى فالدشتاين ( فاللنشتاين ) بتجهيز الجيش الامبراطوري وقيادته . وألبرت فالدشتاين ( ١٥٨٣ ـ ١٦٣٤ م ) ، كا رأينا ، نبيل تشيكي اعتنق الكاثوليكية ، وأثرى كثيراً بعد مصادرات الأملاك البروتستانتية ، في ١٦٢٠ م ، وأسس لنفسه دومينا واسعاً على حدود بوهييا وسيليزيا ، وعرف هذا الدومين باسم دوقية ( فريدلاند ) وأصبح فالدشتاين من أضخم دائني الامبراطور ، وحمل في ١٦٢٣ م ، لقب أمير امبراطورية ، بعد أن أنعم عليه الامبراطور به .

جهز فالدشتاين جيشاً من ٢٠٠٠٠ رجل في ١٦٢٥ م، وساعده هذا الجيش على قهر مانسفلد في (داسو)، في آذار ١٦٢٦ م، وفي ٢٧ آب ١٦٢٦ م، كان تيللي على رأس جيوش الرابطة الكاثوليكية، وقهر في (لوتر)، في ساكس الدنيا، كريستيان الرابع، فاضطر إلى الانطواء إلى الدانيارك. وحاز فالدشتاين من الأمبراطور على لقب (جنرال البحر المحيط والبالطيك) واستولى على أراضي دوقي ميكلامبورغ، حليفي كريستيان الرابع. وفي ١٦٢٨ م، حاصر ميناء (شترالسوند) في بوميرانيا.

وهذه السياسة ، التي أوحى بها (أوليفارس) ، أقلقت غوستاف آدولف ، فقرر إرسال جيش اضطر فالدشتاين إلى رفع الحصار . ولما رأى ملك الدانيارك نفسه مهدداً بغزو ، اعترف بغلبه ، ووقع الصلح في ٢٢ أيار ١٦٢٦ م في (لوبيك) (١) . وبموجب هذا الصلح احتفظ بسلامة دوله ، ولكنه تخلى ، مقابل ذلك ، عن كل مزاع لابنه على أسقفيات الفيزر ، وتعهد بألا يهتم بالشؤون الألمانية .

وقبل بضعة أسابيع ، في ٦ آذار ، نشر فرديناند الشاني براءة إرجاع الأملاك

<sup>(</sup>١) ( لوبيك LüBECK ) ميناء ألمانيا الغربية ، في إقليم شلزفيغ ـ هولشتاين ، بالقرب من البحر البالطيك .

إلى أصحابها . وبموجبها على البروتستانت أن يردوا طبقاً للتفسير الكاثوليكي في صلح أوغسبورغ ، جميع الأملاك المعصرنة منذ ١٥٥٢ م . وهذا الإجراء ، الذي رأى بعض الكاثوليك أنه غير مناسب ، أثار معارضة شديدة جداً لدى البروتستانت ، ولاسيا ناخبي الساكس وبراندبورغ ، ومع ذلك ، كلف الامبراطور ، في ١٦٣٠ م ، فالدشتاين وتيللي بتطبيق البراءة ، وعند الحاجة بقوة السلاح . واستعادا العشرات من الأسقفيات والأديرة . وهكذا تم انتقال الملكيات ، والتحول الجديد في توازن القوى لصالح الكاثوليك . ومن جهة أخرى ، إن براءة إرجاع الملكيات المنشورة دون استشارة الدياط كانت لها دلالتها المزدوجة ، كالعملية التي جرت في ١٦٢١ م . فقد قوي فرديناند الثاني بمساندة جيش دوق فريدلاند ، وقرر انتزاع البروتستانتية من ألمانيا ، وتحويل المنصب الامبراطوري إلى سلطة ملكية مطلقة ووراثية . وفيا وراء هذه الأهداف الامبراطوري إلى سلطة ملكية مطلقة مع مدريد تهدف إلى سيطرة البيت النساوي ، ولكنها زادت في وعي الأمراء الألمان والدول الأوربية لماريها .

وخارجاً عن الأمراء البروتستانت المعادين لفرديناند ، كان ماكسمليان بافاريا وعدد من الأمراء الكاثوليك يرجون ظفر الكنيسة الرومانية ، ولكنهم يريدون مقاومة تحويل نظام الامبراطورية ، وعند الحاجة انتخاب ماكسمليان ملك الرومانيين . ومن جهة أخرى ، قلقوا من النفوذ النامي لسفراء أوليفارس لدى بلاط فينا ، ومكايد دوق فريدلاند ، الذي ارتفع جيشه إلى ١٠٠٠٠٠ رجل وأخذ يجوب ألمانيا كلها بحجة تطبيق براءة إرجاع الملكية ، وينهب بلامبالاة الأراضي الكراضي الكروتستانية على حد سواء .

ووعى ريشليو الخطر أكثر من أي وقت مض ، ولكنه رأى ، بالرغ من أخذ لاروشل ، في ١٦٢٨ م ، أن الوضع الداخلي في فرنسا لم يكن صلباً بعد ليتصور حرباً مكشوفة ضد آل هابسبورغ . ولذا ، خارجاً عن حملتين

عسكريتين قصيرتين ضد دوق السافوا ، حليف أسبانيا ، انتهتا بانتصار ( پا دو سوز ) (۱) في ۱۹۲۹ م ، كان الجهد الأساسي الفرنسي قاصراً على الصعيد الدبلوماسي .

وفي تموز ١٦٣٠ م، افتتح في راتسبون مجلس لهيئة الناخبين ، بإيحاء من فرديناند الثاني ، لانتخاب ابنه البكر فرديناند ملك الرومانيين ، كخطوة أولى نحو الاعتراف بالصفة الوراثية للتاج الامبراطوري . وعندئذ أرسل ريشليو إلى راتسبون ( برولار دوليون ) والأب جوزيف للاتصال بالناخبين الكاثوليك الوحيدين الخين حضروا المجلس ، واستغلال استيائهم بمهارة ، ولا سيا ماكسمليان .

طالب هؤلاء الأمراء ، قبل كل شيء ، عزل فالدشتاين ، وتسريح جيشه . وبعد أن أرضاهم فرديناند ، رفضوا انتخاب ابنه ملك الرومانيين ، في آب ١٦٣٠ م ، وبعد بضعة أشهر اطبأن ريشليو عن ثقة الملك لويس الشالث عشر به غداة (يوم المخدوعين) (١) ، في ١٠ تشرين الثاني ١٦٣٠ م ، وسجل نقاطاً في إيطاليا بالحصول من اسبانيا على جلاء جديد عن الفالتيلين والاعتراف بشارل غونزاغ ، مرشح فرنسا ، دوقاً لمانتو ، في نيسان ـ حزيران ١٦٣١ م ، وفي الوقت نفسه ، وقع مع ماكسمليان بافاريا ، في ١٠ أيار ١٦٣١ م ، حلفاً دفاعياً ، لمدة ثمانية أعوام . وأحرزت الدبلوماسية الفرنسية ، في ذلك التاريخ ، على نجاح عظيم بإثارة عدو آخر للبيت النساوي ، وهو غوستاف ـ آدولف .

<sup>(</sup>١) ( يا دو سوز ـ PAS DE SUSE ) مدينة إيطالية في إقليم بيمونت في إيطاليا الشالية .

<sup>(</sup>٢) (بينيرول ـ PIGNEROL ): مدينة إيطالية في الإقليم السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) يوم المخدوعين ، سمي بهذا الاسم ، لأن خصوم ريشليو ، ولا سيا أم الملك ماريا دوميدتشي وأن النسا ، اعتقدوا أن ريشليو فقد حظوته لدى الملك ، فيا كان الكاردينال يتمتع بها .

### غوستاف آدولف وفاللنشتاين ( ١٦٣١ ـ ١٦٣٥ م )

كان غوستاف ـ آدولف يطمح ببسط السلطة السويدية على أوربة الشمالية وبالدفاع عن اللوثرية . وهذا ماجعله يقاوم آل هابسبورغ ، ويتدخل في الشؤون الألمانية . وفي تموز تفاوض مع دوق بوميرانيا ، فوضع تحت تصرفه ميناء (شتتين ) ليكون قاعدة انطلاق له . وحصل من دوق براندبورغ على ترخيص باحتلال بعض المواقع الحصينة ، مشل : كوسترين وفرانكفورت على الأودر . ومن جهة الشرق ، أمن مساعدة تركيا وترانسلفانيا وموسكوفيا . وتعهدت له جميعاً بالتدخل ضد عدوها المشترك ، بولونيا . وأخيراً ، في ٢٢ كانون ١٦٢١ م ، وقع مع البارون ( شارناسيه ) ، رسول ملك فرنسا ، معاهدة ( برفالد ) مقابل عون سنوي قدره مليون ليرة . وبموجبها تعهد بأن يتدخل في ألمانيا بـ ٣٦٠٠٠ رجل ، ويحترم العبادة الكاثوليكية حيث تكون موطدة ، وألا يحارب حلفاء ربانا ، ومنهم بافاريا . وتعهد با بقابل ذلك ملك فرنسا .

وشجع حادث غير متوقع ومأساوي مشاريع غوستاف \_ آدولف : ففي ٢٠ أيار ١٦٣١ م ، أخذت جنود تيللي ماغدبورغ ، عملاً بتطبيق براءة إرجاع الأملاك إلى أصحابها ، ورافق هذا الحادث حريق المدينة . فهال جميع الأمراء البروتستانت ، حتى ان بعضهم ، كناخب ساكس ، كانوا مترددين أمام تعبئات غوستاف \_ آدولف ، فاصطفوا صراحة إلى جانبه وعهدوا إليه بتوجيه العمليات . وفي ١٧ أيلول ١٦٣١ م ، سحق ملك السويد ، على رأس الجيوش السويدية والساكسونية ، الجيوش الامبراطورية بقيادة تيللي ، في ( برايتنفلد ) ، بالقرب من ليبزيغ . وغداة هذا النصر المؤزر ، الذي بدا للبروتستانت كثار للجبل \_ الأبيض ، أصبح فجأة ( أسد الشمال ) حكماً على الوضع في أوربة . وتملك الذعر بلاط فينا ومدريد . وبدأ فرديناند الثاني بمحادثات نشيطة مع فاللنشتاين بلاط فينا ومدريد . وبدأ فرديناند الثاني بمحادثات نشيطة مع فاللنشتاين المنام ما المستلام قيادة الجيوش الامبراطورية . وأخذ القلق يظهر في باريس أمام

هذا النجاح البروتستاني ، ويبرر تحسذير الأب جوزيف : « يجب استخدام الحلف السويدي كالسموم ، قليلها يشفي وكثيرها قتال » وازدادت مخاوف ريشليو بوقف ملك السويد . وفي الواقع ، ان غوستاف ـ آدولف ، عوضاً عن أن يزحف مباشرة على فينا ، عهد بهذه المهمة إلى ناخب ساكس ، فدخل براغ في ١٥ تشرين الثاني . وتوجه هو نحو البلاد الكاثوليكية في ألمانيا الرينانية بطريق التورنج ووادي نهر ( الماين ) . وفي ٢٢ كانون الأول ، دخل ماينس واجتاز الراين . وفيا كانت جيوشه تأخذ ميدانيا مواقعها الشتوية ، رابط في ماينس وطرد الأساقفة والأحبار ، وجرد الكنائس ، ونظم إدارة موقتة . وربا فكر بأن يؤلف من الأسقفيات المعصرنة دوقية فرانكونيا الكبرى لحساب نائبه برنارد دو ساكس ـ قيار . وخالف بذلك بنود معاهدة برقالد . وخشي ريشليو من مرابطة فيار . وخالف بذلك بنود معاهدة برقالد . وخشي ريشليو من مرابطة الاسبان ، فقرر أن يتخذ السويديين في ألمانيا الرينانية خشيته من مرابطة الاسبان ، فقرر أن يتخذ الرابع إلا أن عقد صلات مع جميع المستائين الفونسيين ، وقام بمفاتحات مباشرة مع غوستاف ـ آدولف .

وفي ربيع ١٦٣٢ م، رفض غوستاف ـ آدولف ، بالرغ من جهود شارناسيه أن يوقع معاهدة حياد مع الرابطة المقدسة ، وعاود الحرب باجتياح بافاريا وقهر تيللي للمرة الثانية . وجرح هذا الأخير جرحاً بميتاً لدى عبوره نهر ( الليش ) ، في ١٥ نيسان . وفي ١٥ أيار ، دخل غوستاف ـ آدولف مونيخ وإلى جانبه الناخب البالاتيني فريديريك الخامس ، والعديد من الحكومين التشيكيين . وتوفي فريديريك بعد بضعة أسابيع . وبعد مفاوضات بين الامبراطور وفاللنشتاين ، قبل هذا الأخير أن يستلم من جديد قيادة الجيش الامبراطوري مقابل فوائد جوهرية : كالوعد بالحفاظ على الأراضي التي يفتحها ، والتوجيه الكامل للعمليات ، والحق يإبرام الهدنات ، وطرد الجيوش الساكسونية من بوهييا . ثم

قاتل خلال شهرين ملك السويد في منطقة نورامبرغ دون الدخول في عمل حاسم . وقلق غوستاف ـ آدولف من حالة جيشه ، بعد أن ساء تموينه وأهلك المرض عدداً عظياً منه . فقرر الصعود نحو قواعده في ألمانيا الشهالية . ولحق به فاللنشتاين . وفي ٦ تشرين الثاني ١٦٣٢ م ، وقعت المعركة الحاسمة في ( لوتزن ) بالقرب من ليبزيغ ، وكانت ملحمة مضطربة ودامية تفوق فيها السويديون بفضل برنارد دوساكس ڤيار ، ولكن ملك السويد توفي في بدء العملية وهو على رأس فرسانه يهم بالهجوم .

لقد استقبلت هزيمة فاللنشتاين وموت غوستاف ـ آدولف بارتياح في باريس . وأفاد زوال هذا الملك آل هابسبورغ بخاصة . وفي الواقع ، في سياق سنة ١٦٣٣ م ، انحل التألب البروتستانتي الذي تألف تحت الإدارة السويدية بالرغ من جهود ريشليو وسفيره ( فوكيير ) . ونجح المستشار السويدي ( آكسل أوكسنستيرنا ) الوصي لحساب الملكة كريستين الفتية في الحفاظ على علاقاته مع الأمراء البروتستانت ومدن الراين البروتستانتية وسؤاب وفرنكونيا ، وتعزيز هذه العلاقات ، وتأليف اتحاد ( هايلبرون (۱) ) ، في ٢٣ نيسان ١٦٣٣ م ، ولكنه اصطدم بمقاومات ناخب ساكس ، الذي حاول أن يتصالح مع الامبراطور ، وناخب براندبورغ الذي أقلقته المزاع السويدية على بوميرانيا التي يطمع هو بها .

ومن جهة فاللنشتاين ، فقد انسحب غداة واقعة لوتزن مع جنوده إلى دوقيته ، فريدلاند ، وأخذ يلعب لعبة شخصية ، وربما فكر بتاج بوهيما . وبينا يفاوض الساكس بأن الامبراطور اعترف له بهذا الحق ، اقترح سراً خدماته على السويد وعلى فرنسا . ولكن تردداته الدائمة وموقف نوابه الذين تخلوا عنه أفادت الامبراطور . وعندما أعلم بخيانته أمر بقتله في قصر ( إغر (٢) ) لآل هوهنشتاوفن ،

<sup>(</sup>۱) (هايلبرون - HEILBRONN) مدينة وميناء في ألمانيا الغربية على نهر النيكار في إقليم باد ـ فرتامبرغ .

<sup>(</sup>٢) ( إغر - EGER ) مدينة في الشال الغربي من بوهبيا في تشيكوسلوفاكيا .

في ٢٤ شباط ١٦٣٤ م ، عندما كان يتأهب للجوء عند السويديين .

وبعد بضعة أشهر ، غلبت الجيوش الامبراطورية تساندها النجدات الأسبانية بقيادة (غالا) الجيوش السويدية في ( نوردلنغن (١) ، في ٦ أيلول ١٦٣٤ م ، بعد أن أضعفها تنافس زعمائها . وأدت هذه الهزيمة إلى انهيار السويديين في ألمانيا الرينانية والدانوبية ، وإنفكاك ناخب ساكس . وفي الواقع ، وقع هذا الأخير مع الامبراطور ، في ٢٤ تشرين الثاني ١٦٣٤ م ، مقدمات الصلح في ( بيرنا (٢) ) وتمت المصادقة عليها في براغ ، في ٣٠ أيار ١٦٣٥ م .

- حافظ هذا الاتفاق على صلح أوغسبورغ ، ووافق على تسوية لإرجاع الأملاك المعصرنة سابقاً بالإبقاء على حالة واقع عام ١٦٢٧ م لمدة ٤٠ عاماً . ونص على عفو عام ، وحل الرابطات : اتحاد هايلبرون والرابطة المقدسة ؛ واعترف ناخب ساكس بتحويل المنصب الانتخابي ، وبالأراضي البالاتينية في الضفة اليسرى لنهر الراين لدوق بافاريا . وأخذ بالمقابل اللوزاس التي وعد بها قبل الجبل ـ الأبيض . وأخيراً دعا جميع الأمراء والدول الألمانية للجنوح إلى السلام . وهذا مافعله في الأشهر التالية أهم الأمراء ولا سيا ناخب براندبورغ .

وإذا استطاع اتفاق بيرنا ـ براغ ، في أسوأ الشروط ، أن يفيد أساساً لمصالحة عامة في ألمانيا ، فلم يجب في شيء اهتامات أسبانيا وفرنسا . ففي مدريد اهتم أوليفارس أكثر من أي وقت مضى بتعزيز مواقعه الاسبانية في المنطقة الرينانية ، بعد حذف السويديين . وفي باريس ، لم يقلق ريشليو من النجاح العسكري والدبلوماسي الذي أحرزه الامبراطور فحسب ، بل أكثر من ذلك أيضاً ، من دسائس السياسة الاسبانية . ولحاولة دفع هذا الخطر المزدوج صادر في ١٦٣٤ م ، دوقية اللورين واحتلها بكاملها ، واستجاب لنداء كثير من أمراء ومدن الألزاس .

<sup>(</sup>١) ( نوردلنغن ـ NÖRDLINGEN ) مدينة في ألمانيا الغربية في إقليم بافاريا .

<sup>(</sup>٢) ( بيرنا \_ PIRNA ) مدينة ألمانية في إقليم ساكس .

ووضع حاميات في بعض المواقع الألزاسية . وفي آذار ١٦٣٥ م أمر دوق ( روهان ) باحتلال الفالتيلين .

وعلى الصعيد الدبلوماسي ، أبرم في ١٦٣٥ م ، معاهدات تحالف :

- ١ \_ معاهدة باريس ، في ٨ شباط ، مع الأقالم \_ المتحدة .
  - ٢ \_ معاهدة (كومبين ) ، في ٢٨ نيسان ، مع السويد .
- ٣ ـ معاهدة ريفولي ، في تموز ، مع أدواق السافوا ، ومانتو ، وبارما .
- ٤ \_ وقع اتفاقاً ، في تشرين الأول ، مع برنارد دو ساكس \_ ڤيار النائب السابق لغوستاف \_ آدولف ، وبموجبه دخل في خدمة فرنسا ، وأخذت على عاتقها ١٨٠٠٠ رجل من الجيش الفياري ، وضمنت له لاندغرافيا الألزاس وهاغينو مقابل الوعد بالحفاظ على الكاثوليكية .

وحان الوقت لتنتقل فرنسا من الحرب ( المبطنة ) إلى الحرب المكشوفة . واتخذ لو يس الثالث عشر حجة احتلال الاسبان لحصن تريف وتوقيف أميرها الناخب المحايد والموضوع تحت حماية فرنسا ، في آذار ١٦٣٥ م ، فأعلن الحرب على ملك اسبانيا فيليب الرابع ، في ١٩ أيار ١٦٣٥ م .

#### حرب ١٦٣٥ ـ ١٦٤٢ م

إذا أخر ريشليو بقدر مااستطاع التدخل في النزاع ، فذلك لأنه يعلم أفضل من أي كان الحالة الحرجة التي ستكون فيها فرنسا . فقد رفض الحزب التقي الورع علناً الأحلاف البروتستانتية والحرب ضد البيت النساوي بطل الإصلاح ـ المعاكس ؛ والحالة المالية محزنة ويرثى لها ، والنزاع يتطلب نفقات عظيمة ، والجيش ضعيف وسيء التجهيز والقيادة .

لذا فإن النزاع ضد البيت النساوي ، بعد أن أعلن الامبراطور بدوره الحرب على لويس الثالث عشر في ١٦٣٦ م ، بدأ بشكل سيء بالنسبة لفرنسا . فقد أخفق

غزو البلاد - المنخفضة بجيوش الماريشال دو (بريزيه) بشكل ذريع ، واستولى الاسبان على سان - جان - دو - لوز (۱) ، وجزر (ليرن (۲) ) ١٦٣٥ م . وفي السنة التالية اجتاحت جيوش (الكاردينال - انفان) ، أخي فيليب الرابع ، والحاكم الجديد للبلاد - المنخفضة ، إقليم بيكارديا ، وأخذت (كوربي) في ٧ آب ١٦٣٦ م .

ومن جهة الامبراطوريين بقيادة غالا ، فقد رابطوا في منطقة الفرانش ـ كونته وحاصروا (سان ـ جان ـ دو ـ لون (٣) ) في آخر تشرين الأول . ومع ذلك فقد كان الحظ أقل بكثير بما بدا بادئ بدء . لقد قاومت سان ـ جان ـ دو ـ لون جميع الهجات ، وغطت على هذا النحو إقليم البورغونيا . أما الجيوش الاسبانية التي أخذت كوربي فكانت سيئة التوين وتفرقت ، واستعادت الجيوش الفرنسية المدينة بسهولة في تشرين الثاني . وفي الوقت نفسه ، أحرز السويدي ( بانر ) في الساكس نصراً هاماً ، في ( فيتستوك ) ، في ٤ تشرين الأول ، ولكنه لم يحسن استغلال نجاحه .

وكانت سنة ١٦٣٧ م مضطربة ومترددة على الصعيد العسكري ، ومات فيها الامبراطور فرديناند الثاني ، في ١٥ شباط ، وخلفه ابنه فرديناند الثالث امبراطوراً بعد أن انتخب ملك الرومانيين قبل بضعة أسابيع . وتابع الامبراطور الجديد سياسة أبيه دون كبير حماسة واندفاع ، وحاول جهده أن يحافظ بشكل أفضل على عدم التقارب بالنسبة لمدريد .

 <sup>(</sup>١) (سان - جان دو - لوز: St - Jean - DE - LUZ) مدينة رئيسية في إقليم البيرينـ الأطلسية في فرنسا .

<sup>(</sup>٢) جزر (لين ـ LÉRINS ) اسم لجمع من الجزر في البحر المتوسط تجاه جبال الألب البحرية . أكبرها : القديسة مرغريت ، والقديس أونورا .

<sup>(</sup>٣) ( سان ـ جان ـ دو ـ لون : St - Jean - DE - LOSNE ) مدينة فرنسية قاعدة إقليم الكوت دور على نهر الصون .

وفي سياق السنوات التالية ( ١٦٣٨ \_ ١٦٤٢ م ) أحرزت فرنسا وحلفاؤها نجاحات هامة على محتلف مسارح العمليات . فن جهة البلاد \_ المنخفضة ، كانت الحرب حرب حصار ، فبفضل تحالف الهولانديين الذين يسكون بجزء من الجيوش الاسبانية ، نفذ الفرنسيون إلى منطقة ( آرتوا ) واستولوا تباعاً على ( هسدن ) ، في ١٦٤٩ م ؛ و ( اراس ) ، في ٩ آب ١٦٤٠ م ؛ و ( باپوم ) ، في ١٦٤١ م .

وفي الألزاس، استقر برنارد دو ساكس - فيار، بصلابة على الراين، ثم عبر النهر وحاصر (بريزاخ)، وهي موقع حصين وذو أهمية عظية لإشرافه على طريق الفرانش - كونته نحو الامبراطورية؛ وعلى طريق منطقة ميلانيا نحو البالاتينا والبلاد - المنخفضة، ولذا تأثرت فيّنا ومدريد بشدة على سقوط هذه المدينة، في ١٧ كانون الأول ١٦٣٨م، ودمر الأميرال الهولاندي (ترومب) أسطولاً اسبانياً قوياً بكامله، وضرب الاسبان ضربة قاسية، وبعد الطريق البري، قطع الطريق البحري نحو البلاد - المنخفضة، وفي الوقت نفسه كانت نهاية أحلام أوليفارس في السيطرة التجارية البحرية في بحار الشمال، وبعد فترة على أخذ بريزاخ، مات ساكس - فيار، في ١٨ تموز ١٦٣٩م، وخلص ريشليو من القلق الذي يسببه له هذا الحليف الفدم الطموح، وساعد فرنسا على استخدام الجيوش الفيارية وإدارة بريزاخ والقسم الأعظم من الألزاس مباشرة.

واستغل ريشليو بمهارة انفصال البرتغال عن اسبانيا ، وثورة كاتالونيا ، في ١٦٤٠ م ، ووقع معاهدة حلف مع البرتغاليين ، في الفاتح من شباط ١٦٤١ م ، وأرسل جيشاً للكاتالانيين الذين نادوا بلويس الثالث عشر كونت بارشلونة ، في شباط ١٦٤١ م ، وفي سنة ١٦٤٢ م ، استقر جيش الماريشال ( لاميريه ) في إقليم روسيون واستولى على ( بربينيان ) ، في ٩ أيلول .

وفي ألمانيا ، اجتاحت جيوش بانر السويدية سيليزيا وشمال بوهيميا ( ١٦٣٩ \_ ١٦٣٩ م ) . وعندئذ جمع فرديناند الثالث الدياط ، في راتسبون ، بغية الحصول

على معونات مالية جديدة من الأمراء الألمان ( ١٦٤١ م ) . ولكن هؤلاء قاوموا ، بالرغ من أن الامبراطور دخل بفتح مفاوضات مع فرنسا والسويد في وستفاليا .

أما الأمراء البروتستانت ، وبخاصة من تجمعوا وراء ناخب براندبورغ الجديد ، فريديريك ـ غليوم الشاب ، فقد استبشروا خيراً بالنجاحات الفرنسية والسويدية ، وفكروا بطرح نظام پيرنا ـ براغ على بساط البحث . وضعف أيضاً وضع الامبراطور بالهزيمة ، التي فرضها على الامبراطوريين ، في ٢ تشرين الثاني ١٦٤٢ م ، ( تورتنسون ) خلف بانر على رأس الجيوش السويدية في معركة برايتنفلد الثانية . وبعد شهر ، في ٤ كانون الأول ، توفي ريشليو في باريس . وفي برايتنفلد الثانية . وبعد شهر ، فقد خصه القديم أوليفارس حظوته بنتيجة الهزائم المتتابعة لسياسته . وفي هذا التاريخ بلغ الإعياء مداه ، ولا سيا في ألمانيا ، وشرع يعد سبل السلام .

#### حرب ۱٦٤٣ ـ ١٦٤٨ م

ومع ذلك ، حاول فيليب الرابع الإفادة من موت ريشليو ومن حالة لويس الثالث عشر الصحية الضعيفة ، ونظم في ربيع ١٦٤٣ م ، هجوماً عظياً باتجاه باريس . وجمع حاكم البلاد ـ المنخفضة الجديد ( دون فرانشيسكو ميلو ) جيشاً يربو على ٢٥٠٠٠ رجل وحاصر روكروا ، وهو حصن صغير على جانب وادي نهر الحواز الأعلى . وعين لويس الثالث عشر ، لقيادة الجيش المكلف بإيقاف الاسبان ، الابن البكر للأمير كونده ، وهو الشاب دوق ( آنغن ) ، ولم يكن له من العمر غير ٢٢ عاماً . وفي ٩ أيار ، سحق آنغن ، بفضل تفكيره وتقريره وحسن تدبيره وجرأته ، أمام روكروا ، جيش المشائ الخيف ، جيش ( الترسيوس ) المشهور بأنه لا يقهر ، فقد بلغت الخسائر الاسبانية ٢٠٠٠ قتيل و ٢٠٠٠ أسير ، ولم تستطع جيوش الملك الكاثوليكي النهوض بسبب خطورة هذه

الخسائر ، وكان النصر الفرنسي حادثاً هاماً .

ومن جهة أخرى ، وخلافاً لآمال بلاط ڤيّنا ومدريد ، قرر مازارن حالاً متابعة عمل ريشليو . ففي ألمانيا ، حيث لم يستطع الماريشال (غيبريان) ، على رأس الجيش الفياري ، اجتياح بافاريا ، استعيض عنه في ١٦٤٤ م بالفيكونت الشاب ( تورین ) ثانی أبناء بیت ( بویون ) وابن أخ أمراء أورانج . واستطاع هذا القائد بمساعدة جيوش آنغن أن يطرد من ( فريبورغ - أن - بريسغو ) ، البافاريين بقيادة ( مرسى ) . وبعد أن تحول تورتنسون فترة عن شؤون ألمانيا بحرب ظافرة ضد الدانيارك ( ١٦٤٣ ـ ١٦٤٥ م ) ، ومعاهدة ( برومسبرو<sup>(١)</sup> ) ، في ١٣ آب ١٦٤٥ م ، اجتاح من جمديمد بوهيميا ومورافيا على أمل الانضام إلى أمير تراتسلفانيا الجديد ، خلف بيتلن ، جورج راكوتشي . ولكن العملية أخفقت ، وتخلى تورتنسون عن بعض الحاميات وذهب بجنوده إلى ساكس. وتابع تورين هجومه على النساويين .. البافاريين بقيادة مرسى ، وقهرهم في نوردلنغن ، في ٣ آب ١٦٤٥ م ، ومات مرسى في المعركة . وفي السنة التالية ، انضت الجيوش الفرنسية في هس إلى الجيش السويدي بقيادة ( ورانجل ) ، خلف تورتنسون . ودخل الفرنسيون ـ السويديون بافاريا ، حيث ملّ الدوق ماكسمليان من فرض الاقتطاعات على بلاده دورياً وبانتظام ، وساءه القليل من النجدات التي يرسلها إليه الامبراطور ، فقبل أن يوقع هدنة ( اولم ) ، في ١٤ آذار ١٦٤٧ م . ولكنه علم أن تورين يواجه حركة تمرد في صفوف جيوشه ، فشكا السلاح بعـد بضعـة أشهر وتسبب في دفع تورين وورانجل إلى اجتياح بافاريا ثانية ، وقهراه في (تسوسمار شاوزن ) ، بالقرب من أوغسبورغ ، في ١٧ أيار ١٦٤٨ م ، وزحفا على ڤيّنــا ، فيما اجتاح جيش سويدي آخر بقيادة ( كونيغسمارك ) بوهيما ودخل براغ . غير أن نبأ توقيع السلام في ( أوسنابروك ) ، في ٤ تشرين الأول ، أوقف هــذا الهجوم على ـ العاصمة النمساوية .

<sup>(</sup>١) ( برومسبرو ـ BRÖMSEBRO ) ، مدينة في السويد .

وفي غضون ذلك تتابعت الحرب ضد اسبانيا على عدة مسارح معاً ، بحظوظ ختلفة : ففي كاتالونيا ، التي فكر مازارن بمبادلتها ، حين الأوان ، مقابل البلاد ـ المنخفضة ، لم يستطع آنغن ، وقد أصبح أمير كونده ، بعد وفاة أبيه ، في ٢٦ كانون الأول ١٦٤٧ م ، أن يزيح الاسبان عن (ليريدا) ، في ١٦٤٧ م .

وفي إيطاليا ، لم تستطع فرنسا الحصول على نصر حاسم أيضاً . وبعد أن تورط النفوذ الفرنسي ، خلال فترة من الزمن ، توطد أخيراً في السافوا ، ولكن جميع الهجومات أخفقت ضد ميلانيا . وثار سكان نابولي ، بقيادة صياد السمك (مازانيللو) ، في ١٦٤٧ م ، من متطلبات الحاكم الاسباني ، فانتهز مازارن هذه الفرصة للتدخل ، ونودي بهنري دوغيز دوقاً على نابولي ، ولكنه لم يستطع التاسك والصود في هذا البلد .

وفي البحر المتوسط ، ضرب الشاب ( أوربن دوماييه \_ بريزيه ) الأسطول الاحباني مراراً ، ولكنه قتمل ، في ١٦٤٦ م ، في محساولة لملاستيملاء على ( أوربيتيللو ) .

وبالمقابل ، في البلاد ـ المنخفضة ، أجبر كونده مدينة دنكرك على الاستسلام في ١٦٤٦ م . وبعد عامين ، وبالرغ من انفكاك الهولانديين بعد أن وقعوا صلحاً منفرداً مع الاسبان ، سحق في ( لانس ) ، في ٢٠ آب ١٦٤٨ م ، جيشاً اسبانياً يفوق عدداً بقيادة الأرشيدوق ليؤبولد ، حاكم البلاد ـ المنخفضة . وبعد بضعة أسابيع وقع السلام في وستفاليا .

#### معاهدات وستفاليا

إذا قبل الامبراطور وفرنسا والسويد المفاوضات في وستفاليا منذ ١٦٤١ م، فإن المؤترات المنوي عقدها لم تفتتح فعلاً إلا في ١٦٤٤ م.

عقدت المؤتمرات في مدينتين:

الأولى ، مونستر ، ففيها اجتمع تحت وساطة القاصد الرسولي ورسول البندقية ، ممثلو الامبراطور ، وأمراء ، ومدن الامبراطورية ، وملك اسبانيا ، وملك فرنسا ، والأقالم - المتحدة ، والكانتونات السويسرية وعدة دول إيطالية . وترأس الوفد الفرنسي رسمياً الدوق دولونغفيل ابن حمي كونده ، وفعلياً كان موجه الوفد الكونت ( دافو ، وآبل سرفين ) ، وهما دبلوماسيان متازان ومعاونان سابقان لريشليو . ويمثل الامبراطور ( تراوتمانسدورف ) ؛ و ( بيناراندا ) ، ملك اسبانيا .

الشانية : أوسنابروك ، وفيها نوقشت الشؤون التي تهم السويد والامبراطورية . وكان يوجه الوفد السويدي جان أوكسنستيرنا ، ابن المستشار .

وبالرغ من أن المؤتمرين منفصلان ، إلا أنها كانا يتفاوضان معاً ويكثران مبادلة الرسائل والمذكرات ، ويتخذان باتفاق تام قراراتها كلها .

بدت المفاوضة المزدوجة في الحال نشيطة : أولاً لأنه لم يكن لأحد منهم رغبة خاصة في أعماقه للتفاوض . وكان كل واحد يأمل دوماً بفوز عسكري حاسم ؟ وأيضاً لأن القضايا كانت متعددة ومعقدة . ومنهذ ١٦٤٤ م ، أبدى الفرنسيون والسويديون مزاعها ولم يقبل بها آل هابسبورغ ، ولم يطالبوا بتوطيد الوضع السياسي والديني ، الذي كانت عليه ألمانيا عام ١٦١٨ م ، فحسب ، وإنما أيضاً ب « ترضيات » أرضية ثمناً لتدخلاتهم وضانات للمستقبل . وفي ذلك ما يحرم الامبراطور من جميع الفوائد المكتسبة بين ١٦١٩ و ١٦٣٥ م . لذا رد عليهم آل هابسبورغ محاولين انقسام التألب الذي شكل ضده . وفي هذا الاعتبار ، سجلت اسبانيا نقطة بتوقيع سلام منفرد مع الأقاليم \_ المتحدة التي أقلقتها مشاريع مازارن المتعلقة بالبلاد - المنخفضة . وبموجب معاهدة مونستر ، في ٣٠ كانون الثاني ١٦٤٨ م ، اعترف باستقلال الأقاليم \_ المتحدة ، وخولت عدة فوائد تجارية : حق إغلاق أفواه الإيسكو ، وأرضية : بالتنازل لها عن إدارة بلد العمومية ( الدائرة المالية ) . وعن الوكالات المفتوحة خارج أوربة .

وتحررت اسبانيا من كل قلق عسكري من هذه الجهة ، واعتدت على اللاشعبية المتزايدة في فرنسا ضد حكومة مازارن ، وقررت متابعة النزاع ، حتى ان الهزية التي لحقت بها في ( لانس ) ، في ٢٠ آب ، لم تستطع النيل من تقريرها وعزمها .

وبالمقابل ، كان الامبراطور مثقلاً بضغط حلفائه الألمان ، ولا سيا دوق بافاريا الذي دمره امتداد الحرب ؛ كاكان مهدداً في دولة الوراثية ، وفي عاصمته نفسها ، بهجوم مزدوج فرنسي ـ سويدي ، في صيف ١٦٤٨ م ، وقبل التخلي عن ملك اسبانيا ، ووقع السلام مع فرنسا والسويد ، في ٢٤ تشرين الأول .

إن مجوع النصوص المعروفة تحت اسم معاهدات وستفاليا يكرس إخفاق طموحات آل هابسبورغ فينًا ، وانتصار السياسة الفرنسية . وفي الواقع ، فرضت المعاهدات على فرديناند الثالث الحفاظ على الانقسام الديني في الامبراطورية ، وضعف السلطة الامبراطورية : فلم تثبت بنود صلح أوغسبورغ فحسب ، بل إن الكالفنيين تقاسموا منذ الآن مع اللوثريين جميع الفوائد المخولة لهؤلاء . وفوق ذلك ، إذا ظل الأمراء ، بموجب المبدأ « من يتبعه الإقليم يحق له فرض الدين » ، سادة في تحديد دين دولتهم رسمياً ، فإن السكان الذين لا يتبعون خيار الأمير ، اعترف لهم بحق البقاء في البلد وبمارسة عبادتهم فيه بصفة خاصة . أما ما يتعلق بقضية عصرنة الأملاك الكنسية ، فقد تقرر الاعتراف بحالة واقع الفاتح من كانون الثاني ١٦٢٤ م ، وقبولها دوماً . وفي هذا ماأجبر الكاثوليك على التخلي تقريباً عن كل عليات إرجاع الأراضي لصالحهم بموجب براءة ١٦٢٩ م .

وهـذه البنود الختلفة التي تضع حـذاً لحروب دينية دامت أكثر من قرن في

ألمانيا ، تظهر كا لو كانت هزيمة للإصلاح ـ المماكس . ولـذلـك رفض البـابـا المصادقة عليها وأعلنها ( باطلة إلى الأبد ) .

وباسم (الحريات الجرمانية) خفضت فرنسا وحلفاؤها جهد المستطاع سلطات الامبراطور في الامبراطورية ، بتعزيز سلطات الأمراء ، وفي الواقع ، إن تعزيز سلطات الأمراء لم يشل الامبراطور فحسب ، بل الدياط نفسه أيضاً ، وأدى إلى خلق (فوض بنيوية) في ألمانيا ، ومن جهة أخرى ، استعاد ابن فريديريك الخامس البالاتيني منصبه الانتخابي والبالاتينا الرينانية ، فيا حافظ دوق بافاريا على لقبه ناخباً وعلى البالاتينا العليا ، وأصبح الناخبون البروتستانت منذ الآن ثلاثة ، مقابل خسة كاثوليك ، في داخل الهيئة الانتخابية التي ارتفع عدد أعضائها إلى ثمانية أعضاء ، واحتفظت الساكس باللوزاس ، وأعيدت الميكلامبورغ إلى دوقها ، وأخذ أمير براندبورغ الأسقفيات المعصرنة في وأعيدت الميكلامبورغ إلى دوقها ، وأخذ أمير براندبورغ الأسقفيات المعصرنة في عدد وفاة مديرها المؤقت ، وأعت هذه البنود بالاعتراف حقاً بالاستقلال الكامل للكانتونات السويسرية ، وإعلان حرية المواصلات على الراين ، ووضع هذا النظام الجديد الذي أنشئ على هذا النحو في الامبراطورية تحت ضانة الدول المتعاقدة ، وفي أولها فرنسا والسويد . وفي ذلك ما يساعدها على التدخل تلقائياً المتعاقدة ، وفي أولها فرنسا والسويد . وفي ذلك ما يساعدها على التدخل تلقائياً حسب رغبتها في الشؤون الألمانية .

وفي موضوع الترضيات الأرضية ، حصلت فرنسا على الاعتراف رسمياً بالأسقفيات الثلاث : تول ، متز ، فردن ، وعلى بينيرول ، وبالرغ من بعض الالتباس في النصوص أراده الموقعون ، تنازل فرديناند الثالث ، كامبراطور أو كزعم للبيت النساوي ، عن بريزاخ والقسم الأكبر من الألزاس ، باستثناء مدينة ستراسبورغ الحرة وجمهورية ملهوز .

يكمن الغموض الأول في الخلط بين الألزاس ـ العليا والدنيا . لأن الألزاس ـ

العليا ملك للبيت النساوي ، بينها الألزاس ـ الدنيا أرض امبراطورية فحسب تابعة لأسقفية ستراسبورغ .

والغموض الثاني يتأتى عن مادة أخرى ، وبموجبها يحافظ على التبعية المباشرة للامبراطورية لعشر مدن امبراطورية وبعض الإمارات الألزاسية الأخرى في نفس الوقت الذي يعترف فيه بكامل سيادة ملك فرنسا عليها . وحسب قول سرفين : « يجب الاكتفاء بأن يبقى كل واحد على مزاعمه ، ويوضح المعاهدة كا يريد أن يقول » .

أما السويد ، فقد أخذت بوميرانيا الغربية وجزيرة (روغن) ، وجزءاً من بوميرانيا الشرقية مع مصب الأودر وميناء شتتين ، وميناء (فيسار) الميكلامبورجي ، وأبرشية بريم (برين) وأسقفية (فيردين) . وهكذا تكون قد سيطرت على أفواه الأنهار الكبرى الألمانية : الأودر ، الايلب ، الفيزر . وتم التنازل لها عن هذه الأراضي بصفة إقطاعات امبراطورية . وفي هذا ما يجعل ملك السويد أميراً ألمانياً مع حق الجلوس في الدياط .

لقد قوبلت معاهدات وستفاليا بارتياح في ألمانيا المتعبة والمنهكة القوى . ولكنها لم تأت مع ذلك بالسلام العام في أوربة : فلم تسوَّ قضايا البالطيك بعد ، ومخاصة ما زالت الحرب مستمرة بين فرنسا واسبانيا .

#### الحرب الفرنسية ـ الاسبانية ومعاهدة البيرينه

لقد أفادت اضطرابات الفروند وثورة باريس وجزء من فرنسا ، ضد مازارن ، اسبانيا ، وساعدتها على متابعة النزاع بالرغم من انغزالها وإعيائها . ولم تستطع الجيوش الفرنسية القيام بأي عمل هام فحسب ، وإنما وجد فيليب الرابع ، في فرنسا نفسها أيضاً ، حلفاء بين محرضي الشغب والترد على السلطة القائمة . فقد قاتل تورين ضد الجيوش الملكية في ( روتيل ) في ١٦٥٠ م . وكونده ، قاهر

روكروا ولانس ، وقع معاهدة مع اسبَّاتيا ، وخَياصر روكروا على رأس الجيوش الاسبانية في ١٦٥٣ .

وادرك مازارن أن القرار سيكون أخيراً دبلوماسياً في الغالب ، وأخذ يشدد على عزلة اسبانيا وإثارة أعداء جدد ضدها ، لإجبارها على السلام .

وبعد الكسوف المديد للاضطرابات والحرب الأهلية ( ١٦٥٠ ـ ١٦٥٠ م ) ، دخلت انكلترا المسرح الأوربي . وكان هذا الحادث هاماً في سنوات ١٦٥٠ م . فنذ قهر كرومويل منافسيه الهولانديين إثر حرب قصيرة ولكنها شاقة في ( ١٦٥٢ ـ قهر كرومويل منافسيه الهولانديين إثر حرب قصيرة ولكنها شاقة في ( ١٦٥٢ ـ ويقدم أكثر من غيره . فكر أولاً بملك اسبانيا على أمل الحط من أهمية فرنسا المشجعة لآل ستوارت والمنافسة التجارية . ولكن الشروط التي قدمها فيليب الرابع ، وهي التنازل عن فتح مدينة ( كاليه ) ، بدت له غير كافية . وبعد مساومات طويلة ، قرر كرمويل توقيع معاهدة صداقة مع فرنسا في ١٦٥٥ م ، مقابل التنازل عن دنكرك وفوائد تجارية مختلفة . وسبق لانكلترا أن وقعت ، في السنة الفائتة ، اتفاقاً مع البرتغال ، وقطعت علاقتها مع اسبانيا ، ومنذ السنة الفائتة ، اتفاقاً مع البرتغال ، وقطعت علاقتها مع اسبانيا ، ومنذ . ١٦٥٥ م ، استولى أسطول انكليزي على جَزيرة جامايكا في الآنتيل الاسبانية .

وبصورة موازية ، تدخل مازارن سراً في منازعات الشال ليحول دون إضعاف الحليف السويدي أمام بولونيا والدانيارك ، وأولى كل اهتامه بخاصة في إبقاء الامبراطورية على الحياد ، وساعده على ذلك إعياء معظم الأمراء الألمان ومبادهة مطران ـ ناخب ماينس في إعداد (عصبة الراين) التي انضم إليها الناخبون الكنسيون الثلاثة ، وبعض أمراء ألمانيا الرينانية ، وملك السويد ، باعتباره دوق بريم وفيردين ، وملك فرنسا . وأبرم أعضاء العصبة ، في ١٥ آب باعتباره دوقا بريم وفيردين ، وملك فرنسا . وأبرم أعضاء العصبة ، في ١٥ آب ١٦٥٨ م حلفاً دفاعياً لمدة ثلاثة أعوام للحفاظ على معاهدات وستفاليا .

وفي ٢٣ آذار ١٦٥٧ م، أصبح الاتفاق الفرنسي ـ الانكليزي، لعام ١٦٥٥ م، حلفاً دفاعياً ، وبموجبه تعهدت انكلترا بأن تعاون فرنسا بأسطولها وبجيش من ١٠٠٠ رجل . وبعد بضعة أسابيع ، دخل جيش فرنسي ـ انكليزي ، بقيادة تورين ، الفلاندر وحاصر دنكرك بمساندة الأسطول الانكليزي . وحاول جيش أسباني تحت أمر كونده ودون جوان النها ، الابن الطبيعي لفيليب الرابع ، أن يرفع الحصار عن الموقع ، ولكن تورين قهره في ١٤ حريران ١٦٥٨ م ، في رمعركة الكثبان ) ، واستسلمت دنكرك بعد بضعة أيام ، وسلمت إلى الانكليز ، بعد أن دخلها لويس الرابع عشر . وفي الأسابيع التالية وقعت ديكسمود ، وغرافولين ، وإيبر ، في أيدي الفرنسيين . وغلبت اسبانيا على أمرها واضطرت للتفاوض .

وفي الواقع ، بدأت مفاوضات ، في تموز ١٦٥٦ م ، في مدريد ، بين الفرنسي ( هوغ دو ليون ) والوزير الاسباني ( دون لويس دو هارو ) ، ولم تستأنف بجد في مدينة ( ليون ) إلا غداة معركة الكثبان ، في ١٦٥٨ م . وفكر مازارن أن يؤمن ، على وجه الاحتال ، حقوق إرث اسبانيا ، فاقترح زواج الملك بماريا - تيريزا ابنة ملك اسبانيا . وأمام مقاومة فيليب الرابع ، ذهب مازارن مع حاشيته إلى ليون وتظاهر بفتح مباحثات لزواج الملك لويس الرابع عشر بأميرة من الساڤوا ، وأعلم الاسبان بأن فرنسا ستكون في هذه الظروف أكثر تطلباً في موضوع التنازلات الأرضية ( في تشرين الثاني ١٦٥٨ م ) ، ونجحت ( كوميديا ليون ) ، وقبل فيليب الرابع ، على الأسس التي اقترحها مازارن ، أن يفتتح من جديد المفاوضات بعد انقطاعها . ومع ذلك فإن هذه المفاوضات التي استؤنفت في باريس ، في شباط - حزيران ١٦٥٩ م ، ثم في جزيرة التدارج(١) على نهر البيداسوا ) كانت طويلة وشاقة . وفيا عدا قضية الزواج ، فسحت حالة كونده عالاً لمناقشات شديدة ، وأخذت نخوة الشرف ملك اسبانيا بألا يتخلى عن المترد

<sup>(</sup>۱) التدارج: ج مفرده تُدرُج وهو الطير المسمى بالفرنسية Faisan

ويتركه لانتقام لويس الرابع عشر. وأخيراً ، وبعد عدة مؤتمرات بين مازارن ودون لويس دو هارو ، وقعت ( معاهدة البيرينه ) ، في ٧ تشرين الثاني ١٦٥٩ م ، وتركت اسبانيا لفرنسا الروسيّون ، والآرتوا ، ماعدا منطقة البادوكاليه وعدة مواقع حصينة من الفلاندر \_ إلى اللوكسبورغ : ( غرافولين ) ، ( كينوا ) و ( لاندريسي ) ، و ( آفين ) ، وفيليبفيل ، وماريا نبورغ ، وموغيدى ، وتيونفيل .

واستعاد دوق اللورين ، شارل الرابع ، دوقيته ، ولكنه تخلى لفرنسا عن (الكلرمونتوا) ، و (ستينه) ، و (دن) . وخول الجيوش الفرنسية حق ارتفاق للذهاب إلى الألزاس . وقبل كونده أن يكتب إلى لويس الرابع عشر رسالة استرحام وخضوع ، مفوضاً أمره للعفو الملكي . واستعاد حظوته وألقابه وأملاكه . ووقع عقد الزواج في اليوم نفسه ، ونص على تخلي الابنة ماريا - تيريزا عن حقوقها بتاج اسبانيا ، مقابل دفع مهر قدره ٥٠٠٠٠٥ (ايكو) ذهبية .

انتقد بعض الفرنسيين المعاهدة بشدة ، ونخص بالذكر الكاتب سان ـ إيفرومون ، فقد لام مازارن على تضحية كسب البلاد ـ المنخفضة للوراثة الاسبانية الوهية . ولكنها على الأقل أكدت ، بعد معاهدة وستفاليا ، تفوق فرنسا في أوربة .

### الحرب في أوربة الشمالية و صلح الشمال

في عام ١٦٤٥ م ، تنازلت الملكة كريستين السويد عن العرش ، وأصبح ابن عها شارل العاشر غوستاف ملكاً على السويد . ولم تكفه الفوائد التي حصل عليها في اسنابروك ، وأراد استئناف مشاريع غوستاف \_ آدولف الواسعة دون أن يكون لديه الحس السياسي ولا العبقرية العسكرية .

وعندما اشتبكت بولونيا من جديد مع روسيا ، بدت غنية سهلة . وفي سنة

مه ١٦٥٥ م، اجتاح شارل العاشر غوستاف الدولة البولونية ـ الليتوانية ، واقترح على فريديريك ـ غليوم ، ناخب براندبورغ ، تابع بولونيا بصفته دوق بروسيا ، نقسياً للأراضي البولونية . وفي ١٦٥٦ م ، حبذ فريديريك ـ غليوم المشروع ، ولكنه مالبث أن تصالح مع بولونيا بموجب معاهدة (ويلاو<sup>(۱)</sup>) ، في ٦ أيلول ولكنه مالبث أن تصالح مع بولونيا بنظا الامبراطور فرديناند الثالث الذي مكنه من الحصول على الاستقلال التام والكامل لدوقية بروسيا . وأجبر انفكاك براندبورغ والمقاومة البولونية ، ولا سيا هجوم الدانيارك على السويد ، شارل العاشر غوستاف على التخلي عن بولونيا . غير أن سلسلة الانتصارات ، التي أحرزها ملك السويد على الجيوش الدانياركية التي هاجمت دوقية بريم والأرض أحرزها ملك السويد على الجيوش الدانياركية التي هاجمت دوقية بريم والأرض السويدية عن طريق النورفيج ، ساعدته على فرض معاهدة ( روسكيلد ) ، في المرومسبرو ) ، في ١٦٥٥ م ، أي جزر غوتلاند وأوزيل ، وأضافت لها التنازلات عن الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة الاسكاندينافية : هاللاند ، وسكانيا ، وبليكنجي ؛ وعن ميناء تروندهيم النورفيجي .

ولم يكتف شارل العاشر غوستاف بندلك ، ونقض الصلح ، وفي آب ١٦٥٩ م ، هاجم كوبنهاغن ، ولكن العاصة الدانياركية نجت بفضل نجدات أرسلتها هولاندا التي خشيت من سيطرة السويد سيطرة تامة على بحار الشال والمضائق . وفي غضون ذلك ، وبعد أن أصبح ناخب براندبورغ حليف بولونيا والامبراطور الجديد ليؤبولد الأول ، اجتاح هولشتاين التي احتلتها الجيوش السويدية في عام ١٦٥٩ م . غير أن مازارن في باريس ، وقد تحرر من القلق الاسباني بمعاهدة البيرينه ، تابع الحوادث عن كثب ، وخشي أن ينجح هذا

<sup>(</sup>۱) راجع :

DAVIDOGG, EUROPE IN THE SEVENTEENTH CENTURY P. 448-449, London, 1954. . ويلاو مدينة في بروسيا الشرقية إلى الشرق من كونكسبرغ

التألب الذي تألف على هذا الشكل ضد السويد ، في قهر هذه الدولة ، ويؤدي في آخر الأمر إلى طرح نظام وستفاليا على بساط البحث من جديد . وباتفاق مع انكلترا وهولاندا ، اقترح وساطته على مختلف المتحاربين .

يتألف (صلح الشال) من عدة نصوص وقعت في ١٦٦٠ و ١٦٦١ م ، في ٣ أيار فبوجب معاهدة (أوليفا) الموقعة بالقرب من دانتزيغ (غدانسك) ، في ٣ أيار ١٦٦٠ م ، تتخلى بولونيا إلى السويد عن ليفونيا الداخلية ؛ وإلى ناخب براندبورغ ، عن كامل السيادة على بروسيا ؛ وبعد بضعة أسابيع ، وبموجب معاهدة كوبنهاغن ، في ٤ حزيران ١٦٦٠ م ، صادقت الدانيارك على التنازل إلى السويد عن سكانيا والمناطق المجاورة ، ولكنها استعادت تروندهيم . وأخيراً ، وبمعاهدة (كارديس) ، في الفاتح من تموز ١٦٦١ م ، اعترفت روسيا بفقد الأنغري ، والكاريللي ، السويديتين منذ ١٦١٧ م . وهكذا ، بفضل وساطة فرنسا ، بدت السويد أكبر دولة في أوربا الشالية .

# أوربة نحو ١٦٦٠ م

وفي هذه المرة تم بحق عمل وستفاليا وأصبح صلباً متيناً ، فقد توطد السلام العام ، كا كتب لويس الرابع عشر في (مذكراته) بهذه المناسبة عن الحال في أوربة ، عام ١٦٦١ م : « كل شيء هادئ في كل مكان » . ولكن أوربة خرجت من أكثر من أربعين عاماً حرباً متضررة ومثخنة بالجراح ومتحولة .

لقد خلت أوربة من السكان وع فيها الدمار. وكانت المعادلة محزنة في البلاد التي عبرت منها الجيوش. وفي هذا الاعتبار، كانت ألمانيا الضحية الكبرى في هذه الكارثة: فقدت المدن الألمانية وسطياً ما يقارب ثلث سكانها، والأرياف قرابة ٤٠٪. وهذه الأرقام تخفي أيضاً الفروق العظيمة بين مختلف المناطق. فإلى جانب الأقاليم التي بقيت سليمة معافاة ولم ينلها أذى الحرب تقريباً، كالنسا وألمانيا الشمال الغربي، أو نسبياً تأثرت قليلاً، كبوهيها ومورافيا، خسرت

براندبورغ ، وأسقفية ماغدبورغ ، والبافاريا ، والفرانكونيا ، نصف سكانها ؛ وبوميرانيا وميكلامبورغ والفرتامبرغ والبالاتينا ووادي الراين ، قرابة الثلثين ؛ وأصيبت الألزاس ، واللورين ، والشامبانيا ، والبورغونيا بأضرار فظيعة أيضا . ومن المؤكد أن إساءات الجيوش لم تكن وحدها المسؤولة عن هذه الخسائر ، لأن بعض السنين والمجاعات والأوبئة أضافت ضحايا . ولكن هذه وتلك وغيرها كانت في الغالب نتائج مباشرة أو غير مباشرة للنزاع الطويل . إن الارتفاع العظيم في الوفيات ، وسقوط الزواج والحمل توضح انهيار سكان بعض المناطق . وإلى هذه الأسباب تضاف هجرة الأفراد الكثيفة من الهاربين أمام رجال الحرب ، أو المطرودين من بلادهم لأسباب دينية .

وصحب الدمار خلو السكان . فالأقاليم الألمانية ، التي خلت من السكان ، كانت أيضاً أكثرها عيثاً ودماراً واجتياحاً . وعانت الأرياف أكثر بكثير بما عانت المدن التي كانت في معصم وراء الأسوار ، وأكثر حماية وأقل ضرراً ، اللهم إلا إذا أخذت عنوة . وهجرت قرى بكاملها ، وأصبحت الأراضي بوراً ، وغت القفار والغابات ، وأخذت الذئاب تسرح وتمرح أسراباً في الحقول المجتاحة والخالية . وفي سنة ١٦٤٠ م ، كتب القائد بانر ، الذي قاتل غالا في الميكلانبورغ ، إلى أوكسنستيرنا المستشار يقول : « في هذا الإقليم لا يوجد إلا الرمل والهواء . وكل شيء أتلف حتى مستوى الأرض . وملئت القرى والأرياف بالحيوانات الميتة ، والمنازل بالجثث البشرية ، ومن العسير وصف هذا البؤس » .

وإلى الخسائر المادية ، تضاف الهزة المعنوية التي أصيب بها السكان الألمان . إن شراسة النزاع اللامنتهي ، والإفراط في الآلام ، والمنظر اليومي للموت ، ذهبت بالكثير من الأحياء إلى التشكيك في جميع القيم ، وعبرت عن نفسها بموجسة لاأخلاقية شهر بها الوعاظ ، وباللجوء إلى السحر ، وكان الفن صدى لهذا التداعي الروحي .

ومن وجهة النظر السياسية ، لم تكن أوربة ١٦٦٠ م ، على وجه الصحة ، أوربة سنوات ١٦٠٠ م . فالبيت النساوي لا يمثل خطراً على السلام الأوربي ، وانقسامه إلى فرعين قد تحقق فعلاً . وقبل آل هابسبورغ فينا ضعف النظام الامبراطوري وشبه استقلال أمراء الامبراطورية . وفي الحقيقة ، في الوقت نفسه ، ان وضعهم قد تعزز في دولهم الوراثية وفي بوهيميا ، حتى ان نظام المملكة الوراثية والمجرمنة لم يطرح على بساط البحث في ١٦٤٨ م : لقد مالوا عن ألمانيا ، واتجهوا نحو تأسيس دولة سلالية واسعة ، متحورة على الدانوب وقابلة للتوسع نحو الشرق على حساب الأتراك .

وضعفت اسبانيا عسكريا واقتصاديا ، بعد أن حرمت من البلاد ـ المنخفضة الشمالية ، ومن الآرتوا والروسيون ، ومن بعد من البرتغال . ولم تعد تحسب بين الدول من الصعيد الأول .

وخرجت انكلترا من عزلتها ، والأقاليم - المتحدة مستقلة وموسعة . والسويد مسيطرة على البالطيك ؛ وأصبحت كلها دولاً عظمى ، وهيأها استعدادها البحري لتكون دولاً بحرية متنافسة . ولكن الحادث الأساسي كان التفوق الفرنسي الذي أحرزته فرنسا . فالمملكة ، التي سلمها مازارن المحتضر إلى الملك الشاب لويس الرابع عشر في ١٦٦١ م ، لم تكن أوسع وأفضل حماية بفضل كسب الآرتوا والألزاس والروسيون فحسب ، وإنما أصبحت تتصرف بمجموعة زبائن تضم تقريباً جميع بلاد أوربة من السويد إلى دول إيطاليا الشالية ، ومن انكلترا شارل الثاني من آل ستوارت إلى أمراء عصبة الراين . واستطاع لويس الرابع عشر بحق أن يعتبر نفسه حكماً على أوربة . وكتب عن كبرياء : « لقد توطد السلام مع جيراني وبشكل يقبل التصور لزمن طويل كا أريد بنفسي » . وما انفك نفوذ فرنسا الفكري والفني والمعنوي في تعاظم وصعود . وبدأ عصر التفوق الفرنسي في أوربة .

# الفصل التاسع

## فرنسا من ١٦٦٠ إلى ١٦٦١ م

#### لويس الثالث عشر وريشليو

كانت بداية حكم لويس الثالث عشر مشفوعة بالاضطرابات ، ولكن وزيره ريشليو حاول أن يوطد سلطة الملك في الـداخل والخارج ، غير أن نظام الحرب الذي فرضه على البلاد أثار مقاومات شديدة .

في ١٤ أيار، أي في مساء اغتيال هنري الرابع ، طلب المستشار سيلليري من برلمان باريس أن يعلن الملكة \_ الأم ، ماريا دو ميدتشي ، وصية وحيدة على المملكة مدة قصور الملك الجديد ، لويس الثالث عشر ، وكانت سنه آنذاك تسع سنوات . ورضي البرلمان عن هذا المسعى وقبل بالحال . ومارست ماريا دو ميدتشي السلطة من ١٦١٠ إلى ١٦١٧ م أولاً كوصية ، وبعد ٢ تشرين الأول ميدتشي السلطة من ١٦١٠ إلى ١٦١٧ م أولاً كوصية ، وبعد ٢ تشرين الأول الأصل ، كسولة متوانية مهملة وعنيدة ، جشعة ومحدودة ، تشعر بالعظمة الملكية ، وتتذوق السلطة ، ولكنها ظهرت غير كفء لمارستها بقوة ونفاذ .

لقد أبقت في البدء مستشاري هنري الرابع ( الباربونات (١) ) : سولي ، سيلليري ، قيلروا ، جانن ، في وظائفهم ، ولكن سرعان ماتاكد هؤلاء أن الوصية ، صاحبة النفوذ الكبير ، تنقاد في الواقع بأعضاء حاشيتها ، مثل الأب كوتون ، والسفير البابوي أوبالديني ولا سيا أختها في الرضاع ( ليؤنورا

<sup>(</sup>۱) الباريونات Les Barbons

غاليغاي) وزوجها (كونتشيني)، وكان هذا شخصاً تافهاً طموحاً وقحاً خالياً من الحس السياسي، وما لبث أن غر بالشرف وأصبح ماريشالاً، ومركيز دانكر، وحاكم بيرون . وتحت تأثيره اتجهت ماريا دو ميدتشي نحو سياسة كاثوليكية ومحبذة لاسبانيا . وبموجب هذه السياسة تم الاتفاق بين باريس ومدريد على زواج لويس الثالث عشر مستقبلاً بابنة ملك اسبانيا البكر، وعلى زواج أخت الملك بأمير الآستوري . وكان سوللي يخالف هذه السياسة ، وقدم استقالته ، في كانون الثاني ١٦١١ م ، ولكن زملاءه الذين قبلوا بأن يكونوا صناع هذه السياسة ظلوا في وظائفهم .

غير أن التقارب مع اسبانيا الكاثوليكية والفضل الذي تمتع به ماريشال دانكر أثارا استياءات أخرى .

أولاً: استياء البروتستانتيين ، فقد كانوا قلقين جداً بالرغ من تأييد الوصية لبراءة نانت (۱) ، وعقدوا في سومور مجلساً عاماً تحت رئاسة ( دوبليسي مورنيه ) ، عام ١٦١١ م ، حضره كبار الأمراء البروتستانتيين : دوق بويون ، أمير عاهل سودان ، أدواق ( تريوال ) ، ( سوبيز ) ، ( لافورس ) ، ( شاتيون ) وبخاصة الدوق القوي هنري ( دو روهان ) ، صهر سوللي والزعم المفترض للحزب البروتستانتي . وقرر المجتمون تقسيم الملكة إلى ( دوائر ) لها مجالس دائمة ، واحتفظوا بمواقع الأمن لمدة خس سنوات أخرى . وهذه الأعمال ليست إلا احتياطات ، ولكنها ذات دلالة .

ثانياً: الكبار. بدؤوا يتحركون ، مثل أمراء كونده وكونت وكونت سواسون ، الدي توفي في عام ١٦١٢ م وهؤلاء أمراء دم أبعدوا عن مجلس الوصاية وأدواق أنغوليم ، وفاندوم وهم أولاد سفاح من دم ملكي ، ودوق

 <sup>(</sup>١) براءة نانت هي البراءة التي أصدرها الملك هنري الرابع في نانت في ١٣ نيسان ١٥٩٨ م لتسوية
 الوضع الشرعي للكنيسة البروتستانتية في فرنسا . راجع تاريخ عصر النهضة الأوربية .

نوفير، ويمت بقرباه إلى آل غونزاغ في مانتو ، ودوق غيز، وينتي إلى بيت له نفوذه في اللورين ، وآل موغورانسي ، وآل لونغفيل ، وآل أوزيس . وحسدوا كونتشيني على تعاظم سلطته ، ولكنهم كانوا مثله جشعين ونهمين وطموحين ويطالبون باستعلاء بالوظائف والمرتبات . ولتهدئتهم ، كانت الوصية تبدد لصالحهم أموال الخزينة التي جمعها سوللي . بيد أن هذه العطاءات انقطعت في عام ١٦١٣ م لفقدان المال ، وغضب معظم الكبار وغادروا البلاط ، وانعزلوا في الأقاليم ، في حكوماتهم ، حيث اعتدوا على زبائنهم الخاصين ، وانصرفوا هنا وهناك إلى تسليح أنفسهم . ولتهدئة هذا البدء بالاضطراب ، تفاوضت الوصية ، في سانت ـ مينيهولد ، في ١٦١٤ م ، مع أمير كونده ، وتعهدت بأن غول الكبار مرتبات جديدة ، وتؤجل الزواج الاسباني ، وتدعو المجالس العامة في المملكة . وهذه المجالس لها صفة استشارية ، وتتألف من ثلاث فئات :

اجتمعت هذه المجالس فعلا في باريس ، في شهر تشرين الأول لنفس السنة ، ولكن النزاع بين الفئات الثلاث شل عملها بصورة كلية تقريباً . فقد طالبت الفئة النبيلة والاكليروس بل وحتى قسم من الفئة ـ الثالثة إلغاء البوليت (٢) ، أي النص التشريعي الذي يكرس وراثة الوظائف بالمال ، وكان قد أقر في عام ١٦٠٤ م بمبادرة المالي ( بوليه ) ، فيا كانت الفئة الثالثة تطالب بحذف المرتبات المخصصة للنبلاء ، وتخفيض ضريبة القامة (٢) ، المفروضة على غير النبلاء . وكان

<sup>(</sup>١) الفئة ـ الشالشة : Tiers-état قسم من الأمة الفرنسية في النظام القديم غير تابع لا للفئة النبيلة ولا للأكليروس ، أي فئات الشعب الأخرى .

<sup>(</sup>٢) البوليت La PAULETTE رسم سنوي يدفعه موظفو العدالة والمالية للملك لتأمين نقل وظائفهم إلى ورثتهم .

<sup>(</sup>٣) ضريبة القامة La TAILLE ضريبة مباشرة ، في فرنسا ، حتى ١٧٨٩ م، وتفرض على كل من ليس نبيلاً .

الاكليروس يضم بين ممثليه أسقف لوسون الشاب ، ريشليو ، الذي يصغى له أكثر من غيره ، ويرجو أن « تقبل » في فرنسا قرارات مجمع ( ترانت ) ، ولكنه اصطدم بغالليكانية الفئة ـ الثالثة . وهكذا عندما افترقت الفئات ، في آذار ١٦١٥ م ، لم يؤت بأي حل عام ، وبخاصة فيا يتعلق بالمشكلة المالية . ومع ذلك فإن حساب الكبار ، الذين كانوا يأملون في أن يروا المجالس تطالب بوصولهم إلى المصالح العامة ، قد أحبط ، لأن الاكليروس الأرستقراطي ، ولكنه واضح ، والفئة الثالثة رفضا هذا الاقتراح بوضع الملكية تحت الوصاية .

أما الملكة الأم ، فقد احتفلت في شهر تشرين الثاني ١٦١٥ م بالزواج الاسباني واستسلمت أكثر فأكثر لكونتشيني ، بيد أنها وجدت نفسها أمام ثورة جديدة للكبار . فقد شكا كونده وفاندوم السلاح ، بينا جند روهان الجنود البروتستانتية في الجنوب ـ الغربي . وللمرة الثانية ، تفاوضت ماريا دو ميدتشي مع كونده ، في ( لودن ) ، في ٣ أيار ١٦١٦ م ، ودخل المجلس ، ولكنها بعد بضعة أشهر قلقت من شعبية هذا الأمير ، وأوقفته ، في الفاتح من أيلول بمعة أشهر قلقت من شعبية هذا الأمير ، ووقفته ، في الفاتح من أيلول برجال أكفاء مخلصين له ، وبخاصة ريشليو الذي دخل المجلس ، مجلس الملكة ، برجال أكفاء مخلصين له ، وبخاصة ريشليو الذي دخل المجلس ، مجلس الملكة ، وحاول أن يرفع في الخارج جاه الملك . أما كونتشيني وكل من كان يعمل معه فقد زالت حظوتهم في أوربة كا في المملكة .

وكانت المفاجأة العامة في أن لويس الشالث عشر، وهو في سنه السادسة عشرة قرر استلام السلطة بيديه ، والتخلص من كونتشيني . وفي الحقيقة ، ان أمه وضعته جانباً وأذله المحظي كونتشيني ، ولم يعترف به الجميع ، وعاش الملك الشاب في العزلة وشيئاً فشيئاً تعلق بنبيل بروفانسي ، من إقليم بروفانس ، ( شارل ألبير دو لوين ) اهتم به واستطاع أن يقنعه بتوقيف كونتشيني ومحاكمته . وفي الواقع ، قتل هذا الأخير في ٢٤ نيسان ١٦١٧ م بعيار ناري أطلقه عليه دوق

فيتري رئيس الحرس الملكي . وفيا كان الفرح الشعبي يعم بـاريس ، تخلص لـويس الثالث عشر من كل من خدموا ( الإيطالي ) ، وبخاصة ريشليو ، ونفي الملكة الأم إلى ( بلوا ) . والواقع أن الملك لم يأخذ السلطة على عاتقه فعلاً ، بل عهد بها إلى لوين . وخلف كونتشيني محظي لايقل عنـه طمعـاً وجشعـاً واحتقـاراً . ومع ذلك فإن لوين ، وإن لم يكن مجرباً ، لا ينقصه الحس السياسي تماماً ، فقد حض لويس الثالث عشر على استدعاء ( الباربونات ) ودعا مجلس الوجهاء إلى الانعقاد في مدينة ( روان ) ، في كانون الأول ١٦١٧ م . ولكن النظام أبدى نفس الضعف الذي أبداه النظام السابق ، واصطدم بهذا الواقع ، بنفس المصاعب . ففي ٢١ شباط ١٦١٩ م ، فرت ماريا دو ميدتشي من بلوا ولحقت في أنغوليم بدوق (أيبرنون ) . وفضل لوين التفاوض مع المتردين وتخويل الملكة الأم حكم إقليم آنجو. وأثار هذا الضعف ثورة جديدة ، في حزيران ١٦٢٠ م ، فقد انضت سواسون ، ومايّن وفاندوم ولونغفيل وزبائنها إلى صف ماريا دو ميدتشي . واستؤنفت الحرب بين الأم والابن وبعثر لويس الشالث عشر الجنود المتردة في ( بون \_ دو \_ سيه ) ، في ٧ آب ١٦٢٠ م . وبمساعي ريشليو تصالح مع أمه ، ودخلت هذه باريس ، فيا أخذ أسقف لوسون ، ريشليو ، وعداً بقبعة كردينال ، أي أن يرسم كردينالاً ، جزاءً وفاقاً لمساعيه الحيدة ، وحاول سراً أن يحظى من جديد برضي الملك .

وبقيت المشكلة البروتستانتية . ففي أيلول - تشرين الأول ١٦٢٠ م ، شخص لويس الثالث عشر ومحظيه ، على رأس الجيوش الملكية ، من آنجو إلى بيارن ، ووطدا العبادة الكاثوليكية ، وأرجعا للكنيسة الأموال التي عصرتها ( جانّ ألبريت ) أم الملك هنري الرابع ، وربطا بالتاج إقليم نافار وبيارن . وهذه القرارات التي كان يؤجلها الملك هنري الرابع ، دون انقطاع ، أثارت استياء عميقاً عند البروتستانت ، حتى ان بعضهم ثاروا في الجنوب - الغربي من البلاد تحت إدارة دو بويون وروهان . وأدرك لويس الثالث عشر ولوين ، الذي سمى قائداً \_ YEY \_

أعلى للجيش الملكي ، أن وحدة المملكة موضع لعب ، فقررا أن يخضعا الأقاليم البروتستانتية بالقوة : بواتو ، سانتونج ، غويين ، لانغدوك . ولكن ، بعد أخذ ( سان \_ جان \_ دانجيلي ) ، والإخفاق الذي لاقياه أمام مونتوبان ، توفي لوين فجأة ، في ١٥ كانون الأول ١٦٢١ م .

وتخلص الملك من محظى بدأت شوكته تثقل كاهله ، وتابع حملته ضد البروتستانت وقاتل ( سوبيز ) دو روهان في بواتو ( جزيرة رييز ) ، ثم رجع إلى غويين ، ونهب ( نيغربيليس ) ، وإلى اللانغدوك . وبعد أن حاصر مدينة مونبليه عبثاً ، تفاوض مع روهان ، وجددت براءة نانت بكل موادها وأبقى على الحصون الجديدة في لاروشل ومونتوبان بموجب معاهدة مونبليه ، في ١٨ تشرين الأول ١٦٢٢ م . وهذا الضعف ، إن دل على شيء ، فإنما يبدل على فقيدان الإدارة الحازمة لشؤون المملكة . وأدرك لويس الثالث عشر ذلك وشكا منه . فقد كان محاطاً بشخصيات ضعيفة منصرفة إلى مكايد مسكينة : مثل كونده ، والشابة آنا ملكة النسا ، والوزراء سيلليري ، بويزيو ، لافيوفيل ، والملكة الأم التي عقّلها السن وتقدم العمر وأخذت تستعلى على ابنها ، وتنصحه باستدعاء ريشليو الذي اعتر قبعة الكردينال في ١٦٢٢ م ، ولكن لويس الثالث عشر ظل محتاطاً حيال كونتشيني وأمه . وأخيراً أذعن لإيحاءاتها ، وفي شباط ١٦٢٤ م ، حرم سيلليري وابنه بويزيو من حظوته ، وفي ٢٩ نيسان ١٦٢٤ م ، دعا ريشليو إلى مجلسه . وسلك هذا في البدء مسلكاً فطناً ، وأوقف لاڤيوڤيل لنهيه أموال الخزينة ، وحصل من الملك على منصب ( رئيس الجلس ) في آب ١٦٢٤ م ، وبدأ دور جديد في الحكم.

#### ريشليو حتى « العاصفة الكبرى » : ١٦٢٤ - ١٦٣٠ م

لقد كان التعاون الوثيق بين الملك ووزيره في أساس النظام الـذي أسس على هذا النجو . كانت سن لويس الثالث عشر اثنين وعشرين عامـاً في ١٦٢٤ م . كان

شخصية معقدة ، صحته ضعيفة ، وأعصابه بخاصة سريعة العطب . قضى طفولته ومراهقته محروماً من العطف والحنان ، وفي ذلك ما يوضح نوعاً ما طبعه الخجول ، وتخوفه وإخفاءه ، كا يفسر أيضاً محبته الشغفة والأفلاطونية التي تربطه فيا تربطه بمحظييه : لوين والآنسة ( لافايت ) و ( سانك ـ مارس ) . كان يخشى الذنب بشكل مرضي ، وقضى حياته متقشفاً زاهداً ناسكاً . وكان واعياً لحقوقه وواجباته كملك ، وواعياً أيضاً لحدوده الخاصة ، وإذا كان يحب الحرب وحياة المعسكرات ، والجولات الطويلة ، عبر أقاليم مملكته التي يعرفها جيداً ، فما كان ليتذوق السياسة إلا قليلاً ، لأن تربيته أساءت تهيئته وإعداده لها . ولهذا السبب ، وبعد أن أدرك قهية ريشليو التي لا تعوض ، عرف كيف يتغلب على مقاومته له ويطمنه حتى النهاية عن ثقته الكاملة به ، بالرغ من العواصف التي حامت حوله وكادت تجرفه .

وكان لهذه الثقة ما يبررها في الواقع بصورة واسعة . لقد ولد أرمان دو بليسيس ، دو ريشليو في عام ١٥٨٥ م في أسرة نبيلة من إقليم ( بواتو ) ، ودخل حياة الدير لا لميل فيه وإنما للحفاظ على أسقفية لوسون في أسرته . ومع ذلك فقد ظل طوال حياته كاهناً لا لوم عليه . لقد كان أيضاً رجل مكتب يحب حياة العزلة والدراسة ، ورجل عل يتذكر بأنه هيئ قبل كل شيء للحياة العسكرية . ومن جهة أخرى ، كان نبيلاً متغطرساً يحب الأبهة والفخامة ، وعاش بستوى حياة أمير مفيداً زبائنه وأقرباءه من الثروة العظية التي جمعها حسب تماملات العصر ، منذ وصوله إلى السلطة ، هذه السلطة ، التي فعل هذا الطموح كل شيء للحصول عليها ، وكان يتميز بجميع الصفات التي تؤهله لمارستها : كان يملك معاً ذكاءً عالياً وحساً حاداً بـ ( الممكن ) وإرادة صلبة وقدرة عجيبة على العمل ، بالرغ من اعتلال صحته . وقد وضع كل هذه الصفات الاستثنائية في خدمة الملك والدولة .

ومع ذلك لا شيء يشبه قليلاً التنفيذ ، نقطة بعد نقطة ، انطلاقاً من ١٦٢٤ م ، لخطط وضع من قبل بكل عناية . وفي الواقع ، أمام مقاومة الأحداث والرجال ، يبدو ريشليو انتهازياً عظياً ، يعرف كيف يتكيف مع الظروف ويتجاوزها ، ويحسب دون انقطاع ، ولا سياحتي ١٦٣٠ م حساب مؤامرات ودسائس البلاط الذي كان يحاول أن يصل بالملك إلى التخلص من وزيره .

وهكذا ، أمام ثورة جديدة للبروتستانت جرهم إليها روهان وأخوه سوبيز ، تفاوض ريشليو مع المتردين . كان دون أسطول بحري كاف للعمل بنفاذ ضد لاروشل ، التي كانت جهورية بحرية وحصناً عظيماً للهغنوت ، ولذلك فضل الانتظار ليؤون الأوان ، ووقع ، في شباط ١٦٢٦ م ، معاهدة لاروشل التي جددت معاهدة مونبليه . وبعد بضعة أسابيع اكتشف مؤامرة بلاط دبرت لقتله ، وتضم وراء الفتي غاستون ، أخ الملك والوارث للعرش ، أمراء الدم والملكة آنا . وقطع رأس أحد المتآمرين وهو هنري دو تاليران \_ بيريغورد ، كونت شاليه ، في نانت ، في ١٩ آب ١٦٢٦ م ، وأوقف دوق فاندوم وأخاه . وأصبح غاستون دوق أورلئان ، وقبل الزواج بماري دو بوربون مونبانسيه . وفرت دوقة شيفروز ، وصيفة الملكة إلى اللورين . وأحرج المستشار داليغر ، بعد تعرضه للاتهام ، فترك الأختام الملكية إلى ماريّاك . وأخيراً وقعت براءة ملكية في نانت تأمر بتدمير العديد من القصور الحصينة . وفي السنة التالية ، أعدم كونت موغورانسي ـ بوتفيل ، في ٢٢ حزيران ١٦٢٧ م ، وكان قد تحدى براءة ١٦٢٦ م التي تجدد الأحكام السابقة ضد خصوم العهد . وهذا يدل على الأقل بوضوح أن الملك ووزيره كانا يريدان إخضاع النبلاء وردهم إلى حظيرة الطاعة بشدة وصرامة .

وفي الوقت نفسه سمي ريشليو ( مديراً عاماً مشرفاً على الملاحة والتجارة في فرنسا ) ، وطلب من ( مجلس الوجهاء ) ، في كانون الأول ١٦٢٦ شباط ١٦٢٧ م ، الموافقة على برنامج كامل لإصلاح المملكة ، وحرر هذا البرنامج مارياك في جزء

منه . وفي الواقع ، إن ضرورات الحرب ضد المغنوث ، والنزاع ( المغطى ) ضد البيت النساوي ، اضطرته إلى تأجيل هذه الإصلاحات . وطوال عامين استحوذت حرب لاروشل وامتدادها على كل نشاطه تقريباً . ولم يكن قصده القضاء على قرد البروتستانت فحسب ، وإنما أيضاً ، أن يؤمن لفرنسا ، بفضل تعمير بحرية قومية ، السيطرة على كل موانيها ، عدا تنية وحماية تجارتها البحرية الكبرى . وكانت انكلترا مستهدفة بصورة مباشرة ، ولم تخدع ، ولذلك لم تأت بمساعدتها للاروشل لأسباب دينية فحسب ، بل كانت تريد أيضاً منع ملك فرنسا من « بسط ملكيته على الحيط » . وفي حزيران ١٦٢٧ م ، نزل بوكنغهام ، محظى الملكين الإنكليزيين جيس الأول وشارل الأول ، في جزيرة ره(١) لنجدة لاروشل . وقاوم حصن سان ـ مارتن فيها ببسالـة . وتردد سكان لاروشل لحظة ، وأخيراً جرهم ضد الملك ، في هذا التمرد المكشوف ، سوبيز ، بعد أن جاء من لندن مع الأسطول الإنكليزي . عندئذ بدأت الجيوش الملكية بمحاصرة الموقع من البر، في شهر أيلول. وبإيجاء من ريشليو أتم ميتيزو المهندس المعار الحصار بإغلاق الميناء بسد ، فيا كان الأسطول الفرنسي يجول في عرض البحر ، ويراقب عن كثب حركة الأسطول الإنكليزي . وبعد حصار دام ثلاثـة عشر شهراً ، غـادر بوكنغهام لاروشل مطروداً من جزيرة ره . وبعد أن تعرضت المدينة لجاعة فظيعة ، استسلمت في تشرين الأول ١٦٢٨ م وألغيت امتيازات المدينة جميعها ، وأزيلت الحصون ، ووطدت العبادة الكاثوليكية ، ولكن العبادة المصلحة (البروتستانتية ) ظلت قائمة . وبعد تجريدة في ببونت ونصر (با دوسوز) ، في شباط ١٦٢٩ م ، عادت الجيوش الملكية إلى اللانغدوك حيث أمسك روهان بالبلاد منذ عامين ، وأجبر الاستيلاء على ( بريڤا ) واجتياح محيط جبال ( السيفين ) البروتستانت على قبول شروط الملك . ووقعت براءة العفو الملكي في

<sup>(</sup>۱) جزيرة ( ره ـ RÉ ) ،

(آليس) في ٢٨ حزيران ١٦٢٩ م، وتركت لهم الفوائد الدينية والمدنية والمتازاتهم والقضائية التي خولتها براءة نانت ، ولكنها حرمتهم من جميع امتيازاتهم السياسية ، كعقد المجالس ، والعسكرية كمواقع الأمن .

ومع ذلك ، فإن براءة آليس وسياسة ريشليو المعادية لآل هابسبورغ فاقمتا نزاعاً عتيداً ، منذ زمن بين (حزبين) وسياستين :

أولاً: ( الحزب التقي ) . كان ملتفاً وراء حارس الأختام ( ميشيل دو مارياك ) والكردينال ( بيرول ) العظيم التأثير في البلاد ، ولكنه توفي في تشرين الأول ١٦٢٩ م ، والملكة الأم مارية دو ميدتشي الشديدة الغيرة من عجيها السابق ، والملكة آنا وغاستون أورلئان « موسيو » الذي كان دوماً إلى جانب المستائين . كان هذا الحزب يرى بأنه يحسن بأن تجتث البروتستانتية من المملكة وأن تلغى براءة نانت ، وأن يساند البيت النساوي في جهوده لإرجاع الكاثوليكية ضد المرطقة ، والتخلي عن كل موقف معاد حيال آل هابسبورغ ، وأخيراً محاولة تحقيق الإصلاحات في الداخل وبخاصة الضريبية والقضائية للتكن من معالجة بؤس الطبقات الشعبية التي كانت ثوراتها المنفجرة في الأقاليم ظاهرة من معالجة بؤس الطبقات الشعبية التي كانت ثوراتها المنفجرة في الأقاليم ظاهرة مقلقة للغاية ، نذكر منها روان ١٦٢٧ م ؛ كيرسي ١٦٢٤ م ؛ أميان ، تروا ، مقلقة للغاية ، نذكر منها روان ١٦٢٣ م . وتدل البراءة العظمى ، التي حررها مارياك في ١٦٢٩ م وتسمى : « قانون ميشو » ، على هذا الاهتام بالإصلاح الداخلى .

ثانياً: حزب « الفرنسيين الطيبين » . أما حزب الفرنسيين الطيبين الذين المعتد عليهم ريشليو ، فيرى وجوب تجنب « الخلط بين مصالح الدولة ومصالح الدين » . وكذلك في المملكة ، حيال البروتستانت ، كا في الخارج ، أمام الخطر الذي تمثله سياسة آل هابسبورغ الطموحة . إن سلامة الدولة تتطلب بدقة تهديم البيت النساوي : أولاً ، بطريق ق مستترة » ، ومتى آن الأوان ، بصورة

مكشوفة ، حتى ولو أن سياسة الحرب هذه تجبر على تأجيل الإصلاحات الداخلية التي لاغنى عنها ، وأيضاً على تضخم العبء الضريبي ، وكا كتب ريشليو إلى المليك ، في ١٣ نيسان ١٦٣٠ م : « إذا قرر الملك الحرب بجب التخلي عن كل فكرة راحة ، وتوفير وتنظيم داخل المملكة » .

وتردد لويس الثالث عشر التقى أمام هذا الخيار الأساسي ، وبدا ، طوال سنة ١٦٣٠ م أن الحوادث أعطت الحق للأتقياء ، فقد سبب الجدب والطاعون معاً في قسم عظيم من المملكة بؤساً فظيعاً وتزايداً فظاً وسريعاً في الثورات الشعبية : في روان ، كان ، نانت ، آنجه ، أورلئان ، ديجون ، بواتيه ، ليون ، غرونوبل ؛ وإن حملة ثانية في إيطاليا الشالية لتؤمن لشارل دونوفير دوقية مانتو ، ظهرت صعبة ومغامرة ، بعد بداية طيبة ، وأكثر من ذلك ، أن اللك سقط مريضاً في شهر تموز بصورة خطيرة . وفي شهر تشيرين الثاني ، انفجرت ( العاصفة الكبرى ) التي كانت تعد منذ عدة أشهر ، ضد ريشليو : ففي ١٠ من هذا الشهر قامت مارية دوميدتشي بفصل عنيف أمام لويس الثالث عشر ووزيره ، وفكرت في نهايته بأنها حصلت من ابنها على طرد الكردينال. وهرع أفراد الحاشية إلى قصر لوكسمبورغ يهنؤونها . ولكن بعد بضع ساعات ، أمر لويس الثالث عشر بجوره ريشليو وجدد ثقته به . وشهدت الأسابيع التي تلت هذا اليوم الذي يسمى ( يوم الخدوعين ) ، هزيمة الحزب التقى ، فقد حرم ميشيل دومارياك من حراسة الأختام ونفى ، ومثل أخوه الماريشال دومارياك أمام لجنة استثنائية بحجة استغلال الوظيفة وأعدم. وهرب غاستون أورائان إلى اللورين . ورفضت مارية دوميدتشي بعناد أن تصالح الكردينال ، وفضلت اللجوء في البلاد ـ المنخفضة ( تموز ١٦٣١ م ) . وفيا عدا مشاكل الأشخاص ، تم اختيار لويس الثالث عشر لسياسة الاصلاح . ورأى ريشليو ، بعد أن اطبأن لثقة لاتكذب أبداً ، أن باستطاعة تطبيق مااقترحه من إصلاحات على الملك .

## ريشليو ونظام الحرب ( ١٦٣٠ ـ ١٦٤٢ م )

وانطلاقا من ١٦٣٠ م كان ريشليو رجل دولة أكثر منه إدارياً ، فقد ألحق السياسة الداخلية كلها بمتطلبات النضال ضد آل هابسبورغ . كان همه الأول أن يؤمن سلطة الملك في المملكة كلها ، والهدوء العام . ولهذا الغرض ، استعمل النظم ( المؤسسات ) الموجودة ولكنه جعلها أكثر نفاذاً وأدخل فيها موظفين موالين . فكان مجلس المصالح العامة ( وهو المجلس الأعلى في المستقبل ) يضم إلى جانب الملك والكردينال ، « وزراء الدولة » ، مثل بويون المشرف على المالية ، واثنين من أسرة ( بوتيليه ، بيير سيغوير ) حارس الأختام في ١٦٣٣ م ، والمستشار في من أسرة ( بوتيليه ، بيير سيغوير ) حارس الأختام في ١٦٣٣ م ، والمستشار في من ألم المولة أو الأطراف ) . وهو يتألف من موظفي العرائض ، أي الطلبات التي تقدم إلى السلطة لينظر فيها ، وهم يوظفون بشهادة ؛ ومن مستشاري الدولة . ويصدر هذا المجلس قرارات تجادل في قيتها البرلمانات دون انقطاع ؛ ومن أمناء الدولة الأربعة . وهؤلاء ليسوا سوى منفذين البرلمانات دون انقطاع ؛ ومن أمناء الدولة الأربعة . وهؤلاء ليسوا سوى منفذين متحمسين . وبالتدريج تزايد دور نبلاء اللباس ، من مفوضين أو موظفين ، في المجالس ، وفي الوظائف الوزارية ، وفي الحاكم الملكية ( برلمان باريس بخاصة ) .

وفي الأقاليم ، طلب ريشليو من الحكام إطاعة وولاء مطلقين . واستخدم النظار أو المفتشين . وهم مفوضون من بين موظفي العرائض . يغادرون مكانهم لمدة محدودة مخولين بسلطات واسعة جداً بغية توطيد النظام ومراقبة جميع الهيئات الإقليمية التي تجعلها امتيازاتها مهددة : ( المجالس ) ، البلديات ، النبلاء ، الموظفين الذين يؤلفون طائفة وراثية بفضل دفع البوليت . وأكثر من ذلك ، كان الكردينال يقف على مجرى كل شيء بفضل شرطة قوية ومنظمة جيداً ، ويحاول أن يوجه الرأي العام . وكان يقيم محررين يدافعون عن سياسته ، وأفاد من جريدة أنشأها ، في أيار ١٦٣١ م ، تيؤفراست رينودو وجعل منها جريدة الوزير الشبه رسمية . واعتمد أيضاً على الكتاب . وكان تأسيس الأكاديميا

الفرنسية ، في ١٦٣٥ م ، يستجيب في جزء كبير منه لهذا الاهتام بالدعاية الملكية .

ولم يكن على الرعايا أن تطيع فحسب ، بل يجب أن تدفع . وكانت حاجات فرنسا المالية في الحرب تزداد بسرعة . ولجابهتها ، لم يحاول أي إصلاح شامل . وبراءة ١٦٢٨ م التي اتجهت إلى تحويل الأقاليم المنضة مؤخراً إلى التاج (۱) إلى بلاد انتخابات (۲) بإدخالها ( منتخبين ) أي موظفين لتوزيع ضريبة القامة (۱) أو الأعناق ، تخلي عنها بعد ١٦٣٠ م . ووجد مدراء المالية أن الوزير يضغط عليهم بطلب المال ، فطبقوا سياسة إيجاد مخارج ووسائل لذلك ، ولكنها لم تنجح في دفع زيادة العجز الثابتة ، ومن هذه الوسائل القروض وتحويلات العملة ، وتخفيض الدخول وبيع الوظائف ، وبخاصة زيادة ضرائب القامة والملح وفرض رسوم جديدة .

#### المشاكل الاقتصادية

كانت المشاكل الاقتصادية تهم ريشليو في الحد الذي تتعلق فيه سلطة الملك بثروة المملكة . ولذلك تبنى أفكار سوللي ولافّيا « المركانتيلية » .

وفي الواقع ، كانت الإنجازات على هذا الصعيد محدودة للغاية ، كالتعرفات الجمركية والبراءات التقشفية لحماية المصانع (مانيفاكتور) ضد الخارج ، وإحداث الحصر الملكي للبريد في ١٦٣٠ م . وبالمقابل ، كانت الطبقات الشعبية المدنية والريفية مسحوقة بالضرائب دون اعتبار للانعكاسات الاقتصادية لهذه السياسة المالية . حتى ان التدابير المتخذة بغية تفضيل وتشجيع التجارة البحرية الكبرى والاستعار ، كإنشاء عدة شركات تجارية ، كانت ناقصة . وذلك لأن البحر ، الذي

<sup>(</sup>١) الأقالم المنضة إلى التاج هي : PAYS D'ETATS .

<sup>(</sup>٢) بلاد الانتخابات هي : PAYS D'ELECTIONS

<sup>(</sup>٣) التاي : TAILLE .

يشغل مكاناً كبيراً في اهتمامات ريشليو ، كان يهمه بخاصة تبعاً للحرب وقدرة الملك العسكرية .

لقد كان على علم جيد بحاجات وإمكانات البحرية ، ولذلك شعر بأن عليه أن يعمل كل شيء ، ويقوم ، منذ حرب لاروشل ، بجهد عظيم لايكل ، ليجهز البحرية العسكرية بإدارة منظمة سوية ، وقيادة نافذة مثل هنري سوردي وبريزه ، وموانى بحهزة ، لوهاڤر ، برست ، برواج ، تولون ، قادرة على إنشاء وإلجاء أساطيل الغرب « بونان » ( ٦٥ سفينة خط في ١٦٤٢ م ) والشرق « لوفان » ( ٢٧ سفينة تجارية أو حربية ) . وكذلك عاد الجيش إلى قبضة يديه ، وبخاصة بعد دروس سنة كوريي ، فقد أرسل النظار والمفتشون إلى الجيوش لتامين التموين وعطاء الجنود وتذكير الضباط النبلاء بالطاعة الشديدة ، وزيد عدد الجنود ، وعجل بصنع وسائل الحرب من بنادق ومدافع ، ولكن هذا الجهد كلف غالياً ، وإنطلاقاً من ١٦٣٥ م ازداد الضغط الضريبي .

### المقاومات ( ١٦٣٠ ـ ١٦٤٢ م )

وسبب نظام الحرب ، الذي فرض على المملكة التي مازالت غير منظمة ، مقاومات عديدة . كانت المعارضة أولاً من عمل الكبار والبلاط ، والمؤامرات غير منقطعة وموجهة ضد الوزير ، ومخيفة ، حتى ان أعضاء الأسرة الملكية كانوا مشاركين فيها ، ولم يتردد المتآمرون في البحث عن سند لهم لدى أعداء فرنسا ( اللورين وأسبانيا ) . وفي ١٦٣٢ م ، تزع أحد كبار أمراء المملكة ، الدوق هنري دوموغورانسي ، حاكم اللانغدوك ، مؤامرة ضمت الملكة ـ الأم اللاجئة في البلاد ـ المنخفضة ، وغاستون أورلئان اللاجئ في اللورين ، وكان أرمل وتزوج سرأ أخت دوق اللورين . وكانت القضية خطيرة ، لأن اللانغدوك المهددة في أخت دوق اللورين . وكانت القضية خطيرة ، لأن اللانغدوك المهددة في امتيازاتها بتحويل محتل إلى بلاد انتخابات كانت في عز ثورتها منذ ١٦٢٨ م .

السافر . وبعد أن جمع هذا بعض الجيوش هزم وأخذ في كاستلنوداري ، في الفاتح من أيلول ١٦٣٢ م ، من قبل جيش ملكي أرسل ضده وحكم بالموت . وقطع رأس آخر رجل من أسرة آل مونمورانسي في تولوز ، في ٣٠ تشرين الأول ، بالرغم من الضغوط العديدة لصالحه . وعاد غاستون إلى فرنسا ولكنه اضطر إلى الفرار من جديد إلى الخارج ، ثم عاد إليها في ١٦٣٤ م ، ورضي بالغاء زواجه اللوريني . ولكنه بعد سنتين ، اشترك في مشروع يهدف إلى اغتيال الكردينال ، وكان أحد مدبري هذا المشروع أمير دم وهو كونت سواسون . وقلق غاستون فكشف كل شيء للملك ، فعفي عنه ونفي في بلوا . وفرسواسون إلى سودان عند الدوق دو بويون . وفي السنة التالية ١٦٣٧ م ، اكتشفت مراسلة سرية للملكة آنًا مع مدريد وبروكسل . وفي ١٦٤١ م كانت محاولة كونت سواسون ، ولكنه غلب وقتيل في كفاح ( لامارفه ) بالقرب من سودان ، في ٦ تموز ، عندما كان يحاول الدخول إلى الشامبانيا على رأس جيوش اسبانية . وفي ١٦٤٢ م أخيراً ، كانت مؤامرة سانك \_ مارس الهائلة : هذا الحظي الشاب ، الذي أخذ يتعالى على الملك ، واقترح بدوره اغتيال ريشليو ، وأخذ مكانه ، وتسمية ( موسيو ) نائباً عاماً للمملكة وإبرام الصلح مع اسبانيا . ووقعت معاهدة سرية لهذا الغرض مع أوليفارس . وكان ريشليو والملك آنذاك في لانغدوك ، وحصلا على نسخة من هذه المعاهدة ، وتمكنا من توقيف سانك ـ مارس وصديقه دو تو وإعدامها في ١٢ أيلول ١٦٤٢ م . وعفي عن غاستون ، ولم يعد وارثاً مفضلاً للعرش بعد ولادة ولي للعهد في ۸۳۲۱ م .

وكانت المقاومات أيضاً من عمل الاكليروس والبرلمانات . وكان ريشليو الكاهن والكردينال معاً يرى بارتياح تقدم الإصلاح الكاثوليكي ، ولكنه باعتباره غاليكانيا ، كان يحذر مذاهب ماوراء الجبال(١) ، جبال الألب ، التي كانت في

<sup>(</sup>۱) مذهب ما وراء الجبال هو L'ULTRAMONTANISME .

صالح بلاط روما ؛ وباعتباره وزيراً أول شجب كل الجدل الديني الذي كان من شأنه إثارة الاضطراب في الدولة ، وراقب مؤامرات الحزب التقي المغلوب ، ولكنه لم يهدم . وأكثر من ذلك كان يريد من الاكليروس الطاعة والعون المالي المطلوبين من جميع الرعايا . وطالب مجالس الاكليروس بأن تدفع للملك هبات مجانية متزايدة الأهمية ، وعندما انعقد مجلس ١٦٤١ م ، نفي عدة أحبار ، لأنهم أكدوا حصانة أموال الكنيسة . أما البرلمانات ، فإن الملك والوزير لم يطرحا على بساط البحث حقوقها في التسجيل وبيان محاذير البراءات الملكية ، ولكنها حاولا أن يخفضا هذه الحقوق باستخدام قرارات مجلس الملك ، وبإرسال نظار إلى الأقاليم ، وببراءة ١٦٤١ م التي تنظم حقوق وواجبات البرلمانات ، حتى في بعض الأحوال بنفى أو سجن البرلمانيين المقاومين المعاندين .

## الثورات الشعبية

لقد كانت الثورات الشعبية ، مع مؤامرات البلاط ، أخطر ظاهرات معارضة المملكة لنظام الحرب . وهذه ( الهيجانات ) المدنية أو الريفية ، الكثيرة قبل ١٦٣٠ م ، تعددت بعد هذا التاريخ . ونجمت بصورة أساسية عن البؤس والضغط الضريبي ، والهتاف : « يحيا الملك دون ضريبة الملح » . وجاءت الخطورة من واقع الجاهير الشعبية التي كانت في الغالب مجندة أو مدعومة في ثوراتها ، إما ببورجوازيين أو نبلاء اللباس ، من برلمانيين وموظفين وقضاة بلديات ، مهددين في بعض امتيازاتهم بتقدم الإدارة الملكية ؛ وإما بأمراء أخذوا على عاتقهم حماية فلاحيهم ضد تجاوزات « جباة ضريبة الملح » . وأخطر الثورات التي كانت في الغالب على صلة بالحاصيل الرديئة ، حدثت في ١٦٣٥ م ، في غوين واللانغدوك ، وفي ١٦٣٦ ـ ١٦٣٧ م في آميان ، روان ، رين ، ولا سيا شورة الكروكان ( الفلاحين ) بين نهري اللوار والغسارون ؛ وفي ١٦٣٩ م في اللانغدوك وبروفانس وبخاصة حركة ( عراة الأقدام ) في نورمانديا ، وفي

17٤٠ م، في رين ومولان ؛ وفي ١٦٤٣ م، غرب المملكة كله . وكان الضرب على أيدي العصاة متفاوتاً ، فالموظفون المحليون والبرلمانات كانوا في الغالب ليّنين ، وبالمقابل في الحالات الأكثر خطورة من غيرها ، أرسلت الجيوش الملكية والمفوضون إلى مكان العصيان ومارسوا عدالة سريعة كانت درساً لغيرها . وهذه الحركات العديدة لم تهدد بحق الدولة ، بسبب فقدان التلاحم والبرنامج الحقيقي ، ولكنها على الأقل دلت على مقاومة عيقة وعنيدة للعمل الذي قام به الوزير . وعندما توفي ، في ٤ كانون الأول ١٦٤٢ م ، استقبل موته بارتياح .

ومات ريشليو ، ولكن لويس الثالث عشر ظل وفياً له . فالموظفون الوزاريون ، وفي صدرهم لعب ( مازارن ) ، الذي أصبح كردينالاً في ١٦٤١ م ، دوراً مافتئ متعاظماً ، تابعوا خلال بضعة أشهر نفس السياسة إن في الداخل أو في الخارج . وكان مع الملك ، قبل وفاته ، ما يكفي من الوقت لتنظيم الوصاية لابنه ، وكانت سنه أقل من خمسة أعوام ، لصالح مجلس الوصاية الذي ضم الملكة ان ، وموسيو ، وكونده ، ومازارن ، والمستشار سيغيه ووزيري دولة . وفي ١٤ أيار ١٦٤٣ م ، توفي تقياً وسط البلاط ، قبل أن يحرز دوق دانغن الشاب نصر ( روكروا ) الحاسم بخمسة أيام .

### مازارن والفروند

الفروند باللغة الفرنسية تعني المقلاع ، وهو سلاح رمي يتألف من قطعة جلد تربط بسيرين من الجلد أو الصوف أو أي مادة نسيجية أخرى . والفروند بالاصطلاح اسم أطلق على الاضطرابات التي جرت في فرنسا من ١٦٤٨ إلى ١٦٥٧ م ، نتيجة لاستياء الطبقة النبيلة والبرلمان من توطيد السلطة الملكية بسياسة ريشليو المركزية ، والإفادة من قصور لويس الرابع عشر ( ولد في ١٦٢٨ م ) لاستعادة الامتيازات السابقة جميعاً . إذن فالفروند مجموعة استياءات أكثر منها ثورة ، انتهت بالإعياء العام وانتصار السلطة الملكية التي عثلها مازارن

القوي ، خلف ريشليو ، إلى جانب الملكة آن النساوية والملك الشاب لويس الرابع عشر . والإيضاح الذي يلفت النظر إلى إطلاق اسم الفرند ( المقلاع ) على مجموع هذه الاستياءات والاضطرابات هو : أنه كان في خنادق باريس جنود من الشبان يرمي بعضهم بعضاً بالأحجار بواسطة المقاليع . وأصدر البرلمان قراراً يمنع هذه المارسة . وفي اليوم الذي اتخذ فيه هذا القرار ، تكلم الرئيس حسب رغبة المحكمة ( البرلمان ) ، غير أن ابنه ، وكان مشاوراً ، قال : عندما يأتي دوري سأضرب بالمقلاع رأي أبي . وعندئذ أطلق الاسم ( المقلاعيون ) على من كانوا ضد اللاط .

# آنّ النمساوية ومازارن ( ١٦٤٣ ـ ١٦٤٨ م ) :

كان أول عمل سياسي للملكة الوصية الطلب إلى برلمان باريس أن يفسخ وصية الملك الراحل ويخولها « الإدارة الحرة والمطلقة والكاملة لشؤون المملكة » : وهذا ماجرى في ١٨ أيار ١٦٤٣ م . وفي الواقع ، كانت آن ضعيفة الذكاء ، ودون تربية سياسية ، ومتسلطة وعنيدة . قررت أن يكون وزيرها الأول ، الكردينال مازارن . ولد ( جيوليو مازاريني ) في ١٦٠٢ م في إقليم الأبروز ، في إيطاليا ، من أسرة رومانية ، وانتقل من خدمة البابا إلى خدمة ملك فرنسا في ١٦٣٩ م ، واستطاع أن يلتس أفضال الملكة . وتعلقت به بعاطفة لاتنكر وربا مهرت بزواج سري . وبهذا الواقع كان إلى جانبها آمناً على نفسه ، حتى في منفاه ، وأكثر على كان ريشليو إلى جانب لويس الثالث عشر . ويشبه هذا الكردينال ـ الوزير الأول . كان مرنا ، حذقاً ، مرائياً مداهناً يستعمل المطف والمكيدة حيث كان سلفه يبرهن على حزم لا ينثني . وكان هذا الموقف في الغالب ضرورة لهذا الأجنبي الذي يسيء معرفة الواقع الفرنسي . ومع ذلك كان كريشليو عتاز بالذكاء العالي والعناد ، وقوة العمل ، ومفهوم عظمة الدولة . كا عتاز بجشع فاضح وحب للبذخ وحماية الفن ورعايته .

كانت الحرب الخارجية ، التي كان يجب متابعتها والعوز المالي الذي جرته ، ثقيلين على كاهل مازارن ، لاسيا وأنه كان عليه أن يجابه في الوقت نفسه معارضة يكن أن تظهر بحرية منذ وفاة ريشليو . وهكفا ، منذ الأشهر الأولى للوصاية ، حاول بعض الأعضاء من حاشية الملكة أن يردوها عن قرارها في اتخاذ مازارن وزيراً أول . وأمام رفضها ، قام الدوق ( دو بوفور ) ، ابن دوق فاندوم ، الذي أطلقت عليه شهرته في باريس لقب : ( ملك اللهال ) ، ودبر مع مدام ( شيفروز ) مؤامرة تهدف إلى قتل الوزير والاستعاضة عنه به ( بوتيه ) أسقف بوقيه وكاهن الملكة . وعندما علمت هذه بسياق هذه المؤامرة ، التي تعرف باسم ( مؤامرة المزهوين ) ، أمرت بحبس بوقور في ( فانسين ) ونفت فاندوم ودوقة شيفروز ، في أيلول ١٦٤٣ م ، وقد شعر مازارن بالكراهة والحسد على ماناله من صعود مدهش ، فحاول المصالحة مع البلاط ، ولا سيا فئة آل كونده ( م . لوبرنس ) وابنه (آنغن ) المنتصر في ( روكروا ) ، وذلك بالإكثار من الأعياد على الذوق الإيطالي من موسيقي وأوبرات .

ومع ذلك ، ففي باريس وفي الأقاليم استأنف النبلاء عادات عدم النظام والخلاعة التي كانت في السابق . أما أعضاء المجالس ذات السيادة ( البرلمانات ) ودواوين المساعدات والحسابات ) وموظفو المالية ، الذين كان منهم أمناء الخزينة الفرنسية والمنتخبون ، فقد انتظموا في نقابات قوية ، وأكثروا من دلائل الاستقلال أمام النفوذ النامي للنظار والمفوضين الملكيين . وأخيراً استرت الهياجات الشعبية وبخاصة في الجنوب .

وهذه المعارضات الختلفة المقنعة أولاً ، اغتاظت من الإجراءات المالية التي الخذها مازارن ورئيس النظار (بارتيشللي إييري ) اللذان استخدما نفس

<sup>(</sup>١) البرلمان : في النظام القديم ، في فرنسا ، أول هيئة عدلية تنظر في القضايا العدلية ، ولكنها أخذت بالتدريج تلعب دوراً سياسياً .

الوسائل التي استخدمت في عهد ريشليو لمجابهة العجز المتنامي . فقد أكثروا القروض الإجبارية ، والإقلال من الدخول ، الذي أضر بالعديد من البورجوازيين ، وبيع الوظائف الذي استاء منه الموظفون المؤهلون الذين فقدت وظائفهم قيتها ، وزادا الضرائب القائمة ، ووضعا رسوماً جديدة تصيب بخاصة البورجوازيين الباريسيين ( بموجب براءة توازيه ، في ١٦٤٤ م التي ضربت بمخالفة ملاك الدور المنشأة في جدار السور ، وبراءة ( تاريف ) لعام ١٦٤٦ م التي وضعت رسوم ( الدخولية ) الجديدة على السلع الغذائية التي تدخل العاصمة .

وهذه الإجراءات الخرقاء زادت الاستياء العام الذي شجعته أخبار حوادث انكلترا . وكان الفروند ظاهرة عنيفة لهذا الاستياء . وقد لعب الموظفون المعادون لتعزيز الحكم الملكي المطلق في الفروند دوراً محركاً . وبرلمان باريس بخاصة ، الذي يقول عن نفسه بأن الوارث لـ ( مجلس الملك ) القديم ، ويحتج بالمثال ، الخالف تماماً ، الذي كان عليه البرلمان الإنكليزي ، زع بأنه سيلعب رسمياً دوراً سياسياً .

واعتد الكبار على زبائن نبيلة ، وحاولوا من جانبهم فرض وصاية على الملكية ، ولم يترددوا ، عند مقتضى الحال ، في البحث عن سند لهم من اسبانيا التي كانت دوماً في حرب ضد فرنسا . وأكثر من ذلك أيضاً ، أن بعض الطموحين الجشعين إلى السلطة دبروا لعبة شخصية وأنانية بصورة محضة ، نذكر منهم كونده وريتز . وأخيراً ، أحدث البؤس المرتبط بنو الضغط الضريبي وانحطاط الاقتصاد كله ، بانقلاب الظروف وأزمات الغذاء في سنوات ( ١٦٤٨ ـ ١٦٥٢ م ) ، في الطبقات الشعبية ، حالة انفجار استغلها الفرونديون في اتجاه مصالحهم الخاصة . وبلور مازارن ضده معارضات كثيرة ، مختلفة غالباً ، وليس لها في أي وقت زعيم واحد ، ولا برنامج مشترك ، اللهم إلا رفض نظام الحرب الذي فرضه ريشليو واحد ، ولا برنامج مشترك ، اللهم إلا رفض نظام الحرب الذي فرضه ريشليو وتابعه الإيطالي مازارن . وإذا وجدت محاولة ثورة ، فإن هذه الثورة كانت

رجعية . ومع ذلك ، فإن المناخ الرومانسي لبعض أدوار الفروند والاسم الساخر الذي أطلق عليها يجب ألا يغطيا معناها الحقيقي : فهي تعبير مضطرب ، ولكنه مخيف لأزمة عيقة في الدولة ، والمجتمع ، والاقتصاد .

# الفروند من ١٦٤٨ إلى ١٦٥٣ م

الفروند الأولى . هي في الأساس فروند برلانية (آب ١٦٤٨ - آذار ١٦٤٩ م ) . ففي ٣٠ نيسان ١٦٤٨ م ، قرر مازارن بأنه يجب على موظفي الجالس ذات السيادة ( ديوان المحاسبات ، وديوان المساعدات ، المجلس الأكبر ) ، باستثناء مجالس البرلمانات ، أن يفتدوا بالتخلى لمدة أربعة أعوام ضان تجديد البوليت ، بعد أن أوشكت براءة ١٦٠٤ م القابلة للتجديد كل تسعة أعوام ، على الانتهاء . وكان الوزير دوماً بحاجة إلى المال ويأمل بأن ينال رضى برلمان باريس الذي مافتئ منذ إلغاء وصية لويس الثالث عشر، يكثر من الإشارة إلى الملك عن محاذير البراءة ورفض التسجيل . ولكن المناورة أخفقت : فقد أعلن برلمانيو بـاريس عن تضامنهم مع زملائهم في الجالس الأخرى ذات السيادة ودعوهم إلى الاتحاد معهم للنقاش معاً في « إصلاح المملكة » ( قرار الاتحاد ، في ١٣ أيار ) . وبالرغ من ممانعة الوصية ، اجتمع القضاة في قاعة القديس \_ لويس في القصر ، من ٣٠ حزيران إلى ٨ تموز، وحرروا ميشاقاً حقيقياً من ٢٧ مادة كان من أهمها أن أبطلت عمل ريشليو بوضع الملكية تحت رقابة موظفيها . ولهذا استقبل الباريسيون بحماسة هذه البراءة وهللوا لها وبخاصة للمواد التي تتعلق بـالضريبـــة ، ولنا ، وبتأثير نصائح مازارن ، أظهرت الوصية أنها تنازلت : فن ذلك أن الإعلان الملكي بتاريخ ٣١ تموز يصادق على معظم الـ ٢٧ مادة ويأمر باستدعاء النظار ولكن بعد بضعة أسابيع دفع خبر انتصار أمير كونده الشاب في ( لانس ) ، في ٢٠ آب ، مازارن للعمل . ففي ٢٦ آب أفاد من قداس في كنيسة نوتردام وأوقف ثلاثة برلمانيين عرفوا بمقاومتهم ، وبخاصة ( بروسل ) الشعبي جداً. وكان رد الفعل مباشراً: ففي بضع ساعات أنشئ أكثر من ألف ومائتي متراس في باريس وبخاصة حول القصر الملكي ، مقام الملكة . وهنا أيضاً تنازل مازارن أمام الضغط الشعبي أكثر من تنازله أمام رجاء الرئيس الأول ( ماتيو موله ) والنصائح المرائية التي قال بها ( غوندي ريتز ) معاون عمه رئيس أساقفة باريس . ومرة أخرى نصح مازارن الملكة بكسب الوقت . ففي ٢٨ من الشهر ، أطلق سراح بروسل ورفعت المتاريس . وانتقل البلاط عندئذ خلال بضعة أسابيع إلى ( روي ) حيث جاء كونده وجنوده . ومع ذلك فإن مازارن الفطن والحذر أيضاً أيد بالإعلان الملكي ، في ٢٤ تشرين الأول ، يوم توقيع معاهدات وستفاليا ، قبول الـ ٢٧ مادة ، وفي تشرين الثاني عاد إلى باريس مع البلاط . وثمل البرلمان نفسه بنجاحه وشعبيته ، فزع أكثر من أي وقت مضى بأنه يراقب الحكومة ويشرف عليها . ولكن الوزير انتظر ساعته ، وبعد أن علم أنه يستطيع الاعتاد على مساندة جيوش كونده ، فر من باريس في الليل من ٥ إلى ٦ كانون الثاني على مساندة جيوش كونده ، فر من باريس في الليل من ٥ إلى ٦ كانون الثاني جرمان - أن - له ) .

وبالحال أعلن البرلمان أن (مازارن عدو عام) وأخذ بيده مقاليد الحكومة . ومع ذلك أطلقت الكراريس ضد الكاردينال من عقالها وهي تعرف تحت اسم المازارينية ، وببالخال حاصر جيش كونده الملكي العاصمة ، الحمية بالملشيا البورجوازية المعززة بالكتائب الشعبية التي تشكلت على عجل من قبل الكبار وأوفيائهم : (كونتي) و (لونغفيل) ، أخو كونده وصهره ؛ ودوق دوبويون ، وبوفور ، الذي فر من فانسين مع أخيه (مركور) ؛ و (غوندي) كان يمسك وبوفور ، الذي فر من فانسين مع أخيه ( مركور ) ؛ و ( غوندي ) كان يمسك بيده بواسطة الاكليروس الجاهير الباريسية . وكانت دوقتا لونغفيل وبويون في وسط كل المؤامرات وتجولان على رأس الجيوش ، وبسرعة جداً ، ظهرت الاختلافات بين الفرونديين . ولم يخش البرلمانيون أنانية كبار الأمراء ورغبة

بعضهم بطلب النجدة من اسبانيا فحسب ، وإغا أيضاً من ثورة الأوساط الشعبية . ولذا ، بعد بضع مناوشات ، فضلوا التفاوض مع الوصية .

صلح روي ١١ آذار . وبصلح روي وعدت الوصية بالعفو العام ، وتعهد البرلمان بعدم عقد اجتاعات مشتركة مع بقية الجالس الأخرى ذات السيادة . وساعدت عدة تسويات فردية ووعود بمعاشات النبلاء على عقد الصلح مع البلاط . وفي آب ١٦٤٩ م ، دخلت الملكة والملك الشاب باريس واستقبلا بالترحاب . وفي الواقع ، لم يسوَّ شيء ، لأن الاستياء ضد حكومة مازارن مازال قامًا بتامه وكاله .

أثار موقف كونده ، في بحر عام ١٦٤٩ م الحركة ، وتسبب في فروند ثانية أو فروند الأمراء (كانون الثاني ـ كانون الأول ١٦٥٠ م) . لقد اغتر كونده بالانتصارات التي أحرزها وبالخدمات التي قدمها للملكة ، ولم يكتم مزاعمه بأخذ مكان مازارن ، فقد كان يكرهه ويحتقره . غير أن كبرياءه ووقاحته انتهتا بسخط آن النساوية . وباتفاق مع وزيرها ، أوقفته ، في ١٨ كانون الثاني بسخط آن النساوية في فانسين ، ثم في هافر ، في نفس الوقت الذي حبست فيه كونتي ولونغفيل .

وبالحال اشتعلت الحرب الأهلية . وفي هذه المرة كان بإمكان مازارن أن يعتمد لا على مساندة أو حياد غاستون أورلئان فحسب ، وإنما أيضاً على البرلمان لأنه لم يعد يهتم بمعاودة النزاع ، وعلى شعب باريس الذي رأى في كونده رجل حصلر ١٦٤٩ م ، وفي غوندي الذي اشتري بوعد قبعة الكردينال ، ولكن دوقة لونغفيل ، وأميرة كونده وجميع أصدقاء الأثمواء الثلاثة المسجونين غادروا باريس وحاولوا إثارة أقاليم : نورمانديا ، غويين ، بواتو ، بروفانس ، بورغونيا . وفي الواقع لم تكن الحالة خطيرة في أي لحظة كا في غويين ، لأن أميرة كونده وبرلمان ، بوردو أجريا اتصالاً مع اسبانيا ، وفي الحدود الشالية ، حيث نجحت دوقة

لونغفيل في أن تضم ، لقضية الأمراء ، تورين أخي دوق بويون . ولكن الجيش الملكي ، الذي كانت ترافقه الملكة ومازارن ، أجبر بوردو على الاستسلام ، في تشرين الأول ؛ ثم اتجه صوب الشامبانيا وقاتل تورين الذي كانت تسانده الجيوش الاسبانية ، في ( رويتل ) في ١٥ كانون الأول .

بيد أن انتصار مازارن وتعزيز وضعه أيقظا عداء برلمان باريس وأثارا اتحاد الفروندين (كانون الأول ١٦٥٠ ـ أيلول ١٦٥١ م ) فقد استأنف البرلمانيون ، برئاسة بروسل ، برنامجهم لعام ١٦٤٨ م ، وطالبوا عالياً بحرية الأمراء وعقدوا اتفاقات سرية مع المستائين جميعاً: الكونديين ؛ وكوندي الغاضب لأنه لم يكن بعد كاردينالاً ؛ وغاستون أورائان وابنته ( آن ماري دو مونبانسيه ) ، الملقبة بـ ( الآنسة الكبرى ) ؛ وأن غونزاغ ، والأميرة البالاتينية ، ودوقة شيفروز المتآمرة ؛ وبويون وأخوه تورين . ففي ٣ شباط ، طلب البرلمان عزل مازارن . وأدرك هذا أن الحقد عليه في الواقع كان الرابطة الوحيدة بين الممردين ، وأن ذهابه سيفجر انشقاقهم ، فقرر بمهارة أن يترك الساحة حرة لهم . وفي ٦ شباط غادر باريس ، وبعد أن ذهب إلى لوهاڤر لتحرير الأمراء ، اعتزل في ( برول ) عند صديقه ناخب كولونيا . وبدا حسابه مضبوطاً . فبينما هو في برول يملى على الملكة أنّ ومستشاريها : ( ميشيل لوتيلليه ) ، ( أبل سيرڤين ) ، وابن أخيه ( هوغ دو ليون ) سلوكهم ، كان الفرنديون غير قادرين على التفاهم فيا بينهم : فقد اقترح كونده ، خلافاً لرأي البرلمان ، اجتاع ( الجالس العامة ) ؛ وغوندي الذي أصبح أخيراً كاردينالاً وأخذ اسم (ريتز) تقرب من الملكة فالطفت وتظاهرت بوعدها له بدخوله المجلس ؛ وأعلن بويون وتورين عن خضوعها . ورأى كوندة ، بعد أن فسدت علاقاته حتى الموت لامع البرالمان فحسب وإنما مع ريتز القوي دوماً في باريس ، أن يغادر العاصمة غاضياً صاخباً ، ولحق بأنصاره في غويين ، في الوقت الذي أعلن فيه أن الملك أصبح راشداً ( أيلول ) . وأثارت مغادرة كونده آخر مرحلة للفروند ، وأكثرها فوضى . وأكثرها تخريباً للمملكة أيضاً ، الفروند الكوندية ( أيلول ١٦٥١ ـ آب ١٦٥٣ م ) . وبعد بضعة أيام غادرم . البرنس ، والملكة الأم والملك باريس وأقاموا في بواتيه لمراقبة المتردين بشكل أفضل . ومن بوردو ، حيث طردت الثورة الشعبية الحاكم الطاغية ، الدوق ديبيرون ، ونظمت حكومة ثورية تحت اسم ( غابة شجر الدردار ) ، أجرى كونده اتصالات مع مدريد فوعدته بنجدات وكسب لقضيته قليلاً أو كثيراً أقاليم : لوبري ، الانجو ، الأونيس ، السانتونج ، وقسم من بواتو ، وبعد قليل ، البروفانس . وفي الواقع لم يكن هذا التجمع جبهة متحدة إطلاقاً ، وإنما مجموعة البروفانس . وفي الواقع لم يكن هذا التجمع جبهة متحدة إطلاقاً ، وإنما مجموعة المتياءات مختلفة الأصل ضد مازارن ، واتخذت اسم كونده علماً ورمزاً .

ومن المؤكد أن هذه الحالة أقلقت مازارن ، فدخل فرنسا في آخر كانون الأول على رأس ٧٠٠٠ رجل سيقوا من ألمانيا على حسابه ، ولم يكن من عودته إلا تعقيد الحالة بإيقاظ جميع الأحقاد القديمة ضده ، ولا سيا في باريس . وفي الواقع ، تسلم غاستون دورلئان ، المتردد الدائم من الملك عند ذهابه وظيفة النائب العام . وحرم البرلمان كونده ومازارن معاً . ومع ذلك ، فكر كونده بأنه يكن الاعتاد على مساندة جيش اسباني آت من البلاد ـ المنخفضة وعلى مساندة الآنسة الكبرى التي استولت على أورلئان ، وقررت ترك الجنوب ومحاولة السيطرة على العاصمة . وحاول تورين ، الذي كان على رأس الجيوش الملكية المرابطة في بواتو وعلى نهر اللوار الأوسط ، أن يمنعها . وبعد مناوشات مختلطة في بلينو ، في نيسان ، وايتامپ في أيار ، وقعت المعركة الحاسمة ، في تموز ١٦٥٢ م ، تحت أسوار باريس وفي ضاحية سان ـ أنطوان . وقهر تورين كونده وبوفور وفلول جيشها ، ودفع بهم جميعاً حتى أبواب العاصمة ورفض البرلمان أن يفتح لهم الأبواب . إلا أنهم أنقذوا بتدخل الآنسة الكبرى التي أمرت بفتح باب سان ـ

<sup>(</sup>۱) غابة شجر الدردار ـ LORMÉE

أنطوان وإطلاق النارعلى الجيوش الملكية من مدفع الباستيل . وفي الواقع ساءت حالة كونده جداً في باريس ، ولم يتفق مع غاستون أورلئان وريتز والبرلمانيين ، وبدا متغطرساً بشكل لا يمكن التعامل معه . واعتمد على بعض العناصر الشعبية الحانقة بسبب القحط والبؤس ، وأرهب القضاة والبورجوازيين ، في ٤ تموز بمذبحة في القصر البلدي . وكان البلاط آنذاك في بونتواز ، فرأى أن يستغل الحالة وضم للقضية الملكية عناصر كثيرة من البورجوازية الباريسية . وفي شهر آب ، رأى مازارن أن وجوده إلى جانب الملكة يؤلف عقبة أساسية لخضوع الباريسيين ، فغادر بونتواز لنفي ثان في بويون ، وأخيراً ، في ١٣ تشرين الأول ، عزم كونده على الفرار للبلاد ـ المنخفضة الاسبانية .

وفي ٢١ تشرين الأول ، دخل لويس الرابع عشر وأنّ النهساوية باريس وسط التهليل والهتاف . وظهرا معتدلين في إجراءات القمع والضرب على أيدي المتردين : فقد أبعد غاستون أورلئان مرة أخرى إلى ( بلوا ) ؛ ونفي بوفور وبعض البهانيين الكونديين ومن بينهم بروسل . أما ريتز فقد أوقف في ١٩ كانون الأول وسجن في فانسين ، ثم في قصر ( نانت ) ، ومنه هرب في شهر آب كانون الأول وسجن في فانسين ، ثم في قصر ( نانت ) ، ومنه هرب في شهر آب واستقبله أهلها استقبالاً طيباً بعد الإعياء والضلال . وقعت الاضطرابات واستقبله أهلها استقبالاً طيباً بعد الإعياء والضلال . وقعت الاضطرابات الأخيرة ، في الإقليم في الأشهر التالية ،وفي ( بروفانس ) حيث سمى مازارن ابن أخيه بالتحالف دوق ( مركور ) حاكاً ، وفي بوردو حيث استسلمت حكومة الأورمية ( غابة شجر الدردار ) الديوقراطية في ٣ آب . وهكذا انتهت الفروند بعد أن مض عليها خس سنوات .

نهاية وزارة مازارن ( ١٦٥٣ ـ ١٦٦١ م )

كان الإعياء عاطفة سائدة في البلاد . ولكن هذا الهدوء في الواقع لم يكن كلياً وشاملاً . فقد كان بعض النبلاء يعولون دوماً على انتصار لكونده

والاسبانيين يعيد من جديد طرح كل شيء على بساط البحث . ومن روما ، حيث لم يستطع ريتز احتلال كرسي عمه ، حاول أن يثير الاكليروس الباريسي . ثم إن نمو القضية الجانسنية أقلق مازارن والكثيرين من قدامى الفرونديين بين أصدقاء البور - رويال . وكشف النظار في ١٦٥٨ و ١٦٥٩ م ، « الدسائس والمكائد المحرمة » من بعض نبلاء نورمانديا وبواتو ، وآنجو . وحدثت عدة هياجات شعبية معادية للضريبة في الغرب ١٦٥٦ م ، في آنجه ، ١٦٥٨ م ، في سولوني ، وبواتو ، وأنيس .

ومها يكن فعلى العموم قبلت البلاد رد فعل الحكم المطلق الذي تبع عودة مازارن وانتصاره . وكان هذا مطمئناً للثقة الودية للملكة الأم واعتراف واحترام الملك الشاب ، ابنه الروحي وتلميذه . واعتمد على فريق لامع من المتعاونين المساعدين : المستشار السابق سيغيه ، ولوتيلليه ، وليون ، ورئيسي النظار آبل سيرفين ، ونيقولا فوكيه ، دون حساب جان ـ باتيست كولبر رجل ثقته ، وأرسل من جديد وبالتدريج النظار إلى الأقاليم ، وراقب الطبقة النبيلة بصورة وثيقة ، وحرم على برلمان باريس أي علم بشؤون الدولة ، ولا سيا في مادة الضريبة ، ومنعه في الواقع ، بالرغ من مقاومته ، من حقه في الرد على الملك الضريبة ، ومنعه في الواقع ، بالرغ من مقاومته ، من حقه في الرد على الملك بحاذير أي براءة أو خلافها ( تدخل لويس الرابع عشر في البرلمان ، في ١٣ نيسان بتعزيز الحكم الملكي المطلق .

وبالمقابل ، لم يغير مازارن شيئاً في السياسة المالية التي كانت تجاوزاتها في أصل الفروند جزئياً . ولجابهة حاجات الحرب الإسبانية وبلاط فخم وجشع ، ترك فوكيه رئيس النظار الأوحد في ١٦٥٩ م ، يستعمل وسائل تقليدية دون اعتبار للبؤس الخيف الذي كانت عليه الجماهير المدنية والريفية في القسم الأعظم من المملكة : كالسلف على الواردات الآتية ، وقروض من الماليين ، المتعاملين

والأنصار ، وزيادة الضرائب ، وإحداث رسوم جديدة . وبيع الوظائف ، وتحويل العملات ، والتعرفة الجمركية لعام ١٦٥٤ م التي كان هدفها ضريبياً وللحاية . وبفضل علاقاته الشخصية مع ماليين عديدين ، مثل ( هرفارت ) ، قدر فوكيه نفسه أو على الأقل ، اعتقد بأنه لا يستغنى عنه : وسمح للكردينال أن يعمر ثروته الواسعة ، ويبني هو ثروته الخاصة ، وعاش في ( سان \_ مانده ) وفي ( فو \_ لو \_ فيكونت ) حياة باذخة ، وحامياً للكتاب والفنانين . ولكن كولبركان يراقبه و يكشف للملك عن سوء تصرفه وارتكاباته .

ورأى مازارن نفسه أقوى من أي وقت مضى ، فزوج بنات أخته من آل مانتشيني ومارتينوزي (المازارينيات) (۱) لأكبر أمراء المملكة ، وبخاصة كونتي ، مركور ، سواسون ، بويون ، ولكنه عارض لصالح المملكة زواج لويس الرابع عشر من مارية مانتشيني ، وهيأ للملك الزواج الاسباني ضاناً للسلام المنتصر ، وخياراً لإرث اسبانيا . وكانت معاهدة البيرينه ، واستعادة كونده حظوته ، والاحتفال بزواج الملك لويس الرابع عشر في كنيسة سان \_ جان \_ دو \_ لوز تتويجاً للعمل العجيب الذي أنجزه الإيطالي مازارن . وبعد بضعة أشهر على دخول الزوج الملكي الشاب باريس منتصراً ، في ٢٦ آب ١٦٦٠ م ، مات مازارن مسيحياً قوياً في فانسين ، في ٩ آذار ١٦٦١ م .

المجتمع الفرنسي في النصف الأول من القرن السابع عشر

المشاكل الاقتصادية والاجتاعية

إن النهوض الاقتصادي ، الذي قام بعبئه هنري الرابع غداة الحروب الدينية ، قد أوتي ثماره ، فقد كانت فرنسا ، في بداية حكم لويس الثالث عشر ، بلداً مزدهراً . وكان سكانها ، بعد هبوط النصف الثاني من القرن السادس عشر ،

<sup>(</sup>۱) المازارينيات LES MAZARINETTES

في ازدياد محسوس . وفي الحقيقة إن الاقتصاد الزراعي بقي حرجاً بصورة أساسية ، والجماهير الريفية ، التي يقع على كاهلها القسط الأكبر من العب الضريبي ، كانت من حين لآخر ضحية أزمات الغذاء التي تجر الجاعة والوفيات . وهكذا في ١٦٢١ ، ١٦٢١ - ١٦٢١ م ، كان مرور الجنود هنا وهناك ، عند تحرك النبلاء أو البروتستانت في الحرب ، يعني في الغالب الأع العنف والدمار . ومن جهة أخرى ، كانت الحياة الريفية الفرنسية متنوعة جداً ، وعلى العموم أفادت من زيادة الإنتاج الشامل ، ويبدو أنها عرفت ، في الثلاثين أو الأربعين السنة الأولى من القرن مصيراً تحسد عليه بالنسبة إلى مصير كثير من البلاد المجاورة في نفس الوقت ، كألمانيا على سبيل المثال ، وبالنسبة لمصيرها الخاص في الدور التالي . حتى ان الأسطورة التي نحتت فيا بعد عن « الدجاجة في القدر » أي العيش في رغد الملك الصالح هنري لها نصيبها من الحقيقة التي يمكن تمديدها إلى ما بعد ١٦١٠ م .

وأوضح من ذلك أيضاً النهوض العمراني . وفي الحقيقة ، إذا كانت الأرياف التي تعيش منطوية على نفسها قليلة الإحساس بموجات الظروف الكبرى ، فلقد كانت على غير ذلك المدن الكبرى والمتوسطة ، ذات المصانع والتاجرة . إن توسع « القرن السادس عشر الطويل » تتابع حتى نحو ١٦٣٠ \_ ١٦٤٠ م مع ارتفاعه المستمر ، رغ بطئه قليلاً ، للأسعار والربح والإنتاج . وقد أفادت البورجوازية من هذا التوسع في القرن السابق واستمرت في صعودها . لقد كان التجار الأغنياء يحتكرون أو يسيطرون على الوظائف البلدية ، ويقرضون المال للملك ، ويشترون لأنفسهم أو لأولادهم أراضي ، نبيلة أحيانا ، ووظائف منبلة في الغالب . وقد لعبت هذه البورجوازية المثقفة والغنية دوراً كبيراً متزايداً في الجمتع وفي الدولة ، ولكنها كانت متنوعة كثيراً جداً لتشارك في نفس المصالح ونفس الطموحات : إن الموظف مالك وظيفته التي أصبحت وراثية ، يعارض المفوض ،

ولابس الشوب في السير نحو التنبيل يحتقر التاجر ، والحامي أو الطبيب يكره المالى .

وظلت ثروة الطبقة النبيلة صلبة ببقائها على الأقل تعيش على الأطيان بصورة أساسية . وإذا كانت عملياً في معزل عن التيار العام للثراء الذي تؤلفه نشاطات المصانع والتجارة ، فقد أفادت من ارتفاع الدخل العقاري ، من أجار الأراضي والرسوم الأميرية ، عندما يجبي طبيعياً ، فيا كان الكبار في البلاط يفيدون من الأفضال والمعاشات التي تساعدهم على مستوى حياة هام وإعاشة زبائن من ( الأوفياء ) . وكانت هذه الطبقة النبيلة الطائشة المعربدة تخضع إلى أخلاق ما زالت إقطاعية . فقد كانت تعبد المجد والبطل ، وتحب المبارزات أوركوب الخيل وألعاب الحب ، ومهيأة دوماً لأن تنقل إلى الحياة المؤامرات الرومانسية التي نجدها في ( عشتار ) ، الرواية الريفية التي ألفها في ١٦١٠ م ( هونوريه دورفيه ) ( ١٦٠٧ ـ ١٦٢٨ م ) وكان لها تأثير عظيم من الوجهة النفسية على دقة ووضوح القرن السابع عشر .

وانطلاقاً من سنوات ١٦٤٠ - ١٦٤٠ م ، يرى أن الازدهار النسي ، ولكن لا ينكر ، قد ترك المكان رويداً رويداً ، ولأسباب مختلفة ، إلى مشاكل اقتصادية متزايدة . ويرجع ذلك أولاً لتفاق العبء الضريبي تبعاً لحاجات النزاع ضد آل هابسبورغ : فلم تصب الطبقات الشعبية به وحدها مباشرة ، ولكن هذا الاقتطاع المتعاظم للدخل القومي كان يعمل على حساب الاستثمارات المالية في المصانع أو التجارة البحرية الكبرى . وأكثر من ذلك أن الظروف انقلبت : فبين المصانع أو التجارة البحرية الكبرى . وأكثر من ذلك أن الظروف انقلبت : فبين توقفت الأسعار عن الصعود ؛ وبعد ١٦٥٠ م ، بدأت حركة نزول أدت إلى هبوط الربح وإلى بعض الكساد في الأعمال والمصالح . وهذه الحركة الطويلة الديومة الربح وإلى بعض الكساد في الأعمال والمصالح . وهذه الحركة الطويلة الديومة انقطعت بارتفاعات دورية غالباً ، وقاسية ومدمرة . وهذه الأزمات الغذائية

المعاشية كانت تصاحبها أوبئة طاعون قاتلة تصيب هذا الإقليم أو ذاك ، بل وحتى معظم المملكة في سنوات ١٦٢٩ م ، وفي ١٦٣٦ ـ ١٦٣٩ م ، وفي ١٦٣٦ عنها موبخاصة في ١٦٤٨ ـ ١٦٥٠ م ، سنوات الفروند . وكانت الوفيات الناجمة عنها تصيب بقساوة ولزمن طويل الشعب الفرنسي . وعبث المحاربين على الحدود وفي الأقاليم ( الفروندية ) ، وإن كان في الغالب عابراً ومحلياً ، إلا أنه كان يزيد في تفاقم البؤس وخلو البلاد من السكان ، والشواهد على ذلك كثيرة .

وكان التعمير بطيئاً في الأقاليم المصابة أكثر من غيرها: إيل دوفرانس، بيكارديا، شامبانيا، بورغونيا. وصحبه في الغالب نقل ملكيات هام على حساب بعض نبلاء السيف الذين دمرتهم الحرب، أو فلاحين ملاك، ولصالح البورجوازيين ونبلاء اللباس. وبدا هؤلاء سادة قساة جفاة، وأصحاب مصلحة، وأعادوا الرسوم الإقطاعية التي أهملت مع الزمن، وحاولوا تشكيل أملاك واسعة مسيجة، وعلى حساب أموال القرى بفضل حق الانتقاء.

ومع ذلك ، يجب ألا يبالغ بالشواهد عن حالة المملكة غداة الفروند . فهها يكن البؤس فظيعاً في بعض المناطق ، وتراجع السكان ، ومها يكن البطء في المصالح والأعمال وفقر بعض الطبقات الاجتاعية ، فإن فرنسا ١٦٦١ م ، التي تغلبت من قريب على المحنة المزدوجة من الحرب الأهلية والحرب الخارجية ، بقيت في تنوع وتوازن أقاليها ، أكثر البلاد الأوربية سكاناً بعد هولاندا ، ومن أكثرها غنى .

# تقدم الإصلاح الكاثوليكي والنزاع الجانسيني

كانت فرنسا أيضاً « المملكة المسيحية جداً » . فمنذ نهاية الحروب الدينية بدأ التعمير الروحي في خط قرارات مجمع ترانت . بيد أن البرلمانات والسوربون رفضت دوماً أن تقبل في فرنسا قوانينه ، ولكن مجلس الاكليروس ، في ١٦١٥ م ، عصت دوماً أن تقبل في فرنسا قوانينه . ولكن مجلس الاكليروس ، في ١٦١٥ م ،

قرر الأخذ بعدم الاعتبار لهذا الرفض . وانطلقت القفزة في السنوات الأخيرة من حكم هنري الرابع : فقد عاد اليسوعيون في ١٦٠٣ م بموجب براءة روان ، وأدخلت مدام اسكاري والأب بيرول الكرمليات في ١٦٠٤ م ، ونشر فرانسوا دوسال في ١٦٠٨ م « المدخل إلى حياة التقوى » وأصلحت الأم أنجيليكا آرنو ، انطلاقاً من ٢٠٠ أيلول ١٦٠٩ م الدير السيسترسيني في بور ـ رويال ـ دي ـ شان ، وكان ذلك بداية لغزو صوفي مع تيار مزدوج من الإنسانية السالية والأغسطينية البيرولية ، وتفتحت في نصف القرن كله ، هذه النهضة الكاثوليكية الوضاءة على صعيدين ، وصلاح الاكليروس وتجديد التقوى عند العلمانيين ، فيا بدأ النزاع الجانسيني .

#### إصلاح الاكليروس

كان إصلاح الاكليروس يهم الاكليروس النظامي والاكليروس الزمني . لقد أصلحت النظم القديمة نفسها رويداً رويداً ، مثل بندكتيّو سان - مور ( ١٦١٨ م ) ، والكهنة القانونيين النظاميين في ( سانت - جونفيف ١٦٢٤ م ) بايحاء من الكردينال دولاروشفوكولد . ولكن بقي الكثير على هذا الصعيد نحو بايحاء من الكردينال دولاروشفوكولد . ولكن بقي الكثير على هذا الصعيد نحو كانت تكثر من العائر في كل مدن الملكة تقريباً . وهذا الازدهار ، دون سابق منذ القرن الثالث عشر ، انتهى بقلق بعض البلديات . وبين الأنظمة النسوية الجديدة ، أنظمة وقفت نفسها للتأمل وكانت كثيرة ، مثل أنظمة الراهبات الكرمليات التي انتشرت في المملكة كلها ، والراهبات الصليبيات التي أنشئت بدفع من الأب جوزيف ، و راهبات الزيارة - بالنسبة إلى زيارة القديسة العنراء إلى القديسة إليزابت - وتحتفل الكنيسة بعيد هذه الزيارة في ٢ تموز ، التي أسسها فرنسوا دوسال و ( جان شانتال ) في مدينة ( آنسي ) في ١٦١٠ م ، و ( الفويانتينات ) أو السسترسيات المصلحات . والأورسولينيات التي أسسها في من إيطاليا ، تعلقت بتربية الفتيات . أما راهبات فتيات الإحسان التي أسسها في

١٦٣٣ م ( فانسان دو پول ) ولويز دومارياك ـ ابنة أخت الماريشال وأرملة بورجوازي باريسي ثري يدعى أنطوان لوغرا ـ فقد وهبن أنفسهن كاملاً لخدمة الفقراء . وهن راهبات من غوذج جديد ، دون نذر إن لم يكن سنويا ، ودون سور للدير ، ودون لباس مميز ، ويساعدهن في عملهن سيدات الإحسان .

والأنظمة الرهبانية المذكرة الجديدة كثيرة أيضاً ونشيطة . فاليسوعيون ، المذين عظم نفوذهم بسرعة ، أكثروا ، انطلاقاً من ١٦٠٣ م ، دورهم وكلياتهم . وأسس الأب ( دوبيرول ) في ١٦١١ م أديرة الأوراتوريين . و ( كهان الإرسالية ) أو العازاريين في ١٦٢٥ م على يد فانسان دوپول . وأسس ( جان أود ) في ١٦٤٣ م رهبنة ( الأوديين ) ، ويراد منها ثلاث ( جمعيات كهان ) أكثر من أنظمة دينية حقيقية . وكل هذه الطرق الرهبانية ، وضعت نفسها في خدمة النهضة الكاثوليكية على جميع الأصعدة : تثقيف الأكليروس ، تعليم الفتيان ، التشعر والإرساليات .

وتلاحظ الحالة المحزنة التي كان عليها اكليروس الخوريات في القرى ، في النصف الأول من القرن السابع عشر ، وتؤكد ذلك الشواهد الكثيرة التي تكشف عن جهل وعدم انصياع ولا أخلاقية الكثير من الاكليركيين . والسبب في ذلك هو الفقدان الكامل لتثقيف كهنة المستقبل ، خارجاً عن دار المبتدئين في الرهبانية . إن قرار مجمع ترانت المتعلق بإحداث مدارس اكليركية ظل علياً حرفاً ميتاً . وخارجاً عن الأوراتوريين والعازاريين الذين يهتمون قبل كل شيء بهذه القضية ، ولكنهم متجهون جزئياً نحو أعمال أخرى ، نذكر أنها مبادرات خوريين باريسيين لها دلالة خاصة وغنية بالمستقبل : الأول ( ادريان بوردواز ) خوري ( سان عنولا - دو - شاردونيه ) ، نظم في ١٦٢٠ م هيئة كهان تستقبل وتعلم من يبدون استعداداً لقبول الدرجات الكنسية ؛ والشاني جان - جاك - أوليه ، خوري ( سان سولبيس ) ، أحدث بدوره في ١٦٤٠ م جمعية جديدة عرف أعضاؤها باسم

السولبيسيين ، ويأتون من كل الأبرشيات ويتثقفون في سان - سولبيس ، ويؤهلون لإدارة وتشكيل الملاك التعليمي في المدارس الاكليركية في الأبرشية . وفي الوقت نفسه ، شعر الكثير من الأساقفة بواجبهم تجاه كهانهم ومؤمنيهم والمتزموا بالسكني في أبرشياتهم . وهكذا كانت الوسائل في عام ١٦٥٠ م ، في مكانها ، لإصلاح عميق لاكليروس القرى والأرياف يكاد يبدأ في ذلك التاريخ .

وبصورة موازية ، أحدث الأوراتوريون ، وبخاصة اليسوعيون ، كليات عديدة تستقبل أبناء البورجوازية والنبيلة ، وأكثر العازاريون واليسوعيون والأوديون والكبوشيون الإرساليات ، اما في الداخل لكسب الجماهير التي تخلت عن المسيحية مثل ميشيل لونوبلتز ، وجوليان مونوار في بروتانيا ـ الدنيا ، أولرد البروتستانت إلى حظيرة الكاثوليكية ؛ وإما إلى الخارج للتبشير بالإنجيل ، كا في الشرق الأدنى ، والهند الشرقية ، وفرنسا الجديدة (١) .

وهذه المبادرات العديدة ، التي قام بها الاكليروس ، كان يساندها بقوة نخبة من العلمانيين الأتقياء : من نبلاء ، وبورجوازيين أثرياء ، وصناع ، وسيدات كبيرات من الطبقة النبيلة والبورجوازية ، وفتيات متواضعات من الأوساط الشعبية ، قرؤوا فرنسوا دوسال أو استعوا إلى فانسان دوبول ، وبيير دو بيرول ، أو سان ـ سيران ، واهتدوا وبرهنوا عن تقوى شديدة وغيرة في الهداية إلى الكاثوليكية . وكان من بينهم الدوق ليفي دو ڤانتا دور . فقد أسس في ١٦٢٧ م ، في باريس « جمعية سر القربان للقدس » انتشرت في الإقليم وضمت علمانيين من في باريس « جمعية سر القربان للقدس » انتشرت في الإقليم وضمت علمانيين من كل صف ، أو اكليركيين مثل : أوليه ، وفانسان دوبول ، وبوسويه . ولم يكن هدفها القيام بأعمال التقوى والإحسان فحسب ، كإسماف المرضى والفقراء والمساجين ، وإنما أيضاً الدفاع عن الأخلاق المسيحية بتدخلات سرية لدى الحكام

<sup>(</sup>١) فرنسا الجديدة اسم حملته في القرن السابع عشر الممتلكات الفرنسية في كندا .

والموظفين ، وكانوا يراقبون المتبارزين ، والمجدفين والخلعاء ويكشفون عنهم . غير أن السر الذي أحاطت الجمعية نفسها به والطابع القابل للنقاش لبعض نشاط اتها جرا عليها الشك وسوء الظن من السلطة الزمنية والسلطة الكنسية والعداءات الشديدة . ومنعها في ١٦٦٠ م مازارن ولم يغفر لبعض أعضائها مشاركتهم في الفروند ، وعاشت أيضاً بضع سنوات وزالت نهائياً في ١٦٦٧ م .

إن حياة وأثر سان فانسان دو پول ( ١٥٨١ ـ ١٦٦٠ م ) يوجزان تقريباً جميع مظاهر الإصلاح الكاثوليكي . كان ابن فلاح من إقليم ( اللاند ) ، وأصبح كاهنا وصديقاً له : بيرول وفرنسوا دوسال ، وأنشأ في ١٦٢٥ م في باريس ( جمعية الرسالة ) .

وفي ١٦٣٢ م أقام كهان الرسالة في دير سان ـ لازار ، حيث نظم فانسان دو بول خلوات خسة عشر يوماً من أجل المستعدين لقبول الدرجات الكنسية ، كا نظم ، كل ثلاثاء ، محاضرات للكنسيين . وكانت أعمال الإحسان ، في هذه السنوات ١٦٣٥ ـ ١٦٦٠ م بالنسبة له غير منفصلة عن أعمال الإيمان والتعليم ، وقد كتب : « الشعب يموت جوعاً ويهلك » . وهذا ماذهب به إلى إنشاء جمعية (سيدات وفتيات الإحسان ) في ١٦٣٣ م ، وتنظيم عمل الأطفال اللقطاء في ١٦٣٨ م ، وعمل الحكومين بالأشغال الشاقة في ١٦٣٩ م ؛ وفي آخر حياته ، أسهم في تأسيس ( المستشفى العام ) في ١٦٥٦ م ، مستنكراً التجاوزات التي انتهى إليها هذا الحبس الكبير للفقراء . وإشعاعه جعل منه مستشاراً كنسياً للملكة آن النساوية ، وعضواً في ( بجلس الوجدان ) ، وهذا ماجر عليه حذر ومن ثم عداوة مازارن . وعندما توفي في ، ٢٧ أيلول ١٦٦٠ م ، كان وجهاً للزعيم الأخلاقي في كنيسة فرنسا .

وكان نجاح الأفكار الجانسينية في فرنسا \_ كا رأينا \_ غير منفصل عن مناخ النهضة الدينية التي نمت فيه . ولكن انطلاقاً من ١٦٤٣ م ، والإكثار من نشر سر

تناول القربان المقدس ، انقلب الجدل الذي عارض به أنطوان آرنو وأصدقاؤه من جماعة بور \_ رويال خصومهم ، إلى نزاع عنيف تجاوز الأوساط الكنسية ، واهتم به فيا بعد قطاع عظيم من الرأي في باريس ، كا في الإقليم ، وأقلق السلطة . وفي تموز ١٦٤٩ م ، قدم نيقولا كورنه ، وكيل السوربون ، إلى زملائه مختصراً عن ( الأغسطينوس ) بشكل خمسة اقتراحات ( نظريات ) . وقرر مجلس الاكليروس ، في ١٦٥٠ م ، عرضها على البابا إينوسان العاشر ليحكم بها . وبعد ثلاثة أعوام حكم البابا بـ ( المرسوم المناسب ) ، المؤرخ في ٣١ أيار ١٦٥٣ م ، بشجب رسمى لهذه الاقتراحات الخسة . فأثار هذا الحكم النقاش من جديد . وفي الحقيقة ، رد أنطوان أرنولد عليه ، وبخاصة في ( رسالتيه إلى شخص ذي مكانة ) ، في ١٦٥٥ م ، مدخلاً تمييز الحق عن الواقع ، فقد وافق ، في الحق ، على شجب الاقتراحات الخسة ، وأنكر ـ في الواقع ـ أن تكون في جانسينيوس . ولهذا قررت السوربون حذف اسم أرنول من عداد دكاترها . وطلب أصدقاء بور ـ رويال ، مثل نيقولا ولوميتر ، عندئذ إلى بليز باسكال طرح النقـاش أمــام جمهور « الناس الشرفاء » . وكان هذا هدف « رسائل محررة إلى إقليى من أحد أصدقائه في موضوع المنازعات القائمة في السوربون » ، في كانون الثاني ١٦٥٦ \_ آذار ١٦٥٧ م . وهـنه ( الإقليميات ) الثاني عشرة التي تناولت خس منها قضية (العفو) الإلهي ، والأخرى: أخلاق اليسوعيين المتراخية المتلانية ، أحرزت نجاحاً عظماً .

ولكن البابا الكسندر السابع جدد شجب الاقتراحات الخسة بموجب ( مرسوم القداسة ) ، المؤرخ في ١٦ تشرين الأول ١٦٥٦ م ، وقرر مجلس الاكليروس ، في آذار ١٦٥٧ م أن يفرض على جميع الكهان ، رهبانا و راهبات توقيع صيغة حررت على هذا النحو:

« أنا الموقع أدناه أخضع لـدستور إينوسان العاشر الرسولي ، الصادر في ٣١ أيار ١٦٥٣ م ، ولدستور الكسنـدر السابع في ١٦ تشرين الأول ١٦٥٦ م . وأطرح

وأشجب بإخلاص الاقتراحات الخمسة المستلة من كتاب جانسينيوس المعنون ( أغسطينوس ) ، بالمعنى الخاص للمؤلف ، كا شجبها الكرسي ـ الأقدس في الدساتير نفسها . وبناء عليه أقسم » .

أمام هذا الهجوم ، لم يكن موقف الجانسينيين إجماعياً : وإذا رفض أنطوان آرنولد وراهبات دير بور - رويال ، لأسباب مختلفة أحياناً ، توقيع « الصيغة » ، فإن بعض المتطرفين ، مثل مارتن دو باركو الذي خلف عه أبا على دير سان - سيران ، يزعمون أن الحقيقة لا يكن الدفاع عنها بوسائل بشرية وجدلية ، وينكرون تمييز الحق والواقع ويقبلون أن يعطوا توقيعاً دون قية في نظرهم . ومع ذلك ، لم يتصور أي شدة ضد الراهبات المقاومات . وما كان مازارن ليرجو احتدام النزاع ، فقد أدرك كل ما يخباً من معارضة سياسية واعية كانت أو غير واعية ، في موقف بعض أصدقاء بور - رويال ، من قدامي الفرونديين ، ونبلاء اللباس ، والموظفين ، الذين نقلوا في الجانسينية و « رفضها للعالم » ، مقاومتهم للملكية المطلقة . أما في النزاع مع البابا ، فلم يكن مستعجلاً في إرضاء روما والأتقياء . لقد كان يرجو فقط أن يهدأ النزاع من نفسه ويكف عن تعكير النظام .

# التنوع الفرنسي: باريس والإقليم

لقد لعبت باريس دورها كاملاً كعاصمة ، منذ نهاية القرن السادس عشر . وكانت دوماً في حماية سورها الوسيطي الذي ازدوج انطلاقاً من ١٦٣٣ م على الضفة اليني لنهر السين بسور ذي زوايا محصنة يضم الحدائق بين قصر اللوفر وقصر التويلوري والحي المسمى حي ( الخنادق الصفراء ) . وشعبها ، الذي انحدر إلى التويلوري والحي المسمى حي ( الحنادق الصفراء ) . وشعبها ، الذي انحدر إلى ١٠٠٠٠ نسمة غداة حصار ١٥٨٩ ـ ١٥٩٤ م ، تضاعف بعد نصف قرن تقريباً . وتعود هذه الزيادة إلى فائض الولادات أقل مما تعود إلى هجرة إقليية كثيفة بل وأجنبية .

وبصورة موازية ، عرفت المدينة ، في داخلها ، وفيا وراء أسوارهـا ، توسعــاً لا سابق له وطابعاً جديداً . وهذا التوسع لا يهم النواة المركزية : المدينة القديمة ( جزيرة نهر السين ، والجامعة ( في الضفة اليسرى للنهر ) ، والمدينة ( في الضفة اليني ) فحسب ، وإنما مناطقها الحيطية حيث مازال يوجد بعد مساحات فارغة : ( الماريه ) \_ أقدم حي في باريس ، في المنطقة الثالثة والرابعة ، ويضم قصور القرن السابع عشر - وجزيرة القديس - لويس ، الحارة الجديدة التي يضها سور لويس الثالث عشر ، وأخيراً على الضفة اليسرى ( لوبره - أو -كليرك ) \_ وهو مرج أمام سان جرمن ديه \_ بريه كان يفيد مكان لقاء لتشريف طلاب جامعة باريس القديمة - وضاحية سان - جرمن . والطابع الجديد لهذا التوسع يكن في الأهية التي برهن عليها هنري الرابع بعد ١٥٩٤ م ، وبدرجة أقل ، لويس الثالث عشر ، في تنظيم عاصتها . وهذا يتضح أولاً ببناء ميادين ملكية ، وهي ساحات مغلقة بشكل هندسي منتظم ومحاطة بعائر وحيدة الشكل تفيد كإطار لتمثال المليك . وأصالة هذا النهوذج الفرنسي نوعياً تكمن في تقارب عنصرين مقتبسين عن إيطاليا وهما: الميدان المبرمج والتشال. والميدان الملكي ، وهو اليوم ميدان القوج ، أنشئ بين ١٦٠٦ و ١٦١٢ م يعتبر أفضل مثال لـذلـك . والميدان الدوفيني المنشأ في نفس السنوات يؤلف ، بشكله الشبه منحرف وتمثال هنري الرابع على الجسر الجديد ، تغييراً أصيلاً على نفس النسق . وتنظيم جزيرة القديس ـ لويس انطلاقاً من ١٦١٨ م كان أيضاً نتيجة مبادرة ملكية . وهذا ما يجعل للمجموع وحدة عمرانية . وفي الوقت نفسه ، حاول الملوك أن يحشوا وينسقوا أعمال الأفراد: فقد بني النبلاء والقضاة لأنفسهم بالقرب من الميدان الملكي قصوراً بمفهوم متنوع ، كأن يكون القصر بين ميدان وحديقة ، وأسهموا في جعل حي الماريه أكبر حي على الموضة . وبدأ بناء حي ريشليو ( الخندق الأصفر القديم ) في ١٦٣٣ م حول المقام الفخم للوزير ( القصر ـ الكردينال ، ثم الملكي ، مع حديقته الشهيرة ) ؛ وعلى الضفة اليسرى ، شادت ماريا دو ميدتشي قصر اللوكسبورغ ، فيا بدأ بعض كبار الأمراء يتوافدون للإقامة في حي سان - جرمن . وشيدت في ذوق العصر كنائس عديدة ، وبخاصة كنيسة القديس - لويس لليسوعيين ، وسان - جرفيه ، وكنيسة السوربون ، وكنيسة فال دو . غراس ، كا كثرت الدور الدينية الجديدة بفضل كرم المؤمنين .

وفي الحقيقة ، إن باريس ، في مجموعها وبخاصة في أحياء المركز القديمة ، ظلت مدينة ذات مظهر وسيطي أي يرجع إلى القرون الوسطى : شوارع ضيقة وملتوية ، مع نهر مياه وسخة في الوسط ، ومواصلات صعبة في النهار ، بسبب الزحام ، وخطرة في الليل ، لعدم وجود إضاءة وشرطة كافية : ومع ذلك ، فقد كبرت المدينة وجُمّلت وأصبحت تستحق أن تكون في مصف العاصمة ، وليس فقط العاصمة السياسية مقام الملك والبلاط ، ومقر المصالح العامة الكبرى ، وإنما أيضاً العاصمة الفكرية والفنية في المملكة . والصالونات ، مثل صالونات أيضاً العاصمة الفرسية بعد ( السيدة رامبويه ) ، أو ( الآنسة دو سكوديري ) ، والأكاديمية الفرنسية بعد ( السيدة رامبويه ) ، أو ( الآنسة دو سكوديري ) ، والأكاديمية الفرنسية بعد السيحية ويطبعون كتبهم ، وإلى باريس والبلاط كانت الأنظار تتجه من كل حدب وصوب في أنحاء الاقليم .

وفيها عدا العاصمة ، وعلى مسافات متغيرة تمتد الأقليم على اختلافها وتؤلف المملكة بالرغ من بطء العلاقات : فمن باريس إلى بوردو مثلاً يحتمل السفر ٨ أيام ، و ١٢ يوماً من باريس إلى مرسيليا . وهذه الأقاليم تتميز :

أولاً: باختلافها الإداري . فكثير من الأقالم أو المدن كانت تحافظ على حريات محلية منحت لها عند انضامها للتاج وظلت محترمة منذ ذلك الحين . فنحو منتصف القرن كانت بروتانيا ، بورغونيا ، لانغدوك بخاصة تملك مجالس إقليمية مكلفة بالتصويت على الضريبة وتوزيعها وجبايتها ، بينا كان باقي المملكة يؤلف بلاد انتخابات . وتنتخب بعض المدن حكامها وقضاتها البلديين ،

وامتيازاتهم هامة جداً ، وتتمتع أحياناً بامتيازات ضريبية . ونظام ضريبة الملح متغير للغاية حسب المناطق . والجمارك الداخلية ، على النقل والجسور والطرق ، والموازين والمكاييل مختلفة جداً بشكل غريب ، وحتى ( الأعراف ) التي تصدر عوجبها الأحكام العدلية . وأخيراً لم تتراجع اللهجات المحلية إلا ببطء أمام اللغة الفرنسية .

والتنوع الاجتاعي أيضاً في الريف، حيث الشقة واسعة بين الفلاح الغني والعامل اليدوي ورجل السخرة، كما في المدينة، حيث يتدافع بالمناكب الاكليروس الزمني والنظامي ونبلاء اللباس والحكام وذوو الدخل وأصحاب الحرف.

وكان الاختلاف في المحاصيل الإنتاجية مرتبطاً باختلاف المناخات والأراضي . ولا تختلف فرنسا الشمال على وجه الإجمال فيا وراء نهر اللوار عن فرنسا الجنوب فحسب ، وإنما كان لكل منطقة ، خارجاً عن الحنطة وتربية هزيلة للحيوانات ، محاصيل ثانوية خاصة بها تجهز الفلاح غالباً ببعض المداخيل المالية الضرورية لدفع الضريبة : كالكرمة ، والأشجار المثرة ، والنباتات النسيجية ، كالكتان والقنب ، والنباتات الصباغية . وكذا الحال في الحرف اليدوية الريفية النامية والمتعددة الأشكال . وييل ضعف المواصلات إلى عزل المناطق الصغيرة واختلافها . فقد كانت على العموم متركزة على مدينة ذات أهية متغيرة يسيطر سكانها اقتصادياً على البلاد السهلية ويقتطعون ، تحت شكل الأعشار أو الأتاوات ، الفائض التجاري للمحاصيل التجارية ويوجهون العمل التقني في الأرياف . وكانت المدن الرئيسية في الأبرشيات مقامات للمحاكم ، ومقرأ للأسواق والمعارض الموسمية . وهذه المدن صغيرة وعمية بأسوارها الوسيطية وصاخبة بصوت نواقيسها وضجيج حرفها . وهي تلعب بحق دور العاصمة بالنسبة للخوارنة وقروبي الجوار الحيط ، بل وحتى بالنسبة للنبلاء المعوزين المقيين على أراضيها . وبعضها كانت بنادر إقليية كبرى بفضل الوظائف العليا والإدارية أراضيها . وبعضها كانت بنادر إقليية كبرى بفضل الوظائف العليا والإدارية

The state of the semants with the semants of the se

والقضائية ، كوجود برلمان مثلاً ، كا في رين أو تولوز ، أو نشاط اقتصادي استثنائي ؛ مثل ليون ، ومارسيليا ، والموانئ الأطلسية الكبرى .

وهكذا تظهر المملكة الفرنسية ، في النصف الأول من القرن السابع عشر حبيسة داخل أسوارها ومختلفة ومتنوعة ، ولكنها غنية بهذا الاختلاف والتنوع .

# الفصل العاشى

# انكلترا والأقاليم ـ المتحدة

إخفاق الحكم المطلق في انكلترا ( ١٦٠٣ ـ ١٦٤٩ م )

لقد حاول المليكان الأولان من أسرة آل ستوارت توطيد الحكم المطلق في انكلترا ، ولكنها اصطدما بمجتمع في عز تحوله . فقد عارض المستفيدون من تقدم الرأسالية مزاعها في ذلك الحكم المطلق على الصعيد السياسي والديني والاقتصادي ، وانتهت الحرب الأهلية التي نجمت عن ذلك بهزيمة الملك شارل الأول وإعدامه .

انكلترا تحت حكم الملك جيس الأول ( ١٦٠٣ ـ ١٦٢٥ م )

الملك والأمة

لقد أصبح ملك إيكوسيا (سكوتلاندا) جيس السادس من آل ستوارت ملك انكلترا تحت اسم جيس الأول عند وفاة الملكة اليزابث الأولى في ١٦٠٣ م، وما لبث أن فقد شعبيته بسرعة بسبب طبعه ومفهومه للسلطة وخرقه ، بيد أنه لا يخلو من الذكاء والفطنة والثقافة ، ولكنه كان سكيراً فاجراً صلفاً هلوعاً ، وكئيباً معتل الصحة . وسرعان ماصدمت أفكاره السياسية غالبية رعاياه الإنكليز . كان شديد التعلق بالملكية المطلقة والحق الإلهي ، ويرى بأنه غير مسؤول إلا أمام الله ، وأن الامتيازات الملكية بغير حدود . لقد حاول أن يحكم عوجب القانون ، ولكنه أراد تجاوز البرلمان . ورغم أنه تربى في أحضان الكنيسة

المشيخية في إيكوسيا ، كان معادياً جداً للمظاهر الديموقراطية المشيخية ، ويرى أن يعتمد على الكنيسة الانغليكانية التي يتزعمها ويعين أساقفتها ، ويقضي على جميع المقاومات الكاثوليكية منها والبروتستانتية المنشقة .

كان الكاثوليك كثراً بالرغ من اضطهاد الملكة إليزابث الأولى ، وفي بداية الحكم كانوا يعقدون بعض الآمال على الملك الجديد ، ابن الملكة الكاثوليكية ماريا ستوارت ، وسرعان ما خاب رجاؤهم ، حتى ان بعضاً منهم قرروا ، في تشرين الشاني ١٦٠٥ م ، الخلاص من جيس الأول بنسف قصر وستنستر أثناء جلسة البرلمان التي يريد حضورها ، وهذه المؤامرة التي عرفت باسم ( مؤامرة البارود ) أحبطت في حينها ، واتخذت إجراءات جديدة ضد الكاثوليك ، فيا غرت انكلترا كلها موجة معادية للبابوية .

وإذا لاقى اضطهاد الكاثوليك موافقة أكثرية واسعة من الإنكليز، ففي النقاط الأخرى أساء جيس الأول معرفة تطلعات رعاياه وارتكب كثيراً من الأخطاء الفادحة وسوء التدبير. لقد كان باستطاعة البرلمان وحده أن يصوت على الضرائب، وما فتئ العجز المالي الذي تركته اليزابث الأولى يتفاق بسبب نفقات البلاط، ونصح الملك شيوخ مثل السور روبرت سيسيل، كونت سالسبري، فحاول جهده مراعاة المجلسين، مجلس العموم ومجلس اللوردات، ودعاهما للانعقاد مراراً عديدة. ولكنه بعد وفاة سيسيل وثق عشوائياً، انطلاقاً من ١٦١٢م، عحظي شاب، في سن الـ ٢٢ عاماً، وهو (جورج فيلليه) وجعل منه دوق (بوكنفهام)، وباتفاق معه، حاول الخلاص من البرلمان باللجوء إلى طرق ووسائل مالية: كالتصرف بالمستغلات الملكية، وبيع المروج، وإحداث فئة جديد للنبل ( فئة البارونه ) ومضاعفة امتيازات الحصر إما باستغلالها لصالح حجيد للنبل ( فئة البارونه ) ومضاعفة امتيازات الحصر إما باستغلالها لصالح حجة بعد النداء الذي وجهه إليه صهره الناخب البالاتيني، ويدعو البرلمان حجة بعد النداء الذي وجهه إليه صهره الناخب البالاتيني، ويدعو البرلمان

ليطلب منه عوناً مالياً بالمزيد من الضرائب . وفي الحقيقة ، كان في الوقت نفسه يقوم بمفاتحات مع ملك اسبانيا بغية زواج ابنه شارل مع ابنة ملك اسبانيا . وقبل البرلمان التصويت على المساعدات ، ولكنه أفاد منها لنقد سياسة الملك بشدة في التقارب مع اسبانيا ، وممارسات الحكومة المالية ، وذهب في هذا المنحى حتى حكم وشجب المستشار فرانسيس بيكون المتهم بالارتكابات . وأخيراً ، في ٢٨ كانون الأول ، وجه مجلس العموم إلى الملك احتجاجاً شديداً مذكراً مجقوقه التقليدية ولا سيا في موضوع الضرائب ؛ فأجاب جيس الأول بحل البرلمان .

ومن جهة أخرى ، كان الملك ، منذ عدة سنوات ، في نزاع مع البروتستانت المنشقين : فقد سجن العديد من الطهرانيين ؛ وفضل الآخرون مغادرة وطنهم والعيش في المنفى ، مثل الآباء « حجاج » ميفلاور في ١٦٢٠ م . وبالرغم من التخلي عن مشروع الزواج الاسباني ( لقد تزوج أمير الغال أخيراً أخت لويس الثالث عشر ) ، عقد اجتاع جديد للبهان في ١٦٢٤ م ، وفجر ، مرة أخرى ، الفرقة بين الملك والأمة ، قبل موت جيس الأول ، في ١٦٢٥ م ، ببضعة أشهر .

ونحو ١٦٢٥ م كانت انكلترا في عز ازدهارها وخصبها ، إثر التحويلات الاقتصادية العميقة التي عرفتها منذ حكم الملكة إليزابث . وكان أهم مظهر لذلك النبو العظيم الذي لاقاه النشاط الصناعي المرتبط بسببه كا في نتيجته بتقدم التجارة البحرية الكبرى . كانت الصناعة المعدنية : الحديد ، الرصاص ، القصدير ، النحاس في عز النهوض . وسهل إنتاج الفحم الحجري بوجود عدة مناجم سهلة الاستغلال ومضاعفته بين ١٦٠٨ و ١٦٣٣ م ، وكانت ( نيوكاستل ) ميناءً كبيراً مصدراً له . وفي الواقع ، إن فحم الأرض ، باعتباره ناب مناب فحم الخشب بعد أن أصبح نادراً ، أفاد عدة استعالات لامن أجل التدفئة المنزلية فحسب ، وإنما أيضاً في بعض عمليات صناعية ، كصهر فلذات أخرى غير الحديد وصناعة تحويل المعادن ، ومعامل تكرير السكر . وعرفت الصناعات النسيجية

غواً كبيراً ، وتعدد صنع الأقشة ، وأنشأت الرحاب البحرية سفناً كثيرة متكاثرة . وبصورة عامة ، بدأت الصناعة الإنكليزية تتجه نحو إنتاج النوعية . وهذه ( الثورة الصناعية الأولى ) صحبها تعزيز رأسالي واضح ، وتجهيز ، واستغلال للمناجم ، وإنشاء رحاب بحرية أو مصانع تتطلب رؤوس مال هامة . ولكن الإنتاج ظل في الغالب مبعثراً ، ولا سيا في الصناعة النسيجية ، حسب غو العمل المنزلي في المدن والأرياف ، لحساب صاحب مصنع كبير .

وفي الزراعة ، استؤنفت حركة تسوير المروج ، وتسارعت لصالح بعض الملاكين الأشراف غير الملقبين ، الجنتري<sup>(۱)</sup> ، الذين اتجهوا أكثر فأكثر ، وبخاصة في الشرق والجنوب ، نحو تربية الخراف .

وهذه التحويلات الاقتصادية العميقة كان لها نتائج هامة . فقد كانت البورجوازية وجزء من الجنتري أكبر المستفيدين من الازدهار ، وهم أصحاب المناجم ، أو مصانع تحويل الصلب إلى فولاذ ، وإعطائه أشكالاً مختلفة ، وأصحاب مصانع الأقشة ، ومصانع السفن ، والملاحة التجارية ، والمساهمون في الشركات التجارية ، ومربو الخراف ، وكانوا يريدون التمتع بأكبر حرية في نشاطاتهم ويحتجون على كثرة حصر الامتيازات الملكية والتشريع الذي يحاول إعاقة حركة التسوير . وفي الوقت نفسه يلومون جيس الأول ، ومن بعده شارل الأول بعمل لاشيء لحاية الصناعة الإنكليزية ضد المنافسة الأجنبية ، ولتأمين منافذ جديدة لحا في أمريكا أو في الحيط الهندي ؛ إذ لم يحصل جيس الأول من فيليب الثالث ملك اسبانيا على أي فائدة للتجار الإنكليز في المستعمرات الاسبانية ، ولم يقم برد فعل ، عندما طرد الهولانديون الإنكليز من أمبوان إحدى جزر الملوك ، في أندونيسيا ، في ١٦٢٤ م . ومع ذلك فإن عدة أعضاء من الأرستقراطية العليا ،

<sup>(</sup>١) الملاك الأشراف الذين لالقب لهم يحملونه هم من يسمون : ( جنتري ـ GENTRY ) .

الاوفياء لطرق الإنتاج القديمة ، كانوا يعيشون على أملاكهم العقارية ، أو على كرم المليك ، وكانوا في معزل عن تيار الثراء الكبير ومعادين لنظام الأشياء الجديد . وأخيراً ، كانت ضحايا التطور الاقتصادي عديدة . وهذه هي حالة الملاك الصغار ، في الأرياف ، الذين طردهم تقدم التسوير ، ودمرتهم منافسة الأملاك الكبرى ؛ وحال العال الزراعيين الذين سلمهم للبطالة توسع تربية الخراف ؛ والعال الحرفيين الذين حرموا من زبائنهم بعد أن خلت الأرياف من السكان . وثار الكثير من الريفيين مراراً لكسر الحواجز وردم الخنادق . ففي السكان . وثار الكثير من الريفيين مراراً لكسر الحواجز وردم الخنادق . ففي ١٦٠٧ م ، أخذت الحركة في الميدلانس نسباً عظية ؛ وألقت ثورات (ورويكشاير) ببيان تطالب فيه بعنف بإلغاء التسوير :

« إنهم يطحنون لحمنا برحى البؤس ليعيشوا ، هم ، وسط خرافهم السمينة ، وهم الذين جعلوا قرانا خراباً بلقعاً . إن قرئ كاملة دمرت بأسرها لتترك الجال رحباً للمراعي التي لا يعمل منها إلا في بلدنا » .

وفي المدن ، كان يساء دفع أجور العال بسبب منافسة الريفيين المذين يقبلون سَوْقَهم للعمل بأجور مخفضة . ولمذلك كانوا يضربون أو يهجرون الشاغل .

وتضاعف القلق الاجتاعي بقلق ديني . فقد حاول الملك جيس الأول أن يجعل من الكنيسة الأنغليكانية أداة لحكمه المطلق ، وكان يردد « لا أساقفة ، لا ملك » . فأثار حوله معارضة كل من ينتبي للفكر الطهراني من مشيخيين أو مستقلين . وكان المشيخيون معادين لنظام التسلسل الأسقفي ، ويتنون ، في انكلترا ، إقامة كنيسة مشيخية حسب النوذج الإيكوسي . ويطالب المستقلون بالفصل بين الكنيسة والدولة ، وتطبيق أوسع تسامح ديني على جميع البروتستانت باسم الحرية الفردية . وهذه بخاصة حال أنصار استقلال الكنائس

البروتستانتية ، التي ليس لها أسقف ولا كاهن ، لأنها تعترف بأن جميع المسيحيين ( كهنة الله )(١) ، والمعمدانيين الذين ألفوا طائفتهم الأولى في لندن عام ١٦١١ م .

وأخيراً ، كان جيس الأول أقبل حذراً وفطنة من الملك هنري الثامن أو اليزابث . وصدم الإنكليز حتى الأعماق في تعلقهم بجرياتهم السياسية . لقد اعتمد على المجلس الخاص الذي يعين أعضاءه ، وحاول أن ينبي المركزية على حساب الاستقلال الذاتي العريض للسلطات الحلية ، وحاول - بخاصة - تجاوز البرلمان الذي يمثل أعضاؤه مصالح الجنتري والبورجوازية ، ويدعون بأنهم وحدهم المؤهلون للتصويت على الضريبة . وهكذا ، بين عاهل يريد أن يحكم ملكاً مطلق الحكم ويحافظ على التوازن بين الطبقات الاجتاعية التقليدية ، ومجتمع تريد فيه الطبقة الرأسالية الجديدة السيطرة على الملكية ومتابعة صعودها بحرية ، كان الخلاف حتياً لا مناص منه ولا مهرب .

# بداية حكم شارل الأول ( ١٦٢٥ - ١٦٤٢ ) م

لم تكن شخصية وتطلعات الملك الجديد لتؤهله لتسوية الأمور. وفي الواقع ، إذا كان شارل الأول ، على نقيض أبيه ، جيلاً وشجاعاً ، فقد كان مثله مقتنعاً بالقدرة الملكية المطلقة . وأكثر من ذلك ، كان ينقصه الإخلاص والمرونة . ولذلك فقد بسرعة شعبيته التي خولها له عند اعتلائه العرش شبابه ومظهره . فهو لم يبق بالقرب منه بوكنغهام الذي قتل في ١٦٢٨ م ، ويضع على رأس الشؤون الدينية الأسقف ( وليم لاود ) المعروف بعدائه للمنشقين فحسب ، وإنما لجأ ، عقب حل برلمانين متعاقبين ، إلى قرض إجباري ، وطلب من كل رعاياه قرضاً مساوياً لآخر ضريبة دفعت . وعلى الصعيد الخارجي ، أسهمت

تاریخ ق ۱۷ (۱۹)

<sup>(</sup>١) هؤلاء الطهرانيون يسمون : les CONGRÉGATIONALISTES ، وهم الندين هاجروا إلى أمريكا وأدخلوا المذهب الطهراني إليها في ١٦٢٠ م .

هزيمة الأسطول الإنكليزي في الحرب التي انفجرت مع اسبانيا في ١٦٢٥ م، وبخاصة إخفاق بوكنغهام أمام لاروشل ( ١٦٢٧ - ١٦٢٨ م ) أيضاً في فقد الملك لشعبيته . وفي ١٦٢٨ م كانت الحالة المالية متردية ، حتى انه دعا البرلمان للانعقاد من جديد . ولكن الناخبين أرسلوا لمجلس العموم نواباً ، مثل توماس ونتورث وجون إيليوت ، وجون بيم عازمين على الاحتجاج ضد سياسة الملك . وفي أيار ١٦٢٨ ، وجه إليه المجلسان ( ملتمس الحقوق ) الدي يعدد التجاوزات التي ارتكبت و يذكر بالحريات الإنكليزية .

قرر الملك قبول الملتس ، ولكنه في السنة التالية أمر بجباية رسوم جمركية لم يصوت بعد عليها مجلس العموم . واعترض هذا المجلس وصرح « بأن كل من يشاركون منذ الآن بأعمال غير مشروعة خونة حيال الوطن والحرية » . فرد الملك بحل المجلسين وأعلن عن نيته بأن يحكم ملكاً مطلق الحكم دون اللجوء إلى البرلمان .

وخلال إحدى عشرة سنة من الظلم والطغيان ( ١٦٢٩ ـ ١٦٤٠ م ) حاول شارل الأول أن يؤمن النصر ملازماً للحكم المطلق والانغليكانية . وكان يساعده في علمه ( لاود ) الذي سمي رئيس أساقفة كنتربري في ١٦٣٣ م ، وونتورث ، الذي أوحى بملتس الحقوق ودفعه طموحه لخدمة الملك الذي منحه لقب كونت ( ستافورد ) . وأصبح عضواً في المجلس الخاص ، ومن ثم لورداً حاكماً على إيرلانده . كان ذكياً وصارماً ، نظم المالية وفرض على البلاط نظاماً اقتصادياً شديداً ، ووضع حداً للخلاف مع فرنسا واسبانيا . وحاول أن يؤمن للملكية موارد منتظمة بتأسيس امتيازات حصر لصالح الملك ( الخر ، الملح ، الصابون ، موارد منتظمة بتأسيس امتيازات حصر لصالح الملك ( الخر ، الملح ، الصابون ، والحجوز التي تحكم بها محكمة استثنائية ( غرفة النجوم ) . وسيطر على الحياة والحجوز التي تحكم بها محكمة استثنائية ( غرفة النجوم ) . وسيطر على الحياة الاقتصادية كلها . وأكثر التنظيات . وأخيراً ، أقام في إيرلانده عدة ألوف من

الجنود المشاة وأنشأ بذلك نواة الجيش الدائم في خدمة الملك . أما لاود فقد باشر بكسر جميع المقاومات ضد الأنغليكانية : وشكلت لجنة ذات مهمة كنسية عليا تطهر الاكليروس من جميع العناصر الطهرانية . ووضعت الرقابة على التبشير والصحافة ، ومنعت الكتب المقدسة الكالفنية . وعاقبت « غرفة النجوم » المقاومين بشدة ، مثل الطبيب ( لايتون ) الذي قطعت أذناه ووسم وجهه بالحديد ، لأنه كتب ضد سلطة الأساقفة . وأكثر من ذلك ، أن لاود أدخل بالتدريج الليتورجيا الأنغليكانية بطقوس مقتبسة عن الكاثوليكية . وثار الرأى العام لمذهب ( البابوية ) الذي حاولت نشره الملكة هنريت الفرنسية ، ورأى في هذه الإجراءات خطوة أولى نحو توطيد الكاثوليكية في انكلترا. وفي الوقت نفسه قرر لاود والملك أن يدخلا في إيكوسيا ، المتعلقة جداً بالمشيخية ، كنيسة أسقفية من النبوذج الأنغليكاني ، واستعال كتاب الصلاة الإنكليزي . وفي إيرلانده أخيراً ، حاول ستافورد ، بناء على نصيحة لاود ، أن يصلح الاكليروس الأنغليكاني ، ولكن دون أي تنازل للكاثوليك الذين يؤلفون أكثرية واسعة من السكان ويظلون بهذا الواقع معادين للملك الستوارتي . وهكذا نرى أن سياسية لاود الدينية أكثر من سياسة ستافورد المطلقة ، ستثير انكلترا وإيكوسيا على الظلم والطغيان .

#### المقاومة الإنكليزية

لقد حرمت المقاومة الإنكليزية من وسيلتها الطبيعية في التعبير عن نفسها . وكان البرلمان بطيء التنظيم ، حتى ان كثيراً من الطهرانيين اختاروا الرحيل إلى أمريكا ( ما يقارب ٢٠٠٠٠ نسمة بين ١٦٣٠ و ١٦٤٠ م ) . ولكن في ١٦٣٧ م ، دل حادث على أهمية المعارضة . فقد كان هنالك عرف قديم يخول ملك انكلترا أن يطلب ، في حالة حرب ، إلى الموانئ وكونتيات الشاطئ تجهيز عدد من السفن ، وقت حجة أو ، إن لم يكن ذلك ، فدفع المعادل مالاً نقداً . وفي ١٦٣٤ م ، وتحت حجة

صحيحة وهي أن السواحل تعج بالقرصان ، طلب ستافورد المعادل النقدي ؛ وفي السنة التالية ، طلب الرسم من جديد ومدده هذه المرة على كل المملكة ؛ وفي ١٦٣٦ م ، طلبه للمرة الثالثة ، ونزع إلى أن يكون على هذا النحو ضريبة عامة ودائمة . كانت الاحتجاجات شديدة ، ورفض العديد من المكلفين الدفع ، ولا سيا جون هامبدن . وهو عضو سابق في البرلمان المنحل . وبعد ترددات كثيرة ، قرر الملك ان يضرب مثلاً ، وطلب مثول هامبدن أمام العدالة . وكان للدعوى المقامة ضده صدى واسع في كل البلاد . وفي نهاية مناقشات طويلة ومربكة ذكر محامي الدفاع خلالها بأن الملك لا يستطيع فرض ضريبة دون موافقة البرلمان ، واستند القضاة على القول : « الملك قانون » وحكم المتهم بمخالفة شديدة ، وظهر في أعين الرأي بطل الحريات الإنكليزية ( ١٦٣٧ م ) .

وفي هذه السنة نفسها كانت ثورة إيكوسيا . ففي ٢٣ تموز ١٦٣٧ م ، قامت مشادة في كاتدرائية أدغبره بمناسبة إدخال كتاب الصلاة الأنغليكاني ؛ وعندها ثارت المملكة الإيكوسية كلها ، وعلى رأسها النبلاء والرعاة . وفي شباط ١٦٣٨ م ، وقع المعارضون بالألوف ميثاقاً شهيراً (١) ، تعهدوا بموجبه حماية الحرية الدينية في إيكوسيا . وتشكلت عصبات مسلحة تسجن أو تطرد عملاء الملك . وفي ١٦٣٩ م ، قهر الجيش الإيكوسي ، الذي يقوده (لسلي ) ، الملازم السابق عند الملك غوستاف ـ آدولف ، شارل الأول وأجبره على التفاوض .

وبناء على نصائح ستافورد الذي فكر أن بإمكانه الاعتاد على عداء الإنكليز للإيكوسيين ، قرر الملك ، وكان بحاجة للمال والجنود لكسر الترد في إيكوسيا ، أن يدعو البرلمان الإنكليزي . ولكن النواب بدؤوا بالاحتجاج ضد المساوئ المرتكبة منذ أحد عشر عاماً . وحل بعد ثلاثة أسابيع هذا البرلمان القصير الأجل ( نيسان - أيار - ١٦٤٠ م ) ومع ذلك ، أخذ ليسلي نيوكاستل و ( درم ) وزحف

<sup>(</sup>۱) هذا الميثاق معروف تحت اسم CONVENANT

على يورك ، واضطر شارل الأول ، في شهر ايلول ، أن يدعو برلماناً جديداً لآخر السنة . وأوصلت الانتخابات إلى مجلس العموم أكثرية من المعارضين يوجههم جون بيم وقرروا الخلاص من نظام الحكم المطلق . ومنذ اجتاعاته الأولى في شهر تشرين الثاني ، قام البرلمان الطويل ( ظل حتى ١٦٥٣ م ) بالهجوم ضد عملاء الطغيان ، والمجرمين ، وفي صفهم الأول ستافورد ولاود . أوقف ستافورد ، في ١١ تشرين الثاني ، بناء على تدخل ( بيم ) وأعلن بعد ذلك أنه خارج عن القانون عوجب قانون الحرمان من الحقوق المدنية ، وحكم عليه بالموت ، ونفذ الحكم في ١٢ أيار ١٦٤١ م ، دون أن يجرأ الملك على استخدام حق العفو . ولاقى لاود المصير نفسه في ١٦٤٥ م . ثم طالب الملك عن البلاط ، وتسريح الجيش المذي أنشاه اللوردات ، وإبعاد الكاثوليك عن البلاط ، وتسريح الجيش المذي أنشاء ستافورد ، وإلغاء الحاكم الاستثنائية .

وفي عضون ذلك . تصالح الملك مع المتعاهدين الإيكوسيين ، وثارت إيرلانده ، وفي ثورتها هذه ذبح الكاثوليك ألوف البروتستانت في إقليم أولستر ، في تشرين الأول ١٦٤١ م . وأقلقت وأغضبت هذه المصالحة والثورة نواب مجلس العموم فصوتوا ، في ٢٢ تشرين الثاني ١٦٤١ م ، ب ( ١٥٩ ) صوتاً ضد ( ١٤٨ ) على ( التحدير الكبير ) ، وهو قرار الاتهام العنيف الذي حرره بيم . ورأى الملك أن قرار الاتهام هذا لم يصوت عليه إلا بأكثرية بضعة أصوات ، ففكر أن بإمكانه إخاد المعارضة بضربة قوة . وفي ٣ كانون الثاني ١٦٤٢ م ، وجه رسالة إلى مجلس العموم يطلب فيها أن يسلم إليه بيم وهامبدن وثلاثة نواب آخرين أعلن أنهم مجرمون بالخيانة العظمى . وفي الغد ، في ٤ كانون الثاني ، جاء بنفسه إلى قصر وستنستر ، يصحبه أكثر من ٢٠٠ نبيل وجندي لتوقيف ( الخسة ) . ولكن هؤلاء وجدوا ملجاً في المدينة . وما علم شعب لندن بضربة القوة إلا وثار ، ونظم بيم وجدوا ملجاً في المدينة . وما علم شعب لندن ، فضل شارل الأول مغادرة العاصة ، في ١٠ كانون الثاني ، والذهاب إلى أوكسفورد ليجمع أنصاره .

## الحرب الأهلية ( ١٦٤٢ - ١٦٤٩ م )

انفجرت الحرب الأهلية في آب ١٦٤٢ م، بعد بضعة أشهر من المفاوضات غير المفرة ، وقسمت انكلترا إلى معسكرين : أنصار الملك ، وقد بدئ بتسميتهم بر ( الفرسان ) ، ويضون بخاصة بمثلي الأرستقراطية العليا التقليدية والانغليكانية في الغرب والشمال وزبائنهم . وانضم إليهم الكاثوليك وأكثرية الانغليكان من جميع الأوساط ؛ وأنصار البرلمان أو الرؤوس المستديرة (١) ، بسبب شعورهم الحليقة والقصيرة ، على النسق الطهراني ، ويضون جميع الإنكليز المتعلقين بالحريات السياسية والدينية والاقتصادية ، وأصحاب المصانع والتجار ، ونبلاء بالحريات السياسية والدينية والاقتصادية ، وأصحاب المصانع والتجار ، ونبلاء الأرياف في الجنوب والشرق وأيضاً شعب المدن الصغير الذي يرى في النزاع وسيلة للتعبير عن استيائه . وبعضهم أنغليكان ، وأكثرهم مشيخيون أو مستقلون .

كان النزاع من ١٦٤٢ م إلى ١٦٤٤ م ، متردداً بسبب توازن القوات العسكرية تقريباً ، ولأن بعض الزعاء البرلمانيين لم يشاؤوا خلق مالا يكن إصلاحه . كان الفرسان جنوداً صلبين ومجربين ويقودهم الأمير ربرت ابن الأمير البالاتيني وابن أخت الملك . وكانت الرؤوس المستديرة تساق من بين عمال المدن وخدام الحقل ويقودهم نبلاء ، وليس لهم عموماً نفس القيمة العسكرية التي لخصومهم ، ولكن كانوا يفضلون عليهم باحتلال وسط المملكة كله مع الموانئ الكبرى والمناطق الصناعية الأساسية ، وتحت تصرفهم ، بفضل مال (المدينة ) موارد مالية تنقص اللماك بفظاعة . وأخفق الفرسان في محاولتين للزحف على لندن ، وهزموا في الشمال هزيمة نكراء دامية في مارستون ـ مور ، في ٢ تموز ١٦٤٤ م . ولكن جيش البرلمان الذي يقوده اسسكس ومانشستر أخفق مراراً . وفي تموز ١٦٤٣ م بدا (بيم ) رئيس حكومة حقيقي وجعل مجلس العموم يقبل ، بالرغ من كراهية بعض رئيس حكومة حقيقي وجعل مجلس العموم يقبل ، بالرغ من كراهية بعض النواب ، بتبني النظام المشيخي . وساعد هذا الإجراء على التقارب مع

JASPER, RIDLEY, THE HISTORY OF ENGLAND P: 168, London, 1981. : راجع (۱)

الإيكوسيين وعلى توقيع ميثاق جديد ، في شهر أيلول ، أقسم بموجبه الإنكليز والإيكوسيون « بأن يعيشوا إخوة » إخوة متحدين بالحب والإيان لاستئصال شأفة البابية ، والأسقفية ، والأباطيل والخرافات ، والحيدة والكفر ، وأن يحموا حقوق البرلمان وامتيازاته ، والحريات الوطنية وأن يوحدوا المملكتين بصورة وثيقة » .

ومع ذلك ، وبعد موت (بيم) ، في كانون الأول ١٦٤٣ م ، حاول اسسكس وعدة قادة برلمانيين تسويات مع الملك . لأن الاستياء الذي أثاره موقفهم ، وبخاصة إعلان تحالف شارل الأول مع الإيرلانديين الكاثوليك ، شجعا ، في داخل جيش ( الرؤوس المستديرة ) ، أكثر الزعاء تعنتاً ، أنصار الحرب حتى النهاية ، ولاسيا ( كرومويل ) .

# أوليفيه كرومويل ( ١٥٩٩ ـ ١٦٥٨ م )

هو نبيل ريفي من محيط كمبردج ، وبروتستاني مستقل ، ونائب في مجلس العموم في ١٦٤٨ م ، ثم في البرلمان القصير والطبويل في ١٦٤٠ م ، في صفوف المعارضة حيث عرف بتعنته وطهرانيته الصلبة . وإذا ظل برلمانياً ضئيلاً ، فإن الحرب كشفت عن صفاته زعياً عسكرياً . فنذ بداية النزاع ، شكل على نفقته وفي كونتيته فرقة من ألف رجل ساقهم بصورة أساسية من بين المستقلين . إن القية العسكرية لجنود كرومويل وزعيهم ، والتعصب الديني الذي دفعهم ، والدور الحاسم الذي لعبوه في مارستون ـ مور ، خولتهم لقب ( زنود الحديد ) . وفي كانون الأول ١٦٤٤ م ، وبإيجاء من كرومويل الغاضب من بطء ودسائس بعض الزعاء البرلمانيين ، قرر مجلس العموم ببراءة التخلي الذاتي أن يفرض على أعضائه التخلي عن الوظائف العسكرية التي يسكون بها . وهذا الإجراء ، الذي جعل له استثناء لصالح كرومويل تحت ضغوط جنوده ، أدى إلى استقالة اسسكس استشاع من وساعد على الاستعاضة عن العديد من الضباط المشيخيين بستقلين .

وفي الأشهر الأولى لعام ١٦٤٥ م . أصبح كرومويل النائب القوي للقائد الأعلى الجديد توماس فيرفاكس . أصلح الجيش البرلماني على شاكلة جنوده ( زنود الحديد ) وضم الجيش النوذجي الجديد ٢٢٠٠٠ جندي ، وكلهم مستقلون تقريباً ، ويرون في النضال ضد الملك حرباً مقدسة حقيقية . واختير الضباط لقيتهم وتقواهم ، دون تمييز في الولادة . وبفضل هذه الأداة الجريئة أحرز كرمويل على الجيوش الملكية التي يقودها الأمير ( ربرت ) نصراً مبيناً في نيزيي ، في ١٤ حزيران ١٦٤٥ م . وخسر شارل الأول أكثر من ٥٠٠٠ رجل ومدفعيته كلها ، وحاول عبثاً الاعتاد على الكونتيات الموالية في الغرب . واضطر بعد ذلك إلى مغادرة بريستول والكورنوال وقرر البحث عن ملجاً في إيكوسيا حيث يأمل أن عين عند رعاياه تعلقهم بسلاسة آل ستوارت ، في أيار ١٦٤٦ م . ورفض الاشتراك بالميثاق . وسلمه برلمان أدمبره إلى برلمان لندن مقابل دفع ٢٠٠٠٠ جنيه وهي تطابق بقايا حساب الأعطيات الواجبة للجنود الإيكوسيين ( في ٣٠ كانون الثاني ١٦٤٦ م ) .

ولم تنه هزية الملك الحرب ، لأن الغالبين انقسبوا على أنفسهم . كان النواب وأنصارهم ، في الغالب ، مشيخيين ، ويطالبون بتطبيق قرارات لجنة وستنستر الكنسية ( ١٦٤٣ ـ ١٦٤٨ م ) وإقامة كنيسة جديدة في انكلترا ، غير أسقفية ، ومصلحة على نسق الكنيسة المشيخية في إيكوسيا . ودع الجيش الجديد ، بالعكس ، مطالب المستقلين الذين احتجوا ضد بقاء كنيسة للدولة ، وطالبوا بالحرية لجميع الفرق البروتستانتية . وانفصل الغالبون أيضاً على الصعيد السياسي : البرلمانيون الذين فرضوا على الملك إقامة جبرية في قصر هولمي ، بين كونتري ونور ثهامبتون ويأملون بأن يكون الملك أكثر مصالحة مما كان قبل خسة أعوام ، وأن يكون بالإمكان عقد اتفاق معه . وأظهر شارل الأول لكسب الوقت ، بأنه يريد مناقشة الشروط الموضوعة . ولكن قرار البرلمان ، في شباط الوقت ، بأنه يريد مناقشة الشروط الموضوعة . ولكن قرار البرلمان ، في شباط الوقت ، بشريح الجيش دون دفع الأعطيات المتأخرة ، تسبب في تشكيل

( مجلس الجنود ) الذين سموا فيا بعد بـ ( الحرضين ) ، وانتخبوا بنسبة ممثلين عن كل فرقة ( فوج ) وقبل كرومويل وضباطه طوعاً أو كرها التنظيم الجديد ، ولكنهم قرروا لتعديله تشكيل مجلس ضباط بنفس الشروط . وفيا ينقل بعض الجنود الملك إلى هولمبي ليوصلوه إلى الأركان العامة ، قرر مجلس كبير ضم المجلسين ، بناءً على مبادرة كرومويل ، أن يزحف على لندن ويقدم للبرلمان ( مطالبه العادلة ) وبخاصة بقاء ( الجيش الجديد ) في الخدمة ، والحرية للفرق الدينية وطرد ١١ نائباً معادين بصورة خاصة للمستقلين ، في حزيران ١٦٤٧ م .

وبعد أن سيطر كرومويل وصهره إيريتون على الملك حاولا التفاهم معه . ولكن شارل الأول رفض كل تنازل . ومن جهة أخرى ، احتج بعض العناصر المتقدمة في الجيش من دعاة إلغاء الفوارق الاجتاعية (۱) ، من رجال جون ليبورن ، ضد نية زعمائهم الذين يريدون أن يرجعوا إلى الملك جزءاً من امتيازاته ، وطالبوا بإلغاء الملكية والتصويت العام ، والمساواة أمام القانون . وأخيراً ، في مؤترات ( بوتني ) التي ضمت مجلسي الضباط والجنود وكل الأركان ، توصل كرومويل إلى وضع تسوية والحفاظ على وحدة الجيش في تشرين الأول \_ تشرين الثاني ١٦٤٧ م .

بيد أن شارل الأول أفلت ، في ١٥ تشرين الثاني ١٦٤٧ م ، من حراسه ولجأ إلى جزيرة وايت (٢) . ومنها تفاهم مع الإيكوسيين ، وتعهدوا أن يعيدوه إلى السلطة بالقوة مقابل اشتراكه بالميثاق . واستؤنفت الحرب الأهلية . وفيا فيرفاكس يقاتل بالقرب من لندن الإنكليز الملكيين الذين ثاروا من جديد ، زحف كرومويل على الإيكوسيين ، الذين دخلوا انكلترا ، وقاتلهم في برستون ، في ١٦٤٨ م ، ودخل أدميره في ٢٦ أيلول . ولدى عودته إلى لندن ، في

<sup>(</sup>١) دعاة إلغاء الفوارق الاجتاعية : THE LEVELLERS

<sup>(</sup>٢) وايت : Weight .

شهر تشرين الأول ، قرر الخلاص من الملك والبرلمان اللذين افتتحا من جديد ، في شهر أيلول ، مفاوضات لمحاولة مصالحة . وفي ٣٠ تشرين الثاني ، اختطف شارل الأول من جزيرة وايت . وفي ٦ كانون الأول ، كلف الكولونيل برايد أن يقوم بتطهير البرلمان بالقوة : أوقف ٤٥ نائباً ، ونفى ٩٦ . وبعد أن اقتصر البرلمان الطويل على ٦٠ عضواً مستقلين جميعاً ، لم يعد غير برلمان كَفَل (١) . وكان أول قرار له أن طلب من الملك المثول أمام محكة عليا ، أصدرت حكها بإعدامه في ٢٨ كانون الثاني ١٦٤٩ م .

وفي ٣٠ كانون الثاني ( ٩ شباط حسب التقويم الغريغوري ) ، وبعد شهرين على تطهير الكولونيل برايد ، سجل إعدام الملك نهاية الحرب الأهلية . وهكذا انتهى كرومويل والمستقلون من الملك والعناصر المشيخية والمعتدلة في البرلان ، ولكن انتصارهم كان انتصار أقلية ، ولم يحل في الواقع أي مشكلة أساسية .

## الأقاليم ـ المتحدة من ١٦٠٩ إلى ١٦٥٠ م

عرفت الأقالم - المتحدة في النصف الأول من القرن السابع عشر أمجد دور في تاريخها . فبالرغ من المنازعات الداخلية ومتابعة حرب الاستقلال ضد اسبانيا . استطاعت أن تصبح ، بفضل تجارتها البحرية الكبرى ، أول دولة اقتصادية في أوربة ، وأن تشع بكل ضياء حضارتها الفكرية والفنية .

#### الصعوبات السياسية

في الوقت الذي تدخلت ، في ١٦٠٩ م ، هدنة الاثني عشر عاماً مع اسبانيا ، كانت جمورية الأقاليم ـ المتحدة تحتوي السبعة الأقاليم وهي : (غرونينغ )(٢)،

<sup>.</sup> RUMP PARLIAMENT : البرلان الكفّل (١)

<sup>(</sup>۲) غرونينغ GRONINGUE

فريز (١) ، أوفير يجسّل (٢) ، غلدر (٣) ، أوترخت (٤) ، هولاندا (٥) ، زيلاندا (١) . وحكومة الجمهورية معقدة في الحد الذي تتوضع فيه النظم المركزية فوق النظم المحلية ، وتحتل أسرة آل أورانج ، لأسباب تاريخية ، في الدولة ، وضعاً استثنائياً .

في أخفض مستوى ، كانت كل مدينة تتتع بأوسع استقلال ذاتي : فهي تدار باوليغارشية « أوصياء » مؤلفة من أغنى الأسر تسمي الحاكم ( بورغستر ) . والحكام البلديين التابعين له . ويشكل مندوبو المدن ، ومندوبوا الطبقة النبيلة ، وفي بعض الحالات ، مندوبو الفلاحين ، في إطار كل إقليم ، الجالس الإقليمية . ومع نذلك فإن تركيب هذه الجالس أبعد من أن يكون موحداً : ففي هولندا تضم نواب ثماني عشرة مدينة ، وكل واحد منهم يتصرف بصوت واحد ، وسبعة ممثلين عن الطبقة النبيلة لهم صوت واحد . وفي زيلاندا ، تتصرف ست مدن كل واحدة منها بصوت واحد ، في حين أن صوت أول النبلاء ، وهو أمير أورانج ، يعتد منها بصوت واحد ، في خين أن صوت أول النبلاء ، وهو أمير أورانج ، يعتد لجموع الطبقة النبيلة . وفي غلدر ، وأوقرخت ، وأوفير يجسل ، بالعكس ، مثلين إلى جانب الطبقة النبيلة تقريباً . وفي فريز وغرونينغ أخيراً ، نجد الفلاحين ممثلين إلى جانب الطبقة النبيلة ومنضين لها ، ويتفوقون على المدنية عظية ، استثنينا الإقليين الفقيرين في الثمال ، فإن أهية الأوليغارشية المدنية عظية ، وبخاصة في هولاندا وفي زيلاندا ، حيث تقبض على الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية . وإلى جانب المجالس المكلفة بالتصويت على القوانين ، يوجد موظف ، السياسية . وإلى جانب المجالس المكلفة بالتصويت على القوانين ، يوجد موظف ،

<sup>(</sup>۱) فریز FRISE .

<sup>(</sup>٢) اوفير بجسل OVERUSSEL .

<sup>(</sup>٣) غلدر GUELDRE .

<sup>(</sup>٤) وترخت : UTRECHT .

<sup>.</sup> HOLLANDE هو لائد

ريلاندا ZELANDE .

على العموم حقوقي ، تعينه هذه الدول وتتكفل براتبه وهو رئيس السلطة . التنفيذية . فهو يهيء عمل المجلس ويوجه البوروقراطية ( الديوانية ) الإقليمية . وأخيراً الشتاتودر ( الحاكم ) ، الندي تعينه المجالس أيضاً ، ويسهر على تنفيذ القوانين ، ويعين الموظفين لعدة وظائف ، ويقود القوات العسكرية المحلية باعتباره ( تقيباً ) وأميرالاً .

تضم المؤسسات الاتحادية أولا : الجالس - العامة في الأقاليم - المتحدة ، أي أعلى محكمة للجمهورية ومقرها في الاهاي ، في هولاندا . ويمثل كل إقليم فيها بعدد متغير من النواب ، ولكنه لا يتصرف إلا بصوت واحد مها يكن عدد النواب . ومن جهة أخرى ، يجب أن تتخذ القرارات الهامة بالإجماع . فهي في الواقع مجلس مناقشة أقل مما هي مؤقر سفراء ملزمين دوماً باستشارة من انتدبوهم . ويساعد المجالس العامة في عملها وزراء ، ومجالس وبخاصة مجلس الدولة . ومن جهة أخرى ، يرى ، بالنظر إلى مقر الجالس العامة في لاهاي ، وفي هولاندا أكثر الأقاليم سكاناً وغنى ، أن رئيس السلطة التنفيذية في هولاندا كان ينتخب لخسة أعوام قابلة للتجديد ، ورويداً رويداً انتقل من موظف إقليي بسيط إلى أن أصبح أحد الشخصيات الأولى في الجمهورية تحتُّ إسم الموظف الأكبر ، ويكلف فيما يكلف بتوجيه السياسة الخارجية . ومنهذ ١٥٨٦ م ، كانت هذه حال جان فان أولىدنبارنفلت ( ١٥٤٧ - ١٦١٩ م ) . وأخيراً ٤ كان على رأس الجيش والأسطول رئيس عام وأميرال عام . وهذان المنصبان العسكريان العاليان قد احتكرها ، منذ وفاة غليوم الصامت ، ابنه ( موريس دورانج \_ ناسو) \_ ( ١٥٦٧ \_ ١٦٢٥ م ) الذي كان فوق ذلك ، كا كان أبوه حاكم هولاندا وزيلاندا ، وبعد قليل ، درنته وغرونينغ ؛ وأصبح الشتاتودر ، بفضل الحرب والدور الجيد الذي لعبه آل أورانج ، أول شخصية في الدولة .

وهكذا يرى ، في ١٦٠٩ م ، حزبان متعارضان ، في الواقع ، في الجمهورية :

الموظف الأكبر يعتمد على الجالس الإقليمية في هولاندا ، ويدافع عن مصالح كبار التجار وأصحاب المصانع الهولانديين الذين يفضلون السلام الضروري لنو المصالح والأعمال ويهتون بالحفاظ على الاستقلال الذاتي السياسي والمالي لكل إقليم في إطار اتحادي رخو تقريباً . والشتاتودر ، وأساس قوته عسكري ، كان يرجو متابعة الحرب ضد اسبانيا ، وأكثر من ذلك ، كان قويا بمساندة الطبقة النبيلة وأهل ريف الأقاليم الفقيرة في الداخل ، والملاحين الزيلانديين وشعب المدن الصغير ، الني الفقيرة في الداخل ، والملاحين الزيلانديين وشعب المدن الصغير ، الخلية لصالح حلطة مركزية قوية ، وإذا سنحت الظروف ، سلطته . وفي الحقيقة ، كان النزاع بين هذين الحزيين : ( الجهوريين ) و ( الأورانجيين ) يسيطر على تاريخ الأقاليم ـ المتحدة في القرن السابع عشر .

وإذا كانت خاتمة هدنة الاثني عشر عاماً نصراً لـ أولدنبارنفلت ومجالس هولاندا ، فإن نزاع (الأرمينيوسيين) (١) و (الغوماريين) (٢) ساعد موريس دوناسو أن يأخذ بثاره وأن يأمر بإعدام أولدنبارنفلت لآرمينيوسيته (أيار ١٦١٩ م) . وبعد أن تخلص موريس من خصه القديم زاد كثيراً في سلطة الشتاتودر بفضل الحرب التي استؤنفت ضد اسبانيا في ١٦٢١ م ، وربما فكر بانقلاب ملكي ، ولكنه مات فجأة في نيسان ١٦٢٥ م . وخلفه نصف ـ أخيه فريديريك ـ هنري (١٨٥٤ م ١٦٤٧ م ) نقيباً عاماً ، وأميرالاً عاماً ، وشتاتودر لأربعة أقاليم . كان محارباً عظيماً كأخيه ، وأكثر منه رجل دولة ، ماهراً ، متسامحاً ، وغير نفعي . تابع الحرب ضد اسبانيا ، وأخذ مستريخت (١٦٣٧ م) وبريدا (١٦٣٧ م) ، وهدئاً

<sup>(</sup>۱) آرمينيوس: Arminius ، جاكوبوس ـ Jacobus ( ۱۵۹۰ ـ ۱۵۹۹ ) ، اسم لاتيني لـ ( هرمان ـ Herman ) وهو لاهوتي بروتستاني أسس فرقسة الآرمينيوسيين ، ولطف مــذهب كالفن في القضاء والقدر .

<sup>(</sup>٢) غومار ـ Gomar أو Gomarus ( فرانسوا : François ) لاهوتي بروتستانتي ولد في بروج وأحـد زعاء الكالفنيين للتشددين وخصم أرمينيوس . وأنصار مذهبه الغوماريون .

المنازعات الدينية بدعوة الأرمينيوسيين المنفيين ( اللوامين ) وحكم بتعقل من لاهاي ، وكان له فيها بلاط فخم . وعند وفاته ، في آذار ١٦٤٧ م ، خلفه ابنه غليوم الشاني في وظائفه . وكان هذا الأخير طموحاً يجلم بتحويل الحاكمية إلى ملكية وارثية . ولكن كان عليه أن يتنازل أولاً لضغط الجالس العامة ومجالس هولاندا ، ويقبل بتوقيع السلام مع اسبانيا ، في كانون الثاني ١٦٤٨ م . وأمن هذا السلام المجيد للأقاليم المتحدة ، بعد ثمانين عاماً من الحرب ، الاعتراف حقا باستقلالها ، وبإغلاق أفواه الإيسكو ، وكسب منطقة مستريخت والجزء الشالي من الفلاندر والبرابان على أن تديرها المجالس العامة ، أو : العمومية ( ومن هنا يأتي اسم بلاد العمومية ) (١٠ . ولكن نهاية الحرب لا تلائم الشتاتودر ، لاسيا وأن يأتي اسم بلاد العمومية ) (١٠ . ولكن نهاية الحرب لا تلائم الشتاتودر ، لاسيا وأن وإلغاء وظائف القائد العام والأميرال العام . وعندئذ قرر غليوم الثاني عاولة ضربة قوة : وفي ٣٠ تموز ١٦٥٠ م ، ألقى في غياهب السجن الستة نواب الأكثر شغباً في مجالس هولاندا ، ولكنه أخفق عندما أراد الاستيلاء على أمستردام .. وفي شغباً في مجالس هولاندا ، ولكنه أخفق عندما أراد الاستيلاء على أمستردام .. وفي الأسابيع التالية تدخلت تسوية (حل وسط ) أرضت غليوم عن سعة ، ولكنه توفي فجأة ، عن ٢٤ عاماً ، في ٢ تشرين الثاني ١٦٥٠ م .

#### الازدهار الاقتصادي

لم تحل المنازعات السياسية ، ولا الحرب ضد اسبانيا ، التي دارت رحاها منذ آخر القرن السادس عشر ، خارج أرض الجمهورية ، دون النهوض الاقتصادي العظيم للأقاليم - المتحدة . فمنذ ١٦١٥ م يصف الفرنسي ( مونكريستيان ) بر ( معجزة الصناعة ) نجاح النئر لانديين ، سكان نئرلاند أو البلاد - المنخفضة ، ولكن كلامه لا يخلو من مبالغة .

<sup>(</sup>۱) بلاد العمومية هي : PAYS DE GÉNÉRALITÉ .

ومن المؤكد ، خارجاً عن الموقع الجغرافي بين البحر البالطيك والحيط الأطلسي وعند منفذ الطريق الريناني الأكبر، أن الظروف الطبيعية غير ملامَّة جداً : كضيق الأرض ، ووجود برك ماء واسعة ، وجفاف براح الأقاليم الشرقية . وفقدان الخشب والمواد الأولية ، ما عدا التورب ، وخطر المياه الساحلية ، والشواطئ الرملية . ولكن ، بفضل العمل الدائب والصناعة ، عرف النئرلانديون كيف يفيدون من هذه التربة الكنود ومن هذا الشاطئ غير الصالح لرسو السفن . فمنذ آخر العصر الوسيط باشر سكان ( البلاد ـ المنخفضة ) نزاعاً صابراً وناجعاً ضد الماء . وكانت تقنية البولدر(١) في القرن السابع عشر قد تحسنت : من وضع السدود ، وضخ المياه بواسطة طواحين الهواء ، والتجفيف بواسطة الأقنية ، وساعدت على تجفيف عدة مستنقعات وبحار داخلية من إقليم هولاندا . ومع ذلك ، فنحو ١٦٥٠ م ، بقى كثير يجب عمله : وهكذا لم يجفف بعد بحر ( هـارلم ) ويحمل دوماً سفناً ضخمة . وعلى هذا التراب المتنازع على البحر والأنهار ربي النئرلانديون الأبقار الحلوبة وزرعوا بعناية ، دون اللجوء إلى ترك الأرض بوراً ، الحنطة ، والكتان ، والخضار ، والأزهار ، فما كانت الخراف العديدة ترعى على براح الشرق . وفي الحقيقة . مع ذلك ، كان يجب استيراد الحبوب لتغذية السكان ، والمواد الأولية لحاجات الصناعة . وبالمقابل يكن تصدير الزبدة ، والأجبان ، وبصل الأزهار .

وغا النشاط الصناعي في آخر القرن السادس عشر ولا سيا عند مجيء العديد من البروتستانت الفارين من البلاد - المنخفضة الاسبانية . وكانت تباع أقشة ليدن الصوفية ، ومخامل أوترخت ، وأقشة هارلم القطنية والكتانية وخزف دلفت في أوربة كلها . وتستعمل أمستردام مواد أولية استعارية في مشاغل الماس

<sup>(</sup>١) البولدر POLDER هي المناطق التي كسبها الإنسان من البحر وجففها واستغلها .

ومعامل التبغ ، وتكرير السكر . وفي زاندام رحاب بحرية هامة تشتغل لحساب الحاجات الحلية والأجنبية معاً .

ولكن الثروة العظيمة للأقاليم ـ المتحدة تأتي من البحر ، أي من صيد سمك الرنكة في بحر الشمال الذي يشغل أكثر من ٢٠٠٠٠ بحار زيلاندي وهولاندي وفريزوني ، ويغذي صناعة السمك المملح الموضوع في البراميل ، وأكثر من ذلك أيضاً التجارة البحرية الكبرى .

وهذه الموهبة التجارية نشأت ، في الجزء الأعظم منها ، من النزاع ضد الاسبان . إن إغلاق ميناء لشبونة في وجه النئرلانديين بعد ١٥٨٠ م أسهم بخاصة بإطلاقهم في البحار البعيدة بغية التموين مباشرة بالتوابل ، وشكلوا رويداً رويداً على حساب البرتغاليين أمبراطورية استعارية كبرى . فقد تشكلت شركة الهند الشرقية في ١٦٠٢ م عبادرة أولدنبارنفلت باتحاد ثماني شركات منعزلة ، وأخذت حصر التجارة في شرق الكاب وفي غرب مضيق ماجلان . وبفضل رأسالها من ٦ مليون فلورن ومراكزها العديدة في الحيط الهندي وأندونيسيا التي جعلتها سيدة تجارة التوابل ، وألوف بحارتها ، وجنودها ، ومستخدميها ، نشأت عن هذه الشركة قوة الجهورية الاستعارية والتجارية . وحقق أصحاب الأسهم ، أعضاء البورجوازية الهولاندية والزيلاندية أرباحاً مدهشة : ٢٥ ٪ في العام ، وسطياً . البورجوازية الهولاندية والزيلاندية أرباحاً مدهشة : ٢٥ ٪ في العام ، وسطياً . الغربية ، التي مارست النهب المنظم للسفن الاسبانية والبرتفالية ، وأسس أمستردام ـ الجديدة واتخذ موطئ قدم له لزمن في البرازيل ( ١٦٣٠ ـ ١٦٥٤ م ) .

وكان النئرلانديون في الوقت نفسه سادة تجارة العبور الأوربية . كانت بضائع جميع البلاد تفد إلى موانئها لتوزع من بعد في كل مكان : خشب الشال . حديد ونحاس السويد ، حبوب بولونيا ، جلد وكتان وقنب البلاد البالطية وروسيا ، خور ألمانيا وفرنسا ، أصواف اسبانيا ، أجواخ أنكلترا ، والمنتجات

الاستعارية أخيراً الآتية من مراكزهم الخاصة ومن المستعمرات الاسبانية والبرتغالية بفضل التهريب. وفي النصف الأول من القرن، كان الجزء الأعظم من تجارة انكلترا وفرنسا واسبانيا والدول الألمانية والإيطالية في أيدي الأقالم للتحدة التي كانت بحق ناقلة لتجارة البحار والموانئ، ومخازن عامة لكل أوربة.

وكانت تمسك بهذا الدور الكبير بفضل تجهيزها العظيم في العصر . فنحو ١٦٥٠ م كان الأسطول التجاري يضم أكثر من ٢٠٠٠ سفينة كبيرة الحمولة والوزن ويُمثل ولا شك ثلاثة أرباع الأسطول الأوربي كله . وساعدت قية التجهيز والعائر البحرية على تأمين النقليات في أصغر وقت وأعظم أمن بمارسة تعرفات أخفض من أي بلسد آخر . وكانت الموانئ الكبرى : أمستردام ، روتردام ، ميدلبورغ منظمة ومجهزة بشكل عظيم ، والشبكة المتراصة من المراسلين والعملاء الموزعين في العالم كله تجهزها في كل حين بمعلومات وأخبار وثيقة . ويساعد السوق المالي ( البورس ) في أمستردام على المضاربة على كل البضائع التي تنزل على شواطئها و يتاجر بها .

ولكن أساس القوة الاقتصادية يكن في تنظيها المصرفي دون منافس في أوربة . فقد تأسس بنك أمستردام في ١٦٠٩ م على نسق بنك ريالتو في البندقية ، وخول حصر « القطع » . وكان في الوقت نفسه بنك وديعة ، وكل مودع كان معتداً بالقية العينية لوديعته ويكنه التصرف بها إما نقداً ، وإما نقلاً لحساب مودع آخر . لقد كان النشاط الأساسي للبنك إذن تبسيط الدفوع التجارية لزبائنه ألد ٢٠٠٠ نئرلاندي وأجنبي . ولم يكن مخولاً إصدار أوراق مالية ، ولا عمل اعتاد رسمياً : ومع ذلك ، ففي ١٦١٩ م ، قبل تقديم سلفات مؤقتة قوية لشركة الهند الشرقية ولمدينة أمتسردام . إن وفرة الذهب والفضة المودعين ، اللذين يثلان بصورة أساسية الأرباح العظية للتجارة البحرية الكبرى ، أمنت ثبات يثلان بصورة أساسية الأرباح العظية للتجارة البحرية الكبرى ، أمنت ثبات

البنك وجذبت رؤوس المال الأجنبية ، وجعلت من أمستردام أكبر مركز للمعادن الثينة في أوربة كلها .

### الحضارة النئرلاندية

كانت الأقالم ـ المتحدة دولة اقتصادية كبرى ، ومركزاً فكرياً وفنياً أيضاً . وهذا يعود أولاً إلى الحرية التي سادت فيها وجعلت منها ملجاً لجميع المضطهدين . فغداة المنازعات العنيفة بين الغوماريين والأرمينيوسيين ، ساد روح التسامح رويداً رويداً وأصبحت هولاندا بلد حرية الفكر وحرية التعبير .

وأسهمت الجامعات والمطابع والصحف في الإشعاع الفكري للأقالم \_ المتحدة . لقد كانت جامعة ليدن ، التي تأسست في ١٥٧٥ م ، في بداية القرن السابع عشر ، أنشط وأشهر جامعة في أوربة . ويعود ذلك إلى قيمة أساتذتها ، الأجانب غالباً ، مثل الفرنسي كلود سوميز ، وبخاصة ، إلى طابع التعليم الجديد جداً فيها : دراسة اللغات الشرقية ، التشريح ، علم النبات ، علم الفلك . وأنشئ فيها حديقة نباتات في ١٥٨٧ م ، ومرصد في ١٦٣٢ م . ولم يكن هذا التعليم ، سواءً في ليدن أم في الجامعات الأخرى و « المدارس الشهيرة » ، على الإطلاق رقاً لتقاليد العصور الوسطى ، بل يؤدي إلى القضايا التقنية والتطبيقات العملية : صنع أجهزة القياس ، التلسكوب ، المكروسكوب ، الترمومتر إلخ ... ) ، تحرير المؤلفات الجغرافية والأطالس ( مثل أطالس ويللم بلو ) ، والإكثار من تمارين التشريح التي تساعد أكثر فأكثر على إعداد طب علمي . إن الحقوقي الكبير ( هوغو دو غروت ) المسمى بـ ( غروشيوس ) ( ١٥٨٣ ـ ١٦٤٥ م ) الذي اضطرته أرمينيو سيته وعداؤه لآل أورانج ( الأورانجية ) إلى العيش خارج بلاده انطلاقاً من ١٦١٩ م ، أسس الحقوق الدولية العامة في كتابه « حق الحرب والسلم » ( ١٦٢٥ م ) . وشهرة المطابع الهولاندية عظية أيضاً في أوربة . والمكتبة \_ المطبعة التي أسسها في ليدن في ١٥٨٠ م ، الزفير الأول (١٥٤٠ ـ ١٦١٧ م ) انتشرت فيا بعد في المدن الأخرى . وفي النصف الأول من القرن سجلت ٢٤٤ مكتبة ناشرة وطابعة معاً في صنف ( نقابة ) أمستردام . هذا وإن الصفة المادية للكتب ، وحرية النشر ، التي لا تخلو أحياناً من بعض الاضطهادات ، ووجود زبائن واسعة محلية وأجنبية ، توضح كلها غو النشر النئرلاندي . وكذلك ، يرجع نجاح « القزيطات » والصحف إلى كفاءة مراسليها ووثوق معلوماتها وأخبارها ، لعدم وجود أي رقابة عليها في الغالب . فقد كانت صحيفة أمستردام أو ( هولاندا ) و رأخبار ليدن الفائقة ) المحررتين بالفرنسية تقرآن وتقدران في كل أوربة .

وأخيراً ، كان القرن السابع عشر بحق بالنسبة لهولاندا « عصراً ذهبياً » لكثرة فنانيها . أنشأ مهندسوها المعاريون القصر البلدي في أمستردام ، و ( الموريتشويس ) في لاهاي وكل هذه المساكن الجيلة البورجوازية من أمستردام إلى دلفت ، ومن ليدن إلى لاهاي كانت في رشاقتها البسيطة رمزاً لنجاح طبقة اجتاعية بكاملها . ويصح هذا أيضاً في لوحات فنانيها العظام : من رسوم الأشخاص فردياً أو جماعياً ، والمشاهد الداخلية ، والمناظر . وإن عبقرية ( فرانز هالس ) ، ( فيرمير ) و ( رامبرانت ) يجب ألا تنسي سحر كثير من الأساتذة بمن أقل منهم شهرة . أما جان سويلنك ( ١٥٦٧ - ١٦٢١ م ) العازف على الأورغن في الكنيسة البروتستانتية القديمة في أمستردام خلال ما يقارب أربعين عاماً ، فقد كشف في تآليفه للأورغن ، من مسلسلات ومنوعات ، عن مبدع عظيم وسيكون تأثيره عظياً على عازفي الأورغن الألمان .

والمعجزة النئرلاندية ليست مادية فحسب ، بل أيضاً بالأعمال الفكرية التي أثبت سكان الأقالم ـ المتحدة ، وعلى رأسهم الهولانديون ، قدرتهم المبدعة وأتوا بإسهام حاسم للحضارة الأوربية .

الجمهورية الإنكليزية وكرومويل ( ١٦٤٩ ـ ١٦٦٠ م )

كان كرومويل في البدء عضواً بسيطاً في مجلس الدولة في جمهورية انكلترا

وإيكوسيا وإيرلانده ، ثم تخلص من البرلمان ، في ١٦٥٣ م ، وسمى نفسه اللورد الحامي ، وحكم الجهورية سيداً مطلقاً حتى وفاته في ١٦٥٨ م . وبعد عامين اعتلى عرش أنكلترا شارل الثاني من آل ستوارت ،

بداية الجمهورية والعلاقات الإنكليزية ـ الهولاندية ( ١٦٤٩ - ١٦٥٣ م )

غداة إعدام شارل الأول ، نظم البرلمان الكفل النظام الجديد ، فقد ألغيت الملكية ، وأعلنت الجهورية ، في ١٩ أيار ١٦٤٩ م . وحذف مجلس اللوردات ، وأصبحت السلطة بيد البرلمان ، وأخذ يمارس السلطة التشريعية مباشرة . ويؤمن إدارة السياسة الداخلية والخارجية مجلس الدولة ، وهو مؤلف من ٤١ عضوا ينتخبهم كرومويل ويراسهم . وهكذا كانت السلطة في أيدي أوليغارشية (أقلية ) دينية من المستقلين ، يكنها الاعتاد على الجيش ، ولكنها وجدت نفسها بعد قليل أمام مشاكل داخلية كبيرة تجابهها .

وفي انكلترا نفسها ، كانت المعارضة تتألف من العناصر الأكثر تقدماً في الجيش الجديد . فن ذلك أن ليلبورن احتج على الاتهام الذي وجه إلى أنصاره باعتبارهم يريدون ( تعادل ) ، ظروف جميع الناس وحذف حق الملكية ، وكشف عن ( السلاسل الجديدة ) ، التي صنعت لإبقاء الإنكليز في حالة عبودية ، وذكر ببرنامجه في المساواة السياسية التي تعبر عن تطلعات البورجوازية الصغيرة . وتجاوزه بعض المادلين المتطرفين . وهذه بخاصة حال بعض الناقدين من الفلاحين الحفارين (١) ، الذين يطالبون ، إثر نداء جيرار ونستانلي ، الفلاح اللهم ، بالمساواة الاقتصادية ، والمساواة الاجتاعية وتوزيع الأراضي .

ولكن صغار البورجوازيين وأرباب الحرف في المدن المذين التحقوا

<sup>(</sup>۱) الفلاحون الحفارون DIGGERS

بليلبورن ، والفلاحين المطرودين بسبب « التسوير » وتبعوا ونستانلي ، لم يلقوا صدى لندائهم ، ولم يستطيعوا شيئاً ضد القوة النافذة وحدها ، أي الجيش الذي يسك به فيرفاكس وكرومويل . وفي ٢٨ آذار ١٦٤٩ م ، أعلن أن ليلبورن خائن وزج في السجن ولكنه بريء وحرر في تشرين الأول ثم أوقف ثانية . وفي الأشهر التالية ، طهر الجيش من جميع العناصر الثورية .

وكذلك حكم بالعجز على معارضة الملكيين من كاثوليك ، وأنغليكان ومشيخيين . ومع ذلك ، في ١٦٤٩ م ، أكثر العديد من الحرين المشهرين والقادحين هجوماتهم على النظام ، ولكن الرقابة الشديدة والتدابير القمعية أسكتتهم بعد قليل . ومن جهة أخرى ، كانت أوساط الأعمال والمصالح نفسها مستاءة . وفي الحقيقة ، إن التخلي عن كل تنظيم اقتصادي منذ زمن سترافورد ، وإلغاء الحصر والامتيازات ، وتطبيق نظام حرية كاملة قد استجابت لتمنياتهم ، ولكنهم انتهوا في الوقت نفسه إلى انخفاض محسوس في نوعية المنتجات وإلى إفلاسات عديدة ناجمة عن المنافسة .

وأخطر من ذلك أيضاً حوادث إيرلاندا وإيكوسيا . ففي الثورة المفتوحة منذ ١٦٤١ م استطاع الكاثوليك الإيرلنديون بفضل الحرب الأهلية أن يكونوا مستقلين عملياً . ففي ١٦٤٩ م ، طرد الإنكليز من الجزيرة كلها تقريباً ، عدا ( دبلن ) . وكلف كرومويل من قبل البرلمان الكفل أن ينهي هذا الانفصال ، فنزل الجزيرة في ١٥ آب ١٦٤٩ م مع ١٢٠٠٠ رجل ، وكان يرى بأن الله أرسله وندبه ليثأر لمذابح ١٦٤١ م ، وقاد الحلة بشدة فظة ، وفي أيلول ، استولى على ميناء دروغيدا ، وأبيد السكان .

وفي الوقت نفسه طرد العديد من الملاكين الكاثوليك من المناطق الغنية ، وأعطيت أراضيهم إلى بروتستانت أتوا من أنكلترا . وفي ربيع ١٦٥٠ م ، غادر

كرومويل أيرلاندا ، وترك مكانه إلى (آيرتون) . واستر هذا حتى ١٦٥٢ م في النضال ضد العصابات المسلحة ولكن هذه ، تحت اسم (توريز) استطاعت أن تبقى قابضة على البلاد .

وما كاد كرومويل يعود إلى بريطانيا العظمى إلا وقام بجابهة الخطر الإيكوسي . وفي الحقيقة ، غداة وفاة شارل الأول اعترف برلمان أدمبره بابنه شارل الثاني ملكاً على إيكوسيا ، وكان في ذلك الحين لاجئاً في هولاندا ، جاء وتزع في الثاني ملكاً على إيكوسيا ، وكان في ذلك الحين لاجئاً في هولاندا ، جاء وتزع في ١٦٥٠ م رعاياه . فأرسل كرومويل ضده ، وانتصر عليه للمرة الأولى في ( دنبار ) في ٢ أيلول ١٦٥٠ م ، وأخضع جنوب إيكوسيا كله . وفي السنة التالية قام شارل الثاني و ( ليسلي ) بمناورة جرئية واجتاحا انكلترا وزحفا على لندن . ولم يجدا المساندة التي يرجوانها وقهرهما كرومويل تماماً في ( ورسستر ) في ٣ أيلول ١٦٥١ م ولاذ الملك بالفرار إلى فرنسا . وفي آخر ١٦٥١ م ، خضعت إيكوسيا . كإيرلاندا ، لرحمة الغالب ، وحرمها من كل استقلال ذاتي وربطها بصورة وثيقة بانكلترا في اطار الجهورية .

وفي الوقت نفسه ، ساءت العلاقات الأنغلو ـ الهولاندية فجأة . وفي الواقع كانت سيئة منذ زمن طويل : إن ذكرى مذبحة أمبوان في ١٦٢٤ م والتعاطف الذي أبداه آل أورنج ـ ناسو حيال آل ستوارت قبل وبعد ١٦٤٩ م ، وبخاصة المنافسة الدائمة التجارية والاستعارية توضح جميعاً هذا الحقد . وفي ١٦٥١ م ، أدرك البرلمان الكفل « لا شعبيته » المتزايدة وأراد كسب أوساط الأعمال والمصالح اللندنية بخاصة ، وحاول أن يفيد من الحالة الجديدة التي نشأت في الأقاليم ـ المتحدة بموت غليوم الثاني من آل أورانج ، في ٦ تشرين الثاني ١٦٥٠ م . ففي آب المتحدة بوت غليوم الثاني من آل أورانج ، في ٦ تشرين الثاني ١٦٥٠ م . ففي آب اقترح على الجالس العامة الانصهار في الرابطة البريطانية فرفضت المصالح هذا العرض المسوم ، وتبني البرلمان الكفل عندئذ ، في ٩ تشرين الأول ١٦٥١ م قانون

الملاحة الموجه ضد الهولانديين بالرغ من أنهم لم يذكروا فيه . ولم يكن من هذا القانون ، سوى تعميم سياسة تقليدية ، لحجز تجارة التصدير بالسفن الإنكليزية وحدها ، باستثناء السفن الأجنبية التي تدخل إلى أنكلترا البضائع الآتية من بلدها الخاص . ورأى النئرلانديون أنهم مهددون مباشرة في نشاطهم كد ( جوابي بحار ) ، فاحتجوا احتجاجاً شديداً . وبعد قليل من الزمن ، وقع حادث علم بين سفن فاحتجوا احتجاجاً شديداً . وبعد قليل من الزمن ، وقع حادث علم بين سفن البلدين ، وبخاصة رفض الهولانديون دفع رسم العشر على السمك الذي يصيده مغتربوهم على الشواطئ البريطانية ، وأدى هذان الحادثان إلى القطيعة في أيار معتربوهم على الشواطئ البريطانية ، وأدى هذان الحادثان إلى القطيعة في أيار

كانت الحرب الأنغلو - هولاندية الأولى قصيرة وحاسمة قليلاً ، فنند ١٦٤٩ م ، تجدد إعمار الأسطول الإنكليزي وبقيادة (بليك) فاز في البدء ، ولكن ، دمر نصف قسم منه في عرض دوفر ، في ٣٠ تشرين الثاني ١٦٥٧ م ، على يد الهولاندي ترومب الذي اقتحم بمر نهر التاميز ونشر الذعر في لندن . وفي السنة التالية أخذ بليك ثأره ، وغلب ترومب للمرة الأولى في عرض (بورتلاند)، في ٢٨ شباط ١٦٥٣ م ، وقتل في ٣١ تموز في كفاح غامض مشكوك فيه بالقرب من (تكسل) . واضطرت الأقاليم ـ المتحدة إلى توقيع معاهدة وستنستر ، في ٥ نيسان ١٦٥٤ م . وبموجبها قبلت قانون الملاحة ، والتزامها بتحية السفن الإنكليزية في البحار الضيقة ؛ وتعهدت من جهة أخرى بأن تطرد شارل الثاني ستوارت ، وأن تجعل بموجب قانون المطرد عودة آل أورانج إلى السلطة أمراً مستحيلاً . وفي هذا التاريخ ، كان كرومويل منذ بضعة أشهر سيداً وحيداً في انكلتراً .

## حماية كرومويل ( ١٦٥٣ ـ ١٦٥٨ م )

إن انتصارات كرومويل في إيرلانده وفي إيكوسيا فاقمت التوتر الذي ظهر بسرعة جداً بين البرلمان الكفل و ( الجيش الجديد ) . فقد أخذ هذا الأخير على

البرلمانيين جشعهم وعدم كفاءتهم ، وطالب ، منذ ١٦٥٠ م ، بحل المجلس المنتخب في ١٦٤٠ م وانتخابات جديدة . وقلق البرلمانيون سادة السلطة من وجود جيش عرمرم موال كلياً لزعيه ويتدخل باسترار في الشؤون السياسية . وفي ١٦٥٧ م ، زادوا أيضاً في لاشعبيتهم بالإكثار من المناورات للبقاء في مكانهم . وأدرك كرومويل أن المجلس الكفل أدنى من مستوى مهمته ، وقرر وفاقاً مع مجلس الضباط أن يتخلص منه . وفي ٢٠ نيسان ١٦٥٧ م ، شخص إلى مقر وستنستر ونحى باللوم على النواب وطردتهم جنوده أخيراً .

وأراد كرومويل أن يتصالح والرأي الذي رحب بزوال من بقي في البرلمان الطويل ، وأسس عندئذ مجلساً جديداً للدولة وكان هو ببساطة أحد أعضائه الثلاثة عشر ، ودعا برلماناً جديداً من ٧٠ نائباً غير منتخبين ، ولكنهم معينون من قبل مجلس الدولة ، لأنه كان يخشى معارضات مختلفة . وهذا البرلمان ( الباربون ) ، الذي سمي باسم أحد أعضائه ، مؤلف من أناس أكفاء متحمسين ، ولكن انقساماتهم في معظم القضايا حكم عليهم بالعجز . وخاف بعض الزعماء المعتدلون في الجيش ، ولا سيا لامبرت ، من وقوع البلاد في الفوض ، وتوصلوا إلى إقناع النواب بأن يتفرقوا بأنفسهم في ١٢ كانون الأول ١٦٥٣ م . وفي ١٦ من هذا الشهر أعد مجلس الدولة ومجلس الضباط ، أداة الحكومة ، نصاً يخول السلطة إلى كرومويل مع لقب اللورد الحامي لجهورية انكلترا وإيكوسيا وإيرلاندا . وكان كرومويل مع لقب اللورد الحامي لجهورية انكلترا وإيكوسيا وإيرلاندا . وكان كرومويل يرى أن وصوله إلى السلطة ليس طموح رجل عامي ، بل رجل مقتنع بعمق ، بأن الله اختاره لينقذ انكلترا ، وأنه وحده يستطيع النجاح في هذه المهمة ولا يحق له أن يتخلف عنها .

ورأت (أداة الحكومة) أي الجيش، أن تعطي البلاد مؤسسات مستقرة وثابتة، ولم تمهر الحامي سلطة مطلقة، وإذا كان زعياً للجيش وزعياً للدولة معاً، فهو يخضع إلى رقابة مزدوجة من مجلس مؤلف من عشرين عضواً في

ممارسة السلطة التنفيذية ، ومن برلمان منتخب لثلاثة أعوام في ممارسة السلطة التشريعية . وفي الواقع ، كان المجلس مؤلفاً من أشخاص موالين كلياً لكرومويل . أما البرلمان الأول الذي انعقد في أيلول ١٦٥٤ م فقد حُل في ٢٢ كانون الثاني ما ١٦٥٥ م . وبناء على نصيحة لامبرت ، رأى كرومويل أن يثبت سلطته ، فقسم انكلترا إلى اثنتي عشرة منطقة يقود كل واحد منها لواء مخول بسلطات واسعة ، وهكذا حوصرت وأخمدت كل المقاومات ، من ملكية ومشيخية ومساواتية (تعادلية) . وأسس نظام صرامة وشدة طهرانية تماماً ، وأغلقت المسارح والحانات ، ومنعت مطاردات ركوب الخيل ، وهراش الديكة ، ووضعت الرقابة على الأخلاق ، وقبلت الغالبية العظمى من الإنكليز طوعاً أو كرها هذا الاستبداد خشية الوقوع في حرب أهلية جديدة ، واعترف لكرومويل بإعادته النظام ومارسة التسامح الديني العريض ، الذي استثني منه الكاثوليك ، لاسيا وأنه كان بسياسته الخارجية بطل البروتستانتية والعظمة البريطانية .

وبعد أن فرض كرومويل على الهولانديين معاهدة وستنستر ، حصل من الدانيارك من أجل السفن الإنكليزية التي تعبر مضيق ( السوند ) ، على نفس الفوائد المنوحة للهولانديين . وفي ١٦٥٥ م ، دافع بقوة عن فودوا<sup>(١)</sup> السافوا المضطهدين . وفي هذه السنة نفسها تقرب من فرنسا التي كانت في حرب مع المضطهدين . وفيا كان أسطول بليك يقوم في البحر المتوسط بتظاهرة قوة ، استولى أسطول إنكليزي آخر على جامايكا الاسبانية ، في أيار ١٦٥٥ م ، وفي ايلول أسطول في قادس .

وأدت الحرب ضد اسبانيا بكرومويل إلى الحاجة إلى المال ، ودعوة برلمان

<sup>(</sup>۱) الفودوا : سكان الفود ، أحد كانتونات سويسرا ، وقاعدته لوزان . والفودوا فرقة مسيحية تأسست في ليون في ١١٧٩ م . ومذهبها مؤسس على الكتاب المقدس بعهديه ويختلط جزئياً بالكالفنية في القرن السادس عشر .

جديد، في ايلول ١٦٥٦ م. وأمن تأثير ألوية الجيش في الانتخابات أكثرية نواب طيعين، فيا رأى بعض منتخبي المعارضة أنفسهم رفض حقهم في أخذ مقاعدهم في البرلمان. وفي هذه الظروف، خول البرلمان كرومويل المساعدات الحربية المطلوبة. وفي ٢٣ شباط ١٦٥٧ م وجه إليه (ملتساً متواضعاً) طلب فيه أن يعيد كرومويل توطيد الملكية ومجلس اللوردات، وأن يأخذ لقب ملك. وتحت ضغط الضباط والألوية قبل كرومويل إعادة توطيد المجلس الأعلى (مجلس اللوردات) الذي يسمي أعضاءه، ولكنه رفض لقب ملك بالرغ من ضغط البرلمان، وقبل منحه لقب (صاحب السهو) وحق تعيين خلف له، في نيسان البرلمان، وفي السنة التالية، في حزيران ١٦٥٨ م، شاركت قطعات عسكرية بريطانية في (معركة الكثبان) (١١)، وأصبح ميناء دنكرك إنكليزياً. ولكن عشر سنوات قضيت في التعب والنصب أنهكت قوى أوليفيه كرومويل، ومات، في ٣ سنوات قضيت في التعب والنصب أنهكت قوى أوليفيه كرومويل، ومات، في ٣ اللول ١٦٥٨ م، بعد أن عين ابنه ريشارد خلفاً له.

# من كرومويل إلى العهد الرجعي ( ١٦٥٨ ـ ١٦٦٠ م )

لم يعوز ريشارد كرومويل الذكاء ، ولكن لم يكن عنده طاقة أبيه ، ولا قناعاته الدينية العميقة . وتجاه زعماء الجيش الذين لا يفهمون الخضوع أمام هذا المدني الخلو من الجاه والنفوذ ، اضطر ريشارد إلى التنازل عن منصبه في ٢٥ أيار ١٦٥٩ م ، وعندئذ دعا مجلس الضباط البرلمان الكفل باعتباره وفياً للشرعية . ولكن أعضاءه أصبحوا قليلي العدد والقيمة للقيام بعمل مفيد . وزحف لامبرت على وسمنستر وطردهم ، في ١٣ تشرين الأول ١٦٥٩ م ، وعرفت الجمهورية عند ذلك ستة أشهر فوضى ، قامت فيها ثورات شعبية دامية مشهودة في لندن ، وثورة للملكيين مكشوفة ، وتحرك في صفوف الجيش . وفي شباط ١٦٦٠ م ، وخف ( مونك ) قائد جيش الشمال بدوره على العاصمة ودعا مرة جديدة البرلمان

<sup>(</sup>١) معركة الكثبان (DUNES) في ١٦٥٨ م انتصر فيها تورين على كونده والاسبان .

الكفل ، ولكن لإجباره على القيام بانتخابات جديدة . وضم البرلمان المؤتمر المنتخب على هذا النحو أكثرية هامة من الملكيين اعترفت في الفاتح من شهر أيار « بأن الحكم هو ، ويجب أن يمارسه ملك ومجلس لوردات ومجلس عموم » . وأن شارل الأول ، عند وفاته ، خلفه ابنه مباشرة بموجب حق الولادة ، وأن شارل الثاني في مؤتمر ( بريدا ) وعد باحترام حقوق البرلمان ، ونزل في ٢٥ أيار في ميناء ( دوڤر ) ورحب به مونك . وفي ٢٩ منه دخل لندن ظافراً .

ومع ذلك فإن العهد الرجعي لم يصل بالأمور إلى الحالة التي كانت في ١٦٤٢ م . ومها تكن الحظوة التي فقدها البرلمان الطويل ، فإن الأزمة بالإجمال ، ثبتت المؤسسة البرلمانية التي ظهرت مساوية للتاج . ومن جهة أخرى ، إن جهود آل ستوارت في المركزية ، وأكثر من ذلك أيضاً إن إدارة الألوية قد عززت عند الإنكليز الإخلاص والولاء للحريات الحلية . وأخيراً لقد أيدت الثورة الأكثرية منهم في حذرهم تجاه الجيش والاستبداد ، وفي تعلقهم بالتسامح الديني ، وبالحرية الفردية . وأمنت فوق ذلك ظفر الطبقة الرأسالية التي فهمت أن مصلحتها تبقى في تطبيق « المركانتيلية » (حب الكسب ) المرنة التي تربط احترام الفردية والحرية الاقتصادية بتشريع عام ملائم لنو الأعمال والمصالح (تعرفات جمركية مطروحة : فهل الاتحاد الوثيق الذي أقيم بين انكلترا وإيكوسيا سيحافظ عليه مطروحة : فهل الاتحاد الوثيق الذي أقيم بين انكلترا وإيكوسيا سيحافظ عليه ويبقى ؟ وهل ستعود الكنيسة الإنكليزية بتسلسلها الأسقفي وامتيازاتها ؟ في مالح شارل الثاني ستوارت الذي أعيد إلى العرش بعد أحد عشر عاماً على إعدام أمه .

# الفصل الحادي عشر الحضارة الأوربية

# في النصف الأول من القرن السابع عشر

الفن الباروك

إن لفظ الباروك<sup>(۱)</sup> مأخوذ عن كلمة باروكو<sup>(۲)</sup> البرتغالية وتعني اللؤلؤة غير المنتظمة . وربما كان أصل هذه الكلمة عربياً ومأخوذاً عن كلمة ( البرق ) . وبين البرق واللؤلؤ صفة جامعة وهي البريق . وعليمه يكن أن نطلق على كلمة ( باروك ) الوصف ( برّاق ) ونسمي الفن الباروك بـ ( الفن البراق ) ، لأن كلمة ( باروك ) تدل على الاسم والصفة ، مع الاحتفاظ بلفظ ( باروك ) صفة للفن الذي نما في أوربة على شرف الإصلاح الديني الكاثوليكي المعاكس للإصلاح البروتستاني ، في القرن السادس عشر والسابع عشر حتى منتصف القرن الشامن عشر .

وكلمة باروك يمكن أن تأخذ معاني مختلفة . وإذا دل هذا التعبير عند بعضهم على المراحل التي مرت بها جميع الأساليب الفنية في سياق حياة الأشكال ، فمن المكن الكلام في هذا المعنى عن فن غوطي باروك عند ذكرنا للفن الوهاج (٣) .

<sup>(</sup>۱) باروك BAROQUE .

<sup>(</sup>۲) بازوکو BARROCO .

<sup>(</sup>٣) الفن الوهاج FLAMBOYANT هو فن آخر دور للفن الغوطي في القرن الخامس عشر وقد اخترنا الوصف ( الوهاج ) من ( وسراجاً وهاجاً ) .

ويبدو من الأصح أن تؤخذ الكلمة بمعنى دقيق وواضح ؛ لأن الفن الباروك وجد في مكانه وزمانه . فقد أخذ ينو نحو ١٦٠٠ م في إيطاليا . وبصورة أدق في روما ، وبلغ البلاد المجاورة بصيغ وأشكال متباينة وبتواريخ مختلفة وبنجاح كثير أو قليل .

الفن الباروك فن ينشد الحركة المنتظمة . وهذه الحركة تؤلف جوهر الذوق الباروك . وقد كتب الفنان الإيطالي برنيني : « إن الإنسان لا يشبه نفسه إلا إذا تحرك » .

والبحث عن الحركة يؤدي ، في البناء ، أي فن العارة ، إلى الواجهات المتوجة ، والأعمدة الملتوية ، والشرفات والمنابر التي تجمع بين الخطوط المنحنية الحدبة والمقعرة .

وفي الرسم والنحت المتوائمين بصورة وثيقة ، يظهر ذوق الحركة في اختيار الموضوعات الدرامية والمضطربة ، وفي تقنيات يستخدم فيها الملاط المركب عادة من الجص الناع والكلس المطفأ وغبار الرخام أو الحوار ( الطباشير ) ، وإمكانيات المنظور ، وآثار خداع النظر ، وتلاعب الظلال والأنوار ، والإفراط في الألوان وترى كلها مستعملة دون اهتام بحد أو اعتدال ، ولكن بأعظم مهارة .

والباروك أيضاً فن المشاهدة والمسرح والعرض والتباهي والتفاخر . والاهتام بالتزيين والزخرفة عنده يفوق الاهتام بالبناء . ففي تزيين المسرح وأقواس النصر المؤقتة لدخول الملوك ، وقواعد النعوش ، ومواكب الدفن يتفجر خيال الفنانين ومهارتهم بأفضل بما في غيرها . كا أن الأوبرات التي أبدع نوعها الإيطالي كلوديو مونتفردي ، في أوبرته (أورفيو) في ١٦٠٧ م ، وباليهات البلاط ، أي الباليهات التي كان يرقصها الملوك ورجال الحاشية في آخر القرن السادس عشر ، والقطع المسرحية الريفية الدرامية والتراجيكوميديات شاركت بموضوعاتها جميعاً ذوق العصر . وتطيب لمؤلفيها عقد الروايات التي تلعب فيها تقلبات الأحوال

والتنكرات دوراً أساسياً. ولا يتراجعون أمام عرض العواطف المفرطة ، وحتى على المسرح نفسه ، أمام منظر الموت والتعذيب . وغالباً ما تستعمل اللغة والشعر بخاصة الاستعمارات الجريئة والمقاربات غير المنتظرة كالجمع بين الضجيج والسكون ، والطيران وظلام الليل . وموضوعات الماء والنار ، والتقلب والوفاء ، والحياة والموت تفضل بخاصة . إن الباروك عدو كل قاعدة ، يرفض التوازن ، والحد والعقل . إنه ظفر لكل ما هو مؤثر ومحزن ، ومفرط ولا عقلاني .

والباروك ، في الوقت نفسه ، وبخاصة ، فن ديني ، ونجاحه في الواقع غير منفصل عن تطور الكنيسة الرومانية منذ مجمع ترانت . لأن فن الإصلاح المعاكس الكاثوليكي ، وإن اطرح بعض المظاهر ( الوثنية ) لفن عصر النهضة ، فقد أخذ على عاتقه النضال دون رحمة ضد ( الهرطقة ) البروتستانتية التي كانت تهدده في كل مكان ، وتمجيد العقائد الكبرى التي ثبتها الجمع وأكد عليها . لقد كان فن كفاح ونظام متحمساً للدين ، متسكا بالعبادة ، شديداً وصارماً معاً . وانتصار الكنيسة الكاثوليكية على البروتستانتية ، وإن كان جزئياً ، إلا أنه كان غير منازع نحو ١٦٠٠ م . إن روح الجدل وأوامر الشدة فسحت الجال شيئاً فشيئاً لتوكيد الإيان الظافر والواثق من نفسه . فقد كانت الكنائس ، مسارح تضحية ولا أغنى منها لتمجيد الخالق المبدع وكنيسته . وكان تمجيد المسيح ، والعذراء ، والقديسين ، والشهداء ، وعرض حقائق العقيدة مصورة برموز موضوعات كبرى في هذه التريينات . وقد وضع ( قيصر ريبا ) في العام ١٩٩٣ م ، فهرساً لعلم أيقونات هذه الرموز ، وأصبح الباروك تعبيراً للإنسانية الكاثوليكية التي تحاول أن توفق بين واقع الحياة الدنيا والآمال بالآخرة .

ومع ذلك فإن فن الباروك لم يرتبط ، على سبيل الحصر ، بانتصار الكنيسة الرومانية في مطلع القرن السابع عشر . فإلى جانب هذا المظهر الأساسي ، كان ،

من بعض الاعتبارات ، حيث ظفر ، انعكاساً للمجتع :

١ ) للمجتمع الملكي الذي كانت فيه شوكة الملك المقدسة ، لأكثر من صفة ، تتضح ، بين غيرها ، في فخامة التزيين والبذخ والأبهة التي كانت تجرى في وسطها الأعمال الكبري لحياته.

٢ ) للمجمّع الأميري ، الذي كانت الطبقة النبيلة صاحبة الأطيان ، تحتفظ فيه ، بين جماهير الفلاحين ، بنفوذ وسلطمة تذكران ، مع مراعاة كل النسب ، ينفوذ الملك وسلطته.

٣ ) للمجتمع الريفي ، الذي كان فيم الفلاحون أميين في معظمهم وأقل توصلاً إلى الحاكمة العقلية منهم إلى العجيب والحسوس، ويرون في عبادة القديسين ، مثلاً ، كما هي مصورة على الكثير من رافدات كنائس الريف ، عزاءً وشفاعةً وأملاً .

وبالمقابل ، كانت الطبقة البورجوازية التاجرة متعلقة بالقيم القائمة على العمل والتوفير وبعيدة جداً عن تذوق الباروك ، صنيع البذخ والعرض والتباهي والتفاخر.

وأخيراً ، وبصورة أعمق ، كان فن سنوت ١٦٠٠ - ١٦٦٠ م تعبيراً لحساسية عصر مضطرب أكثرت فيه حرب الثلاثين عاماً الخسائر في أوربة الوسطى ، وتمزقت فيه انكلترا وفرنسا بالمنازعات الأهلية ، وحل فيه البؤس والسلب والنهب في إيطاليا ولا سيا في اسبانيا .

## نشاة الباروك

لقد حافظت شبه الجزيرة الإيطالية في القرن السابع عشر على تفوقها الفني الذي كسبته في القرنين السالفين ، وظلت مبادهة للتيارات الجديدة . ففي روما ولد فن الباروك نحو ١٦٠٠ ـ ١٦٢٠ م . ويرتبط ، علاوة على ارتباطـ بالتصنع \_ 719 \_

والتكلف، بدروس النهضة وبصورة منفصلة أكثر، بميكيل آنجيلو. فقد أخذ الباباوات يقلدون بعض أسلافهم، وكانوا أكبر المبادهين لهذه الحركة. وكان المشغل الأساسي في روما دوماً كنيسة القديس بطرس. ففي ١٦١٢ م، أنهى كارلو مادرنا ( ١٥٥٦ ـ ١٦٢٩ م) البناء، بوضعه في الكنيسة التي هي على شكل الصليب الأغريقي الذي صمه ميكيل آنجيلو، ثلاثة أروقة لصحن الكنيسة مع جانبين منخفضين، وبإنشاء واجهة ذات أركان وأعمدة، مع لوح صغير متوسط يفيد كر إطار للبركات). وقد اشتهر برنيني في تزيين الكنيسة التي انتهت على هذا النحو، وفي تنظيم الساحة أمام الكنيسة.

### برنيني

كان لورنزو برنيني ( ١٥٩٨ - ١٦٨٠ م ) ، مع بوروميني ، أكبر فنان ممثل للفن الجديد . فقد كان مهندساً معاراً ، ونحاتاً ، ورساماً ، وخرجاً ، وأسهم أكثر من أي فنان آخر في نجاح التفسير الباروك للعناصر التي خلفتها النهضة ، من أعدة ، وجبهات ، وعمارات مدورة وقباب . وتحت قبة القديس بطرس ، أقام في ١٦٢٣ - ١٦٢٤ م ، فوق مذبح الاعتراف ، مظلة ( سرادق ) من البرونز محولة على أربعة أعمدة ملتوية تعطي للمجموع كل اندفاعه وحركيته . وفي آخر حياته ، في ١٦٦٧ م ، شاد في الحراب المجموعة المدهشة المساة : ( مجد القديس بطرس ) وتضم : دكتورين لاتينيين ودكتورين أغريقيين ، رمزاً لعمومية الكنيسة ، يقدمان كرسي القديس بطرس ، وهو عرش - أثري عظيم من البرونز يبين عليه ( المجد ) الإلهي مع حمامة الروح - القدس في وسطه . وهكذا نجح برنيني ممثلاً تشكيلياً حقيقياً لما فوق الطبيعة ، وعبر بشكل محسوس عن العون برنيني ممثلاً تشكيلياً حقيقياً لما فوق الطبيعة ، وعبر بشكل محسوس عن العون وعد به المسيح لخلفاء بطرس ، وعن المفهوم الرمزي التام للتفوق الروماني . وعد الذك ، يحتل برنيني مكاناً من الصعيد الأول في تنزيين باقي الكنيسة ، وعذا ذلك ، يحتل برنيني مكاناً من الصعيد الأول في تنزيين باقي الكنيسة ، وبخاصة ضريحي أوربينو الثامن ، في ١٦٤٢ م ، والكسندر السابع في ١٦٧٧ م ،

اللذين نجد فيها الذوق المعاصر لتثيل الموت ، أما تنظيم ساحة القديس بطرس ، في ١٦٥٦ و ١٦٦٧ م فيبدو من أثره العظيم المؤلف من مجموعة أعمدته الفخمة التي يوهم رسمها الاهليلجي بمجال أعمق بكثير بما هو عليه في الحقيقة . وعبر ، كنحات عظيم ، عن النشوة الصوفية بواقعية وحمية في نشوة القديسة تيريزا ، وأعطى في نبع الأنهار الأربعة ، في ميدان نافونه ، في روما ، موجزاً لمفهوم الباروك عن الحركة .

## بوروميني

أما فرنشسكو بورّوميني ( ١٥٩٩ - ١٦٦٧ م ) فيعارض ، لأكثر من صفة ، برنيني . كان مزاجاً معقداً ومضطرباً ، وأصيب بالنوراستينيا ومات منتحراً . كان فناناً وحيداً منعزلاً وظل غير مفهوم زمناً طويلاً ، ولكنه كان ثورياً أكثر من منافسه . استعمل الخط المنحني بمهارة مدهشة ، في كنيسة القديس شارل ونوافيرها الأربع ( ١٦٣٨ - ١٦٤١ م ) وفي واجهة ( القديسة آنيس ) في ميدان نافونه .

ومن روما ، بلغ فن العارة الجديدة شيئاً فشيئاً مراكز إيطالية أخرى وبخاصة بعد ١٦٦٠ م . وقبل هذا التاريخ يجب أن نذكر أثر المهندس المعار الكبير بالتازار لونفينا ( ١٥٩٨ ـ ١٦٩٢ م ) . فقد شاد في البندقية ، انطلاقاً من ١٦٣١ م ، كنيسة القديسة ماريا ديلا سالوته التي يعبر مظهرها الخارجي والأبواب الثانية التي تعلوها قبتان ، عن التعقيد الباروك للمخطط الداخلي ورسمه المثن الشكل .

أما الرسم ، في روما وفي باقي إيطاليا ، فقد أفاد من الدروس المتعارضة للأكاديمية البولونية (١) عند لودوفيكو كارّاتشي وابني عمه أغسطينو وآنيبال ، ومن

<sup>(</sup>١) بالنسبة إلى مدينة بولونيا في إيطاليا .

واقعية كاراقاج . وقد مارس هذا الأخير بقوة إلهامه ، وبشدة تأثيراته الضوئية ، وباختيار موضوعاته ، نفوذاً عظياً على الرسم الأوربي كله . ومع ذلك ، وخارجاً عن كارافاج الذي توفي في ١٦١٠ م ، لم يكن لروما أو البندقية رسامون شبيهون برسامي القرن السالف : ولم يكن بيير دو كورتون ( ١٥٩٦ ـ ١٦٦٩ م ) سوى منفذ ماهر لرسومات السقوف المعالجة بمهارة .

انتشار الباروك: لم يتأثر بلد بالباروك كا تأثرت به اسبانيا الكاثوليكية ، بلد التجيد الديني ، والخارقة اليومية ، والعنف ، والتأثير في النفس والعواطف . وإذا كان قصر الأيسكوريال وأثر (غريكو) مميزين لفن الإصلاح المعاكس المعروف بالتقشف والاعتدال . فإن النحت المتعدد الألوان على الخشب : من تأثيل موكب ، ومشاهد رافدات ، وواقعية حادة ، يعتبر أصدق تعبير لحساسية الباروك . وكان الفنانون الكبار ، ماعدا فيلاسكيز ، كل حسب مزاجه ، معبرين لهذه الحساسية : كان ريبيرا ( ١٥٩١ - ١٦٥٢ م ) ، الذي عاش طويلاً في إيطاليا ، من طبيعية شبه عامية ؛ وزورباران ( ١٥٩٨ - ١٦٦٤ م ) فكراً دينيا عيقاً ، عرف كيف يظهر المعنى الصوفي للموضوعات التي عولجت بواقعية ؛ وموريللو ( ١٦١٧ - ١٦٨٢ م ) ، الذي تغلب عنده الرشاقة الطفولية على الحزن وموريللو ( ١٢١٧ - ١٦٨٢ م ) ، الذي تغلب عنده الرشاقة الطفولية على الحزن والأشرة المقدسة ) . وأكثر من الرسامين أيضاً ، كان لوب دوڤيفا ( ١٥٦٠ - ١٦٣٥ م ) وكالديرون ( ١٦٠٠ - ١٦٨١ م ) كاهنين ومورقلفين دراميين وخصيبين مدهشين ، أعطيا في ( التقديس الذاتي ) ، وفي كوميدياتها ، صورة للمجتع مدهشين ، أعطيا في ( التقديس الذاتي ) ، وفي كوميدياتها ، صورة للمجتع الاسباني الديني والعاطفي الحاد .

والبرتغال ، التي لم يكن عندها فنانون من الصعيد الأول ، وكان ملوكها من البرتغال ، التي لم يكن عندها فنانون من الصعيد الأول ، وكان ملوك الباروك الذي هيأ فيها نجاح الفن المعاري ـ التزييني . وهذا الفن يتجلى في العارة ، التي ظلت بسيطة ، أقل

مما يتجلى في تزيين الكنائس والمواهف<sup>(١)</sup> والأروقة ، مع تقنية ( الأزوليخوس ) أي تغطية الجدران بالخزف الأبيض والأزرق .

وانتشر الباروك الإيبري في أمريكا اللاتينية ، وامتزج بالتقاليد القديمة في الفن وحضارات البلاد الأصلية ، وانتهى بباروك استعاري أكثر حدة من فن شبه الجزيرة ، كا يرى ذلك ، مثلاً ، في كنيسة القديسة ماريا الوردية في ( بوئبلا ) في المكسيك .

وفي الجزء الجنوبي من البلاد ـ المنخفضة ، التي بقيت كاثوليكية واسبانية ، كان بيير ـ بول روبنس ( ١٥٧٧ ـ ١٦٤٠ م ) أكبر الرسامين الباروكيين . وبعد أن أقام غانية أعوام في إيطاليا ، استقر عام ١٦٠٩ م في أنفرس ، وكانت آنذاك في أشد تراجعها الاقتصادي ، ولكنها كانت قلعة أمامية للكاثوليكية أمام الأقاليم المتحدة . وأبدى فيها روبنس نشاطاً فائقاً للعادة ، وعرف حتى وفاته نجاحاً يدل على النقطة التي اتفق فيها انتاجه مع ذوق معاصريه . وكل أثره نشيد لفرح الحياة بأشكاله الختلفة ، وتجيد للخالق في خلقه . ويضم فهرس آثاره أكثر من ٢٠٠٠ لوحة قماش . وكان صديقاً كبيراً لليسوعيين في أنفرس ، وحقق في أثره مثلهم الأعلى في الإنسانية الكاثوليكية . ويتضح ذوقه للتراكيب المضطربة والألوان الفخمة ، وشهوانيته الحارة ، وحبه للحياة في الوضوعات المختلفة : كمشاهد الاحتفالات الخيرية ( الكرمس ) الشعبية أو السعادة العائلية البسيطة ، مثل الاحتفالات الخيرية ( الكرمس ) الشعبية أو السعادة العائلية البسيطة ، مثل الكبرى ، مثل ( ماريا دو ميدتشي ) ، وأخيراً الموضوعات الدينية مثل : النزول عن الصليب ، وشهادة القديس ليڤن .

وكان روبنس في الوقت نفسه أستاذاً غير منازع لجميع رسامي العصر

<sup>(</sup>١) الموهف : مكان تصف فيه حلي الكنيسة ويلبس الكهان ملابسهم الكهنوتية .

الفلامانديين ممن اشتغلوا زمناً في مشغله مثل: جان بروغيل دو فيلور ( ١٥٦٨ ـ ١٦٢٥ م ) أورأنطوان فان دايك ( ١٥٩٩ ـ ١٦٤١ م ) الدي أصبح في ١٦٣٢ م المصور الرسمي لبلاط انكلترا ، كا في لوحة ( شارل الأول في الصيد ) أو بمن تأثروا به مثل فرانس سنايدرس ولا سيا جاكوب جوردانس (١٥٩٣ ـ ١٦٧٨ م ) ;

وظهر تأثير روبنس أيضاً في العهارة . وعلى هذا الصعيد كانت الإنجازات الكبرى من عمل اليسوعيين في أنفرس دون أن يكون بالإمكان الكلام هنا أكثر مما في غير مكان عن أسلوب يسوعي . وهويسانس المهندس المعار لكنيسة ( القديس ـ شارل ـ بوروميه ) ، التي تعتبر واجهتها المسرحية جداً رافدة عظيمة ، وينتي إلى الجمعية اليسوعية مثل : فأن هيس ، المسمى : ( هسيوس ) الإنساني ورجل العلم والمهندس المعار لكنيسة القديس ـ ميشيل في لوڤن .

وأقل وضوحاً من إيطاليا ، والعالم الإيبيري أو الفلاندر ، عرفت فرنسا لويس الثالث عشر ومازارن عصرها الباروك أيضاً . ففي هذا البلد ، الذي ماكاد يتخلص من المنازعات المدنية التي قامت في القرن الفائت ؛ والمنافسات الاجتاعية العنيفة بصورة خاصة ، والذي حاولت فيه الأرستقراطية المشاغبة أن تقاوم تقدم السلطة الملكية المطلقة ، كانت الاتجاهات الفنية الآتية من وراء الجبال ، أي من إيطاليا ، تتجاوب مع التطلع للحرية ، والهوى النفسي ، والوفرة ، وشدة الحيوية ، وإلى شكل للفوضى . ولكن هذا التيار القوي للباروك والدقة ، التي تنجم عنه دون أن تختلط به ، تصطدمان بتيار معاكس من التحديد والقياس والصرامة والتسك بالقواعد . وفي الحقيقة ، كان هذان التياران يختلطان غالباً جداً في هذا النصف الأول من القرن السابع عشر .

وفي الآداب ، تتعلق قصائد (سپوند ، وسانت آمان ، وتيوفيل دو ڤو) بعلم الجال الباروك . وكذلك ، من بعض الاعتبارات ، الرواية الريفية ، (عشتار) لمؤلفها هونوريه دورفه ، والرواية الكوميدية لمؤلفها سكارون ،

والقطع المسرحية الريفية والتراجى - الكوميديات العديدة المقلدة من اسبانيا ، والأوبرات على الطريقة الإيطالية ، وباليهات البلاط . والشاعر مالرب نفسه ، أول الكلاسيكيين ( الاتباعيين ) كان باروكاً في عدة مقطوعات في ( دموع القديس بطرس ) ، وكذلك أيضاً الشاعر ( كورني ) في قطعه المسرحية الأولى ولا سيا ( الوهم الكوميدي ) وحتى أيضاً في قطعة ( السيد ) . ولقد تبني المزينون أكثر من المعاريين ، في فرنسا ، الذوق الجديد . وفي الحقيقة ، إذا كانت الكنائس العديدة التي بنيت في ذلك الحين قليلاً قليلاً حسب التقاليد الغوطية ، وأكثر فأكثر حسب المثال الروماني ، فإن أسلوب الإصلاح المعاكس المنسجم والمتقشف ، بواجهة ذات جبهة وتزيينات حلزونية الشكل ، وقبة ، هو الـذي قلـد في كنيسة السوربون في باريس التي بناها ( لومرسيه ) ، وفي كنيسة فال ـ دو ـ غراس التي بناها ( مانسار ) \_ ( ١٥٩٨ \_ ١٦٦٦ م ) أو في كنيسة اليسوعيين في باريس ، والتي هي اليوم كنيسة القديس بول ـ القديس لويس . ونادرة كانت الكنائس ، مثل كنيسة القديسة ماريا في نوفير ، التي تنفجر فيها على الواجهات وفرة تزيينات برنيني أو بوروميني . وبالمقابل يظهر تيار الرسم والتزيين المستمد بصورة نموذجية من الباروك ، مثل لوحات روبنس في قصر اللوكسبورغ وآثار جاك كالو ( ١٥٩٢ \_ ١٦٣٥ م ) ، المراقب السدقيق والنير لبؤس عصره . وسيسون قسويسه ( ١٥٩٠ \_ ١٦٤٩ م ) الذي بقى أربعة عشر عاماً في إيطاليا وأصبح بعد ١٦٢٧ م الرسام الدارج على الموضة في تزيين الحياة اليومية : مثل البذخ في الأثاث الملون والأقشة المتعددة الألوان ، وفخامة العائر الموقتة ، مثل أقواس النصر المقامة لدخول لويس الرابع عشر وماريا تيريزا باريس ، في ٢٦ آب ١٦٦٠ م .

أما أوربة الوسطى ، ألمانيا والبلاد الدانوبية ، فقد كانت بين ١٦١٨ - ١٦٤٨ م ، تمزقها حرب الثلاثين عاماً ، ولم يستطع الفن الباروك أن يتفتح فيها بحق إلا في النصف الثاني من القرن . ومع ذلك ، فإن ظفر الكاثوليكية ، في

أملاك آل هابسبورغ ، ظهر في تقبل الذوق الإيطالي ، كا في كنيسة جامعة فينًا ، وكنيسة المنقذ الأقدس في براغ .

#### مقاومة الباروك

ولم يظفر فن الباروك أيضاً في أوربة كلها . وحتى في البنلاد ، التي يظهر أنه تفوق فيها ، مثل إيطاليا واسبانيا ، يرى أن بعض الفنانين ، مثل فيلاسكينر ، أمكنهم التعلق به بصعوبة . وفي بلاد أخرى ، مثل فرنسا ، قاوموه في الوقت الذي يستقبلونه ، بجال مخالف تماماً ؛ وأخيراً ، في بلاد أخرى ، مثل أنكلترا ، والأقاليم المتحدة ، رفضوه تماماً تقريباً .

لقد كان الفنان الاسباني دييغو فيلاسكيز ( ١٥٩٩ ـ ١٦٦٠ م ) أكبر فنان ، في القرن السابع عشر ، مع روبنس ورامبرانت ، ولكنه تخلص من كل تصنيف . لقد أغرته الكارافاجية جداً في البدء ، ولكنه مالبث أن تحرر من كل تأثير وظهر نموذجاً له ( الرسام المحض ) الذي رفض كل رغبة أدبية ، واجتماعية ، وحتى نفسية ، واكتفى بأن يعبر عن نفسه بالرسم والتصوير . لقد كان يتميز بحسه الدقيق في التركيب ، ولكنه كان بخاصة ملوناً عجيباً يعرف كيف يلعب بفروق الألوان والنور . ولوحاته شاهد على عصره ، كا في ( استسلام بريدا ) أو لوحات أشخاص البلاط العديدة ( كالسيدات المتعلقات بالاميرات الاسبانيات ) .

وفي فرنسا ، يرى أن جهود ( فوجيلا ) والأكاديمية الفرنسية ، التي تأسست في ١٦٣٥ م ، وأثر ماليرب الشيخ العجوز ، وأثر كورني بعد ١٦٤٠ م ، هيأت انتصار الكلاسيكية ( الاتباعية ) الأدبية . ففي البناء تمثل القصور ، و الدارات من أسلوب لويس الثالث عشر ، كقصر ( بالروا ) ، بسقوفها العالية ، وتوالي الحجر والآجر ، حلاً فرنسياً بصورة نموذجية . وإذا بني سالومون دوبروس ( ١٥٦١ - ١٦٢٦ م ) قصر اللوكسمبرغ لماريا ميدتشي فقد استوحى ذلك من الناذج الإيطالية ، واقتبس هذه الناذج عن فلورنسا النهضة ، لا عن روما

الباروك . وكذلك إذا كانت الرحلة إلى إيطاليا تعلياً لاغنى عنه للمصورين الفرنسيين ، فقد أخذ هؤلاء بخاصة الدروس الكبرى من العصر القديم وعصر النهضة وعرفوا كيف يفسرونها بكل حرية .

ولم تتخل المكلترا أوائل آل ستورات بعد تماماً عن الفن الغوطي . ومع ذلك ، فإن المهندس المعار الكبير إينيغو جونز ( ١٥٧٣ ـ ١٦٥٢ م ) المتحمس تلميند ( بالاديو ) ، أدخل إلى إنكلترا البالاديانية (٢) . وتحت هذا الشكل لم يظهر التأثير الإيطالي فيها تحت شكل الباروك ، بالرغ من جهود المليكين وقسم من الطبقة الأرستقراطية ، المهتين بالوجاهة والأبهة والفخامة . ولكن الطهرانية كانت

<sup>(</sup>١) الكرافاجية : بالنسبة إلى كارافاج ، في الرسم ، هي إعطاء الرؤية واقعية درامية تباين قوي بين الظل والنور .

 <sup>(</sup>٢) البالاديانية: بالنسبة إلى بالاديو المهندس المعار الإيطالي الذي استوحى فن العمارة عن ثيتروڤ المهندس المعار الروماني.

بصورة جدرية جداً تتنافى مع روح الباروك ، فلم يستطع تأثير هذا الفن تجاوز دائرة البلاط الضيقة .

وهذا التنافر نفسه يوضح ولا شك بصورة عريضة أن الأقاليم - المتحدة كانت ، هي أيضاً ، مغلقة تقريباً على الفن الجديد . ولا فرق في أن السدين المصلح كان يتطلب أماكن عبادة عارية ، دون زينة ، ومراكز بسيطة للصلاة والاجتاع ، أو أن الكنائس الكاثوليكية فهمت كأناشيد ظافرة بجد الله وقديسيه . لقد كان البورجوازيون الهولانديون متعلقين بإيمانهم البروتستانتي ، وفخورين بنجاحهم الاقتصادي والسياسي ، ويهتون بخاصة بالرسم والتصوير ويطلبون من فنانيهم أن يعيدوا لهم الصورة الهادئة لحياتهم اليومية : مناظر ، دواخل ، طبيعات صامتة ، رسوم أشخاص منفردة أو جماعية . وفي هذه الموضوعات كان العديد من الفنانين يعبرون عن أنفسهم حسب اختلاف مزاجهم ، مثل : ( رويسدال ) و (بيتر دو هوخ ) ، ومن بينهم تظهر ثلاثة أساء كبرى للتصوير كله وهي : فرانس هالس ( ١٥٨٠ - ١٦٦٦ م ) ، رسام الأشخاص الذي لا يرحم . كا في ( الوصيات ) ، وجان فرمير دو دلفت ( ١٦٣٢ - ١٦٧٥ م ) الذي بلغ ، بوسائط بسيطة جداً ظاهراً ، أعلى ذرى الشعر في : ( الفتاة ذات العمرة ) ،

## رامبرانت ( ۱۹۰۹ ـ ۱۹۹۹ م )

كان رامبرانت نموذجاً لعبقرية لا تقبل التصنيف . كان رساماً ونقاشاً معاً . ودون أن يكون في إيطاليا ، تأثر كالكثير من معاصريه بكارافاج وأسس على الظلام المنير ( التعتيم ) الجزء الأكبر من أسلوبه : ومعظم آثاره ، من لوحات قاشية وحفرية ، هي حوار النهار والليل . والظل والنور . وفي لوحاته الشخصية الذاتية ، مثل ( الرجل ذو العمرة ) ، وشخصياته الجاعية مثل جولة الليل ، ونقباء الجواخين ، ومناظره ، ومشاهده التوراتية ، مثل داود وشاؤول ،

يجمع إلى حدة الرسم أستاذية مدهشة في اللون . لقد كان معاصروه في أمستردام يعجبون به ، ولكنهم فهموه قليلاً ، وأساؤوا دعمه ، وضللتهم عبقريته . وترك عند وفاته أثراً وافراً ومتنوعاً جداً . وهذا الأثر ، رغ بعض مظاهره ، وبخاصة في الحس الحركي والمأساوي ، كان ككل التصوير الهولاندي في عصره ، على نقيض الفن الباروك ، أقل كاثوليكية وأقل افتخاراً وأبهة .

## نشأة العلم الحديث

لقد كان القرن السابع عشر عظيم الأهمية في تاريخ الفكر. ففي هذا العصر، وبفضل غاليليه وديكارت، تأسس العلم الحديث التجريبي والكمي، الذي كان كوبرنيك سلفاً عبقرياً له في القرن السابق. ولكن هذه الثورة العميقة في العقلية لا تظهر آثارها بحق إلا في النصف الثاني من القرن.

### يقظة العقلية العامية: غاليليه وديكارت

لقد جابه العالم الإيطالي غاليليه ( ١٥٦٤ - ١٦٤٢ م ) مذهب أرسطو وهاجمه واستعمل بشكل منظم التجريب واللغة الرياضية ، وكشف عن نفسه أول مؤسس للعلم الحديث . وجذا الاعتبار ، لا يمكن لأهمية معاصره الإنكليزي فرانسيس بيكن ( ١٥٦١ - ١٦٢٦ م ) أن تكون مشابهة لأهميته . وما من شك في أن بيكن ، الفيلسوف ورجل الدولة معا ، مستشار إنكلترا من ١٦١٨ إلى المريان ، قد وجه اللوم أيضاً للعلم الأرسطاطاليسي ووضع في كتابه : ( نوقوم أورغانوم (١) ( ١٦٢٠ م ) أسس الطريقة التجريبية . ولكن معارفه الضعيفة في الرياضيات لم تساعده على كشف الدور الأساسي الذي أخذت تلعبه هذه الرياضيات منذ الآن .

كان غِاليليه أستاذاً ، في بيزا ، مسقط رأسه ، في ١٥٨٩ م ، ودرس فيها

<sup>(</sup>١) نوڤوم أورغانوم : NOVUM ORGANUM

حركة القذائف ، وعدد التجارب ، وهاجم بشدة نظرية أرسطو في الحركة . ثم سمي أستاذاً في جامعة پادوا الشهيرة في ١٥٩٢ م النظارة الفلكية وكسب بذلك شهرة عالمية .

وفي الحقيقة ، إن النظارة ساعدت غاليليه على تأسيس علم فلك الرصد . وفي ١٦١٠ م ، أصبح أول عالم رياضي لدوق توسكانا الأكبر وأقام في فلورنسا . وعندئنذ تعلق بتقويض فيزياء أرسطو بشكل منظم والعمل على قبول فرضية كوبرنيك . ونشر لهذه الغاية ، في العام ١٦٣٢ م ، : ( حوار في منظومتي العالم الكبريين ) بين أرسطاطاليسي وكوبرنيكيين ، وانتهى الحديث بإفحام الأول . وبالرغم من الصداقة القديمة التي تربط البابا أوربينو الثامن بغاليليه فقد أذعن لضغوط أعداء العالم ، واضطر العالم أن يمثل أمام ( محكمة التفتيش ) ، في ١٦٣٣ م ، وحكم عليه بشدة « مشبوهاً بالهرطقة ، لأنه تمسك بهذا المذهب الخاطئ والخالف للكتاب المقدس والإلهي ، وهو أن الشبس مركز العالم ، وأنها لا تتحرك من الشرق إلى الغرب ، وأن الأرض تتحرك وليست مركز العالم ، وأنه يكن دعم رأي محتمل والدفاع عنه ، بعد أن عُرِّف صراحةً بأنه يخالف الكتاب المقدس . ولهذا ، فقد عرضت نفسك لجيع التأديب الكنسى ، والعقوبات التي فرضتها ونشرتها القوانين الكنسية المقدسة والدساتير الأخرى العامة منها والخاصة ضد أمثال هؤلاء الآثين . ويسعدنا أن نحلك من هذه العقوبات ، شريطة أن ترعوي منذ الآن بقلب مخلص وبإيمان غير مصطنع ، وأن تلعن وتكره أمامنا الأخطاء والهرطقات المشار إليها أعلاه ».

هكذا أنذر غاليليه ، وكانت سنه سبعين عاماً ، فرجع عن قوله . وبعد اعتقال دام ستة أشهر في أبرشية سيين ، عاد إلى فلورنسا وكرس نفسه ، في السنوات الأخيرة من حياته ، لأعمال جديدة في الحركة تضع أسس الفيزياء الحديثة .

وبعد أربعة أعوام على حكم غاليليه ، ظهر في باريس ، كتاب : (خطاب في الطريقة لسلوك العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم) ، في ١٦٣٧ م ، لفيلسوف الرياضي رونيه ديكارت ( ١٥٩٦ ـ ١٦٥٠ م ) . ولد في لاهيه من إقليم تورين في فرنسا ، وكان تلميذاً قديماً لليسوعيين في مدينة ( لا فليش ) . ومنذ ١٦١٩ م ، خلال إقامته في ألمانيا ، كانت عنده فكرة في وحدة العلم وضرورة إيجاد طريقة عامة للبحث عن الحقيقة . وهذا البحث المنظم يجب أن يكون في منأى عن السياسة والدين باعتبارهما مسلمات يحسن « عدم وضعها موضع شك » . وأقام في هولندا في ١٦٢٩ م ليستطيع العمل بحرية كاملة ، وبقي فيها حتى وأقام في هولندا في ١٦٢٩ م ليستطيع العمل بحرية كاملة ، وبقي فيها حتى فيها بعد بضعة أشهر .

لقد كان « خطاب في الطريقة » أول أثر كبير فلسفي وعلمي كتب باللغة الفرنسية يطرح أسس ثورة فكرية حقيقية : لأن ديكارت يعارض فيه الفكر السابق للمنطق ، والطبيعية السحرية ، والفيزياء الكيفية لرجال عصر النهضة ، بالأسلوب الواضح لرجل شريف ، الدروس الكبرى للشك الأصولي المنهجي ، ولأفضلية العقل والتجربة . ولضرورة اللغة الرياضية . وهذه هي القواعد الأربع التي قرر التسك بها :

الأولى: ألا أقبل أبداً بأي شيء بأنه صواب قبل أن أعرفه بصورة واضحة كا هو: أي أن أتجنب بعناية السرعة في اتخاذ القرار وإعطاء الحكم دون فحص واختبار، وألا أفهم شيئاً أكثر في محاكاتي إلاما يبدو لي بصورة واضحة ومتميزة لعقلي بأنني لم أدع أي فرصة أضعه فيها موضع شك.

الثانية : أن أجزئ كلاً من الصعوبات التي ألاحظها إلى أجزاء صغيرة ليكن ويصبح من المناسب حلها بشكل أفضل .

الثالثة : أن أوجه أفكاري بنظام بادئاً بأبسط الأشياء وأسهلها معرفة ،

لأصعد شيئاً فشيئاً ، على درجات ، إلى أن أبلغ معرفة أكثرها تركيباً ، ومفترضاً الترتيب بين تلك التي لا يسبق بعضها الآخر بصورة طبيعية .

الرابعة والأخيرة: أن أقوم في كل مكان بإحصاء كامل وباستعراض عام لأكون واثقاً من أنني لم أحذف شيئاً.

وإذا فقدت بسرعة فيزياء ديكارت (الميكانيكية) والمنظمة كثيراً كل قيمتها ، فذلك شيء ثانوي ، لأن المعول عليه ، خارجاً عن اكتشافاته الهامة في الرياضيات ، هو الجانب الثوري للطريقة العلمية التي فضلها ، ولاقت ، فيما بعد ، لدى الجمهور المثقف ، نجاحاً عظيماً ، بالرغ من بعض المقاومات الشديدة ، ولاسيا بعد ١٦٦٠ م . وسيكون لافونتين معبراً عن أغلبية معاصريه عندما يحيي ذلك الميت الذي لو كان عند الوثنيين لصنعوا منه إلها أ .

### التقدم العلمي

وبصورة موازية ، مالت ظروف العمل العلمي إلى التطور : من جهة زال شيئاً فشيئاً خضوع العالم للكنيسة ، بحيث لا ترى بعد ١٦٣٣ م محاكمة كمحاكمة غاليليه . لأن بعض الاحتياطات تكفي منذ الآن لتجنب صعوبات خطيرة . ومن جهة أخرى ، لانت الرابطة بين التعليم والبحث ، في الحد الذي تقاوم فيه الجامعات ، قلاع التقليد ، بصورة عامة كل المستجدات . فقد كان العلماء نادراً أساتذة ، مثل غاليليه أو هارفيه ، وغالباً هواة ، وقضاة . ورجال كنيسة ، وحتى رجالاً بسطاء عصريين . ومع ذلك ، فإن هؤلاء الغواة لم يشتغلوا بصورة منعزلة : فقد أقاموا فيا بينهم مراسلات نشيطة ، ووجدوا في أكاديميات ، مثل (لينشئي ) في روما و (شينتو ) في فلورنسا ؛ أو في حلقات خاصة مثل : حلقة الأب : ( ماران ميرسين ) في باريس .

#### الرياضيات

نزعت الرياضيات إلى أن تصبح لفة العلم الحديث ، وكان تقدمها شرطاً لتنبية هذا العلم . لقد اخترع النبيل الإيكوسي جون نابيه أونيبير ( ١٥٥٠ ـ ١٦١٧ م ) اللوغاريتات ، وفي ١٦١٤ م نشر كتاباً عرف فيه اكتشافه ؛ وفي السنوات التالية أدرك ( كبلر ) أهية اللوغاريتات وأسهم في انتشارها في ألمانيا . وأتى أربعة علماء كبار فرنسيين بإسهامات أساسية في تأسيس الرياضيات الحديشة : ديكارت ؛ وبليز باسكال ( ١٦٢٣ ـ ١٦٦٢ م ) أحد كبار العقول في عصره ؛ وجيرار ديزارغ ( ١٥٩١ ـ ١٦٦٢ م ) ضابط سابق ؛ وبيير دوفيرما ( ١٦٠١ ـ ١٦٥٥ ) المشاور في برلمان تولوز . وأنشئت الهندسة التحليلية ، أي تطبيق عمليات الجبر على الهندسة في الوقت نفسه على يعد ديكارت وفيرما ( ١٦٠٠ ) ؛ والهندسة الانعكاسية ، أي الهندسة التي تدرس الخصائص الانعكاسية للأشكال على السطوح المستوية ، من قبل ديزارغ وباسكال ( ١٦٤٠ م ) ؛ وطرح فيرما وبساسكال أسس حساب الاحتالات ( ١٦٥٤ م ) والتحليل اللا نهائي فيرما وبساسكال أسس حساب الاحتالات ( ١٦٥٠ م ) والتحليل اللا نهائي

#### الفلك

أكانت الأعمال الأساسية للفلك أعمال غاليليه وكبلر. فقد ضاعف غاليليه بفضل نظارته في العام ١٦٠٩ م الرصد المباشر. وهكذا اكتشف تباعاً أربعة توابع (للمشتري)، وحلقة زحل، والبقع الشمسيسة، ومراحل الزهرة والمريخ، وتضاريس القمر. ونشر اكتشافاته في ١٦١٠ م في كتابه (نونتيوس سيديروس). وكان صديقه ومراسله، الألماني يوهانس كبلر (١٧٥١ سيديروس)، مساعداً له (تيخو براهه) في براغ وخلفه فلكياً للأمبراطور في ١٦٠٠ م، ونشر كتابه (علم الفلك الجديد)، في ١٦٠٩ م، قبل نشر غاليليه لكتابه بأربعة أشهر.

وفي هذا الكتاب ، ثمرة دراسة دقيقة ومنظمة لحركات المريخ ، صحح كبلر فرضيات كوبرنيك ، وأطال في عمرها ، ووضع القانونين الأولين اللذين يحملان اسمه ، ووضع القانون الثالث في ١٦١٩ م . وهذه القوانين هي :

١ ـ كل كوكب يرسم في الاتجاه المستقيم قطعاً أهليلجياً مركزه الشمس .

٢ ـ المساحات التي يرسمها الشعاع الموجه المنطلق من مركز الشمس إلى مركز الكوكب ، تتناسب مع الزمن المستخدم لرسمها . وهذا القانون يسمى (قانون المساحات) .

٣ ـ مربعات أزمنة الدوران الفلكي للكواكب تتناسب مع مكعبات المحاور الكبرى لمداراتها .

وهكذا أمنت أعمال كبلر نصراً لمركزية الشمس وأعطت لعلم الفلك صحة اللغة الرياضية ؛ وبذلك وضعت جسراً بين فرضيات كوبرنيك وملاحظات غاليليه من جهة ، وبين التركيب الكبير لنيوتن ، من جهة أخرى .

هذا ويعتبر غاليليه ، بدراساته على سقوط الأجسام الحر وحركة القذائف ، أول من وضح البنية الحديثة للفيزياء التي هي تعبير رياضي للقوانين التجريبية التي تسير الحوادث . ففي ١٦٠٤ م ، اكتشف القانون الأساسي لسقوط الأجسام ، وبموجبه تتناسب المسافة مع مربع الزمان اللازم لقطعها . وفي كتابه الذي صدر في ١٦٣٨ م ، تناول مجموع أعماله في هذه القضايا وأسس على هذا النحو علم الميكانيك الحديث . ومدد تلميذه اللامع إيف انجيليستا تسوريتشللي الميكانيك الحديث ، ومدد تلميذه اللامع إيف انجيليستا تسوريتشللي ترسمه القذيفة ، هو قطع مكافئ دوماً . ومن جهة أخرى كان توريتشللي ، مع السكال ، في أصل الأعمال على ميكانيك السوائل . وتجاربه في قياس الضغط الجوي ، التي تناولها باسكال في بساريس وفي قسة بسوي - دو - دوم الجوي ، التي تناولها بالمكال في بساريس وفي قسة بسوي - دو - دوم الجوي ، التي تناولها بالمكال في بساريس وفي قسة بسوي - دو - دوم الخوي ، التي تناولها بالمكال في بساريس وفي قسة بسوي - دو - دوم الخوي ، التي تناولها بالمكال في بساريس وفي قسة بسوي - دو - دوم الخوي ، التي تناولها بالمكال في بساريس وفي قسة بسوي - دو - دوم الخوي ، التي تناولها بالمكال في بساريس وفي قسة بسوي - دو - دوم الخوي ، التي تناولها بالمكال في بساريس وفي قسة بسوي . بيد أنه مع

الاعتقاد باستحالة الفراغ ، كان غاليليه وديكارت يعتقدان بالخوف من الفراغ . وتلك بقية من البقايا الأخيرة للفيزياء الأرسطاطاليسية التي زالت .

وإذا عرفت الرياضيات وعلم الفلك والفيزياء في النصف الأول من القرن تقدماً عظياً ، فلم تكن الحال كذلك في العلوم الأخرى ، ولا سيا علوم الحياة . وحتى في هسدذا المضار ، حقق العسالم الكبير الإنكليزي وليم هسارفي ( ١٥٧٨ ـ ١٦٥٨ م ) كشفاً رئيسياً . فقد كان طبيباً في بلاط ملوك آل ستوارت ، ونشر في ١٦٢٨ م كتابه وبرهن فيه على الدوران الكبير للدم ، ووضح دور القلب ، والأوردة والشرايين . وكتب :

هذه هي أعضاء ورسم انتقال السدم ودورته: أولاً من الأذين اليني إلى البطين ، ومن البطين عبر الرئتين حتى الأذين اليسرى ، ومن هنا ، في البطين الأيسر ، في الشريان الأبهر وفي كل الشرايين التي تبتعد عن القلب ، ثم في مسام الأعضاء ، في الأوردة ، ومن الأوردة ، نحو قاعدة القلب حيث يعود الدم بسرعة .

وبعد عدة عمليات على الحيوانات الحية ودراسات مباشرة على كبار الجرحى توصل إلى هذا الاكتشاف الأساسي الذي اصطدم دفعة واحدة باعتراضات التقليديين المزدرية وتهكاتهم اللاذعة .

## حدود التقدم العامي

إن النزاع ، الذي قام بعد ١٦٣٠ م حول قضية دوران الدم ، يميز الصعوبات والحدود التي ما زال العلم يلاقيها بعد . وهي نفس تلك التي عرفها القرن السادس عشر . ولم يبدأ انتصار العقلية العلمية بحق إلا في السنوات ١٦٤٠ ـ ١٦٦٠ م تحت تأثير أفكار ديكارت . أما في السابق ، فقد كان الاحترام البالغ للتقليد وسلطة القدامي بل وعقلية العصر تعيق تقدم العلم .

أما بالنسبة للعلماء (الرسميين) من أساتذة جامعات وغيره، فقد كان العمل العلمي يقوم أساساً على تفسيرات أزلية و « منازعات » على آثار أرسطو وبطليموس وهيبوقراط وجالينوس. وإذا انهار علم الفلك والفيزياء الأرسطاطاليسيين شيئاً فشيئاً تحت ضربات مؤيدي غاليليه وكبلر وباسكال، فإن العالم الأغريقي ظل، على الأقل، بالنسبة للكثيرين، السلطة الكبرى، ولاسيا على صعيد علوم الطبيعة. ففي الطب، كان ظلم هيبوقراط وجالينوس عيفاً بخاصة، لأنه يؤدي إلى دفع كل كشف، ثمرة الملاحظة، باسم عصة القدامى: « لا يوجد هذا في هيبوقراط ». فن ذلك أن الطبيب (غي باتن) يثل هذه النزعة التي ذهبت به إلى الجود في الماضي والانفلاق عن الأفكار الجديدة. وفي الحقيقة إن المؤلف الكوميدي الفرنسي، موليير، ملا يبالغ في ملاحظته على مديح الدكتور (ديافواروس) لابنه توماس إذ يقول:

« إنه حازم في الجدال ، قوي كتركي ثابت على مبادئه ، لا يَعُدِلُ أبداً عن رأيه ، ويتابع البرهان حتى آخر ركن خفي للمنطق . ولكن الذي يعجبني فيه ، في كل شيء ، ويحذو حذوي فيه ، هو أنه يتعلق عشوائياً بآراء قدامانا ، ولم يشأ أبداً أن يفهم أو يصغي لأسباب وتجارب الكشوف المزعومة لعصرنا المتعلقة بدوران الدم والآراء الأخرى الماثلة » .

والعلم المثقل بالتقليد ، كان أيضاً مثقلاً بالمذاهب « المسبقة » . لأن العادة لم تؤخذ بعد بحق ، إلا عند بعض الطلائع ، بالاقتصار على التفسير الدقيق للحوادث الملاحظة أو الجربة . وفي علوم الطبيعة ، تأثر العلماء بأعمال الرياضيين والفلكيين ، وأعدوا نظريات وحاولوا إخضاع الحوادث لها فيا بعد . وكان الطب أكبر ضحية لروح هذا المذهب : فن ذلك أن الأطباء الميكانيكيين ، مثل الإيطالي بوريللي ( ١٦٠٨ ـ ١٦٧٩ م ) حاولوا أن يطبقوا على حركات الكائنات الحية القوانين التي تسير الفيزياء والرياضيات ؛ وأما بالنسبة للأطباء

الكييائيين ، الذي كان على رأسهم الفلاماندي فان هلمونت ( ١٥٧٧ ـ ١٦٤٤ م ) ، فإن وظائف الجسم البشري تأتمر بعناصر غيبية تسمى : ( أرشيه ) ، والمرض يتسبب بثورة أيِّ من هذه العناصر . ومع ذلك يحسن أن نسجل لحساب أطباء بداية القرن جهودهم ضد أكبر وباء في العصر وهو الطاعون الذي إن لم يشفوا منه ، فعلى الأقل احتووه .

وأوسع أيضاً من احترام التقليد وروح التقيد بمذهب من المذاهب ، كانت عقلية العصر التي تشكل عائقاً للتقدم العلمي . ان معاصري غاليليه وديكارت لم يكتسبوا بعد ما أساه المؤرخ ( لوسيان فيبفر ) ( معنى المستحيل ) ولم ينج أكثر الناس ثقافة من غياب الروح النقدي . وهكذا فإن السيد ( دو مونكوني ) ، القاضي الليوني ، والرحالة العظيم ، الشغف بالعلوم ، وعلى صلة بالعديد من العلماء ، كتب بعناية في ( يومياته ) لقطات عديدة من نوع هذه :

« إذا تبول المريض قبل أن تأخذه حمى البرداء ، وعجن الطحين بعد ذلك بهذه البولة ، وأطعم الخبز كلم لكلب مذكر ، أصابت الحمى الكلب ، وشفي المريض » .

وهذا الغياب لـ ( معنى المستحيل ) الذي يرتبط به النصف الأول من القرن السابع عشر مباشرة بالقرون السابقة ، يظهر بشكل مأساوي في محاكات السحر التي تضاعفت آنذاك في أوربة كلها ، الكاثوليكية والبروتستانتية . ففي فرنسا ، كان أشهر هذه الحاكات ، محاكمة الخوري ( أوربن غراندييه ) من لودن ، الذي حكم عليه بالحرق بالنار في ١٦٣٤ م ، غير أن القضاة النين أصدروا هذه الأحكام ، بناء على شهادات غير صحيحة ، على ما يبدو ، كانوا رجالاً أذكياء ومستنيرين ، إلا أنهم شاطروا أفكار عصرهم وأباطيله . ومع ذلك فقد كتب المفكر الحر ( غابرييل نوديه ) :

« لماذا إذن تحرق امرأة فقيرة اعترفت ، عن مرض ، أو عن حماقة وبالقوة أو بغيرها ، بأنها حملت ، على الأقبل للاشيء ، على تيس ، على مندراة ، أو على مكنسة ، إلى جماعات تبعد تبارة مئة فرسخ ، أو تبارة قريبة من قراها حيث فعلت بها ألف فعلة غريبة صبيانية ومضحكة ومستحيلة ؛ وكان الأولى أن تعالج هذه الجماعات أو أن تحبس في أبنية صغيرة ، عوضاً عن إبادتها ، كا جرى ، بالنار والحبل » .

وهكذا تم التخلي عن هذه الكلمة الكبرى ( مستحيلات ) . ووجهة النظر هذه ، الاستثنائية قبل ثلاثين أو أربعين عاماً ، أصبحت تدل ، نحو منتصف القرن ، على ثورة عيقة في الفكر في طريق الإنجاز ، لأن النخبة الأوربية وعت دروس ديكارت الكبرى ، وولدت العقلية العلمية الحديثة .

## الدين واللادين

أفول البروتستانتية: إن التقهقر، الذي سجله البروتستانت على الصعيد السياسي منذ بداية القرن. ولا سيا في السنوات ١٦٢٧ ـ ١٦٢٩ م، بالدستور التشيكي، وبراءة إعادة الأملاك إلى أصحابها الأصليين، وبراءة (آليس) قد أرفق بالبهر، ضيق النفس، على الصعيد المنهي والرعاية الأسقفية البروتستانتية. ففي داخل المعسكر اللوثري، يرى أن صيغة الاتفاق، في البروتستانتية وكد تعاريف لوثر المذهبية، لم يقبلها الجميع دون نقاش، وأكثر من ذلك أن اللاهوتيين اللوثريين في الغالب انغلقوا على أنفسهم في شكلية ضيقة.

وكان الكالفنيون أكثر حرية ، ولكن الجدل في قضية الجبرية أدى إلى شقاق خطير بينهم . ففي الأقاليم ـ المتحدة ، دعم آرمينيوس ( ١٥٦٠ ـ ١٦٠٩ م ) ، الأستاذ في جامعة ليدن ، ضد زميله غومار ( ١٥٦٥ ـ ١٦٤١ م ) ، على نقيض توكيدات كالثن ، بأن الله لم يشأ سقوط آدم . وبعد وفاة آرمينيوس احتدم النزاع

بين أنصار غومار وأنصار آرمينيوس وتعقد بخلفيات سياسية . فن ذلك أن الشتاتودر (١) موريس دو ناسو ، الحبذ لاستئناف الحرب مع اسبانيا ، دع الغوماريين واتهم الآرمينيوسيين ، مثل الحقوقي غروشيوس ورئيس السلطة التنفيذية الأكبر في هولاندا ، أولدنبار نوفلت ، بتشجيع الكنيسة الكاثوليكية وسلطة البابا ، واوقف هذا الأخير في ١٦١٨ وأعدم في السنة التالية ، فيا ضم مجمع دور درخت ( ١٦١٨ ـ ١٦١٩ ) كالفينيين من جميع البلاد ، وشجب الأرمينيوسية وأكد على الجبرية المطلقة ، وأدخل بعض التمييزات التي اقتبس معظمها عن كالمثن ، كا نرى ذلك فيا يأتي :

« إن قرار القدر مطلق لا مغير له . والله عنح الإعان الحق والحي لمن يشاء خلاصهم وحدهم من العذاب الأبدي العام . وهذا الإعان هبة من الله . وقد بشر بالخلاص جميع البشر دون تمييز . ومن لا يؤمنون به يرفضونه بخطئهم ، والمؤمنون الحقيقيون يعتنقونه بفضل من الله . ولكن المصطفين وحدهم هم من قرر الله أن عنحهم الإعان الذي يبرؤهم ، وبه ينجون بعصة من الله » .

ومع ذلك ، وبالرغ من هذا الشجب ، فقد ظل بعضهم يدافع عن النظريات الأرمينيوسية ، ويشجع ، في هذا البلد المتجه صوب الخارج بنشاطاته الاقتصادية ، نجاح أفكار التسامح والحرية الدينية .

وخارجاً عن الأقاليم - المتحدة ، ظلت الجبرية ، الإيمان بالقضاء والقدر ، تغذي المنازعات المذهبية في داخل الكنائس الكالفنية ، ولاسيا في فرنسا . فمن ذلك ، أن الراعي الأنجفي ( من مدينة آنجو ) موسى آميروت ( ١٥٩٦ - ١٦٦٤ م ) الأستاذ في أكاديمية ( سومور ) ، دافع عن نصف - أرمينيوسية في تعليه وفي

<sup>(</sup>١) ( الشتاتودر STATHOUDER ) الحاكم في البلاد المنخفضة ، ولقب حمله في البدء حاكم كل إقليم ، ثم الزعماء العسكريون في الاتحاد ، ولا سيا أمراء آل أورانج .

<sup>(</sup>٢) (رئيس السلطة التنفيذية الأكبر LE GRAND PENSIONNAIRE ) هو الحاكم في هولاندا عندما لا يوجد حاكم .

كتابه: « المختصر في القضاء والقدر » ( ١٦٣٤ م ) ، فجرّ على نفسه اللوم من عدة مجامع . وهذا الجدل اللاهوتي العقيم أسهم في فتور الإيان البروتستانتي ، وتقدم نوع من اللامبالاة بأمر العقيدة ، وبصورة عامة ، بضعف البروتستانتية الفرنسية ، عبر عنه بارتداد الكثير إلى الكاثوليكية . وفي جونيف دافع عدد من الرعاة عن أفكار آرمينيوس ثم عن أفكار آميروت ، خلال فترة من الزمن . وفي انكلترا أخيراً ، أخذ المشيخيون على كنيسة آل ستوارت الأنغليكانية ميلها إلى الأرمينيوسية ، وأمن لهم نصر كرومويل نجاحاً مؤقتاً : فقد تبنى مجلس وستنستر ( ١٦٤٣ ـ ١٦٤٨ م ) الأساسي من المذهب الكالفني ، ولكن رجعة آل ستوارت إلى الحكم ، في ١٦٦٠ م ، أعاد توطيد الأنغليكانية .

وفيا عدا ذلك ، أخفقت جميع المحاولات لتجاوز الفروق المذهبية لختلف الديانات غير الرومانية . وهكذا كانت البروتستانتية تعارض بجبهة منقسمة كل يوم وبكفاح أقل حركية الإصلاح الكاثوليكي .

#### الروحانية الكاثوليكية والإنسانية التقية

لقد تتابع وتكاثف تجديد الكنيسة الرومانية ، الذي بدأ في القرن السابق عجمع ترانت ونتائجه الأولى . فعلى صعيد الروحانية ، ظهر بازدهار صوفي حقيقي . وخلف كبار الأساتذة الروحيين الإسبان في القرن السادس عشر ماأمكن تسبيته (مدرسة الروحانية الفرنسية ) التي يمثلها (بيرول) الشهير (مامكن تسبيته (مدرسة الروحانية الفرنسية ) التي يمثلها (بيرول) الشهير (مامة على ١٦٢١ م) . كان ابن مستشار في برلمان باريس ، وفيها أنشأ في ١٦١١ م جمعية كهنة الأوراتوار . ثم رسم كاردينالا في ١٦٢٧ م ، وأسس روحانيته على الفكرة الأغسطينية في عدم الإنسان أمام عظمة الله اللامتناهية . ونراه على نقيض الإنسانيين الفلورانسيين ، الذين تثقف في شبابه على يدهم ، وأخذ عنهم الإعجاب بالأفلاطونيين ، لا يعرف الإنسان إلا بالنسبة إلى الله . وفي هنذا

اللاهوت يحتل سخص المسيح ، الله المتثل بإنسان ، مكاناً أساسياً ، وفي ذلك يقول :

« علينا أولاً أن ننظر ابن الله ، ومن بعد ننظر الخلق وأنفسنا فيه . ولكن يجب أن ننظره الأول . إن يسوع المسيح هو المركز الحقيقي للعالم ، وعلى العالم أن يكون في حركة مسترة نحوه » .

وعلى الصلاة وممارسة الفضيلة أن تكونا ظاهرتي الحب المجرد عن المنفعة الذي يجب أن نكنه لله . وهكذا انتهت اللاهوتية المركزية البيرولية ، التي نشرها كهنة الأوراتوار ، إلى تقوى متقشفة ومتطلبة ، كثيرة الطلب .

وفي الحقيقة وجد اتجاه مواز يعرض ؛ على كل من يعيشون في العالم ، ديناً أقرب تناولاً . فقد عارض مجمع ترانت التشاؤم البروتستانتي بمفهوم تفاؤلي للإنسان ولصلاته بالله وبالعالم . وهكذا نشأت الإنسانية المسيحية ، أو التقية الورعة ، وكان اليسوعيون رسلاً لها . ففي كلياتهم التي تستقبل أبناء الطبقة النبيلة والطبقة البورجوازية ، مستحوا تراث الإنسانيين القديم ، واقترحوا على تلاميذهم ، حكماء العصر القديم ، من أفلاطون إلى سينيك ، هادياً ودليلاً ، إلى جانب القديسين والشهداء . وفي توجيه الوجدان ، حاولوا أن يقدموا لتوابيهم متطلبات الإنجيل على ضوء عبب ومتفق مع الحياة في العالم : ففي شجبهم للثري السيء يقولون على سبيل المثال : لقد شجب المسيح سوء استعال الثروة ، لا الثروة بذاتها . ووجهوا ورع المؤمنين نحو أشكال لتقوى جماعية عصرية ومسرحية قليلاً ، وعلى وفاق مع فن العارة الباروك .

وهذا المفهوم للحياة المسيحية يعتمد على لاهوت الفضل ، فضل الله ، ويجد تعبيره في الكتاب ( الإرادة الحرة ) ، الذي نشره اليسوعي الأسباني ( مولينا ) في لشبونة عام ١٥٨٨ م . والمولينية لاتجادل عقيدة الخطيئة الأصلية ، ولكنها تصغر نتائجها ، وتقول : الطبيعة ليست فاسدة بصورة جذرية ، والإنسان

يبقى أهلا لعمل الخير بفضل الله . وهذا الفضل لا يمكن أن يحدث تأثيره إلا بقرار حرية إرادة الإنسان . ولاقت المولينية ، في داخل الكنيسة ، معارضة كل من يتسكون بمواقف القديس أغسطينوس الذي أرجع إلى الحد الأدنى نصيب حرية الإرادة أمام فضل الله العلي القدير .

وكان القديس فرانسوا دوسال ( ١٥٦٧ - ١٦٢٧ م )، أسقف جونيف - السي ، وأحد أفاضل ممثلي هذا الاتجاه المتفائل والواثق الذي تشكله الإنسانية المسيحية ، ولكن دون أن يشاطر النظريات المولينية تماماً . ففي كتابه : «مدخل إلى حياة التقوى » ، ( ١٦٠٨ م ) ، الذي لاقى نجاحاً عظياً جداً ، وطبع أربعين طبعة من ١٦٠٨ إلى ١٦٠٢ م ، يتوجه إلى رجال عصره ، بلغة لطيفة جميلة ويعلمهم ، برفق ودعة ، ممارسة الفضائل المسيحية . وفي ذلك يقول : ليس ضروريا أن ينقطع الإنسان عن العالم ليصنع خلاصه وسعادته الأبدية ، وإن الله يبارك في هذه الحياة الدنيا كل من يثقون به ، ويدأبون على واجبهم المهني دون فكرة خلفية :

« اعلوا كصغار الأطفال ، يسكون بأبيهم بيد ، ويقطفون الفراولة وتوت السياج بالأخرى ، لأنكم أنتم كذلك ، وإذا جمعتم أموال هذا العالم وتصرفتم بها بيد ، فامسكوا يد الأب الساوي بالأخرى ، راجعين إليه بين حين وآخر لتروا ماإذا كان راضياً عنكم وعن أعمالكم . وبودي إذا كانت أعمالكم ومشاغلكم العامة لاتتطلب عناية قوية وعاجلة ، لو نظرتم إلى الله أكثر من الأعمال . أما إذا كانت الأعمال ذات أهمية عظية وتتطلب كل عنايتكم لتكون حسنة ، فانظروا ، إلى الله من حين لآخر كا يفعمل راكبو البحر ، وهكمذا يعممل الله معكم وفيكم ولكم ، وسيكون عملكم عزاءً لكم » .

وهذه الإنسانية التقية عند اليسوعيين وفرنسوا دوسال تقيم على هذا النحو جسراً بين الطبيعة وفوق الطبيعة ، وتصون حقوق العقل والحرية البشريين

دون أن تجحد لذلك حقوق الإيمان ، وتحاول أن توجه الأرواح إلى الساء دون أن تهمل ظروف الحياة الدنيوية ، ولكنها عرضت نفسها للأخطار بسبب أعمال طائشة : كالتعلق البالغ بالقديم الوثني ، وتراخي الأخلاق ، والتسيب والإهمال عند بعض اليسوعيين ، واصطدمت بخاصة بهجومات الجانسينيين والخلعاء معاً .

## نشأة الجانسينية

توضع الحركة الجانسينية في الأصل ، في نطاق الإصلاح الكاثوليكي : لأن تفكير كاهنين متقشفين في الفضل وجد أرضاً مناسبة في دير (بور ـ رويال) المصلح . فقد درس الفلاماندي (كورنيليوس جانسين) المعروف تحت اسمه اللاتيني جانسينيوس ( ١٥٨٥ ـ ١٦٣٨ م ) ، والباسكي جان دوفرجيه دو هوران ( ١٥٨١ ـ ١٦٤٣ م ) اللاهوت في لوڤن ، ثم ربطتها الصداقة في باريس . وبين ( ١٥٨١ و ١٦١١ و ١٦١١ م ، قضيا عدة سنوات معاً بالقرب من بايّون ، وزادا بأبحاث شخصية وبقراءات واسعة جداً التعليم اللاهوتي المصطبغ بقوة بالتشاؤمية الأوغسطينية التي تلقياها في لوڤن وفي باريس . ثم انفصلا عن بعضها ؛ وأصبح دوفرجيه أب ( سان ـ سيران ) في إقليم بواتو ، وعاش في الغالب في باريس . أما حبانسينيوس فقد عاد إلى الفلاندر ، ورسم أسقف ( إيبر ) في ١٦٣٦ م . وظلا يقيان بينها مراسلة نشيطة . وفي الوقت نفسه ، دخل سان ـ سيران في علاقات مع بيرول وتأثر به كثيراً ، ثم أصبح في ١٦٣٤ م موجهاً لوجدان راهبات بور ويال .

وأصلح الدير السترسيني في بور - رويال - دي - شان في وادي شيفروز ، انطلاقاً من ١٦٠٩ م على يد الأم أنجليكا آرنولد ، وهي من أسرة قضاة باريسية . وطدت قاعدة القديس برنار بكل صرامتها . وبعد أن عظم إشعاع الدير ، نقل ، في ١٦٢٥ م ، إلى باريس في ضاحية القديس ـ جاك . وبإيحاء من ( روبير أرنولد دانديي ) الأخ البكر للأم أنجيليكا ، وصديق سان ـ سيران الحميم ، أقام

جماعة من العلمانيين الأتقياء ، القلقين على تأمين خلاصهم بعيداً عن العالم ، في عارات وادي الشيفروز. وكان أولهم محامياً لامعاً وهو ( الأستاذ أنطوان ) ، ابن أخ أنجيليكا آرنولد. وقد أفصح عن قراره إلى مستشار العدلية بهذه العبارات :

«سيدي ، أنا لاأترك مهنتي ، التي جعلتها لي مشرفة جداً ومفيدة جداً فحسب ، وإنا أيضا كل ماكنت آمله أو أرغبه في العالم . وأنزوي في عزلة لأتوب وأخدم الله في باقي أيامي ، بعد أن قضيت عشرة أعوام في خدمة الناس ، ولا أظن ، ياسيدي ، أنني مضطر لتبرير هذا العمل ، لأنه صالح في ذاته وضروري لمذنب مثلي . ولكني أفكر ، لأنيركم تماماً بكل خبر يمكن أن ينتشر عني ، بأن أكشف عن سري العظيم وأقول لكم بأني أتخلى أيضاً وإطلاقاً عن الأعباء الكنسية كلدنية ، ولا أريد تغيير طموحي فحسب ، بل ألا أملك شيئاً البتة . وإنني أيضاً أبعد من أن آخذ درجة من درجات الكهانة ، أو أتقبل فوائد ، أو أستعيد ظروف الحياة التي تركتها . ولي وطيد الأمل بأن ما يبدو جنوناً أمام الناس لن يكون أمام الله » .

ويعيش المعتزلة أو سادة بور ـ رويال في الحقول حياة التقوى ، والخشوع والإحسان . وفي ١٦٣٨ م ، فتح بعضهم ، مثل : ( لانسولو ) ، و ( هامون ) ، مدارس صغيرة كانت لها فيها بعد شهرة عظيمة .

لقد كان تأثير سان - سيران عيقاً على راهبات بور - رويال وعلى معتزلة الحقول . لأن شدة توجيهه الروحي كرد فعل ضد المارسة الكثيرة جداً والسهلة جداً في سر التوبة والقربان المقدس ، كانت تتفق وتطلعات الجيع . وبعد أن توفي بيرول ، أصبح سان - سيران زعياً لحزب التقوى ، وبذلك أصبح مشبوها بالنسبة للكاردينال ريشليو رئيس وزراء الملك ، فحقد عليه حقداً شديداً ، وفي ١٤ أيار ١٦٣٨ م سجنه في حصن فانسين ، ثم أطلق سراحه ، في شباط ١٦٤٣ م ، غداة وفاة ريشليو ، وتوفي بعد بضعة أشهر .

وفي الموقت الذي أوقف فيه سان \_ سيران ، توفي جانسينيوس في إيبر ، تاركا مخطوطة عظيمة ، وهي صدى لمحادثاته ورسائله مع سان \_ سيران ، ولكنها كانت أثراً شخصياً بخاصة . ونشر أصدقاؤه في لوڤن هذه الخطوطة في أيلول ١٦٤٠ م تحت عنوان : ( أوغسطينوس ) . وهو كتاب من القطع الكبير يقع في ١٣٠٠ صفحة على عمودين وبطباعة مرصوصة . وفي هذا المؤلف اللاهوتي الصرف أراد جانسين تنظيم فكرة القديس أغسطينوس في قضية الفضل. وفي الواقع ، كان يفسر دوماً هذه الفكرة بالمعنى المدقيق ويتخذ بخاصة المواقف الصلبة التي أعدها أسقف عنابة (هيپون) في الجزائر ، عند جدله مع الراهب (بيلاج) . وشهر بـأخطماء البيلاجيين ، وأنصاف البيلاجيين ، وكل خلفائهم ولا سيا المولينيين ، الذين استهدفوا بخاصة دون ذكر اسمهم ، ويذكر بكل ما يراه ويقدره في المنهب الأوغسطيني ، مثل : ضرورة العفو ( الفضل ) الإلهي ليستطيع الإنسان المخطئ الخلاص واستحقاق السعادة الأبدية ، والنفاذ المعصوم لهذا الفضل دون الضرر بحرية الإنسان ، والاختيار منذ الأزل للمجد الساوي بقضاء الله وقدره . وهكذا ، على نقيض الاتجاه المتفائل الذي يثله مولينا ، يشده جانسينيوس على الفساد الأساسي والعميق للطبيعة البشرية وعلى قدرة الله الكلية.

وقد أثار كتاب (الأغسطينوس)، منذ صدوره اهتاماً بالغاً في الأوساط الكنسية في معظم البلاد الكاثوليكية. ففي لوڤن نفسها، قام اليسوعيون برد فعل عنيف وحصلوا من روما على حكم بشجب الكتاب، شجباً غامضاً بر (المرسوم البابوي) (۱) المؤرخ في ٦ آذار ١٦٤٢ م. وفي فرنسا، لقي هنذا الكتاب المنشور بعد وفاة جانسينيوس تحبيذاً عديداً ولا سيا من جانب الأوراتوريين والدومينيكان، وبعض دكاترة السوربون، ولكنه اصطدم بعداء

<sup>(</sup>۱) ( IN EMINENTI ) أي ( مرسوم النيافة )

ريشليو واليسوعيين . وللدفاع عن هذا الكتاب أمام هؤلاء ، تصدى أنطوان آرنولد ( ١٦١٢ ـ ١٦٩٤ م ) وألقى بنفسه في المعركة . وهو من سيسمونه فيا بعد آرنولد الكبير وكان أصغر التسعة عشر أخاً وأختاً للأم أنجيليكا وأفضل تلهيذ لسان \_ سيران . فقد اهتم أيضا ، كأستاذه ، بالقضايا الأخلاقية وبالالتزامات العملية أكثر من اهتامه بالقضايا اللاهوتية الصرفة الدقيقة . فقد نشر في ١٦٤٣ م كتاب ( في المناولة المتواترة ) ، ونجح هذا الكتاب نجاحاً عظياً ومباشراً وأسهم كثيراً ، وعلى وجه التأكيـد أكثر من كتـاب أسقف إيبر ، جـانسينيوس ، في نشر الأفكار الجانسينية في فرنسا . وفيه يندد آرنولد بمارسات الجاهرين بالإيان المسيحي من اليسوعيين الذين يسمحون بسهولة جداً بالقداسات ويـذكّر بقواعـد الكنيسة البدائية والاحترام اللامتناهي الواجب للقربان المقدس. ودون أن يشجب ، بحق ، المناولة الكثيرة الوقوع ، كا سيلومه على ذلك بغير حق خصومه ، كان ييل إلى تقديمها مثلاً أعلى غير قابل للوصول تقريباً ، عاطفاً ، على هذا النحو ، الأرواح المؤمنة نحو الاحترام والخوف أكثر منه نحو الثقة والحب . ويرى أن هذا الموقف مع كل نتائجه الأخلاقية ، له أساسه في أغسطينية جانسينيوس وسان ـ سيران ، وأن الأخلاق المتراخية التي يشهر بها عند اليسوعيين تستقى مصدرها من المولينية .

وهكذا ينضم الأغسطينوس والمناولة الكثيرة الوقوع إلى بعضها ويتم أحدهما الآخر: ففي ١٦٤٠ ـ ١٦٤٣ م، نشأت الجانسينية، باعتبارها حركة دينية، بشكلها المزدوج اللاهوتي والأخلاقي.

#### الخلعاء

وعلى نقيض الجانسينيين ، يمارس الخلعاء إما خلاعة الأخلاق ، وإما أعظم حرية فكرية تذهب حتى الإلحاد ، وإما الاثنتين معاً . وقد ميز فيهم أحد خصومهم وهو اليسوعي ( غاراس ) ، في العام ١٦٢٣ م ، ما يلي :

« اسمى الخلعاء سكيرينا ، ذباب الحانات ، الأرواح غير الحساسة بالتقى ، الذين ليس لهم من إله غير بطنهم . حقاً إن هؤلاء الناس يؤمنون لحد ما بالله ، ويكرهون الهوغنوت ( البروتستانت ) وكل أنواع الهرطقات . ولهم فترات مشرقة ، وبعض الضوء الذي يريهم حالة روحهم البائسة . وهم قوم يخافون الموت ويخشونه ، ولم تخبلهم الرذيلة تماماً ، ويتصورون وجود جهنم ، ومع ذلك يعيشون بخلاعة ، ويبدؤون حياتهم بارتكاب المنكرات » .

« وأسمي كافرين وملحدين من هم أكثر تقدماً بالخبث ، وعندهم من الطيش ما يجعلهم يلفظون بتجديفات فظيعة على الله ، ومن يرتكبون أعمالاً فاحشة ، ومن يبيحون شعراً بكبائرهم الكريهة ، ويجعلون من باريس عامورة ، ومن يعملون على طبع ( بارناس الهجائي ) . ومن كانت لهم هذه الخصلة السيئة ، وهي أنهم غير طبيعيين بشكل حياتهم ، حتى انه لا يجرأ أحد على دحضهم ونقدهم بشكل صحيح خشية تعليم رذائلهم واحمرار بياض الورق خجلاً منها » .

وهذه الخلاعة في الأخلاق أو في الفكر كانت في الغالب سرية . فما كان الواحد منهم يرى من المستحسن الإعلان بصخب شديد عن ( فجوره ) اللهم إلا إذا كان منتيا لمحيط شخصية قوية ، مثل غاستون أورلئان أخ الملك لويس الثالث عشر ، أو لويس الثاني أمير كونده ، أو كونده الكبير ( ١٦٢١ ـ الثالث عشر ) ، أحد كبار قادة حكم لويس الرابع عشر في فرنسا . وقد لوحق ، في العام ١٦٢٣ م ، الشاعر الفرنسي تيوفيل دو فيو ( ١٩٩٠ ـ ١٦٢٦ م ) لنشره ( بارناس الهجائي ) الذي عارض به مفهوم ماليرب في الفن ، وندد بالأب غاراس ، وكاد يلقى بسببه عذاب الحريق . وانطلاقاً من ١٦٣٠ م ، أصبحت الخلاعة ( فقها ) أي علماً عميقاً واسعاً وصارت واقع رجال العلم والثقافة العالية الذين يجتعون ويتبادلون أفكارهم ، في حلقات مغلقة ، مثل صالون الإخوة ( دوبوي ) في باريس ويسمى ( الأكاديمية البوتيانية ) ، أو صالون ( بايريسك )

في اكس - أن - بروفانس . أما ما يجمع هؤلاء الخلعاء الفقهاء فيا بينهم فهو استقلالهم الفكري التام ؛ وشكهم ؛ ورفضهم الخضوع لعقائد وأخلاق الكنيسة دون فحص ؛ واحتقارهم الجماهير الجاهلة التي يقابلون بها العدد القليل من العقول المستنيرة . ومن جهة أخرى ، تأثر بعضهم بمذهب الطبيعية والمادية لمدرسة بادوا ، في إيطاليا . ومع ذلك فإن الفكر الخليع كان متنوعاً : فمن ذلك أن بيير غاساندي ( ١٥٩٢ \_ ١٦٥٥ م ) ، الكاهن القانوني في مدينة ديني في منطقة جبال الألب الدنيا ، وأستاذ الرياضيات في كلية فرنسا في باريس ، والفلكي والفيزيائي ، نشر ، في ١٦٣٤ م ، كتاباً في ( مدح ابيقور ) ، وحاول فيه أن يوفق بين المسيحية والمادية الابيقورية . وهناك خليع حذر عاقل وهو غابريل نوديه ( ١٦٠٠ \_ ١٦٥٣ م ) ، فهو لا يوجه اللوم إلى الدين القائم ، ولكنه يبحث ، في التاريخ ، عن أمثلة عديدة لخوارق مزيفة ولعدم تسامح ، ويشجبها باسم العقمل . وأما البرلماني والفيلسوف لاموت لوقاييه ( ١٥٨٨ - ١٦٧٢ م ) فقد دأب على تهديم الأرثودوكسية الدينية دون أن يقابلها وجهاً لوجه . وعني باستثناء المسيحية من الانتقادات التي وجهها للأديان الأخرى . ولكن هذا المتنكر لا يمكن أن يخدع . وفي الواقع أدت بـه الحال إلى استحالة كل إيمان وإلى الإلحاد . وسيرانو دوبرجراك ( ١٦١٩ ـ ١٦٥٥ م ) ، تحت ظواهر الطيش والجنون في حياته وفي أثره ، كان عقلاً عيقاً جداً . وليست روايتاه اللتان نشرتا بعد وفاته إلا صورتين سهلتين لعرض الأفكار الجريئة: وهما : ( دول وأمبراطوريات القمر ) و ( التاريخ الكوميدي لـدول الشمس ) ، وبتجاوزه النقد البسيط للعقائد الدينية : وجود الله ، خلود الروح ، المعجزات ، اعتنق مذهب المادية المطلقة.

وهكذا ، في باريس ، وفي لندن ، وفي هولاندا ، وحتى في إيطاليا وألمانيا ، اطرح الخلعاء المسيحية ، إما عملياً ، وإما نظرياً ، واتجهوا إلى الشك والريب ،

وبعضهم إلى الإلحاد . ومع ذلك ، وبالرغم من توكيدات المعاصرين الفزعين ، مثل الأب مرسين الذي تكلم عن ٥٠٠٠٠ خليع في باريس ، فإن هؤلاء الخلعاء لم يكونوا إلا أقلية صغيرة في داخل النخبة المثقفة في عصرهم .

وفي الحقيقة ، إن هذه النخبة المثقفة التي تعجب به فيلاسكيز ، أو روبنس ، وتقرأ غاليليه أو ديكارت ، والقديس فرانسوا دوسال أو آرنولد ، ليست نفسها إلا أقلية . وعندما يتكلم عن الحضارة الأوربية في النصف الأول من القرن السابع عشر ، يجدر بنا ألا ننسى كلياً تلك الجماهير المدنية والريفية التي كانت ثقافتها ابتدائية ، وظلت تتغذى بمصادر الوعظ ، أو التبشير يوم الأحد وبالأدب الشائع في التقاويم ، والصور وسير القديسين والروايات الصغيرة . إلخ .. وهذه الثقافة الشعبية أصلية في ذاتها منذ قروني ، وستبقى ، زمناً طويلاً ، لا مبالية ، أو ما يقارب ذلك ، بالتغيرات العميقة ، على صعيد الفن والعلم أو الدين ، وتؤثر في الطبقات المثقفة وتعطى للنصف الأول من القرن السابع عشر لونه الخاص .



العتبرالث ين

دول أوربة القارية



# الفصل الأول

# دول أوربة القارية في القرن السابع عشر

#### الملكية الاسبانية

تاريخ الملكية الاسبانية في القرن السابع عشر تاريخ دولة آخذة بالانحطاط: فقد شهدت اسبانيا أفولاً سياسياً واقتصادياً ، بالرغم من إشعاع حضارتها ؛ وخسرت على التوالي البرتغال التي استعادت استقلالها انطلاقاً من ١٦٤٠ م ؛ والفرانش ـ كونته وجزءاً من البلاد ـ المنخفضة لصالح فرنسا بين ١٦٥٩ و ١٦٧٨ م ، وممتلكات إيطالية ، وباقي البلاد ـ المنخفضة لصالح الملكية النساوية .

## المشاكل الداخلية في اسبانيا

حتى سنوات ١٦٤٠ م ، ظلت شوكة اسبانيا السياسية عظية جداً بالرغ مما فت في عضدها في كثير من المشاكل . لقد كان الملك فيليب الثالث ( ١٥٩٨ ـ ١٦٢١ م ) عاهلاً مسكيناً وأصلح لحياة الدير منه للعرش . ترك الدوق دو لرما وجهازاً من الوزراء التافهين القليلي القية والجشعين يحكون البلاد . وضربت الحكومة المثل في الفساد ، فقلدها كبار الموظفين والقضاة ورجال الكنيسة . وخارجاً عن بعض قرارات دون أهمية كبرى ، مثل إنشاء لجنة لأفضل جباية له ( الميلون ) أي الرسوم على الزيت والخر ، كان طرد الموريسكو ، أي المسلمين \_ ٣٥٠ \_ تاريخ ق ١٧ (٣٣)

الذين صبؤوا إلى المسيحية الكاثوليكية في القرن السادس عشر ؛ والإجراء الذي ضرب موريسكو مملكة فالانس ، في ٢٠ أيلول ١٦٠٩ م امتد بعد ذلك إلى أبناء دينهم في الأندلس (كانون الأول ١٦٠٩ م) ، وآراغونه (أيار ١٦١٠ م) ، وكاتالونيا (آذار ١٦١١ م) ، وقشتالة (كانون الأول ١٦١١ م) ، مما يقارب جمعاً من ٢٧٥٠٠٠ موريسكي ، منهم أكثر من ١٠٠٠٠ من مملكة فالانس وحدها طردوا من اسبانيا وبحثوا عن ملجاً لهم في أفريقية الشمالية (في مراكش ووهران) . وهكذا تحققت الوحدة الدينية و «نقاوة الدم » المصون ، ولكن بثن انحطاط اقتصادي عميق في أقاليم اسبانيا الجنوبية . وعلى الصعيد الخارجي ، كانت سياسة لرما حذرة ومحية في هدنة ١٦٠٩ م مع الأقاليم ـ المتحدة ، وتميل أكثر فأكثر إلى تقارب ملحوظ مع فينًا انطلاقاً من ١٦١٨ م ،

وإن اعتلاء فيليب الرابع العرش ، في ٣١ آذار ١٦٢١ م ، أوصل إلى السلطة عظياً جديداً وهو ( اوليفارس ) . ولم يكن للملك من العمر سوى ١٦ عاماً في عظياً جديداً وهو ( اوليفارس ) . ولم يكن للملك من العمر سوى ١٦ عاماً في واحد ( من دم واحد ) ، وفاسداً وتقياً معاً ، ولا يهتم إلا قليلاً بشؤون الدولة ، ويتركها كلها تماماً إلى محظيه . اما دون غاسبار غوزمان كونت دوق أوليفارس ( ١٥٨٧ - ١٦٤٥ م ) فقد كان ذكياً ، قوياً ، شديداً ، عاطفياً شغفاً يريد أن يرد لأسبانيا البهاء الذي عرفته في القرن السالف ، ويحلم بوحدة أوربة في ظل الملك الكاثوليكي . وقد عبر عن هذه السياسة الطموحة في الخارج بتدخل نشيط في حرب الثلاثين عاماً . وفي اسبانيا حاول القيام بعمل يريد منه تقوياً ضرورياً . ضرب بشدة على يد لرما وأصدقائه . واسترد من الموظفين غير الشرفاء ما أخذوه بالباطل ، واتخذ إجراءات ضد الرشوة والفساد وبذخ الكبار ، في كانون الثاني الفرنسية وحاول تقوية المركزية بإعطائه واقع السلطة إلى ( الكونسولتا ) وهو الفرنسية وحاول تقوية المركزية بإعطائه واقع السلطة إلى ( الكونسولتا ) وهو

بجلس سري مشكل من الوزير الأول ، وكاهن الملك وثلاثة أمناء سر : النظارة العامة ، الشمال وقشتالة ، وإيطاليا ) ؛ وجالس الحكومة الاثني عشر ، وأهمها بجلس الدولة ، بجلس محكمة التفتيش ، بجلس المالية ، ومجلس الهند . وهنده المجالس ملحقة بالكونسولتا . واختصاصاتها إدارية وتشريعية وقضائية وهي تشكل أوليغارشية من كبار الموظفين وكلهم أمراء كبار تقريباً ، ولكن الرشوة والفساد وعدم الكفاءة شلت حسن سير النظام .

وفي الوقت نفسه حاول أوليفارس أن يخفض (امتيازات) المالك المحيطية: الأقاليم الباسكية، أراغونه، كاتالونيا، فالانس، البرتغال، ثم إن الحرب ضد الأقاليم المتحدة التي استؤنفت في ١٦٢١م، والمساندة التي قدمت إلى الأمبراطور، ومن بعدها الحرب ضد فرنسا في ١٦٣٥م، كلفت اسبانيا غالياً دون انقطاع. ولم يستطع أوليفارس أن يثقل كاهل قشتالة إلى مالا نهاية، فرأى نفسه مضطراً أن يطلب إلى باقي شبه الجزيرة دفع الضرائب. ولكن هذه السياسة خطرة عندما يكون فيه ولاء الممالك المحيطية في الجزء الأعظم منه تابعاً لاستقلالها الذاتي الواسع وشبه حصانتها الضريبية. وإذا نجح الوزير تقريباً في أراغونه وفي فالانس في الا يجمع المجالس (كورتيس) (۱) إلا نادراً وشكلياً، ويدخل موظفين قشتاليين ويحصل على مساعدات مالية هامة، فبالمقابل أثارت هذه المتطلبات قشتاليين ويحصل على مساعدات مالية هامة، فبالمقابل أثارت هذه المتطلبات في ١٦٤٠م، وقبل ذلك في ١٦٢٥م، وفي ١٦٢٢م، ولا سيا ثورة البرتفال وكاتالونيا التجاوزات الأولى على امتيازاتها في موضوع الضريبة. وفي ١٦٤٠م كان إلزام الكاتالانيين بالخدمة في الجيش خارج إقليهم مؤشراً للثورة. ففي ٧ حزيران الكاتالانيين بالخدمة في الجيش خارج إقليهم مؤشراً للثورة. ففي ٧ حزيران

<sup>(</sup>١) (الكورتيس: COrtes) مجالس في الدول الإيبرية وظيفتها مناقشة القوانين والتصويت على الضرائب.

عيد \_ الله (۱) ، وذبحت نائب الملك ومعظم الموظفين القشت اليين . وتألف حزب انفصالي ، واستنجد بفرنسا في شهر أيلول .

وبعد عامين على الثورة البرتغالية والكاتالانية ، كانت ثورة روسيّون . وسجلت هذه الثورات إخفاق سياسة أوليفارس . وخدع فيليب الرابع من إخوته وأمه وسرح ( المحظي ) في ١٤ كانون الثاني ١٦٤٣ م . وبعد بضعة أسابيع قرعت الهزيمة الساحقة في ( روكروا ) ناقوس الخطر على قدرة اسبانيا العسكرية .

وبدا منذ الآن أن الانحطاط السياسي وضعف الدولة يتسارعان . فقد عهد فيليب الرابع بالسلطة إلى محظي آخر ، وهو ابن أخ أوليفارس ، ( دون لويس دوهارو ) ، وهو دبلوماسي حاذق ، ولكنه كوزير أول دون طاقة . وإذا أخمدت الثورة الكاتالانية أخيراً في ١٦٥٢ م باستسلام بارشلونه ، في ١٦ تشرين الأول ١٦٥٢ م مع تثبيت معظم امتيازات كاتالونيا ، في ٣ كانون الثاني ١٦٥٣ م ؛ وإذا انفجرت ثورة في نابولي وقمعت أيضاً ، فبالمقابل ، دارت الحرب ضد البرتغاليين لصالح هؤلاء ، لاسيا وأنه كان على اسبانيا أن تنحني أمام الأقاليم ـ المتحدة في لصالح مؤمام فرنسا في ١٦٥٩ م . وعندما توفي فيليب الرابع ، في ١٧ أيلول ومن الآرتوا ، وروسيون ، والبرتغال .

وكان عمر شارل الثاني ( ١٦٦٥ ـ ١٧٠٠ م ) أربعة أعوام عند وفاة أبيه . فعهد بالوصاية إلى أمه الملكة ( ماري ـ آن ) وكانت كسولة وغير كفء . وكانت

<sup>(</sup>۱) عيد ـ الله هو عيد القربان المقدس ، عيد جسد الرب ، عيد الجسد الذي أسسه في العام ١٢٦٤ م البابا أوربينو الرابع ، وحدده في الخيس الثاني بعد عيد العنصرة . وهذا العيد الأخير هو عيد نزول الروح القدس على الحواريين ، ويقع بعد خمسين يوماً على عيد الفصح عند الطائفة المسيحية .

السلطة في الواقع بين يدي اليسوعي (نايدهاردت) العضو العام في محكمة التفتيش والوزير الأول، ولكنه بعد قليل فقد خطوته في ١٦٦٩ م لصالح ابن طبيعي لفيليب الرابع دون جوان النسا ( ١٦٢٩ ـ ١٦٧٩ م)، وكان قائداً له قيته، ولكنه غير كفء كرجل دولة، ومع ذلك حاول أن يقوم برد فعل ضد الفساد والرشوة وينظم الشؤون المالية. وزال عن الجيش والأسطول بهاؤها القديم، ولم يعرفا سوى الهزائم أمام فرنسا، واضطر دون جوان إلى التخلي للملك لويس الرابع عشر عن الفرانش ـ كونته وجزء من الفلاندر في ١٦٧٨ م، وتوفي في السنة التالية بعد أن فقد حظوته بدوره.

ولما بلغ شارل الثاني سن الرشد في ١٦٧٥ م، كان هو أيضاً فاسداً منحطاً ومريضاً دوماً ، ووفاته منتظرة في كل حين ، ولا يخلو من صفات وخصائص ، ولكن حالته الصحية يرقى لها وتوضح في الجزء الأعظم عدم مبالاته بشؤون الدولة . وفي ١٦٨٥ م ، حاول الوزير الأول الجديد ، الكونت (أوروبيزا) بدوره أن يحول دون انحطاط اسبانيا واضطراب ماليتها ، ولكنه أبعد عن السلطة في ١٦٩٠ م بعد الزواج الثاني للملك من (ماريا - آن دو بافاريا - نوبورغ) ابنة حي الامبراطور . وكانت الملكة الجديدة طموحة تهوى الدسائس والمكايد ، ويسيطر عليها جماعة من الحظيين النساويين ويؤلفون حولها بطانة سوء حقيقية فرضت نفسها على الخزينة لتقتطع منها المال دورياً . ولم يكن للملك ولد ، وأصبحت قضية الوراثة هامة ، فهل سيكون خلف شارل الثاني أرشيدوقاً ، ابن الامبراطور أو حفيد ملك فرنسا ؟ وأمام حزب الملكة ، الذي يفضل الحل النساوي ، تألف برد الفعل حزب وطني متعاطف مع فرنسا . ولاجتناب تقسيم الدولة ، امتثل شارل الثاني للحل الثاني ووقع قبل وفاته ، في الأول من تشرين الثاني مدريد باحتفال الثاني مدريد باحتفال

- YOY -

والملاحظ أن الضعف الدائم للدولة في عهد أواخر آل هابسبورغ ، إذا وضعت وزارة أوليفارس جانباً ، لا يرجع فحسب لشخصية الملوك الثلاثة الحزنة ، وإنما أيضاً لأسباب عميقة ترجع إلى أن الوحدة الوطنية لم تتم ، وإلى بقاء النزعات الاستقلالية في الأقالم الأخرى دون قشتالة ، وإلى عيوب إدارة متكاثرة فاسدة وفي الغالب غير كفء ، وأخيراً إلى الأزمة العميقة في الاقتصاد والمجتم .

وهذه الأزمة التي لاحظها المعاصرون كانت أولاً ديموغرافية. فقد كان سكان اسبانيا أكثر من ٨ ملايين نحو ١٦٠٠ م، وسقط هذا العدد إلى أقل من ٦ ملايين نحو ١٧٠٠ م. ولهذا الانهيار الحقيقي أسباب مختلفة : الهجرة وبصبورة أساسية الهجرة القشتالية ، هجرة العناصر الشابة والنشيطة نحو العالم الجديد ، وطرد الموريسكو ، والنتائج المباشرة والبعيدة للطاعون الفظيع في ١٦٣٠ م، الذي كان منه ما يقارب نصف مليون وفاة ، وفقدان الأرواح على ساحة القتال ، وتطبيق حق البكورة عند الطبقة النبيلة في الإرث لصالح الابن البكر ، والأهمية العددية للعزاب ، من رجل كنيسة ، وجنود وملاحين ، وخدم وشحادين . وكان هذا الخلو من السكان مرتبطاً بالأزمة الاقتصادية . وكل من الحادثين أثر في الآخر .

بدأت الأزمة في اسبانيا منذ بداية القرن ، وكانت شبه الجزيرة الأيبرية أول من تأثر بالبطء ثم بالسقوط الفظ لوصول المعادن الثينة من أمريكا .. وخلف « دورة الفضة » بعد قليل ، دورة القلز ( البرونز ) ، ولكن السبب العميق والبعيد للأزمة كان في الأثر الجدب لنشاط الإنتاج ، وتدفق الذهب أو الفضة الأميركيين في القرن السادس عشر .

وانحطاط الزراعة كان ملحوظاً بصورة خاصة بتوسع تربية المواشي على حساب زراعة الحبوب ، فقد كانت ( المستا ) الشركة القوية لكبار ملاك القطعان في قشتالة تمسك بامتيازات باهظة . فلقد هجرت قرى بكاملها ، وأصبح

للث الأراضي المزروعة بوراً ومرعى للماعز والأغنام . وقالت ( الكورتيسات ) القشتالية في ١٦٢١ م : « إذا استر الضرر فلن يكون هنالك شخص لزراعة الأرض » ، واضطرت اسبانيا في كل سنة لاستيراد الكثير من الحنطة لتغذيتها . وفي منطقة فالانس أثر ذهاب الموريسكو بصورة قاسية على زراعة البحر المتوسط: من خمور، وفواكه، ورز وسكر. كا انحط إنتاج المصانع في الحرائر والأصواف في أشبيلية و ( آفيلا ) ، وصناعة الجلود في طليطلة وقرطبة ، ومعاصر الرمان . والأباطيل الاجتاعية ، وندرة اليد العاملة ، وتجاوزات الأنظمة القانونية والضرائب المالية ، والأسعار الباهظة بالنسبة إلى الأسعار الأجنبية توضح هذا الانحطاط. والنتيجة هي أن الواردات الآتية من البلاد الجاورة كانت أعلى من الصادرات ؛ وأن المعارض الموسمية الكبرى والمدن التجارية : مدينة دل كاميو ، سرقسطة ، مدينة الوليد فقدت أهميتها ، وفي الموانئ الكبرى : أشبيلية ، قادس ، فالانس ، بارشولونة ، بيلباوو ، أصبح دور التجار الهولانديين والفرنسيين والإنكليز والجنويين مسيطراً . والتجارة مع العالم الجديد التي صنعت عظمة اسبانيا وثراءها في القرن السالف ، أخذت تثري منذ الآن الخارج بخاصة . و (كنوز) أمريكا الاسبانية التي ظلت تلعب دوراً محركاً في الاقتصاد الأوربي لم تفد منها الوطن الأم ( اسبانيا ) الفقيرة .

وتضاعفت هذه الأزمة الاقتصادية بأزمة اجتاعية وأخلاقية ، لأن الذهب والفضة الأميركيين اللذين ساعدا اسبانيا على العيش من عمل الغير ، كانت نتيجتها البطالة المعممة أو على الأقل غو النشاطات غير المنتجة . وهذا أولاً واقع البلاط المنظم حول شخص الملك المقدس حسب آداب تشريفات احتفالية وصارمة ، وواقع الطبقة النبيلة العديدة ( ربا خمس السكان ) التي كانت تعيش حالة بؤس ولكنها تعتبر العمل غير جدير بها ، وواقع الاكليروس النرمني والنظامي الذي كانت أعداده وثروته العقية تزداد دون انقطاع . وهذا أيضاً

واقع الطبقات الشعبية ، في المدن والأرياف التي كانت تضم إلى جانب العناصر النشيطة مباشرة ، جمهوراً من الخدم ، وأنصاف العاطلين عن العمل ، ومن هبطت طبقتهم الاجتاعية ، والمتشردين ، مما يؤلف عالماً لاقية له كلياً .

وآخر صفة هامة ، هي أن هذه الأزمة الديموغرافية ، والاقتصادية والاجتاعية أصابت بخاصة قشتالة التي كانت حتى الآن تحتل المكان الأول في تاريخ شبه الجزيرة . لقد خلت بشكل قاس من رجالها وثرواتها بنسبة أهم بكثير من اسبانيا الحيطية ، وكاتالونيا بخاصة ، التي تتناقض حركيتها ، عند النهوض في القرن التالي ، مع خبل قشتالة .

ومع ذلك ، فإن معاصري الانحطاط من كتاب وفنانين قد أطالوا حتى نحو سنوات ١٦٦٠ م سناء العصر النهبي ، ونخص بالذكر سرفانتس ( ١٦١٦ م ١٦٦١ م ) السندي نشر ( دون كيشوت ) بين ١٦٠٥ و ١٦١٥ م ؛ وغيلم دوكاسترو ( ١٥٦١ ـ ١٦٥١ م ) ، وغيلم دوكاسترو ( ١٥٦١ ـ ١٦٥١ م ) ، وغيلم دوكاسترو ( ١٥٦١ ـ ١٦٥١ م ) ، ولوب دوفيغا ( ١٥٦٠ ـ ١٥٦١ م ) ، ولوب دوفيغا ( ١٥٦٠ ـ ١٦٥١ م ) ، ولوب دوفيغا ( ١٥٦١ ـ ١٦٥١ م ) ، وريبيرا ( ١٥٨٨ ـ ١٦٢١ م ) ، وزورباران ( ١٥٩٨ ـ ١٦٠١ م ) وفيلاسكيز ( ١٥٩٩ ـ ١٦٦٠ م ) ، وروبيللو ( ١٦١٨ ـ ١٦٨١ م ) الذين ـ كل على شاكلة ـ كانوا شهود عيان وموريللو ( ١٦١٨ ـ ١٦٨١ م ) الذين ـ كل على شاكلة ـ كانوا شهود عيان لاسبانيا المتناقضة والمناقضة ، الواقعية والصوفية ، التي تعيى أفولها وتلجأ إلى لاسبانيا المتناقضة تفر منها رويداً رويداً . وهذا الازدهار خول الحضارة الاسبانية أشعاعاً لامثيل له في النصف الأول من القرن . إن معظم بلاد أوربة أخذت عن مدرسة اسبانيا كا أخذت عن مدرسة إيطاليا : إن آداب السلوك في بلاط مدريد نسخها كبار سادة أوربة ، وكذلك للوضات ، والأذواق القشتالية ؛ وقرئ فنسا كانت كراهية الطبقات الشعبية لاسبانيا تغذيها بعناية الدعاية ففي فرنسا كانت كراهية الطبقات الشعبية لاسبانيا تغذيها بعناية الدعاية

الرسمية ، وفي ذلك ما يختلف مع الفضل الذي تكنه الطبقة الأرستقراطية والنخبة المثقفة لكل ما يأتي من اسبانيا . إن سنة (كوربي) ( ١٦٣٦ م ) كانت أيضاً سنة ( السيد ) . لقد كان الباريسيون يصفقون لمغامرات رودريغ التي اقتبسها كورني عن ( غيلم دوكاسترو ) ، في الوقت الذي كانت فيه جنود فيليب الرابع تهدد الملكة . وانطلاقاً من ١٦٥٠ ـ ١٦٦٠ م بدأ النفوذ الفرنسي يغلب على أوربة ، وأفل نجم القرن الذهبي الاسباني ، وأصبحت نيرانه في ومضاتها الأخيرة .

# البرتغال الاسبانية والمستقلة

منذ ١٥٨٠ م كان ملك اسبانيا في الوقت نفسه ملك البرتغال ، وحقق على هذا النحو وحدة شبه الجزيرة الأيبرية . وفي الحقيقة ، إن فيليب الثياني ، وبدرجة أقل فيليب الثالث احترما طابع الاتحاد الشخصي للتاجين وتركا لرعاياهما قوانينها وإدارتها . ومع ذلك ، عزّت على البرتفاليين خسارة استقلالهم ، لاسيا وأن الهولانديين ، بفضل الحرب ضد اسبانيا ، استولوا على جزء كبير من مستعمراتهم ، وأكثر من ذلك ان أوليف ارس ، بعد أن أصبح الوزير الأول ، أراد أن يبسط على البرتغال سياسته في المركزية لصالح قشتالة . وهيأ الانصهار الإداري للملكتين وبخاصة امتصاص الكورتيسات الاسبانية للكورتيسات البرتغالية . ووزع على النبلاء الاسبان الوظائف العليا في المملكة . واغتاظ البرتغاليون من الهولانديين الذين أخذوا ميناء ريسيف ( ١٦٣٠ م ) وجزءاً من شاطئ البرازيل ، ونحوا باللائمة على الاسبان لأنهم لم يحموهم بصورة كافية . وفي ١٦٣٥ ـ ١٦٣٧ م ، زاد إدخال وجباية شديدة لرسم ٥ ٪ على الأملاك العقارية ، الاستياء ضد نائبة الملكة مارغريت سافوا ، دوقة مانتو . بيد أن هذا الاستياء كان أقل مما كان ضد وزيرها البغيض ( فاسكونسيلوس ) الذي فرضه أوليفارس . ولتهدئة الأفكار ، سمى هذا الأخير الدوق جان دو براغانس ، المتحدر من السلالة الملكية البرتغالية القديمة ، حاكماً عسكرياً عاماً . ولكن براغانس دفعته زوجته الطموحة ( لويز دو غوزمان ) فانضم إلى المعارضة الوطنية التي كان يشجعها ريشليو في الخفاء . وفي الفاتح من شهر كانون الأول ١٦٤٠ م ، انفجرت ثورة في لشبونة : هوجم الحرس القشتالي ، وقتل فاسكونسيلوس ، واقتيدت مارغريت إلى الحدود . وفي ٢٨ كانون الثاني ١٦٤١ م دعم الاكليروس وجزء عظيم من الطبقة النبيلة الدوق دوبراغانس ونودي به ملك البرتغال تحت اسم جان الرابع .

وفي شهر حزيران انضم الملك الجديد إلى خصوم اسبانيا ، فرنسا وهولاندا ، مقابل هدنة عشرة أعوام للهند الشرقية والبرازيل . وفي السنة التالية إلى انكلترا . ورفضت مدريد الاعتراف بالأمر الواقع ، وبدأت حرب ٢٧ عاماً على هامش النزاع الكبير الفرنسي ـ الاسباني . وكانت الحرب رخوة من كلا الجانبين . وبعد أن دحر البرتغاليون جيشاً أرسله فيليب الرابع ، أخذوا مساعدات من فرنسا وهاجموا غاليس ( ١٦٤١ م ) ، وقاتلوا الاسبان في ( مونتيخو ) في ١٦٤٤ م ، ثم في ( إلفاس ) في ١٦٥٩ م . وفي الوقت نفسه ، استطاع جان الرابع أن يقمع المؤامرات التي دبرتها اسبانيا في داخل المملكة . وحرم صلح البيرنيه ( ١٦٥٩ م ) البرتغال لزمن من مساعدة فرنسا المالية . ولكن لويس الرابع عشر كان يحاول منذ ١٦٦١ م ، بكل الوسائل إضعاف اسبانيا ، وقرر أن يساعد من جديد لشبونة على مسؤولية الحليف الإنكليزي .

وهكذا ، بفضل مساندة جنود (شومبرغ) الفرنسية دفع البرتفاليون ما وهكذا ، بفضل مساندة جنود (شومبرغ) الفرنسية دفع البرتفاليون عاولتي غزو الاسبان : في المرة الأولى في (أميكسيال) في ١٦٦٣ م ، وهذا النصر الأخير الحاسم أجبر في (فيلا مقبونا ) في ١٧ حزيران ١٦٦٥ م ، وهذا النصر الأخير الحاسم أجبر الاسبان على الاعتراف باستقلال البرتغال مقابل (سبته) بموجب معاهدة لشبونة التي وقعت في ١٣ شباط ١٦٦٨ م .

وخلف جان الرابع ، صانع الاستقلال ، في ١٦٥٦ م ابنه ألفونس السادس \_ ٣٦٧ \_

( ١٦٥٦ - ١٦٥٦ م ) ، ولكنه مريض وغير متزن ، وأعلن في ١٦٦٧ م بإسقاطه ونفي إلى جزر آصور . وأصبح أخوه ( بيير ) وصياً ثم عند وفاة أخيه ألفونس في ونفي إلى جزر آصور . وأصبح أخوه ( بيير ) وصياً ثم عند وفاة أخيه ألفونس في ١٦٨٨ م ، ملكاً تحت اسم بيير الثاني ( ١٦٨٣ ـ ١٧٠٦ م ) . كان قوياً ومتسلطاً ، وحاول أن يسلك سياسة وطنية ويحكم عاهلاً مطلقاً مملكته البرتغالية وما بقي من الأمبراطورية الاستعارية ، أي البرازيل وبعض المراكز في أفريقية وفي الحيط الهندي : وفي ١٦٨٤ م ، وضعت تعرفة جمركية حامية تحمي البرتغال ضد البضائع الأجنبية ؛ وأمن اكتشاف مناجم الذهب ، للملك ، في البرازيل نحو ١٦٩٠ م ، موارد منتظمة أغنته عن دعوة الكورتيسات انطلاقاً من ١٦٩٧ م . والأدب الذي ما زال بعد متعاطفاً مع الاسبان على يد ( مانويل دوميلو ) ( ١٦١١ - ١٦٦٧ م ) استعاد أصالته الخاصة بانفتاحه على التأثير الفرنسي .

وظل بير الثاني زمناً طويلاً وفياً للتحالف المزدوج مع انكلترا وفرنسا . فقد اختار ، في بداية حرب الوراثة الاسبانية ، التحالف الانكليزي ، ووقعت المعاهدة التجارية التي تفاوض بشأنها اللورد (ميثون) ، في ٢٧ كانون الأول ١٧٠٣ م . وجوجبها يحصل الإنكليز مقابل فتح السوق البريطاني للخمور البرتغالية ، على إلغاء تعرفة ١٦٨٤ م لصالحهم ، والحق بأن تكون لهم مستودعات في لشبونة ، والتجارة بحرية مع البرازيل . وهكذا افتتحت البرتغال والسوق البرازيلي الواسع لأجواخ وإنتاج المصانع الانكليزية . ورسخت معاهدة ميثون لزمن طويل مصير هذا البلد الأطلسي الصغير الذي استعاد سيادته ، ولكن هذه السيادة تخفي وراءها تبعية اقتصادية وثيقة بل وسياسية حيال بريطانيا العظم . .

الفرانش كونته والبلاد - المنخفضة الاسبانية

في ١٥٩٨ م ، تنازل فيليب الثاني قبل وفاته بكامل سيادته عن الفرانش ـ كونته والبلاد ـ المنخفضة إلى ابنته إيزابل ، التي تزوجت في السنة التالية ابن عمها

الأرشيدوق ألبرت ، الكردينال ( المعصرن ) أي الذي أصبح علمانيا غير رجل دين . وكان هذا التدبير حاذقاً ، لأنه إرضاء واضح للكونتوازيين والبلجيكيين المتعلقين بالاستقلال الذاتي . ومن جهة أخرى ، عرف الأميران كيف يحببان بنفسيها . ولكن عند وفاة الأرشيدوق في ١٦٢١ م . عاد الإقليان إلى التاج الاسباني ، ولم يكن لإيزابل حتى وفاتها في ١٦٣٣ م ، غير منصب حاكمة عامة ، والحكام الذي توالوا بعدها في بروكسل كانت مدريد تسميهم اهتاماً منها بالمصالح الاسبانية .

وكان وضع الفرانش - كونته ، في فاتحة القرن السابع عشر ، معقداً جداً لأنها تؤلف جزءاً من الامبراطورية ، ولكنها كانت في الوقت نفسه ممتلكاً اسبانياً تديره البلاد - المنخفضة ، فيا كانت ( بوزانسون ) مدينة امبراطورية حرة . وحتى ١٦٣٥ م ، عاشت الكونتية بسلام ، وكان الإصلاح الكاثوليكي ( الإصلاح المعاكس ) نشيطاً بدفع رئيس الأساقفة ( فرديناند دو ري ) . ولكن في الحرب الفرنسية \_ الاسبانية ، بدأت لهذا الإقليم اثنتا عشرة سنة فظمعة ( ١٦٣٦ -١٦٤٨ م ) ، فقد سحقها الخصان بشكل لا يعرف الرحمة ، واجتاحها الطباعون وخلت من السكان . وصحب عبودة السلام إليها في ١٦٤٨ م ، بالرغم من أن الفرنسيين والاسبان كانوا دوماً في حرب ، إعمار شديد ، بفضل عشرين عاماً من الهدوء . وفتحها لويس الرابع عشر للمرة الأولى في ١٦٦٨ م ، ثم أعيدت لاسبانيا بعد بضعة أشهر ، ولكن خرق ومتطلبات الحكام أقامت ضد مدريد جزءاً من الشعب الكونتوازي المتعلق حتى ذلك الحين بالنظام الاسباني ، وبنصف الاستقلال الذاتي الذي يتمتع به . وهذا الاستياء سهل الفتح الفرنسي الشاني في ١٦٧٤ م ، وكان هذا الفتح في هذه المرة قطعياً . ومع ذلك فإن دمج هذا الإقليم في الملكية الفرنسية لم يكن دون مشاكل . لأن العديد من الكونتوازيين يـذكرون بحنين الاستقلال المفقود . لقد انتقلت المؤسسات القديمة التي كانت فيها ، من برلمان وجامعة ، من ( دُولُ ) إلى بوزانسون ، حيث يقيم ( الناظر ) الذي يديرها بسلطته ، لاسيا وأن المجالس لم تكن تدعى للانعقاد . ولم تندمج الفرانش ـ كونته بحق في الحياة الفرنسية إلا نحو ١٧٠٠ م .

### البلاد المنخفضة - الاسبانية

تضم عشرة أقاليم : الفلاندر والبرابان وهما أكثر الأقاليم غنى وسكاناً ، ومدناً كبرى مثل : بروكسل ، انفرس ، وغاند ، ثم مالين ، نامور ، هينوت ، تورنيزي ، آرتوا - وفيا عدا أسقفية لييج ، الأمارة الكنسية المستقلة في نطاق الامبراطورية - غلدر الاسبانية ، ليبورغ ، ولوكسمبورغ ، وفي ١٦٠٩ م ، في الوقت الذي تدخلت هدنة الاثني عشر عاماً ، كانت البلاد في الجزء الأعظم منها قد دمرتها الحرب الأهلية ، وتجريدات الكسندر ( فارنيز ) .

وشغلت سنوات التهدئة ، التي أتت بها الهدنة ، بدافع من الأرشيدوقات ، لتقويم الحالة الاقتصادية . وكان نهوض الزراعة أول مظهر لها ، واستغلال الأراضي في الفلاندر وبرابان اعتبر في الخارج غوذجاً يجتذى . وساعد الاستعال الكثيف للأسمدة على إبدال الأرض البور بزراعة اللفت . وأثرت الحبوب والكتان ، وحشيشة الدينار المنطقة . وانطلاقاً من ١٦١٢ م بوشر بتجفيف المرازغ بين دنكرك وفورن . ويعبر عن نهوض الصناعة بخاصة بنو الصناعة الحرفية اليدوية وفي صنع المنسوجات والصناعة المعدنية . ومن جهة أخرى ، أخذ استخراج الفحم الحجري في هينوت أهمية متزايدة . ومع ذلك ، فإن هذا النهوض قد كبحه وأخر غوه أفول تجارة التصدير الكبرى بسبب إغلاق الأيسكو ، وانحطاط الملاحة الفلاماندية ، وهذا ماأجبرها على اللجوء إلى الهولانديين وخراب ألمانيا ، الزبون التقليدي ، وأخيراً سياسة الحماية للدول الكبرى المجاورة : وخراب ألمانيا ، الزبون التقليدي ، وأخيراً سياسة الحماية للدول الكبرى المجاورة : الأقاليم ـ المتحدة ، فرنسا ، انكلترا . وكان المنفذ الـوحيد للحاصلات الفلاماندية ، اسبانيا ، ولكن إذا سمحت هذه الدولة في ١٦٢٤ م بإنشاء شركة عتازة ( الميرانتزاغو ) ، في أشبيلية ، مؤلفة من فلامانديين يقيون في اسبانيا ، فقد

منعت ، على الأقل حتى ١٦٤٠ م ، رعاياها في البلاد ـ المنخفضة من التجارة مع مستعمراتها الأميركية .

غير أن معاودة النزاع مع الأقاليم ـ المتحدة في ١٦٢١ م ، وبخاصة بداية الحرب الفرنسية \_ الاسبانية في ١٦٣٥ م ، قد أضرت بهذه النتائج وفتحت في تاريخ البلاد ـ المنخفضة عصر البلاء . فقد أصبحت مسرحاً للقتال في أوربة ، وأحد رهانات المنازعات بين الدول الكبرى معاً . اجتاحها رجال الحرب مراراً مختلفة واقتطعوا بالتوالي الفلاندر الزيلاندية وشمال برابان في ١٦٤٨ م ، والآرتوا ودنكرك في ١٦٥٩ م ، والفلاندر الغربية والقسم الأعظم من هينوت ( ١٦٦٨ -١٦٧٨ م) ، فيا فتحت معاهدات ( الحاجز ) عدة مواقع محصنة في الحاميات الهولاندية . وسببت خسائر الحرب المسترة الدائمة ، والتصديق في ١٦٤٨ م على إغلاق الأيسكو هبوطاً محسوساً في السكان والركود الاقتصادي . فيناء أنفرس ، الذي حرمت عليه التجارة البحرية الكبرى ، عاش في ضيق ، وحافظت المدينة مع ذلك على بعض الأهمية كبلد مصرفي ، ومركز للماس والطباعين ، وسوقاً لتصدير الأعمال الفنية والسجاد . وأصيبت الزراعة بشدة ، ولم تستطع مجابهة كل الحاجات . وتباطأ نشاط المصانع بفقدان الأمن ورؤوس المال والمنافذ . ولم تهتم الحكومات المتعاقبة بالمصالح الحقيقية للأقاليم التي تديرها . إلا أن ناخب بافاريا وحده ، ماكسمليان \_ إيمانويل ، الذي عين حاكمًا في ١٦٩٢ م كان له الفضل في مساندة الجهود التي بذلها ، بين ١٦٩٧ و ١٧٠٠ م ، ( الكونت برجيك ) مدير المالية العام . فقد كان ( كولبرتياً ) مؤمناً ، أنشأ في ( أوستاند ) شركة الهند الشرقية وغينة ، وحصل من مدريد على امتياز في سان ـ دومينغ لتأسيس مستعمرة فيها . وحسن طرق المواصلات ، وفكر بوصل نهر الموز بالبحر عن طريق بروكسل وغاند . واتخذ إجراءات حماية لتشجيع نهوض الصناعة . ولكن عداء انكلترا والأقاليم ـ المتحدة ، ولا مبالاة اسبانيا ، واستئناف الحرب أدت بسرعة إلى إخفاق جهود برجيك . وعادت البلاد \_ المنخفضة من جديد ، انطلاقاً ١٧٠٢ م ، مسرحاً للقتال ، وعرفت طوراً وطوراً الاحتلال الفرنسي والاحتلال الانكليزي \_ الهولاندي ، قبل أن تصبح في ١٧١٤ م تحت السيطرة النساوية . أما الشعب فقد دمرته الحرب ، وأضناه الاسبان ، وخشي الفرنسيين كا خشي المولانديين الكالفنيين ، واستقبل بلا مبالاة هذه الرعوية الجديدة .

ومع ذلك ، فإن عصر البلاء كان أيضاً بالنسبة للبلاد ـ المنخفضة عصراً جيداً . لقد كانت قلعة الإصلاح الكاثوليكي منذ حكم الأرشيدوقات وأرضاً صالحة للفن الباروك الذي وجد أجمل تعبير له في الكنائس التي شادها المهندسون اليسوعيون ، وبخاصة في العمل الفخم والظافر الذي أنجزه (بيير ـ بول روينس) .

#### إيطاليا الاسبانية والدول الإيطالية المستقلة

كانت اسبانيا حاضرة مباشرة في شمال وفي جنوب شبه الجزيرة الإيطالية ، وتمارس في الوقت نفسه نفوذاً هاماً كثيراً أو قليلاً على الدول الإيطالية المستقلة .

#### ميلانيا (منطقة ميلانو)

تقع منطقة ميلانو في منفذ الشعاب الألبية الهامة . وهي إحدى المناطق الطبيعية الغنية في إيطاليا أكثر من غيرها ، ولكن السيطرة الاسبانية التي يارسها نائب الملك ، الذي يعين جميع الموظفين ، يعبر عنها في الغالب بالركود الاقتصادي . فقد كانت المنطقة منطوية على نفسها وعلى صلة مع المتروبول وحدها ، وخلت من السكان ، وفقدت رويداً رويداً ازدهارها القديم ، وهجرت الزراعة ، وتهدمت المصانع . وميلانو التي كانت تعد نفوسها ٢٠٠٠٠٠ نسبة في القرن السادس عشر لم يكن فيها أكثر من ١٠٠٠٠ نسبة في القرن السادس عشر لم يكن فيها أكثر من ١٠٠٠٠ نسبة في ١٧٠٠ م .

وفي نابولي وفي صقلية حيث تمثل اسبانيا بنائبي ـ ملكيين ، أحدهما في نابولي ، والآخر في بالرمو ، لم يكن الاستقلال الذاتي إلا ظاهرياً . وتصوت

المجالس على الضرائب دون مناقشة ، ولا تشاور إلا صورياً . وحذفت مجالس نابولي في ١٦٤٢ م . وضحيت مصالح المملكتين لمصالح اسبانيا ، والقسم الأعظم من الضرائب الثقيلة جداً لا يستخدم ميدانياً بل يرسل إلى مدريد . وكان إنتاج الحنطة في انخفاض ، ولكن نظم تصديره بعناية . والصناعات النادرة المزدهرة في القديم كصناعة الحراير والأجواخ كانت في عز انحط اطها . ونواب - الملوك يحاولون الاعتاد على الاكليروس العظيم النفوذ ، وعلى الطبقة النبيلة التي كانت قوية بأملاكها الواسعة التي تسيء إدارتها واستغلالها طبقة الفلاحين البائسة . ومع ذلك فإن الثورات الشعبية ضد الحتل الاسباني كانت كثيرة ، وترجع إلى البؤس والجاعة أو إلى تفاقم العبء الضريبي ، وفي الغالب لم يكن لها في الأصل هدف سياسي واضح . وأخطرها ثورتا ١٦٤٧ ن و ١٦٧٤ م . ففي ١٦٤٧ . ثارت بـالرمو وسالرن والبوي والكالابر وبخاصة نابولي إثر فرض رسوم جديدة . وفي نابولي ، استلم السلطة صياد السمك ( توماس آنيللو ) الملقب به ( ما زانيللو ) ، بعض الوقت ، ثم قتل . عندئذ استنجد الشائرون النابوليون بفرنسا ، ولكن الاسبان استعادوا الوضع بيدهم ، في ١٦٤٨ م . وفي ١٦٧٤ م ثارت مسينا واستنجدت بملك فرنسا ، فأرسل نائب \_ الملك ، الدوق دو ( فيفون ) ، ولكن لويس الرابع عشر تخلى عن المدينة في ١٦٧٨ م وتركها عرضة لانتقام اسبانيا . وفي الواقع ، إن الفرنسيين باستجابتهم لنداءات النابوليين والصقليين الثائرين ، لم يفكروا إلا بإضعاف اسبانيا ، دون مساعدة هؤلاء لاسترداد استقلالهم ، كا تشهد بذلك رسالة أرسلها من مسينا إلى كولبر ، في ٧ تشرين الأول ١٦٧٤ م ، الفارس ( دو فالبل ) رئيس الأسطول الذي كان تحت إمرة ( فيفون ) .

وفي ١٧١٤ م، كانت الممتلكات الاسبانية في إيطاليا رهاناً بسيطاً كالبلاد ـ المنخفضة بالنسبة للسياسة الأوربية ، وقد فصلت عن إرث فيليب الخامس وأعطيت للنسا ولدوق سافوا . ولم يعمل الميلانيون والنابوليون والصقليون سوى أن غيروا سيدهم .

ويضم باقي شبه الجزيرة الإيطالية تسع دول مستقلة . وكان النفوذ الفرنسي سائداً في الدوقيات الصغرى: بارما \_ بليزانس ( لآل فارنيز ) ، ومودينا - ريجيو ( لآل ايست ) ومانتو ـ مونفرًا ( لآل غونزاغ ) . وبالمقابل ، كان نفوذ اسبانيا مسيطراً في جمهورية (لوقا) الأرستقراطية وبخاصة في جنوة وفي توسكانا . وكانت جهورية جنوة مؤلفة ، عدا كورسيكا الدائمة الثورة ، من شريط شاطئي في منطقة ليغوريا ، وخاضعة بصورة وثيقة لاسبانيا التي تستخدم ميناءها كرحلة نحو منطقة ميلانيا . وهذه الشبه \_ تبعية كلفتها قصف الأسطول الفرنسي لها في أيار ١٦٨٤ م . وكان كبار أدواق توسكانا ، كوزم الثاني من آل الميدتشي ( ١٦٠٨ ـ ١٦٢١ م ) وابنه فرديناند الشاني ( ١٦٢١ ـ ١٦٧٠ م ) إداريين ضعيفين ، ومضطرين لسلوك سياسة حذرة ومحية والتسامح بوجود الاسبان في مواقعهم الحصنة . ومن جهة أخرى ، تسارع انحطاط دولة فلورنسا : فبعد التجارة والصناعة أفلس البنك . وفي مضار الآداب والفنون ، فقدت فلورنسا تفوقها الذي كان لها في السابق . وفي الحقيقة ، إن مؤسس العلم الحديث ، غاليليه ، كان بيزانيا ( من مدينة بيزا ) ، ولكن كرم فرديناند الثاني ساعد العالم الكبير أن يقضي في فلورنسا أخصب سنوات حياته ثمراً وعطاءً . أما كوزم الثالث ( ١٦٧٠ \_ ١٧٢٢ م ) فكان أميراً صلفاً يحب المظاهر ، ولكنه غير قادر على أن يعيد لتوسكانا أبهتها القدية .

أما دول البابا ودوقية سافوا وجهورية البندقية فقد استطاعت أن تنجو من الوصاية الاسبانية . إن الباباوات الأحد عشر الذين تعاقبوا من ١٦٠٥ إلى ١٧٢١ م ، كانوا في الوقت نفسه سادة زمنيين وزعاء الدولة الحبرية . وإذا كانوا كلهم أحباراً شرفاء ، أتقياء مقتنعين بواجباتهم ، فإن اثنين منهم فقط ظهرا بابوين عظيين : الأول أوربينو الثامن ، حامي الآداب والفنون ، وصديق غاليليه ، رغ حكمه عليه ، وأعظم بابا يهتم بالبعثات التبشيرية ؛ والثاني إينوسان الحادي عشر ، الذي لقب ب ( غريغوار السابع في القرن السابع عشر ) ، كان تاريخ ق ١٧ (٢٤)

مصلحاً لا يكل ، ومدافعاً دؤوباً عن حقوق الكنيسة تجاه الملك لويس الرابع عشر. وكان الباباوات يشاركون بصورة عميقة في المؤامرات والخلافات التي تقع بين الدول الكبرى ، ولا سيا دولة آل هابسبورغ وفرنسا الكاثوليكيتين ، ولكنهم لم يستطيعوا منع علمانية تدريجية للسياسة الأوربية لاتقوم منذ الآن على فكرة المسيحية ، وإنما على فكرة داعى المصلحة العليا للدولة . وفي هذا الاعتبار ، كان احتجاج إينو سان العاشر على معاهدات وستفاليا عبثاً وله دلالته معاً . وأكثر من ذلك أن جهودهم للدفاع عن سلامة الإيمان والعمل على امتداد الإنجيل ، اصطدمت بكثير من خيبة الأمل . لقد انتصر الإصلاح المعاكس في بداية القرن ، وسجل خطوة أمام البروتستانتية بعد ١٦٣٠ م ، وقاومت الجانسينية كل شجب ، وتعرض عمل البعثات التبشيرية للخطر في آسيا بالنزاع بين الطقوس. وكسادة إيطاليين ، ظلوا حماة للآداب والفنون كأسلافهم من وجهة نظر مزدوجة في النهوض العمراني والإشعاع الفني في روما . وحاولوا أيضاً النضال ضد الفوض المتعاظمة في دولهم ، ولكن كثيراً منهم مارسوا أيضاً المحسوبية لصالح أقربائهم وأعضاء عائلتهم ، مما زاد في ثراء وقوة بعض الأسر الكبرى . لقد كان جلال البلاط الحبري يتناقض مع بؤس الأرياف ، حيث كانت تربية الحيوانات تمارس على حساب الزراعات ، وحيث كانت عصابات الأشقياء تعيث الفساد ، حتى أصبحت داءً مستوطناً .

وفي الشمال الغربي من شبه الجزيرة ، كانت دوقية سافوا ـ بيونت تقوم على سفحي جبال الألب وتتجه أكثر فأكثر شطر إيطاليا ، فقد انتقلت العاصمة من شامبيري إلى تورينو في ١٥٦٢ م ، وفي ١٦٠١ م تنازل الدوق شارل ـ إيانوبل الأول ( ١٥٨٠ ـ ١٦٣٠ م ) لفرنسا عن ( البريس ) و ( البوجيسه ) وبلد ( جيكس ) مقابل مركيزية ( سالوس ) ، ونجح الدوق زمناً طويلاً بالمراوغة بين المصالح المتنافرة لفرنسا وإسبانيا ، ولكن ريشليو ولويس الثالث عشر ، في المصالح المتنافرة لفرنسا واسبانيا ، ولكن ريشليو ولويس الثالث عشر ، في الماليا الشمالية ،

وهاجما شارل إيانويل واجتاحا دوله . وفي ١٦٣١ م عقد الدوق الجديد فيكتور ـ آميديه الأول ( ١٦٣٠ ـ ١٦٣٧ م ) الصلح مع فرنسا وتنازل لها عن ( بنيرول ) (١) بوجب معاهدة ( شيراسكو ) (١) . وخلال أكثر من نصف قرن ، ولاسيا في عهد شارل ـ إيانويل الثاني ( ١٦٣٨ ـ ١٦٧٥ م ) ، وجدت الدوقية في حالة تعاقب خضوع وسوء إرادة ، منقادة للسياسة الفرنسية . إلا أن فيكتور ـ آميديه الثاني ( ١٦٧٥ ـ ١٧٣٠ م ) ، في ١٦٨٩ م ، قطع روابط هذه التبعية الوثيقة وشارك في عصبة أوغسبورغ . ومكث زمناً حليفاً لفرنسا في بداية حرب الوراثة الاسبانية ، وانقلب من جديد ضدها في ١٧٠٣ م . وبهذا الواقع احتلت الجيوش الفرنسية السافوا وقسماً من بيونت مرتين موقتاً ( ١٦٩٠ ـ ١٦٩٦ ، و ١٧٠٣ م ) . ولكن مشاركة فيكتور ـ آميديه ، في التألبات المتعاقبة ضد لويس الرابع عشر ، خولته ، في ١٧١٤ م ، صقلية ولقب ملك .

وإذا استطاعت البندقية أن تصون استقلالها حيال اسبانيا ، فإن القرن السابع عشر كان على الأقل ، بالنسبة (لصاحبة الشوكة) ، جمهورية البندقية ، عصر انحطاط وإفول . فهي تحتل في إيطاليا الشالية ، وفي الأدرياتيك وفي البحر المتوسط الشرقي مكاناً من الصعيد الأول ، ولذلك هي مضطرة ، بالرغم من إعلان حيادها ورغبتها في السلام ، أن تقيم أسطولاً وجيشاً لتحمي - ضد آل هابسبورغ وضد الأتراك - سلامة ممتلكاتها التي لاغنى عنها لاقتصادها . وبالرغم من هذه الجهود والمساعدة الفرنسية ، اضطرت إلى التخلي عن جزيرة كانديا (ا) إلى العثمانيين في ١٦٩٩ م . وفي الحقيقة ، لقد تنازل هؤلاء إليها في ١٦٩٩ م عن شبه جزيرة موره ، ولكن هذا الفوز كان ظاهراً أكثر منه حقيقياً ، لأن الأرض

<sup>(</sup>١) أو (بينيرولو: PIGNEROLO) و (شيراسكو: CHERASCO) مدينتان في إقليم بيمونت في إيطاليا .

<sup>(</sup>۱) ( كانديا CANDIE ) اسم قديم لجزيرة كريت .

المكتسبة فقيرة وقليلة السكان ، ولأن الحرب التي اشتعلت منذ ١٦٨٤ م أنضبت أموال الجمهورية وأظهرت عجز حكومتها .

وأخطر من ذلك انحطاط النشاط التجاري الناجم عن نقص أسطولها التجاري ، ومساوئ القرصنة ، وبخاصة منافسة الدول الأطلسية . وما من شك في أن البندقية بقيت مركزاً صناعياً نشيطاً لصناعة الزجاج والحرائر ، وميناء هاماً ، ولكن منافذه كانت أكثر فأكثر قاصرة على الممتلكات البندقية وحدها ، والتفوق الوحيد الذي بقي لها هو أنها كانت دوماً ولزمن طويل أيضاً ، عاصمة أوربة للقار والمسرات واللذائذ ، ومن أكثر المدن الجميلة زيارة في شبه الجزيرة الإيطالية .

أما إيطاليا كلها ، فقد حافظت في الجزء الأعظم من القرن على إشعاع لامثيل له . و ( رحلة إيطاليا ) بالنسبة للفنان من أي بلد أوربي تعتبر ثقافة لاغنى عنها . وقل ما يحفظ لأفضل الرحلات من انطباع عميق بمثل ما يحفظ عنها . ولم تكن أطلال العصر القديم الاغريقي ـ الروماني التي يبحث عنها فيا وراء الجبال فحسب ، وإنما أيضاً دروس كبار المبدعين في القرنين السالفين والقرن الحالي ، من أساتذة القرن الخامس عشر إلى كارافاجيو ، ومن ميكيل آنجيلو إلى برنيني . وفي البلاطات الإيطالية نشأت في بدايسة القرن الأوبرا وموسيقى الكونشرتو التي قلدت فيا بعد في كل أوربة . وإذا فكر بالإشعاع الموازي لاسبانيا ، فن الحق أن نقول « ان النور كان يأتي من الجنوب » في الثلاثة أرباع الأولى من القرن السابع عشر .

## الامبراطورية والملكية النمساوية

في ألمانيا التي أيدت معاهدات ١٦٤٨ م تجزئتها ، أصبحت ناخبية براندبورغ على العظمة مملكة بروسيا القوية ، في ألمانيا الشمالية ، فيا حافظ آل هابسبورغ على العظمة الامبراطورية ، وتعلقوا بتنظيم ممتلكاتهم الخاصة في الدولة الدانوبية الواسعة .

# الامبراطورية والدول الألمانية الهامة

لقد سجلت معاهدات وستفاليا إخفاق محاولة الامبراطورين فرديناند الثاني ( ١٦٦٧ ـ ١٦٢٨ م ) جعل الامبراطورية ( ١٦٦٩ ـ ١٦٣٨ م ) جعل الامبراطورية المقدسة دولة ألمانية مركزية وكاثوليكية . وثبت الانقسام السياسي والمديني في ألمانيا باسم ( الحريات الجرمانية ) وبضان الدول الموقعة . وكان الأمراء الألمان في داخل دولهم مستقلين عملياً ويتتعون تقريباً بكل الحقوق الملكية : كفرض الضرائب ، وسك النقود ، وإقامة الجيوش ، وإبرام المعاهدات مع من يحسن التعاقد معه ، شريطة ألا تكون موجهة ضد الامبراطور أو الامبراطورية . ومعظمهم يحددون حقوق مجالس الدول<sup>(۱)</sup> التي لا تشاور إلا شكلياً أو لا تدعى ومعظمهم يحددون حقوق مجالس الدول<sup>(۱)</sup> التي لا تشاور إلا شكلياً أو لا تدعى أبداً . وقد جرى هذا التعزيز لسلطة الأمراء على حساب الطبقة النبيلة الصغرى ( المباشرة ) أي التابعة نظرياً للامبراطور مباشرة ، وبعض المدن الحرة بموجب مبدأ يعترف بأن سيادة الأمير مطلقة في حدود أرضه .

وأصبحت منذ الآن امتيازات الامبراطور شرفية بصورة محضة . وباعتباره أميراً ألمانياً يخضع لقوانين الامبراطورية ، وتنتخبه هيئة انتخابية مؤلفة من سبعة أعضاء في بداية القرن ، ثم أصبحت ثمانية في ١٦٤٨ م ، ثم تسعة في ١٦٩٢ م ، بعد رفع دوق برنسويك ـ لونيبورغ سيد هانوفر إلى رتبة ناخب . وفي الواقع إن الامبراطور ، حسب التعبير الذي استعمله فيا بعد فريديريك الثاني ، (ليس أكثر من زعيم تنتخبه جهورية أمراء نبيلة ) . وانطلاقاً من ١٦٦٣ م ، أصبح الدياط ( مجلس الامبراطورية ) بهيئاته الثلاث دائماً ، وتحول ، على هذا النحو ، إلى مؤتمر دائم يقوم فيه سفراء الأمراء بمناقشات لا تنتهي ودون مفعول علي ، وليس الأمراء أنفسهم .

<sup>(</sup>١) مجالس الدول : LANDSTÄNDE ,

وانطلاقاً من ١٦٤٨ م كان النفوذ الفرنسي مسيطراً في الامبراطورية. فقد جعل مازارن ، ثم لويس الرابع عشر ، الذي يفكر بالحصول على التاج الامبراطوري ، من نفسيها حاميين للأمراء الألمان ، وأغدقا عليهم الأموال عن سعة . ولكن سياسة ملك فرنسا الكاسحة ، وتحريضاته ، وموقفه إزاء البروتستانت انتهت بتحويل معظم الأمراء عنه ، وأحدثت في الرأي العام الألماني رعشة ألمانية قوية . وفي بداية القرن الثامن عشر حقق النفوذ النساوي كسبا عريضاً ، في ألمانيا الجنوبية ، يعادله في ألمانيا الشمالية غو نفوذ براندبورغ - بروسيا .

وتفاقت التجزئة أيضاً بواقع : وهو أن الأمراء ظلوا يمارسون تقسيم أملاكهم بين أولادهم . وعلى هذا النحو يرى أن بيت ساكس يضم ، في آخر القرن السابع عشر ، ثمانية فروع : ( فيار ، غوتا ، كوبورغ إلخ ... ) عدا عن أن الأسرة الناخبية نفسها مقسمة إلى ثلاثة فروع . فن بين ألد ٢٥٠ دولة التي تولف الامبراطورية وتتحول جميعاً كثيراً أو قليلاً نحو الحكم المطلق ، وخارجاً عن النسا وبراندبورغ ، كان أهمها الساكس وبافاريا . وكان بلاط ناخب ساكس في درسدن من أفخم بلاطات ألمانيا ، ولكن أهمية الدولة الساكسونية في ألمانيا الشمالية تضاءلت بواقع ضعف أمرائها وتقدم براندبورغ . وفي آخر القرن صبا الناخب فريد يريك أوغست الأول ( ١٦٩٤ - ١٧٣٣ م ) إلى الكاثوليكية لينتخب ملكاً على بولونيا تحت اسم أوغست الأول عند وفاة ( جان سوبيسكي ) لدى الأمراء البروتستانت . وكان ناخبو بافاريا الكاثوليك ، مكسمليان الأول لدى الأمراء البروتستانت . وكان ناخبو بافاريا الكاثوليك ، مكسمليان الأول ( ١٦٥١ - ١٦٧١ م ) ومكسمليان الأول الفرنسي ، ويشاركون تقريباً في كل الخلافات الأوربية بين ١٦١٨ و ١٢٧٤ م ،

وفي جر أكبر بلاء لبلادهم . وهذا لم يمنع فرديناند \_ ماري من تجميل عاصته ، مونيخ .

واجتاحت حرب الثلاثين عاماً آلمانيا ولم تنهض من دمارها إلا ببطء . ومع ذلك يرى ، في آخر القرن ، عودة الزراعة في كثير من الأراضي . وأخذت التجارة الداخلية والتجارة البحرية الكبرى ، بواسطة هامبورغ ولوبيك ، بعض الأهية ، وازداد عدد السكان . واستطاعت بعض الدول ، مثل بافاريا وبخاصة براندبورغ ، أن تنجح في عمل التعمير المادي أفضل وأسرع من غيرها .

ولكن ألمانيا كانت مزعزعة معنوياً بخلاف فظيع . لأن تفام التجزئة السياسية وحدوث ( فوضى قائمة ) جعلا من الصعب النهوض في هذا المضار . فقد كانت الجامعات في انحطاط كامل نحو ١٦٤٨ م ، ولم تستعد شهرتها إلا رويداً رويداً . ولم تبدأ آداب اللغة الألمانية بالتغلب على آداب اللغة اللاتينية أو اللغة الفرنسية إلا في سنوات ١٦٨٠ م . فقد كان ( ليبنتز ) ـ ( ١٦٤٦ ـ ١٧١٦ م ) أكبر اسم في الفكر والعلم الألمانيين في القرن السابع عشر ، يفضل الكتابة باللاتينية أو المغرنسية . وفيا عدا الموسيقى . مع ( شوتز ) و ( بوكستهوده ) ، كان الفن عديم الأصالة وكبار المبدعين . وكان الأمراء الألمان يحاولون نسخ قصر فرساي حرفيا في حدود وسائلهم . وبالمقابل ، على الصعيد الديني ، كانت ألمانيا مسرحاً لتجديد في حدود وسائلهم . وبالمقابل ، على الصعيد الديني ، كانت ألمانيا مسرحاً لتجديد حقيقي ، كا في ( حركة التقوى والورع ) . وكان اللوثري ( فيليب ـ جاك سبنر ) ـ ( ١٦٣٥ ـ ١٧٠٥ م ) ، الألزاسي الأصل ، يبشر بضرورة تحويل الأخلاق والمادات ، وقاوم الجهل الديني والشكلية ( التعلق المفرط بالأشكال والشكليات ) ، وفضل تشكيل مجالس صغيرة « مجالس التقوى » أن تجمع المؤمنين فرقة لوثرية تصر على ضرورة التقوى الشخصية والعاطفة الدينية أكثر مما تصر فرقة لوثرية تصر على ضرورة التقوى الشخصية والعاطفة الدينية أكثر مما تصر فرقة لوثرية تصر على ضرورة التقوى الشخصية والعاطفة الدينية أكثر مما تصر

<sup>(</sup>۱) مجالس التقوى: COLLEGIA PIETATIS

على الأرثوذكسية ( الحنيفية المذهبية ) الشديدة . والتقاتية عملية وتطبيقية جداً وليست عقائدية ، ولذلك اصطدمت بكثير من الحذر الرسمي ، ولكنها لاقت في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً جداً في ألمانيا كلها ، كشاهد على تجديد الفكر والأخلاق والعادات بعد اضطراب بداية القرن .

# البراندبورغ وتشكيل الدولة البروسية

لقد استطاع آل هونتسولرن ، ناخبو براندبورغ ، بلاد البراح والمرازغ في وسط ألمانيا ، أن ينجحوا ، في النصف الأول من القرن السابع عشر ، في تثليث رقعة دولهم . ففي ١٦٠٩ م ، عندما توفي دوق دوكليڤ وجوليه ، قام ناخب براندبورغ جان ـ سيجسمونـد ( ١٦٠٨ ـ ١٦١٩ م ) مباشرة ، وأثبت حقوقـه في إرث الدوق الراحل قريبه . وفي ١٦١٤ م ، عندما تدخلت تسوية هذا الإرث المتنازع ، نجح في التنازل له عن المدينة ودوقية كليث الغنية على الراين ، والكونتيتين الصغيرتين الجاورتين ( مارك ) على الرور ، و (رافنسبرغ ) بالقرب من نهر الفيزر . وفي ١٦١٨ م ، عنسد وفساة ابن عمسه ، ألبرت فريسديريك هونتسولرن ، دوق بروسيا ، وليس له أولاد ، ورث بروسيا ، وهي بلاد واسعة وفقيرة وقليلة السكان وواقعة خارج الأمبراطورية ، ولكنها تحت سيادة ملك بولونيا . وعندما توفي جان ـ سيجيسمونـد في السنـة التـاليـة ، كانت ممتلكاتـه غير متصلة جداً مع بعضها وتمتد من نهر الراين إلى نهر ( نيين ) . وفي عهد خلفه جورج ـ غليوم ( ١٦١٩ ـ ١٦٤٠ م ) عاشت دولة براندبورغ في محنة فظيعة وهي حرب الثلاثين عاماً . إلا أن فريديريك \_ غليوم ، على الأقل ، وقد أصبح ناخباً في سن العشرين ، استطاع أن يحصل ، عند معاهدات وستفاليا ، على ترضيات أرضية جوهرية : بوميرانيا الشرقية ، والأسقفيات المعصرة : ( ميندن ) ، وهالبرشتات وماغدبورغ ، وقد احتلت هذه الأخيرة فعلاً في ١٦٦٦ م . وهذه المكاسب أغت بصورة جسية امتداد أملاك آل هوهنتسولرن ولكنها أساءت تعويض الخسائر التي سببتها الحرب وعدم تنظيم الدولة . واستطاع فريديريك عليوم الملقب به « الناخب الأكبر » ( ١٦٤٨ ) أن يصنع من هذا المجموع غير المتجانس والفقير من هذه الأراضي ، دولة حديثة كبرى . لقد تربى جزئياً في هولاندا ، في جامعة ليدن ، وفي جيش فريديرك - هنري أورانج - ناسو ، وتزوج ابنته ، وبدا عاهلاً نشيطاً جداً وطموحاً ومفضلاً مصلحة الدولة قبل كل شيء . كان عصبي المزاج ، ولكنه عرف كيف يبرهن عن مرونة ، وحتى عن مداهنة ورياء للوصول إلى أهدافه دون أن يقيد نفسه بمبادئ صارمة جداً . فقد وحد الإدارة في ممتلكاته ، ودخل في نزاع مع المجالس الإقليية (۱) في مختلف دوله ، وحرمها من امتيازاتها المالية . وبعد أن كان كل مجلس يقرر الضرائب ويوزعها ويجبيها ، أصبحت بعد اليوم بيد موظفي الأمير ، وغدا مجلس الدولة السري في برلين تحت رئاسة الناخب وأكبر لسان للحكومة . وتولى الإدارة في كل إقليم من الأقاليم موظفون جدد ( المشاورون الإقلييون ) . وفي الوقت نفسه ، أمن فريديريك - غليوم لنفسه موارد مالية منتظمة . بإحداث ضرائب جديدة ودائمة : الاكسيز أو الضريبة على المواد مالية الاستهلاكية وتدفعها المدن ، والبيرغلد ، أو ضريبة الجعة ( البيرة ) ، وحصر بيع الملح .

وتعلق بخاصة بعد ١٦٦٠ م بإعمار دوله وتوطين السكان فيها وإثرائها . واستنجد بالخارج لاعمار الجالات الواسعة غير المأهولة كاملاً بالسكان في براندبورغ ، وفي بروسيا ، وفي بوميرانيا . وجذب الهولانديين الذين تؤلف قراهم(٢) ، مزارع نموذجية حقيقية .

وبالرغ من أنه كالفني مؤمن ، فقد رحب بكل من اضطهدوا في بلادهم لأسباب دينية : من كاثوليك ، و ( سوسينيين ) (١) ، ويهود و ( ڤودوا ) . وقبل

<sup>(</sup>۱) مجلس الإقليم : LANDTAG

<sup>.</sup> LES HOLLANDERIES : القرى المولاندية

<sup>(</sup>١) السوسينيون : هم أتباع Socini ، وهو إيطالي بروتستانتي في مدينة (سيين ـ SIENNE ) ـ

إلغاء براءة نائت ، عرض اقتراحات مفيدة للكالفنيين الفرنسيين بحوجب براءة بوتسدام ، تشرين الأول ١٦٨٤ م ؛ واستجاب لندائه هذا أكثر من ٢٠٠٠٠ ، ودخلوا الجيش ضباطاً ، وأقاموا في الأرياف ، وحولوا برلين وأنشؤوا فيها بساتين لزراعة الخضار ، ومصانع وكليات . وساعد تدفق الأجانب على النهوض الاقتصادي في دولة براندبورغ حيث قامت الأعمال الكبرى : مثل تجفيف العديد من المرازغ ، وإدخال النباتات الجديدة : التبغ ، والتوت ، وتنية زراعة الخنطة ؛ وإحداث مصانع تحميها التعرفات الجمركية : كصناعة الأجواخ ، والزجاج . والورق ، وحفر القنوات ، مثل قناة ( اودر \_ شبريه \_ إيلبه ) ، ولكن أيضاً مع الاحتفاظ بل تفاقم الرقيق في بروسيا وفي براندبورغ . هذه هي الإنجازات الأساسية التي أسهمت في صنع أملاك آل هونتسولرن دولة غنية ومزدهره بعد عقم أرضها وجحود تربتها ، ما عدا البلاد الرينانية .

وهذا الثراء النسي منضاً إلى جباية الضرائب المنظمة ساعد فريديريك عليوم ، المأخوذ بمثل ملك السويد غوستاف \_ آدولف ، على تحقيق الهدف العزيز عليه وهو : إقامة جيش دائم مؤلف من أكثر من ٢٠٠٠٠ مرتزق بملاك ضباط جيد ، ومسلح جيداً وخاضع لنظام حديدي . وبدا له أن هذه الأداة لا غنى عنها للحفاظ على أملاكه ونموها . وتدخل في حرب الشال وحصل من ملك بولونيا على كامل السيادة على دوقية بروسيا في ١٦٥٧ م . وفي حرب هولاندا ، قرر بعد كثير من الماطلات ، الانضام لخصوم لويس الرابع عشر . وعندما هاجمه السويديون ، حلفاء فرنسا . تغلب عليهم بانتصار فيربلين (۱) ، في ٢٨ حزيران السويديون ، حلفاء فرنسا . تغلب عليهم بانتصار فيربلين (۱) ، في ٢٨ حزيران

\_ ( ١٥٢٥ \_ ١٥٦٢ م ) أسس المذهب المعادي لعقيدة التثليث والمسمى باسمه ( السوسينيانية = Cocinianisme ) .

<sup>(</sup>۱) (فيربلين ـ FEHR BELLIN ) .

في ألمانيا: برين (١) ، فردين (٢) ، بوميرانيا الغربية . ولكن لويس الرابع عشر ، غداة صلح نييغ (٦) ، أجبر الناخب الأكبر ، في معاهدة سان ـ جرمن ، في حزيران ١٦٧٩ م ، أن يعيد إلى السويد جميع البلاد التي فتحها . وبالرغ من هذه الخيبة الفظيعة ، أظهرت الحرب قيمة جيش براندبورغ وطموحات آل هوهنتسولرن .

وكان فريديريك الثالث ( ١٦٨٨ ـ ١٧١٣ م) ، الذي خلف أباه ، معتل الصحة ، ضعيف العقل ، كثير الأوهام . أراد بأي ثمن ، وبزهو أن يحمل لقب ملك كابني عمه غليوم أورانج وأوغست . وأراد أن يأخذ هذا المنصب الملكي لا في براندبورغ ، أرض الامبراطورية ، وإنما في بروسيا حيث كان عاهلاً ، بالتام والكال . ولذا ينبغي له الحصول على موافقة الامبراطور ليؤبولد . وظل يرجوه طويلاً . وكان ليؤبولد في ١٧٠٠ م بحاجة إلى مساندة في النزاع الذي سيفتتح بسبب الوراثة الاسبانية ، فسمح لفريديريك أن يأخذ لقب ملك بروسيا مقابل الوعد بـ ١٠٠٠ مجندي براندبورغي ، بموجب معاهدة التاج ، في ١٦ تشرين الثاني اصبح فريديريك الثالث ، ناخب براندبورغ ، فريديريك الأول ملك بروسيا وضع بنفسه التاج الملكي على رأسه . وهذا الحادث ، الذي أوحى به الزهو وحده ، كانت له أهمية عظمة : وهي أن آل هوهنتسولرن أصبحوا منذ الآن أعلى من الأمراء الألمان الآخرين ، وظهروا منافسين في ألمانيا لآل هابسبورغ

<sup>(</sup>۱) ( برين = BREMEN ) .

<sup>(</sup>۲) فردین VERDEN .

<sup>(</sup> الله الله الكانية ( الله الكانية ( NIMEGUE ) ، وبالألمانية ( الميغ \_ NIJME GEN ) .

## الملكية النمساوية

كان فرديناند الثاني ( ١٦٦٩ ـ ١٦٣٧ م) مفعاً في أعماقه بحقوقه كامبراطور. ويعتبر نفسه قبل كل شيء زعيم المسيحية ومدافعاً عن الكاثوليكية في ألمانيا وفي أوربة. وباعتباره خلفاً حقيقياً لشارل ـ كنت ، جعل من نفسه بطل سياسة امبراطورية فات عليها الزمان منذ الآن. وفشل هذه السياسة التي تابعها ابنه فرديناند الثالث ( ١٦٣٧ ـ ١٦٥٨ م ) يدل على منعطف رئيسي في تاريخ آل هابسبورغ: فقد اضطروا إلى التخلي عن المثل الأعلى القديم للامبراطورية وللمسيحية في العصر الوسيط، ومجتهم ألمانيا ولم يكن للقب امبراطور الدي يافظون عليه سوى قية رمزية ، واتجهوا صوب دولهم النهاوية وممالكهم في بوهييا وهونغاريا ، ليجعلوا منها دولة دانوبية واسعة واضعين على هذا النحو أسس النها الحديثة.

كان حكم ليؤبولد الأول ( ١٦٥٨ ـ ١٧٠٥ م ) ، في هذا الاعتبار حاسماً . وفي الحقيقة كان ليؤبولد عاهلاً نشيطاً وجاداً ، ولكنه ضعيف ، يهتم بخاصة بالوراثة الاسبانية ويريد تسويتها لصالحه على حساب لويس الرابع عشر . ولكن المتابعة العنيدة لهذا الهدف لم تمنعه من أن يكرس نفسه لأفضل تنظيم لدوله . وقطع فرديناند الثاني مرحلة هامة غداة واقعة الجبل الأبيض ، عندما حول مملكة بوهييا الانتخابية المتمتعة بحريات سياسية ودينية هامة ، إلى مملكة وراثية ، وكاثوليكية ومتجرمنة بشكل عريض . وكان من أهداف ليؤبولد أن يحقق الشيء نفسه في مملكة هونغاريا الانتخابية . ولكن المشكلة هنا مضاعفة : إذ ينبغي ألا يتغلب على مقاومة سكان هونغاريا الملكية المتعلقين بامتيازاتهم فحسب ، وإنما أيضاً أن يستعيد من الأتراك القسم الأعظم من المملكة الذي يحتلونه منذ انتصارهم في مواراً عديدة ، منذ النصف الأول للقرن ، أن يزيجوا عن عاتقهم نير آل هابسبورغ

بانتخاب ملك لهم ، أمير ترانسلفانيا (١) ، بيتلن ( ١٦١٣ ـ ١٦٢٩ م ) ، ثم جورج الأول ( راكوتشي ) ( ١٦٣٠ - ١٦٤٨ م ) . وغداة صلح ١٦٤٨ م ، بدأ فرديناند الثالث ، وبعده بخاصة ليؤبول د الأول ، يوجهان اللوم إلى الحريات السياسية والدينية في هونغاريا الملكية ويحرضان ضد ملوك الهونغاريين اتحاد جميع الجر من نبلاء وفلاحين ، وكاثوليك وبروتستانت . وإنفجرت عدة مؤامرات ولكنها كشفت وقمعت ، وبخاصة في ١٦٧١ م ، مؤامرة الكونتات الثلاثة الذين أعدموا ، فها انهال على البلاد نظام الإرهاب . ولم يتردد بعض النبلاء ، مثل (توكيلي) عندئذ ، في توحيد مصالحهم مع مصالح الأتراك . ولكن ليؤبول د نجا من الخطر العثماني بانتصار (كاهلنبرغ) ( ١٦٨٣ م) وقرراًن يخمد نهائياً ( هونغاريا الملكية ) . وأقيت محكمة استثنائية في مدينة إيبيرس (٢) ، وانطلقت في الرد بعقوبات دامية ( مذابح أو ملاحم إيبيريس ) . وفي ١٦٨٧ م ، انعقد دياط في ( برسبورغ ) واضطر إلى الاعتراف بالطابع الوراثي لتاج القديس إيتين في البيت النساوي . ولا يكن لحق الانتخاب أن يمارس إلا في الحالة التي ينطفئ فيها سليل مذكر من آل هابسبورغ . ومع ذلك تعهد ليؤبولد بالحفاظ على القوانين الأساسية ومؤسسات المملكة الجرية . وبعد زمن قليل ، أجبرت انتصارات الأمير (أوجين ) على الأتراك أن يتنازلوا لليؤبولد عن ترانسلفانيا وهونغاريا العثانية ، ماعدا بانات تمسيڤار ، بموجب معاهدة كارلوفيتز ١٦٩٩ م . وهكذا أعيد تشكيل مملكة هونغاريا تحت سلطة آل هابسبورغ . ولكن سياسة هؤلاء تجاه قدامي ومحدثي رعاياهم الهونغاريين كانت فظة وخرقاء ، حتى ان ثورة عامة انفجرت في ١٧٠٣ م في عز حرب الوراثة الاسبانية . ووضع المستاؤون ، على رأسهم فرنسوا الثاني راكوتشي ، سليل أمراء ترانسلفانيا . ورفع هذا أعلامه بشعار : ( الله ، حرية ، وطن ) ، وتحالف مع لويس الرابع عشر ، وهدد فيّنا في

١) ترانسلفانيا إقليم مستقل ذاتيا تحت السيادة التركية ومأهول في غالبيته بكالفنيين .

<sup>(</sup>٢) ( إيبريس EPERIES ) .

المونغارية)، وأعلن في ١٧٠٧ م أميراً لترانسلفانيا، ثم أمير (كونفدراسيون الفئات المونغارية)، وأعلن في ١٧٠٧ م سقوط آل هابسبورغ واستقلال هونغاريا. ولكن راكوزي لم يستطع الاعتاد على مساندة فرنسا الفعلية، وقهره النساويون، واضطر في ١٧١١ م إلى التخلي عن النزاع ومغادرة البلاد. واتفق الامبراطور الجديد جوزيف الأول ( ١٧٠٥ - ١٧١١ م) مع الثائرين في صلح ( زاتمان ) في ١٧١١ م، ومقابل بعض التنازلات وطد سيطرة آل هابسبورغ على ملكة هونغاريا كلها.

وبصورة موازية لهذه الجهود ، حاول ليؤبولد الأول وجوزيف الأول تنظيم مجموع أملاكها في دولة حديثة قوية . ومهراها بجيش دائم انطلاقاً من ١٦٨٠ م ، وضرائب غير مباشرة منظمة وإدارة مركزية قليلاً بفضل تعزيز سلطات الهيئات التقليدية : المجلس السري للشؤون السياسية ، والمحكمة العليا لمشاكل الأموال والتجارة ، والمجلس الحربي ، والإدارات الثلاث للنسا وبوهييا وهونغاريا ) . وبعد محنة مزدوجة من الطاعون في ١٦٧٩ م ، والحصار في ١٦٨٨ م ، شاد فنانو الباروك في فينا كنائس وقصوراً ، وأخذت أكثر فأكثر وجه عاصمة كبرى .

ومع ذلك ، فقد كان تنقص الدولة النساوية الوحدة ، في بداية القرن الثامن عشر . والشعوب التي تسكنها : (ألمان النسا وسيليزيا ، سلاف بوهييا ومورافيا ، مجر هونغاريا ، رومانيو ترانسلفانيا ) ، تفصلها التقاليد واللغة والدين . وبالرغ من بعض الجهود في المركزية كانت الوحدة السياسية بعيدة عن التحقيق : فقد حافظت هونغاريا بخاصة على مؤسساتها الخاصة ، وقوانينها ، ودياطها المؤلف من مجلسين يدعوان إجباريا مرة في العام . وإذا زاد بصورة عظيمة في ١٧١٤ م كسب البلاد \_ المنخفضة ، وميلانيا ، ومملكة نابولي في توسيع رقعة الملكية النساوية ، فقد فاقم أيضاً في عدم تجانسها وضعفها العميق . والرابط الوحيد بين هذه البلاد المبعثرة والمختلفة يبقى في الحقيقة في شخص العاهل نفسه .

# أوربة الثمالية والشرقية

لقد كانت البلاد الاسكاندينافية : السويد \_ فنلاندة \_ الدانهارك \_ النورفيج اللوثرية \_ وبولونيا الكاثوليكية \_ وروسيا الأرثوذكسية يحارب بعضها بعضاً بصورة مسترة تقريباً . وهي بلاد واسعة قليلة السكان ، عرفت ، خارجاً عن القضايا الخاصة ، تطوراً اجتماعياً متشابهاً ملحوظاً بصعود الطبقة النبيلة صاحبة الأطيان وتفاقم ظروف الفلاحين .

## البلاد الاسكاندينافية

لقد نودي بغوستاف الثاني آدولف ملك السويد ، وعمره ١٧ عاماً ، بعد وفاة أبيه بشهرين عام ١٦١١ م . وكان مستعداً لعمله بدراسات متينة وبتجربة مبكرة في المشاكل السياسية والعسكرية . كان ذكياً وصاحب إرادة ، ولوثرياً مؤمناً ، وملكاً طموحاً وسيكشف عن نفسه بأنه أعظم آل ( فازا ) ويريد أن يعمل معاً على تقدم اللوثرية وجعل السويد دولة أوربية كبرى وتحويل البالطيك إلى ( بحيرة سويدية ) .

كان يهتم بأن يكون مطلق اليدين للبدء بالإصلاحات الداخلية الضرورية : صفى أولاً لصالحه حالة الحرب مع جاريه : فبصلح كنارد (١٦١٣م) ، عدل ملك الدانيارك كريستيان الرابع عن مزاعمه في التاج السويدي . وبصلح ستولبوڤو ( ١٦١٧ م ) تخلى القيصر ميشيل رومانوف إلى السويد عن أنغري وكاريللي . وعندئذ باشر الملك بتجديد الدولة بساعدة المستشار ( آكسل أوكسنستيريا). وبمهارة جداً ، عرف كيف يدبر مساندة (الريكسدي) أو الـدياط الـذي يضم الطبقات الأربع: النبيلة ، الاكليروس اللوثري ، البورجوازيين ، الفلاحين . وقد اتجهت تدابير مختلفة مثل تقسيم مجلس الحكومة أو ( الريكسراد ) إلى عدة هيئات ، وإنشاء محكمة عليا ( ١٦٢٤ م ) وإصلاح العدالة والمالية ، نحو إشراك الطبقة النبيلة في الحكومة ، وأسهمت في إعطا \_ 787 \_

السويد إدارة حديثة وناجعة . ومن جهة أخرى ، كان غوستاف ـ آدولف يعلق أهية كبرى على قضايا التعليم : أسس كليات ( جمنازات ) عديدة ، وأعاد تنظيم جامعة أوبسالا وأغدق عليها وأثراها . وأنشأ جامعة ( دربات ) في البلاد البالطيكية . وأخيراً غى الاقتصاد السويدي ، وجذب إلى المناجم والصناعة المعدنية عالاً ومهندسين أجانب ، وبخاصة إنكليز وهولانديين ، وفلامانديين مثل لويس دو جير ، وأسس عدة مدن ، ومن بينها مدينة ( غوتبورغ ) ، وأكثر الإجراءات لصالح التجارة والملاحة .

ولكن جهود الملك انصرفت بخاصة إلى إعداد جيش قوي ليصنع منه أداة سياسته اللوثرية والسويدية . وساعدته الحرب مع بولونيا المندفعة بنشاط غداة الصلح مع روسيا في التغلب على خصومه بعدة انتصارات ، وفرض عليهم في الصلح مع روسيا في التغلب على خصومه بعدة انتصارات ، وفرض عليهم في بولونيا إلى السويد عن ليفونيا البرية والموارد الهامة من جمارك دانتزيغ والموانئ البروسية . وبعد عامين ، وبفضل التدخل في ألمانيا والجملة الخاطفة ، في بضعة أشهر ، أصبح غوستاف آدولف حكم الوضع في أوربة ، ولكن هذه الجملة انتهت بشكل مفجع بوفاته على ساحة القتال في ( لوتنن ) ، في ٦ تشرين الثاني بشكل م

واعترف الريكسدي بالحال بابنته الوحيدة كريستين ، وعرها ٦ أعوام خلفاً له . ونظم الوصاية لصالح مجلس يرأسه المستشار أوكستانستيرنا ، وبعد عامين وافق على دستور ١٦٣٤ م الذي يعطي واقع السلطة كله إلى الطبقة النبيلة ومخاصة إلى أقرباء وأصدقاء المستشار الوصي . وهذا التطور نحو حكومة أرستقراطية يعبر عن الغنى المتزايد للطبقة النبيلة التي أفادت من مشاكل غوستاف ـ آدولف المالية ، ومن بعده من مجلس الوصاية ، ثم من كريستين . وبالرغ من المساعدات الفرنسية ، كان تجهيز الجيش السويدي يكلف غالياً ، والسلطة نجاجة إلى المال ، ولذلك كانت تكثر من الاستيلاء على الأملاك الملكية

لصالح الطبقة النبيلة التي كانت في الوقت نفسه تشتري بثن مناسب الأراضي من الفلاحين العديدين المثقلين بالضرائب أو ممن جند منهم في الجيش . ونحو ١٦٥٠ م كان ٧٠ ٪ من الأراضي ملكاً للنبلاء ، بعد أن كان ٢٢ ٪ قبل مئة عام . وكان الفلاحون أحراراً ، ولكنهم أصبحوا أكثر فأكثر ( مستأجرين ) وليسوا ملاكين . ولذلك شعروا بأنهم مهددون حتى في حريتهم . وفي ١٦٥٠ م ، احتجت الفئات الدنيا في الريكسداغ على الحالة المالية ، وطالبوا بقوة ، ولكن عبثاً ، التاج بإرجاع الأموال التي استملكها النبلاء .

وفي ١٦٤٨ م، شهدت معاهدة (أوسنابروك) ظفر السويد المفقرة، ولكنها توسعت ببوميرانيا الغربية وبأفواه نهر الأودر والڤيزر. وقد كبرت كريستين وأصبحت راشدة في ١٦٤٥ م. كانت ذكية ومثقفة مزهوة وعاطفية، قررت أن تحكم بنفسها، وحاولت أن تخضد شوكة جماعة أوكسانستيرنا، ورفضت أن تتزوج وعينت في ١٦٤٩ م، خلفاً لها ابن عمها (شارل عوستاف دوبالاتينا دو بون). وفي ١٦٥٤ م، تنازلت لصالحه، لتستطيع اعتناق الكاثوليكية. وماتت في روما، في ١٦٥٠ م، تنازلت لصالحه، لتستطيع اعتناق الكاثوليكية. العاشر عوستاف (١٦٥٤ م، ١٦٦٠ م) جزئياً الفئات الدنيا في الركسداغ بإرجاع جزء من الأموال المستملكة، وفرض تكليفاً (ضريبة) على أموال النبلاء وباتحاد اسكاندينافي، وحشر نفسه في حرب جديدة ضد بولونيا، ثم ضد وباتحاد اسكاندينافي، وحشر نفسه في حرب جديدة ضد بولونيا، ثم ضد الدانيارك، وتوفي في شباط ١٦٦٠ م، قبل أن تؤمن مساندة فرنسا الدبلوماسية ببضعة أسابيع إلى السويد، بموجب معاهدتي أوليڤا وكوبنهاغن (أيار - حزيران ببضعة أسابيع إلى السويد، بموجب معاهدتي أوليڤا وكوبنهاغن (أيار - حزيران آدولف وأصبح بحر البالطيك بحيرة سويدية بشكل واسع.

ولم يكن لشارل العاشر غوستاف ، شارل الحادي عشر ( ١٦٦٠ - ١٦٩٧ م ) غير خمسة أعوام من العمر . وتأسست وصاية جديدة لصالح الملكة الأم وخمسة \_\_ ٣٨٥ \_ تاريخ ق ١٧ (٢٥)

ممثلين عن الأرستقراطية العليا ، ومن بينهم المستشار ( ماغنوس دو لاغاردي ) . وجر تفاقم المشاكل المالية العودة إلى تطبيق عليات الاستيلاء على الأراضي . وفي الخيارج تقربت السويد فترة من انكلترا وهولاندا بموجب الحلف الثلاثي في ١٦٦٨ م ، ثم عادت في ١٦٧٧ م إلى التحالف مع فرنسا . وفي هذه السنة الأخيرة ، تسلم شارل الحادي عشر السلطة بيده محتفظاً بلاغاردي . وفي ١٦٧٤ م هاجم براندبورغ ، ولكنه قهر في ( فيربللين ) على يد الناخب الأكبر في سنة ١٦٧٥ م ، فيا أخذ الدنياركيون ( فيسار ) ودخلوا سكانيا . وتغلب شارل الحادي عشر في فيا أخذ الدنياركيون الأول ١٦٧٦ م ، وجنب الخطر الدانياركي ، ولكنه لم يمنع الناخب الأكبر من الاستيلاء على الممتلكات السويدية في ألمانيا . وفي الحقيقة ، إن تدخل لويس الرابع عشر ساعد ملك السويدية في ألمانيا . وفي الحقيقة ، إن تدخل لويس الرابع عشر ساعد ملك السويد على استرجاع الأراضي التي خسرها ، في معاهدة سان ـ جرمن ، في حزيران ١٦٧١ م .

واستطاع شارل الحادي عشر أن يصون سلامة المملكة ، واهتم بإصلاح الفوض الداخلية ، وقرر الريكسداغ أن يسترد من أعضاء مجلس الوصاية ماأخذوه بغير حق ، وأرجع إلى التاج كل الأموال التي استولى عليها الملوك السابقون . وتناول هذان الإجراءان الملكية العقارية ومخاصة الشوكة السياسية ، التي كانت للأرستقراطية العليا ، وساعدا على توطيد التوازن في المالية . وفي الوقت نفسه ، أعلن الركسداغ أن الملك غير مرتبط بدستور ١٦٣٤ م ويستطيع ، أن يفرض الضريبة أو على الأقل ، أن يشرع دون الرجوع إليه . وعندما توفي شارل الحادي عشر ، في ١٦٩٧ م ، كان في الواقع عاهلاً مطلق الحكم وأخفقت عاولة إقامة نظام أرستقراطي .

ويشبه تطور الملكية الدانهاركية من عدة وجوه تطور الملكية السويدية . فبعد أن قهر الامبراطور ثم السويديون كريستيان الرابع ( ١٥٨٨ ـ ١٦٤٨ م ) اضطر رويداً رويداً أن ينسق موقفه مع أرستقراطية غنية بخاصة وقوية ، وأن يتخلى عن تحسين وضع الفلاحين . وفي ١٦٤٨ م ، اضطر ابنه فريديريك الثالث

( ١٦٤٨ ـ ١٦٧٠ م ) لينتخب ملكاً أن يقبل بميثاق يفرض على المليك وصاية ( الريفسراد ) أو مجلس الشيوخ المؤلف من ممثلين عن الطبقة النبيلة . ولكنه في المجالس المنعقدة في ١٦٦٠ م ، طالب الاكليروس والطبقة البورجوازية بإلغاء الامتيازات الضريبية التي كانت للطبقة النبيلة . وعند رفض هذه الأخيرة ، اعتد الملك على المعارضة وبخاصة المليشا البورجوازية التي حاصرت كوبنهاغن وأعلنت ورائة التاج ، وألغت ميثاق ١٦٤٨ م ( في ١٣ تشرين الأول ١٦٦٠ م ) . وتم إعلان سلطة الملك المطلقة ، في كانون الثاني ١٦٦١ م ، بد ( الكونجيلوڤ ) أو القانون الملكي ، في ١٤ تشرين الثاني ١٦٦٥ م ، وهو دستور حقيقي يجعل من العاهل الدانياركي ملكاً وراثياً مطلق الحكم ، لوثرياً وبحق إلهي ، ويهر الدانيارك إدارة حديثة ومركزية على النسق السويدي ( هيئة وزارية في القمة ، وموظفون يسمون على رأس الأقاليم ) . وفي عهد كريستيان الخامس ( ١٦٧٠ ـ ١٦٩٩ م ) الذي أحاط نفسه بحاشية من الطبقة النبيلة من أصل ألماني ، تتابع التطور في اتجاء تعزيز الحكم المطلق على حساب الطبقة الأرستقراطية الدانياركية القدية .

أما المشاكل الاجتاعية والاقتصادية فقد وضعت في مجموع البلاد الاسكاندينافية في حالة واحدة تقريباً: تركيز الملكية لصالح الطبقة النبيلة ، تفاقم ظروف الفلاحين ، مشاكل صناعية وتجارية . وإذا فقدت الطبقة النبيلة ، في آخر القرن السابع عشر ، معظم سلطتها السياسية لصالح الملكين اللذين أصبحا عاهلين مطلقي الحكم ، فقد احتفظت بالأساسي من ثروتها العقارية ، حتى في السويد ، لأن استرجاع الأراضي لم يجرد بحق إلا بضع أسر . وفي الوقت نفسه تفاقم وضع الفلاحين . وفي الحقيقة كانت الأحوال متنوعة بشكل كاف ، فقد كان الفلاحون السويديون أحراراً وممثلين في الركسداغ ، وفي الغالب ملاكين . وبالمقابل ظل الرق في الأقاليم البالطية والألمانية المنضة إلى السويد . وفيا كان الفلاحون في الدانيارك أحراراً ، كانوا دون حقوق سياسية . ولكن الأعباء المفروضة على الفلاحين كانت ثقيلة كثيراً ، كالسخرات العديدة على أملاك الطبقة

النبيلة وعلى أملاك التاج ، وزيادة الضرائب ، وبخاصة في السويد . وأخيراً ، حاول العاهلان في المملكتين تنفيذ سياسة اقتصادية كبرى من النبوذج المركانتيلي ، مع إنشاء مصانع وشركات تجارية ومحاولة استعار ( السويد الجديدة في أمريكا الشالية ) . ولكن هذه المحاولات الطموحة للغاية في بلاد ضعيفة الموارد في المال والرجال ، منيت بالإخفاق أمام منافسة الدول الاقتصادية الكبرى : هولاندا ، انكلترا ، فرنسا . وبالمقابل ، كانت الصناعة المنجمية والمعدنية في السويد مزدهرة جداً بتشجيع هيئة أو مجلس المناجم الذي أنشئ في المحديد والمحمت في تفوق الجيش السويدي وساعدت على تصديرات مربحة من الحديد والنحاس .

وفي ١٦٩٧ م عرفت المملكتان الاسكاندينافيتان ، منذ ١٦٧٩ م ، سلاماً نافعاً ومفيداً بعد قرن من حروب لا تنقطع تقريباً . ولكن اعتلاء شارل الثاني عشر عرش السويد سيلقي بها في مغامرة ، ويعجل بعد ( بولتاڤا ) في ١٧٠٩ م ، بالحطاط المملكة السويدية .

# بولونيا

في عهد سيجيسموند الشالث آل فازا ( ١٥٨٧ - ١٦٣٢ م ) ، وفي عهد ابنه لاديسلاس الرابع ( ١٦٣١ - ١٦٤٨ م ) ، عاشت بولونيا آخر عقود عصرها الذهبي . فقد كثرت أمامها المشاكل الداخلية والخارجية . وأخفق سيجيسموند في محاولة لإقامة ملكية مطلقة وراثية ( ١٦٠٦ - ١٦٠٩ م ) وزاد على هذا النحو في حذر الطبقة النبيلة حيال التاج . وصحب تقدم الإصلاح المعاكس تسامح حقيقي حيال المذاهب غير الكاثوليكية الرومانية . ولكن تبعثر السوسينيانيين ، أتباع ( راكوڤ ) في ١٦٣٨ م كان أول نصر لعدم التسامح . ومن جهة أخرى ، نزع المجتمد في طبقتين : طبقة نبيلة منطوية على نفسها بشدة وتحتكر الثروة العقارية ، وطبقة فلاحين بائسة تردت إلى الرق والعبودية . وكانت

الطبقة البورجوازية متعلمة وغنية بسبب غو المدن والتجارة الخارجية في تصدير الحنطة والكتان ، بيد أنها كانت ضعيفة من الوجهة العددية .

وكانت المشاكل الخارجية أهم من غيرها في نظر عاهلي آل فازا اللـذين ضحيـا بالواقع البولوني لأحلامها في عرشي السويد وموسكوفيا .

واضطر سيجيسموند إلى التخلي عن تتوييج ابنه لاديسلاس ( ١٦١٠ ـ ١٦١٣ م ) قيصراً ، كا اضطر أن ينحني أمام غوستاڤ ـ أدولف في هدنة التارك ١٦٢٩ م . ولما أصبح لاديسلاس ملكاً دفع غزو الموسكوفيين ( ١٦٣٢ ـ ١٦٣٤ م ) ، ولكنه تخلى عن كل مزاعمه في تاج القياصرة في صلح بوليانوڤ ( ١٦٣٤ م ) .

ويطابق حكم جان - كازيبر الخامس آل فازا ( ١٦٤٨ - ١٦٦٨ م ) ، الذي انتخب ملكاً عند وفاة أخيه ، انهياراً حقيقياً لبولونيا . فعلى التخوم الروسية - البولونية ، كان بعض الكوزاك في أكرانيا تابعين للقيصر ، وهم كوزاك نهر الدون ، والآخرون تابعين لبولونيا وهم كوزاك زابوروغ نهر الدنيبر . ومنذ آخر القرن السادس عشر قام البولونيون باستعار منظم لأكرانيا على حساب الزابوروغ الذين دحروا رويداً رويداً ، وثاروا في ١٦٤٨ م تحت إدارة الهلمان ( بودغان شميلنيكي ) ، وطردوا البولونيين ووضعوا أنفسهم في ١٦٥٤م تحت حماية القيصر ( الكسيس ) وقبل هذا العرض الذي قدم له واستولى على معولنسك وفيلنو ودخل ليتوانيا وأكرانيا . وأفاد ملك السويد شارل العاشر ـ غوستاف من الوضع واجتاح بولونيا الكبرى واحتلها لفترة بكاملها تقريباً . وليؤمن جان ـ الوضع واجتاح بولونيا الكبرى واحتلها لفترة بكاملها تقريباً . وليؤمن جان كازيمير لنفسه مساندة ناخب براندبورغ ، تخلى عن سيادته على دوقية بروسيا ، فيا ساعدت رعشة قومية على دفع المجتاحين . ولكن الملك اضطر إلى التخلي إلى السويد عن ليفونيا الداخلية في معاهدة أوليڤا ، في ١٦٦٠ م ، وإلى روسيا عن قسم من روسيا البيضاء مع سمولنسك وكل أكرانيا إلى شرق نهر الدنيبر مع كييڤ في معاهدة آندروسوڤو ، في ١٦٦٧ م .

وغداة هذه السلسلة من الغزوات (الطوفان) كانت المملكة البولونية والليتوانية في حالة يرثى لها: نقص في عدد السكان بمقدار الثلث أو النصف، واجتياح مناطق بكاملها، وتدمير مدن عديدة، وانهيار التجارة الخارجية. وبالرغ من جهود التعمير، لم تنهض أبداً من هذه المحنة الفظيعة. وأفاد جان كازيير من دروس النكبة وحاول القيام بإصلاح المؤسسات بإحداث ضرائب دائمة وإلغاء (حق الرفض) الذي تبناه الدياط في ١٦٥٢ م؛ ولكنه تسبب في ثورة الطبقة النبيلة، وهجر مشاريعه، وتنازل عن العرش في ١٦٦٨ م،

وبرد فعل قومي ، قرر الدياط عندئذ ألا ينتخب الدوق ( دانغن ) ، كا كان يؤمل جان كازيير ، وإنما انتخب أميراً بولونياً ، ميشيل كوريبوت فيسنيوفيكي ( ١٦٦٩ - ١٦٧٧ م ) الذي بدا غير قادر على مواجهة غزو تركي ، واضطر أن يتنازل للسلطان عن البودوليا وأكرانيا البولونية ، في ١٦٧٧ م . وفي السنة التالية سحق الماريشال ( جان سوبيسكي ) الأتراك في ( شوسيم ) (١) ، في ١١ تشرين الثاني ١٦٧٣ م . ثم انتخب ملكاً عند وفاة ميشيل في ١٦٧٤ م . وكان العاهل الجديد جان سوبيسكي ( ١٦٧٤ - ١٦٩٦ م ) ذكياً شجاعاً وفارساً . ردَّ في الجيش العثماني في ( كالانبرغ ) ، وأنقذ على هذا النحو فينا والمسيحية ديناً وبلاداً . وشغلته شدة الحرب ضد الأتراك ، فلم يستطع شيئاً من الإصلاح ضد وبلاداً . وشغلته شدة الحرب ضد الأتراك ، فلم يستطع شيئاً من الإصلاح ضد وبلاداً . وشغلته شدة الحرب ضد الأتراك ، فلم يستطع شيئاً من الإصلاح ضد في آخر حياته : « بإمكاني أن أحصل على انتصارات من حين لآخر ، ولكني أغرف بأني لاأملك أي وسيلة لإنقاذ بلدي » .

وعندما توفي في ١٦٩٦ م ، عن عمر يناهز السادسة والسبعين عاماً ، زادت الأسباب الداخلية في انحطاط بولونيا وبدا ضعف السلطة السياسية غير قابل

<sup>( ) (</sup> شوسيم Chocim ) ، مدينة ، وتدعى أيضاً : ( خوتين KHOTINE ) .

للشفاء ، وعظمت الفوضى مستفيدة من حق الفيتو . وقد اضطر التعامل بهذا الحق معظم الدياطات والدياطات الإقليية أن تنحل دون أن تقرر شيئاً . فمن ١٦٥٢ م إلى ١٧٠٤ م ، حل ٤٨ دياطاً على ٥٥ . بيد أن هذا الحق ظهر لمعظم النبلاء البولونيين فداءً للحرية التي يفاخرون بها .

وأدى التطور الاجتاعي غداة (الطوفان) إلى انهيار البورجوازية لانحطاط المدن والتجارة، وإلى تعزيز الرق الذي آل إليه كل الفلاحين تقريباً، وإلى سيطرة النبلاء السياسية والاقتصادية من ماغنات أثرياء وفي الغالب غير متعلمين، وسيطرة طبقة نبيلة صغرى (الزلاختا) معوزة وغير مثقفة وأنانية ومشاغبة. ثم إن وجود شعوب مختلفة في داخل الدولة من بولونيين، وليتوانيين وألمان وروس بقي عقبة أمام تعزيز الوحدة القومية. وأخيراً تفاقت الانقسامات الدينية بواقع سياسة الإصلاح المعاكس حيال المناهب غير الرومانية. فاليهود أبعدوا عن الدياط والمجالس الإقليية والوظائف القضائية. والأرثوذكس الذين يؤلفون في المناطق المتاخمة لروسيا جهرة فلاحية بائسة وأمية جاهلة، تركوا وشأنهم. حتى ان الدة ملايين موحدين، وهم روثينيون طقوسهم أرثوذكسية، وشأنهم. حتى ان الدة ملايين موحدين، وهم روثينيون طقوسهم أرثوذكسية النفوا لروما (أي البابوية) في ١٥٩٦م، وكان الكاثوليك البولونيون ينظرون النهم بحذر وسوء ظن. وكانت هذه المشكلة الدينية أكثر خطراً لاسيا وأن المنشقين والمستائين من المصير الذي سوّي لهم، اضطروا إلى البحث عن حماة فيا وراء الحدود، البروتستانت في براندبورغ بروسيا، والأرثوذكس والموحدون في وسيا.

روسيا

بعد أن أصبح ميشيل رومانوڤ قيصراً في ١٦١٣ م ، بعد دور م عرفته روسيا ، أخذ يهتم بالتهدئة الداخلية والدفاع الخارجي عن البلاد في عمله هذا أبوه (فيدور) الذي انتخب بطريركاً لموسكو تحت اسم (فيلاريت) وكشف عن رجل دولة سلطوي بصير . اعتمد على (الزمسكي سوبور) (الجلس التثيلي) وعرف كيف يداريه ، وكيف يقمع تجاوزات (الفويفود) ، حكام الأقاليم ، ونظم الشؤون المالية ، ووضع سجلاً عاماً لأملاك بلده ، وزاد عدد الستريلتسي (۱) (جنود القيصر) ، وشجع النشاط الاقتصادي ، وعزز نظام التسلسل في الكنيسة الأرثوذكسية .

وعند وفاة ميشيل ، خلفه ابنـه اليكسيس ( ١٦٤٥ ـ ١٦٧٦ م ) . كان مثقفاً وفكراً منفتحاً ، ويعتبر من أعظم قياصرة روسيا ، وحاول القيام بإصلاحات هامة . وعزز بقانون ١٦٤٩ م سلطات العاهل على حساب ( الزمسكي سوبور ) ولم يدعه للانعقاد بعد ١٦٥٣ م . ونظم إدارة مركزية قوية على رأس مجوعة وزارات يوجهها البويارد أو (البويار) أي: نبلاء البلاد. وحدد حقوق وبخاصة واجبات مختلف الطبقات الاجتاعية ، وكرس ارتباط الفلاحين بالأرض. وفي ١٦٦٧ م، وفي ختام حرب دامت ثلاث عشرة سنة ضد بولونيا أصبحت أكرانيا في شرق نهر الدنيبر وكييف روسية . وفي آسيا تتابع اكتشاف سيبريا واحتلالها . وتم الوصول إلى الحيط الهادئ وأنشئت ( اوخوتسك ) . وبدأت المدن ، والحصون ، والحقول الزراعية تساير مجاري الماء . ولكن محاولات تنظيم روسيا في دولة مركزية وإزدياد الضرائب واسترقاق الفلاحين تسببت في قيام ثورات شعبية هائلة : في موسكو في ١٦٤٨ م وفي ١٦٦٢ م ، وفي نوفغورود في ١٦٥٠ م ، وأخطرها ثمورة كموزاك المدون تحت إدارة (ستنكا رازين ) . ولم تكن الحركة موجهة ضد القيصر نفسه ، وإنما ضد الموظفين والملاك النبلاء . وسرت هذه الحركة سريان بقعة الزيت ، وعمت القسم الأعظم من روسيا إلى أن قبض على رازين وأعدم في موسكو ( ١٩٦٩ ـ ١٦٧١ م ) .

<sup>(</sup>۱) ستريلتسي STRELTSI ( جنود القيصر )

وترك اليكسيس عند وفاته من زواجه الأول بـ ( ماريا ميلوسلافسكي ) ، ولدين : ( فيودور ) و ( إيفان ) ، وعدة بنات منهن صوفيا ؛ ومن زواجه الثاني بـ ( ناتاليا ناريشكين ) ، ولـداً آخر ، بطرس المولود في ١٦٧٢ م . ووفاقاً لإرادة القيصر الراحل ، خلفه فيودور ، وعمره ١٤ عاماً ، ومات عن ٢٠ عاماً بعـد حكم قصير ( ١٦٧٦ ـ ١٦٨٧ م ) مارس السلطة فيه تباعاً أسرة ميلوسلافسكي مع صوفيا ، ثم أسرة ناريشكين المنفتحة جداً على الأفكار الغربية . وانتخب فيودور ، بتأثير ناتاليا ، بطرس ليكون خلفاً له ، ولكن ( الستريلتسي ) ثاروا وطالبوا بأن يعهد بالتاج إلى نصفى الأخوين إيفان وبطرس معا تحت وصاية أختها صوفيا (أيار ١٦٨٢م). وكانت هذه طموحة وقوية ، انقلبت على الستريلتسي وزعيهم الأمير القوي ( خوفانسكي ) ، وأوقفت هذا الأخير وقطعت رأسه . وفيا أبعد بطرس وأمه ناتاليا إلى أبواب العاصمة بالقرب من ( السلوبودا ) ، ضاحية الأجانب ، أقامت صوفيا وإيقان في قصر ( الكرملن ) . بيد أن إيفان كان ساذجاً ، ولذلك حكمت صوفيا وعشيقها الأمير ( غوليتسين ) وقررا بخاصة الانضام إلى ( الرابطة المقدسة ) ضد الأتراك في ١٦٨٦ م والتفاوض مع الصين بالتنازل عن منطقة نهر (آمور) ( ١٦٨٩ م ) . وفي أيلول ١٦٨٩ م ، بلغ بطرس السابع عشرة من عمره وتخلص من صوفيا وسجنها في دير دون القيام بشيء ضد إيفان ، الذي توفي في ١٦٩٦ م ، وقرر أن يحكم مع أمه ناتاليا .

وفي التاريخ الذي استلم فيه بطرس الأول السلطة لم تلامس روسيا بعد البحر البالطيك والبحر الأسود ، ولكنها شملت سمولنسك وجزءاً من روسيا البيضاء ، وكييڤ وأكرانيا الشرقية كلها ، وبلغت القوقاز وبحر الخزر وغطت آسيا الشمالية كلها حتى الحيط الهادئ . وحاول أوائل آل رومانوف ، وبخاص أليكسيس أن يجعلوا من هذه المجموعة الواسعة دولة مركزية وحديشة ، المحافظة على خط التقاليد القومية : فمن ذلك أن إدخال المطبعة إلى موسك بداية القرن شجع على توسيع التعليم نسبياً ونشأ الأدب الروسي بخاصة مع السهاية القرن شجع على توسيع التعليم نسبياً ونشأ الأدب الروسي بخاصة مع السهاية القرن شجع على توسيع التعليم نسبياً ونشأ الأدب الروسي بخاصة مع السهاية القرن شجع على توسيع التعليم نسبياً ونشأ الأدب الروسي بخاصة مع المحدودة القومية ، و المحدودة القومية و المحدودة القومية و المحدودة القومية المحدودة القومية و المحدودة و المحدو

التي وضعها رئيس الكهنة ( آفاكوم ) ترجمة لحياته ( ١٦٧٢ ـ ١٦٧٥ م ) . وأنتج فن العارة المدنية إبداعات أصيلة ، وبخاصة في موسكو وفي ياروسلاف . وأصبحت الحياة المادية أكثر راحة ، في الطبقات الغنية على الأقل. وفي الوقت نفسه ، بدأت التأثيرات الأوربية تنفذ إلى المجتمع الروسي ، ولكن تطوره جنح إلى مقاومة أوربة الغربية بصورة عيقة .

وفي الواقع ، خارجاً عن بورجوازية كبرى تجارية في طريق التشكيل وقليلة العدد بعد ، كانت هنالك طبقتان تدخلان وحدهما في الحساب وهما : الطبقة النبيلة وطبقة الفلاحين . وكان النبلاء ، الذين كانت ثروتهم عقارية بصورة أساسية ، ملزمين بخدمة القيص كموظفين ، ولا سيا البويار ، أو كعسكريين . ومقابل هذه الخدمات كانوا يتمتعون مجقوق هامة أكثر فأكثر على الفلاحين . والواقع أن حالة هؤلاء مافتئت تنحط منذ آخر القرن السادس عشر . وأتم قانون ١٦٤٩ م تأسيس الاسترقاق بحذف كل تقادم في حق البحث عن الفلاحين الفارين . وهكذا ارتبط الفلاح الروسي بشدة في الأرض ، وحرم من معظم الحقوق المدنية ، فلا يستطيع الحضور أمام الهيئة القضائية للمرافعة ، وأصبح قناً لا يشري أو يباع ، كا سيحدث انطلاقاً من القرن الثامن عشر. وسواء أعاش على ملك التاج أم ملك الكنيسة أم أرض نبيلة ، فعليه أن يدفع للأمبر (سنيور) جزءاً من محاصيله وأن يقوم بسخرات الزامية على أرض الأمير الخاصة . وبقى فلاحو الشمال وسيبريا وحدهم أحراراً . ولم تفرض هذه العبودية دون مقاومة : فكثير من الأقنان فروا فرادى إلى أراضي سيبريا أو أكرانيا ، وكثيرة ماكانت الثورات الجماعية أيضاً . وهذه المقاومات توضح جزئياً نجاح الحيدة الكبرى أو ( الراسكول ) التي عرفتها الكنيسة الروسية في القرن السابع عشر.

وغداة « زمن الاضطرابات » ، تعالت صيحات المطالبين بإصلاح عميق - 498 -

للكنيسة بعد أن أقلقهم تقدم الزندقة والتطير، وعدم كفاية الاكليروس الأبيض ( الكهنة الروس ) غير المثقف والفاجر، وانحلال النظام الرهباني .

وفيا كان بعضهم ، مثل ( نيكون ) الذي عين بطريرك موسكو في ١٦٥١ م ، يرون أن الإصلاح يجب أن يكون سلطوياً بمساندة الدولة ويهتم بخاصة بتعليم الكهنة الروس والمؤمنين وبتطهير بعض الطقوس الليتورجية بالاستلهام من تعاملات الكنيسة الإغريقية ، يرى الآخرون المتعلقون جداً بالتقاليد ، مثل رئيس الكهنة آفاكوم وجماعة ( أحباء الله ) ، أن الإصلاح يجب أن يكون بصورة أساسية تعمقاً بالإيمان الأرثوذوكسي الروسي القديم . وظل الخلاف عتيداً زمناً طويلاً وانفجر في ١٦٥٣ م بسبب الإصلاحات التي أدخلها نيكون بمساندة القيصر أليكسيس ، مثل : مراجعة الكتب الدينية الخالية من أخطاء النساخ الكثيرة ، وتبنى إشارة الصليب بثلاث أصابع عوضاً عن اثنتين ، تحريم الضراعات المتعاقبة ، وإدخال البوليفونيا ) أي الموسيقا الصوتية الملودية الدخيلة من بولونيا ، والتبشير والوعظ في الكنائس. وقد احتج السواد الأعظم من الشعب تبعاً للكهنة والعديد من الرهبان ، ضد هذه ( التجديدات ) . المقتبسة عن الكنيسة اليوناينة ( الأغريقية ) والمشبوهة ، في نظر بعضهم بأنها ( بدع لاتينية ) . ودعم أليكسيس نيكون واستصوب إصلاحاته ، وعاقب خصومه . ونفى آفاكوم إلى سيبريا في ١٦٥٦ م ، ولكنه غضب من طرقه الاستبدادية وأجبره على الاستقالة ونفاه في ١٦٦٤ م .

بيد أن الإصلاحات على الأقل بقيت وأيدها علنا مجمع كبير ضم الأحب الروس والاغريق ولعن ( الإيان القديم ) وحرم المدافعين عنه والمتسكين ( ١٦٦٦ م ) . ولكن ( المؤمنين القدامي ) أنكروا كل حق لجمع غير حصراً ، ورفضوا الخضوع . وتمت الحيدة ( الانفصال ) عندئذ . فعلى كنيسة رسمية تخضع أكثر فأكثر للدولة ، أراد جزء من الشعب أن

ل ( الإيمان القديم ) ولأعرافه ، ولقيمه الدينية والروحية . وذهب هذا الوفاء عند بعض ( المنشقين ) حتى ( رفض العالم ) وفساده ، ونصحوا باللجوء إلى الصحراء .

وهكذا ، نرى الراسكول ، خارجاً عن محتواه الديني ، ورغماً عن كل الاضطهادات التي قامت ضده ، انقسم إلى فرق عديدة ، وأسهم عند الشعب الروسي في إبقاء موقف الانطواء على الماضي والاحتجاج الفوضوي والمناص للمساواة ضد المركزية والقنانة وكل المستجدات .

# الفصل الثاني العالم خارج أوربة

### ١ \_ آسيا وافريقية

لقد عرفت الامبراطورية العثمانية والامبراطورية الفارسية ، الدولتان المسلمتان المتنافستان ، بدايات انحطاط بطيء في القرن السابع عشر ، فيا كان تقدم رق الزنوج في افريقية السوداء يحكم بالتخلف على مجموع القارة .

## الامبراطورية العثانية

كانت الامبراطورية العثانية ، بأصلها وحضارتها وامتدادها الأرضي آسيوية وأفريقية أكثر منها أوربية . لقد نشأت في سهوب تركستان ، وامتدت نحو ١٦٠٠ من الحدود الجزائرية ـ المراكشية إلى العراق ، ومن السهل الهونغاري إلى شبه جزيرة العرب . وتاريخها في القرن السابع عشر تاريخ انحطاط بدأ منذ سنوات ١٦٥٠ م وما فتئ يتفاق في النصف الأول من القرن ، ثم توقف بين ١٦٥٦ و ١٦٥٠ م ، وبعد ذلك تراجع بصورة لاشفاء له .

كان السلطان أحمد الأول ( ١٦٠٤ - ١٦١٧ م ) في عراك حرب جديدة ضد الفرس ، ومع عدة ثورات داخلية في الأناضول وسورية ولبنان . قمد استطاع وزيره الأعظم العجوز مراد باشا ، بدبلوماسيته ومهارته أن يوطد الحالة جزئيا : سحق ثورة السوريين ودروز لبنان ، وفي ١٦١٨ م ، وقع السلام مع فارس . وبوجبه تخلت تركيا عن منطقة تبريز التي فتحتها في القرن السادس عشر . ومن

جهة أوربة المسيحية ، وقع سلام ( سيتفاتوروك ) مع الامبراطور في ١٦٠٦ م ، ودام هذا السلام خمسين عاماً ؛ لأن الامبراطور الهابسبورغي كان منهمكاً في حرب الثلاثين عاماً ، والأتراك غير قادرين على كسب الوضع . وخلف أحمد الأول أخوه مصطفى ، ولكن عثمان ابن أخيه أحمد خلعه عن العرش ونودي به سلطانا في ١٦١٨ م . كان عثمان الشائي ( ١٦١٨ - ١٦٢٢ م ) هذا رجلاً قوياً ، وواعياً لضرورة القيام بإصلاحات عميقة . ولكنه عندما أراد أن ينظم من جديد جيش الانكشاريين ويفرض عليهم العودة إلى النظام السابق الشديد والدقيق ، تسبب في ثورتهم وفي سقوطه الخاص . فقد أسر وشنق في أيار ١٦٢٢ م ، وحل محله على العرش عمه مصطفى السلطان المخلوع . وكانت شورة القصر هذه أول مثل ، وليس الأخير ، لخلع السلطان وإعدامه على يد الانكشارية . لقد وعى هؤلاء قوتهم ، وأرادوا فرض إرادتهم كلما سمح بذلك ضعف السلطان أو الوزراء العظام .

وتوفي مصطفى الأول في السنة التالية وخلفه أخو عثان ، مراد الرابع ( ١٦٢٣ \_ ١٦٢٠ م ) ، ولم يكن له من العمر غير اثني عشر عاماً في ١٦٢٧ م ، وكانت السلطانة ـ الأم تدير شؤون الدولة في السنوات التسع الأولى من حكه . وضخمت فترة قصور السلطان الفوضى ، فأعاظم الوزراء دون سلطة ، والجنود تهدد بالثورة دون انقطاع ، وعادت الحرب الأهلية في الأناضول ، وبدأ الفرس بالعداء ، واجتاحوا العراق ودخلوا بغداد في ١٦٢٣ م ، وفي ١٦٣٧ م ، قرر مراد الرابع أن يأخذ شؤون الدولة على عاتقه ، وناضل بقوة لاترحم ضد الفوض الداخلية ، وقع جميع الثورات ، وفرض إرادته على الانكشارية ، وأعاد النظام في المالية . وفي الخارج ، قاتل الفرس واستعاد تبريز وبغداد . ولكنه توفي في المالية . وفي الخارج ، قاتل الفرس واستعاد تبريز وبغداد . ولكنه توفي في أعوام من الحكم ، طرح على بساط البحث كل العمل الذي قام به مراد ، قبل قتله في ٨ آب ١٦٤٨ م ، وحل محله محمد الرابع وكان طفلاً له من العمر سبعة أعوام .

ويتعاقب أعاظم الوزراء دون أن يكون لهم وقت للعمل . فقد عدّ تسعة منهم في أربعة أعوام . وكان جيش الانكشارية في عز تفسخه وانحلاله ، ولم يسق رجاله من بين الأطفال المسيحيين ، لقد كانوا يتزوجون ، ويقيون حيث يريدون ، حتى ويبيعون وظائفهم إلى مستحدثين ، عمال يدويين ، أو أصحاب دكاكين مأخوذين بالامتيازات المتعلقة بها . ففي استامبول ، ثارت طوائف المهنيين مرات مختلفة ؛ واعتبر كثير من حكام الأقاليم أنفسهم مستقلين عملياً . وأصبح فساد الوظائف جارياً . وثارت الأناضول من جديد . وعدل عن حصار كانديا ( كريت ) التي كان البنادقة يدافعون عنها ( ١٦٤٥ ـ ١٦٤٩ م ) . غير أن تدخل صدرين أعظمين قويين ، في حينه ، أوقف الفوض لزمن وقوم الوضع بشكل أصبح مضرب المثل ، ولكن هذا التقويم كان وقتياً ولم يدم .

وفي ايلول ١٦٥٦ م، سمى محمد الرابع صدراً أعظم باشا البانياً بسيطاً عره ٧٥ عاماً وهو محمد كوبرولو (أوكوبرولي)، ووضع هذا شرطاً، لقبوله التكليف، وهو إمكان العمل بكل حرية . حكم بالإرهاب الظالم حتى لقب بالفظيع أو الشرس، واستطاع في خمسة أعوام أن يعيد النظام، ويجعل الباب العالي من جديد مهاباً من جيرانه . وعند وفاته في ١٦٦١ م، خلفه ابنه أحمد كوبرولو صدراً أعظم، وكان يلقب به ( السياسي )، وتابع خلال خمسة عشر عاماً ( ١٦٦١ ـ ١٦٦٧ م ) عمل والده، ولكن بكثير من الإنسانية وحسن الإدارة والتدبير . لقد كان الأب وابنه بعيدين عن الفساد والرشوة، ونظها جيوش الانكشارية والسباهية وأجبرا البكوات والباشوات على الطاعة، ووطمدا النظام في الأناضول . وكان كوبرولو الثاني عالماً مثقفاً ومتساماً ، راعى المسيحيين وشجع الآداب والفنون . وفي الوقت نفسه استردت تركيا قدرتها القتالية ، ففي وشجع الآداب والفنون . وفي الوقت نفسه استردت تركيا قدرتها القتالية ، ففي المراب اللكية مع وشجع الآداب ولكنه غلب في ( سان ـ غوتار ) ، على نهر ( الراب ) ، في الأول من آب ١٦٦٤ م ، على يصد الجيش النسساوي السندي كان يقوده

( مونتكوكولي ) وتعززه جنود أجنبية ، وبخاصة فرنسية . ولكن خصومه لم يستطيعوا استغلال انتصارهم ، ووقعوا ، في ١٠ آب ١٦٦٤ م ، معاهدة ( قاسقار ) التي أبرمت لعشرين عاماً ، وتؤكد على استقلال ترانسلفانيا الذاتي تحت السيادة التركية . وفي ٢٧ ايلول ١٦٦٩ م ، وبعد حصار طويل ، استولى كوبرولو الثاني على كريت ( كانديا ) التي كان يدافع عنها الدوج ( كونتاريني ) وفرقة فرنسية . واضطرت البندقية أن توقع السلام وتتخلى عن كريت للعثانيين ، وفي فرنسية . واضطرت البندقية أن توقع السلام وتتخلى عن كريت للعثانيين ، وفي ١٦٧٢ و ١٦٧٦ م ، قامت حربان منتصرتان ضد بولونيا وساعدتا تركيا على ضم ( البودوليا ) وجزء من أكرانيا .

ولكن هذا النهوض غير المنتظر كان قصير الأمد . ففي ١٦٧٦ م ، أصبح صهر كوبرولو الثاني ، قره مصطفى ، صدراً أعظم ، ولكنه كان غريب الأطوار بخيلاً ولصاً ، وأعدم في ١٦٨٩ م . ومن بعده انتقلت الصدارة العظمى إلى كو برولو ثالث وهو مصطفى الملقب بالفاضل . كان شجاعاً ، ذكياً ، ونزيهاً . غير أن حكمه كان قصيراً جهداً ( ١٦٨٩ ـ ١٦٩١ م ) ولم يستطع أن يجنب الانحطاط . وكان خلفاء محمد الرابع ، الـذي خلعـه الانكشـاريون في ١٦٨٧ م ، سلاطين غير أكفاء ، وعاد في عهدهم التفسخ الداخلي وتسارع . وفقد الإسلام إشعاعه لدرجة أن اليونانيين في النصف الثاني من القرن بدؤوا بالتغلغل في التسلسل الإداري دون اعتناقهم الإسلام . وأخطر من ذلك بكثير بداية الانطواء في أوربة الوسطى . ففي ١٦٨٢ م ، أراد الأتراك الإفادة من مشاكل الامبراطور في هونغاريا الملكية ، فقرروا القيام بالهجوم ، وتحت إدارة قره مصطفى حاصروا فيّنا ، في تموز ١٦٨٣ م . وقاومت المدينة ببطولة ، وسحق جيش نمساوي تعززه جنود بولونية بقيادة ( جان سوبيسكي ) العثمانيين في معركة ( كالانبرغ ) ، في ١٢ ايلول وأجبروهم على الرجوع القهقرى حتى بلغراد . وكان لهذه الهزيمة التركيـة وقع عظيم في أوربة المسيحية كلها . وفي السنة التالية ، وبإيحاء من البابا تألفت رابطة مقدسة ضمت الامبراطور ، والبندقية ، وبولونيا ، وبعد قليل انتظمت الروسيا ضد الأتراك . وبينا كان الروس يهاجمون في القرم ، والبنادقة في موره وفي الاتيك ( هدمت البارتنون جزئياً في ١٦٨٧ م ) أنهى الامبراطوريون بقيادة ( أوجين دو سافوا ) فتح هونغاريا وأخذ ( بودا ) في ١٦٨٨ م ، ودخلوا بلغراد في ١٦٨٨ م ، غير أن حرب عصبة أوغسبورغ ، التي حولت الامبراطور عن الشؤون الشرقية ، مكنت الأتراك من استعادة بلغراد ، في ١٦٩٠ م ، وطرد البنادقة من مسوره ، ولكن في ١١ ايلول ١٦٩٧ م ، سحق الأمير أوجين جيشا تركياً في موره ، ولكن في ١١١ ايلول ١٦٩٧ م ، سحق الأمير أوجين جيشا تركياً في الوقع وفي هذه الظروف ، قبل الأتراك وساطة انكلترا والأقاليم ـ المتحدة ، أروق . وفي هذه الظروف ، قبل الأتراك وساطة انكلترا والأقاليم ـ المتحدة ، ووقعوا في ٢٦ كانون الثاني ١٦٩٩ م ، معاهدة ( كارلوفيتز ) وبموجبها تخلوا للنساطئ عن ترانسلفانيا وهونغاريا دون بانات تيسقار ؛ وعن موره وقسم من الشاطئ الدالماسي إلى البندقية ، وعن آزوق إلى روسيا ، وأعادوا البودوليا وأكرانيا إلى بولونيا . وبدأ التراجع العثاني في أوربة ، وكان علامة مؤشرة لانحطاط لاعلاج

### الامبراطورية الفارسية

بلغت فارس في عهد الشاه عباس الأول الملقب بالكبير ( ١٥٨٧ - ١٦٢٩ م ) قة أوج السلالة الصفوية ، ثم بدأت الظواهر الأولى لانحطاط بطيء . لقد أبعد الشاه عباس أولا التهديد الذي كان يثقل به مختلف جيرانه المسلمين على بلاده . ويأخذ هؤلاء الجيران على الفرس شيعيتهم ويطمعون بطرق التجارة التي تمر عبر فارس وتصل آسيا بشرقي البحر المتوسط ، وهي الطريق البري للهضبة الإيرانية والطريق البحري للخليج العربي . وساعده تنظيم الجيش ، بفضل الاستعانة والطرين الإنكليز ، على قهر أوزبك تركستان في هرات ( ١٥٩٧ م ) وإنهاء غزواتهم السنوية في شمال البلاد ، في خراسان . ولحماية المنطقة ، أقام فيها ٢٧٠٠٠ ع تبرين عسائلة كردية وأرمنية . ثم التفت إلى الأتراك واسترجع في ١٦٠٢ م تبرين عسائلة كردية وأرمنية . ثم التفت إلى الأتراك واسترجع في ١٦٠٢ م تبرين

وأذربيجان ، ثم في ١٦٢٣ م بغداد وجزءاً من العراق . وفي ١٦٢٢ م ، قهر جيوش أكبر المغولي واستولى على قندهار . وفي السنة نفسها طرد البرتغاليين من هرمز بساعدة الإنكليز ، وخول هؤلاء مكانة ممتازة في الميناء الكبير . وكان عباس أميراً متساعاً ، استقبل بالألوف الأرمن المطرودين من تركيا ، وعقد الصلات مع كثير من الدول الأوربية ، ولاسيا انكلترا . ويرجع ازدهار فارس إلى هذه الصلات بصورة واسعة . وفي الحقيقة ، كان التجار الانكليز يصدرون من ميناء بندر عباس ، الذي حل محل ميناء هرمز ، نحو الشرق الأقصى ، وبخاصة نحو أوربة ، عباس ، الذي حل محل ميناء هرمز ، نحو الشرق الأقصى ، وبخاصة نحو أوربة ، المنتجات الفارسية : الحرائر ، والسجاد ، والماس ، واللؤلؤ ، ويأتون إلى فارس بأجواخ انكلترا وهولندا ، والدانتلا والمرايا من البندقية ، والأدوات النحاسية الإنكليزية . واستجاب الفنانون الأوربيون لدعوة العاهل ، واشتغلوا في العاصمة الجديدة أصفهان التي كانت موضع إعجاب السياح جميعاً مثل الفرنسي ( شاردن ) الذي أقام فيها مرتين بين ١٦٦٥ و ١٦٧٧ م .

ففي البناء والنحت ، وفي السجاد والمنهات ظفر فن أصيل امتزجت فيه التأثيرات الآسيوية والأوربية . واشتهرت اللغة الفارسية ، بشعرائها ومؤرخيها ، وكان العالم الإسلامي في أفريقيا وآسيا ، يتكلم بها . وبلغ الازدهار الاقتصادي والحضارة الفكرية والفنية الأوج في عهد الشاء عباس .

بدأ الأفول بعد الشاه عباس. فقد هيأه بنفسه بتحديه المرضي وفظاعته اللذين ذهبا به إلى قتل إخوته الثلاثة وسمل عيونهم. ومن جهة أخرى ، لم ينجح بأكثر من السلاطين الأتراك في إعطاء الدولة بنية صلبة ونافذة ، وظل يعتبر رعاياه أناساً مغلوبين وخاضعين لحاربين منتصرين ، والامبراط ورية ملكاً للاستغلال . وتربى خلفاؤه الشاه صفي ( ١٦٢٩ - ١٦٤٢ م ) وعباس الشاني ( ١٦٤٢ - ١٦٦٧ م ) ، وسلمان ( ١٦٦٧ - ١٦٩٤ م ) ، بين الخصيان والنساء ، وكانوا عاجزين ودمويين وفاسدين فأفسدوا العمل المنجز . وأسيئت أعطيات

الجيش فاضطرب نظامه . وتاجر حكام الأقاليم بوظائفهم . وفي هذا الحين ، كان الأوربيون يتنازعون على المكان الأول في تجارة فارس . وأفاد الهولانديون من الطواء الإنكليز أثناء الحرب الأهلية ، فحلوا محل منافسيهم انطلاقاً من ١٦٤٥ م وحصلوا على حصر تجارة الحرير واستثنائهم من الرسوم الجمركية . ولكن شركة الهند الفرنسية ، التي تأسست في ١٦٦٤ م ، استطاعت أن تحصل على فوائد مشابهة . وفي ١٦٨٨ م ، حصل لويس الرابع عشر على امتياز يعترف به حامياً للمسيحيين ، وبخاصة الأرمن الذين يعيشون في الامبراطورية . وأخطر من ذلك الحسيحيين ، وفاصلة الأرمن الذين يعيشون في الامبراطورية . وأخطر من ذلك الخطر الخارجي . فقد استرد الأتراك بغداد والعراق في ١٦٣٨ م ، وعاد الأوزبك إلى أعمال النهب والسلب في خراسان . وفي الشرق ، سئم الأفغان المسلمون السنيون معاملتهم كتابعين وأخذوا يتحركون . وأخيراً ، ظهر ، في الشمال ، تهديد جديد في آخر القرن ، وهو خطر الروس الدين أخذوا يتهيؤون من بحر الخزر إلى الهجوم على فارس . وصدقت كلمة شاردن حين يقول : « لاازدهار بعد وفاة الشجوم على فارس . وصدقت كلمة شاردن حين يقول : « لاازدهار بعد وفاة الشاه عباس العظيم » .

## أفريقية

في أفريقية الشالية كانت الوصايات الثلاث: طرابلس، تونس، الجزائر، من الوجهة النظرية، أقاليم من الامبراطورية العثمانية وتدار وتسير كغيرها من الأقاليم الأخرى. أما في الواقع، فقد أدى البعد عن القسطنطينية إلى استقلال هذه الدول عملياً. كان الباشاوات يعينون كل ثلاثة أعوام من قبل السلطان، غير أنهم كانوا دون سلطة. ففي الجزائر كانت مجالس الانكشارية الترك السادة الحقيقيين. وابتداء من ١٦٢١ م، كان الدايات ينتخبون مدى الحياة. ففي تونس، كانت السلطة بأيدي البكوات زعاء الجنود الحليين. وظلت القرصنة في البحر المتوسط وحتى الأطلسي نشاطاً أساسياً، فن ١٦١٩ إلى ١٦٢٧ م، سيقت البحر المتوسط وحتى الأطلسي نشاطاً أساسياً، فن ١٦١٩ إلى ١٦٢٧ م، سيقت علم عيارة أوربية إلى ميناء الجزائر وحده. ومن حين لآخر، كانت تنظم

تجريدات مسيحية انتقامية ، ولكن دون كبير نجاح : في ١٦٠١ م ، أخفق أنديرا دوريا ضد الجزائر ؛ وفي ١٦٠٧ م استولى ( سيلفيو بيكولوميني ) لبعض الوقت على (بونه) ؛ وفي ١٦٦٤ م ، أخفق الدوق دو بوفور في الهجوم على (جيجيللي) ؛ وقصف الفرنسيون الجيزائر بالقنابل في ١٦٦٥ م ، والإنكليز في ١٦٢٨ م ، وفي وقصفت الفرنسيون الجيزائر بالقنابل في ١٦٨٥ م ، وفي ١٦٨١ م ، وقصفت طرابلس أيضاً في ١٦٧١ م وفي ١٦٩٧ م . غير أن بعض البلاد ، مثل السويد والأقاليم المتحدة ، فضلت أن تشتري بالذهب حرية ملاحتها ، ووضع وجود عدة أسرى في الموانئ المغربية ، بالنسبة للأوربيين ، قضية وجدانية خطيرة : ففي الواقع ، إذا استطاع الأسرى الأغنياء أن يتحرروا بدفع فدية ، فإن الآخرين ليس لهم هذا المورد ، وينتهون في المغالب باعتناق الإسلام والبقاء في البلاد حيث لفي العازاريون أو ( كهان الإرسالية ) رسمياً بقنصليتي الجزائر وتونس ؛ وبهذه الصفة ، كانوا حتى ١٦٧٦ م وسطاء مقبولين لدى السلطات الحلية لافتداء الأسرى .

في غرب المغرب ، ظلت مراكش مستقلة تماماً عن تركيا . وعند وفاة أحمد المنصور ، في ١٦٠٣ م ، تنازع ثلاثة من أبنائه على السلطة ؛ وبعد حذف أحدهم تقاسم الآخران البلاد التي وجدت ، كا في القرن الخامس عشر ، منقسة إلى مملكتين ، فاس ومراكش ، وفي الواقع ، كانت السلطة الحقيقية بيد المرابطين . وأكثر من ذلك ، ان هجرة المسلمين الكثيفة الذين طردهم من اسبانيا فيليب الثالث في ١٦٠٩ ـ ١٦١٤ م وضعت قضية هائلة ، لأن القادمين الجدد أسيء اندماجهم في مجتمع يختلف جداً عن مجتمعهم في شبه الجزيرة الإيبرية . وبعد نصف قرن من الفوض ، قامت أسرة قوية من منطقة تافيلالت أو (تافيليلت ) . في الصحراء المراكشية ، في جنوب جبال الأطلس العليا ، وهي أسرة العلويين ، وأعادت توطيد النظام ، ونودي بمولاي الرشيد سلطاناً في ٢ حزيران ١٦٦٦ م ،

وفي أربعة أعوام ، وحد من جديد مراكش كلها تقريباً . وكان أخوه وخلفه مولاي إساعيل ( ١٦٧٢ - ١٧٢٧ م ) أعظم السادة العلويين . بدأ بإعادة النظام بالإرهاب غالباً . وأدت به حاجاته للمال وبخاصة لبناء عاصمته الجديدة ، مكناس ، إلى فرض ضريبة ساحقة على رعاياه . وأعاد تنظيم الجيش من جديد بفضل ٢٠٠٠ زنجي رقيق مجمعين في ٢٦ حصناً منتشرة عبر البلاد . وكان بطل الإسلام ، واستأنف الحرب المقدسة ضد المواقع المسيحية على الشاطئ المراكشي : استولى على العرايش ، ولكنه أخفق أمام سبتة ومليلة . وفي الوقت نفسه أقام علاقات تجارية مع انكلترا وهولندا و بخاصة فرنسا و وقع معها معاهدة صداقة ظلت دون غد .

وفيا وراء الصحراء الكبرى ، عرفت أفريقية السوداء ، خلل قرن من الزمن دور المحاء والمحطاط . ونتج هذا أولاً عن تدمير امبراطورية (غاو) على أيدي المراكشيين بين ١٥٩١ و ١٦٠٥ م ، ولكن هؤلاء كانوا بعد قليل ، غير قادرين على البقاء في البلاد بسبب الفوضى التي وقعت فيها . وأفادت القبائل الرحل البيضاء ، الطوارق ، في الصحراء ، من هذه الحالة ، فأكثرت غزواتها وهجاتها على مدن النيجر وفيا وراء النهر ، وأثقلت بتهديدها الدائم ، بين النيجر وتشاد ، على المدن التجارية الغنية في دول (هاوساس) وعلى امبراطورية وجود تيار مزدوج للرق : أحدهما نحو البحر المتوسط والامبراطورية العثمانية انطلاقاً من المناطق التشادية ، والآخر نحو خليج غينه والعالم الجديد انطلاقاً من الناطق القريبة من الشاطئ . وكان هؤلاء الأفارقة البائسون ، مأخوذين بين المالي والهند . ومنذ منتصف القرن السادس عشر ، أصبح الشاطئ الأطلسي لأفريقية ، بين الرأس الأخضر وآنغولا ، خزاناً للأرقاء من أجل مناجم ومزارع العالم الجديد . وعلى شاطى خليج غينة ، من الرأس الأخضر إلى نهر ومزارع العالم الجديد . وعلى شاطى خليج غينة ، من الرأس الأخضر إلى نهر الكونغو ، خلف المولانديون ، انطلاقاً من سنوات ١٦٠٠ م ، البرتغاليين واحتلوا الكونغو ، خلف المولانديون ، انطلاقاً من سنوات ١٦٠٠ م ، البرتغاليين واحتلوا الكونغو ، خلف المولانديون ، انطلاقاً من سنوات ١٦٠٠ م ، البرتغاليين واحتلوا

بخاصة مراكز الميناء ، وويداه أو (جودا ) ثم بدأ هذا الشبه \_ حصر أكثر فأكثر ، انطلاقاً من ١٦٧٠ \_ ١٦٨٠ م بيد الإنكليز وبمثلي الدول الأوربية الأخرى: فرنسا ، الدانيارك ، براندبورغ . وبالمقابل ، استطاع البرتغاليون البقاء والتاسك في جنوب نهر الكونغو ، في المملكة الصغيرة المساة بهذا الاسم ، وكانت في عز انحطاطها ، وعلى شاطئ أنغولا ، في (لواندا) وفي (بنغللا) التي أنشئت في الحطاطها ، ومهاتكن قوميات هؤلاء النخاسين الأوربيين فقد استعملوا جميعاً طرقاً واحدة : وهي أنهم ماكانوا ليبحثوا أبداً بأنفسهم عن أرقائهم ، وإنما يقايضونهم مع وسطاء على الشاطئ مقابل السلع الأوربية : المنسوجات المساة « قطع غينة » والأسلحة النارية ، والكحول .

أما مساوئ استرقاق شعوب أفريقية السوداء ، من دورة الجهنية للحرب بين القبائل ، والتردي الديوغرافي والاقتصادي والثقافي ، فستكون محسوسة أكثر بكثير أيضاً في القرن الثامن عشر .

وعرفت أفريقية الشرقية والوسطى مشاكل مشابهة تقريباً. إن مملكة (مونوموتاپا) التي أعلن في ١٦٢٩ م أنها تابعة للتاج البرتغالي ، قد دمرها جيرانها في سياق القرن . وفي قلب القارة ، أي في حوض زامبزيا ، والبحيرات الكبرى ، انتظمت ممالك وكونفدراسيونات قبائل ، ثم زالت . وعلى الشاطئ خسر البرتغاليون جزءاً من مراكز شركة الهند الشرقية . وفي الواقع ، إن بعض الموانئ وبخاصة (كيلوا) ، (مومپاسا) ، (ميلند) ، (مقديشو) ، تحملت بعناء الوصاية البرتغالية القاسية ، والحصر التجاري الذي فرضته عليها هذه الوصاية ، ووجدت حليفاً ثميناً في شخص إمام عان على الخليج العربي . وبين الوصاية ، ووجدا مطرد عرب عمان البرتغاليين وقاموا بتجارة الرق بين الشاطئ الأفريقي وبومباي . وفي ١٦٩٨ م أصبحوا سادة الشاطئ كله في شمال رأس دلغادو . ووجد البرتغاليون أنفسهم محصورين في منطقة موزامبيك ، ولكن

المستعمرة انفصلت إدارياً عن ( غوا ) البعيدة كثيراً عن البرازيل لتفيد كخزان للرق ، وتركت عملياً لنفسها وللبرازيروس ( وهم الخلسيون الزنوج البرتغاليون ) .

وأفريقية الجنوبية هي المنطقة الوحيدة في القارة التي كانت مسرحاً لاستعار أوربي حقيقي . فنذ رحلة فاسكودوغاما ، اعتاد الملاحون البرتغاليون ، في طريقهم نحو المحيط الهندي ، أن يحطوا في نقاط مختلفة في ربوع رأس الرجاء الصالح ، ولم تقرر شركة الهند الشرقية الهولاندية إقامة محطة ثابتة في جون ( التابل ) للترويح عن سفنها إلا في ١٦٥٢ م . إن الخسين هولانديا الذين وصلوا إلى الموقع ، وعلى رأسهم الجراح ( جان قان ريبيك ) ، أسسوا مستعمرة الكاب ( الرأس ) . وفي سنة ١٦٨٠ م كانوا ٢٠٠ على أثر زيجات إما من هولانديات أو من نساء أصليات من بنات البلاد من قبائل ( الهوتانتو ) . وفي ١٦٨٥ م التحق بهم ٢٠٠ هوغنوتي ( بروتستانتي ) فرنسي أتوا بخاصة من جبال ( السيفين ) ومن بهم ٢٠٠ هوغنوتي ( بروتستانتي ) فرنسي أتوا بخاصة من جبال ( السيفين ) ومن أقصى أفريقية ، وأقام غالبية الهولانديين والفرنسيين بعيداً عن الكاب للخلاص من المضايقات الإدارية لمستخدمي شركة الهند ، وقطعوا كل صلة تربطهم بوطنهم الأصلي وأصبحوا شيئاً فشيئاً ( متأفرقين ) ، وفخورين ببياض بشرتهم أمام الخلاسيين الذين ردوا إلى وضع ثانوي ملحق ، وأمام الهوتانتو الذين دحروا إلى الداخل .

## جنوب \_ شرقي آسيا والشرق الأقصى

الهند في عهد أورنجزيب

غداة وفاة السلطان أكبر ١٦٠٥ م خلفه ابنه ووارثه جهانغير ( ١٦٠٥ ـ ١٦٢٧ م ) ، وكان عليه أن يواجه ثورة متتابعة من ابنين من أبنائه . وأعدم الأول \_ ١٦٠٧ م )

منها ؛ وخلفه الثاني شاه جهان ( ١٦٢٧ ـ ١٦٥٧ م ) ، ولكنه رأى بدوره ثلاثة من أبنائه يثورون عليه ؛ وأخيراً ، قام أحدهم وهو أورنجزيب وضرب الجيش الامبراطـوري وطرح أبـاه في السجن ، وأعـدم إخـوتــه وأعلن نفســه امبراطـوراً ( ١٦٥٩ م ) . ولم تمنع هذه المآسى الأسرية هؤلاء الطغاة الدمويين من إتمام عمل أكبر والقيام بفتح الدكُّنُّ . فقد قام جهانغير ثم شاه جهان بسلسلمة حملات وفرضا على السادة المسلمين ، في جنوب ( الغوداڤيري ) ، معاهدات سيادة ( ١٦٣٦ م ) . ولكن القضية أخذت فما بعد مظهراً دينياً عظماً . وفي الحقيقة ، إن شاه جهان وبخاصة أورنجزيب ، قطعا علاقاتها بسنكريتية أكبر ، واعتنقا المذهب الإسلامي السنى . وفي ١٦٦٩ م أمر أورنجزيب جميع حكام الإقليم بهدم معابد ( الكافرين ) وطرد الفرس الشيعة الذين يؤلفون نواة جيشه وهاجم صغار السادة المسلمين الشيعة في الدكن . ولكنه في الوقت نفسه أثار رد فعل هندياً عنيفاً قام به الراجبوت في راجبوتانا ، وبخاصة الماهرات مزارعو الغات الغربية ، بين غوا والغودافيري ، الذين خدموا طواعية فرساناً في جيوش الأمراء المسلمين في الـدكن الوسطى . ونحو ١٦٤٨ م ، نظم سيفاجي ( ١٦٢٧ ـ ١٦٨٠ م ) المهراتي ، الهندي المتعصب ، منطقة الغات في دولة عسكرية قوية ، وأعلن نفسه مدافعاً عن الهنود المضطهدين ، وضاعف المهراتيون غاراتهم ضد المالك الإسلامية الجاورة وضد الامبراطورية المغولية نفسها . وعلى أثر الهزائم العديدة التي مني بها الجنرالات ، استلم أورنجزيب ، في ١٦٨١ م ، قيادة الجيش المغولي العرمرم . وبعد ٢٦ عاماً من الحملات العسكرية استطاع أن يخضع شبه جزيرة الدكن كلها ( بمالـك بيجـابو ر وغولكوند بخاصة ) ، باستثناء القسم الأقصى الجنوبي . وبعد موت سيڤاجي ، دحر المهرات في حصونهم في الغات ، ولكنهم لم يستسلموا وظلوا يهدون .

وفي الشمال ـ الغربي من شبه الجزيرة الهندية ، كان رد الفعل الهندي ضد المسلمين ، من خلفاء أكبر ، من عمل سيخ وادي الأندوس في البنجاب .

نشأت حركة السيخ في القرن السادس عشر من ثورة دينية حقيقية في داخل \_

الهندوسية ( البراهمانية ) الديانة الخاصة بالهند دون تهديم هذه الديانة ، وأرادت أن تتجاوزها بالتأكيد على الوحدانية الإلهية بشكل أوضح وطرح نظام الطبقات . بدأ الاضطهاد في عهد جهانغير واشتد مع أورنجزيب وتسبب في عدة ثورات قام بها السيخ ولا سيا مع ( غوبند سينغ ) ، وهددوا مراراً امبراطورية أكبر المغولي .

وعند وفاة أورنجزيب ، في ١٧٠٧ م ، كان السيخ قد انتظموا حول مدينتهم المقدسة آمريستار ، وكانوا مستعدين للهجوم على سهل الغانج .

وفي هذه الامبراطورية الموسعة ، ولكنها مهددة من الداخل ، كان بؤس جماهير السكان يضرب حس جميع السياح والرحالة . كان الفلاحون مسحوقين بالضرائب ، مداسين برجال الحرب ، ومستهدفين لإزعاجات الحكام ، ويعيشون في حالة عدم أمن دائم ، تهلكهم دوريا المجاعات والأوبئة . لقد كانت مجاعة ١٦٣٠ و ١٦٥٠ م أفظع المجاعات وأخلت الدكن من السكان . ولا يقل عن ذلك بؤس المستحدثين ، وقد عرف إنتاج الأقطان وأعمال المستحدثين الهنود العديدة تغيرات فجة قبل أن تتحمل ، في آخر القرن ، بطءاً عاماً .

وكان الاختلاف مبيناً مع الثروات الأسطورية في (أغرا) ودلهي والعواصم الأخرى في شبه الجزيرة . ونشأ فن مختلط هندي مسلم ، وأنتج روائع فنية دقيقة وناعمة . ففي (أغرا) شاد شاه جهان تاج محل الشهير ، وهو ضريح من المرم الأبيض شيد لزوجته . وفي دلهي التي جعلها أورنجزيب عاصمته ، يوجد القصر والجامع الكبير ببهائها الذي لاشبيه له . ولكن وراء هذه الواجهة المشرقة ، مافتئت حالة امبراطورية المغولي أكبر تتفاقم ، بسبب التهديدات الداخلية من قبل المهرات والسيخ ، والبؤس العام ، وتدخل الأوربيين الملحوظ أكثر فأكثر في تجارة الهند . وعندما توفي أورنجزيب عن عمر يناهز التاسعة والثانين عاماً في تجارة الهند . وكان على درجة من الجلاء والوضوح ومقدراً سعة إخفاقه .

#### صين الماندشوريين ويابان الشوغونه

في بداية القرن السابع عشر كانت صين آل منغ في عز انحط اطها . وكانت السلطة في أيدى الأباطرة أقل منها في أيدي الخصيان والامبراطورات أو السراري . وفي حدود الشمال ، كان الماندشوريون تابعين نظرياً للامبراطورية ، واجتاحوا الصين مراراً ، ولا سيا في ١٦١٦ م وفي ١٦٢٩ م . وفي ١٦٣٦ م ، نادى الزعيم الماندشوري ( آباهي ) بنفسه امبراطوراً ، وتبني اسم ( تسنغ ) كاسم سلالي ، ثم استولى على كوريا والبلاد في شمال السور العظيم . وفي الداخل كان الفساد والاضطراب في كل البلاد . ويساء عطاء الجند فانصرفوا للشقاوة وأعمال السلب والنهب وألفوا عصابات واسعة ، واجتاحوا الأقاليم التي تفاقم فيها البؤس بمجاعات فظيعة . وفي ١٦٤٠ م ، انطلق زعيم العصابة ( لي تسو ـ تشانغ ) من ( شان ـ سى ) على رأس ٢٠٠٠٠ رجل ، وسمى نفسه قائداً عاماً ( جنراليسيم ) وأعلن استقلالــه . وفي ١٦٤٤ م ، استولى على بكين حيث انتحر آخر أباطرة منع . والجنرال ( قو ) ، زعيم الجيش الامبراطوري المكلف بحراسة السور العظيم ، وجد نفسه أمام الماندشوريين ، وتفاهم معهم وطرد لي تسو \_ تشانغ من بكين . ولكن دورغون الذي خلف أخاه آباهي زعياً للمانـدشوريين استقر امبراطوراً في بكين في ١٦٤٤ م . وفي السنة التالية استولي على نانكن حيث حاول أحد أفراد أسرة منغ أن يعمر الامبراطورية ، وساند البرتغاليون الموجودون في ( مكاو ) هذا الأمير الأخير من سلالة منغ ، ولكنه اضطر في ١٦٥١ م إلى اللجوء في برمانيا ( بورما ) . وهكذا استطاع الماندشوريون بقليل من القوات القادمة من بلادهم الأصلية والموزعة على النقاط الاستراتيجية أن يفتحوا ويقبضوا على بلاد الصين الواسعة .

وبعد حكم قصير لأحد أبناء آباهي ( شوان ـ تشـه ) ( ١٦٥١ ـ ١٦٦١ م ) ، أصبح ابن هـذا الأخير امبراطوراً تحت اسم (كانـغ ـ هي) ( ١٦٦١ ـ ١٧٢٢ م ) ، وكان حكمه أطول وأمجد تاريخ لآل تسنغ . كان كانغ \_ هي ذكياً وشجاعاً . سحق ثورة جنرالات الصين الجنسوبية ، ولا سيا الجنرال ( قسو ) المندي قهر وزال في ١٦٧٨ م . واستعاد فورموزا التي أصبحت نقطة استناد للقرصان ( كوكسينغا ) ، ومن بعد لابنه . ورأى الروس مستقرين على ضفاف نهر آمور ، فحاول أن يطردهم عنها . وبموجب نصوص معاهدة نرتشينسك ( ١٦٨٩ م ) ، تخلت موسكو عن كل مزاعها على وادي آمور ، ولكنها أخذت بالمقابل ترخيصاً بالتجارة بحرية في الصين . وما ان تخلص كانغ \_ هي من القلق الروسي إلا والتفت عندئذ نحو في الله الإيلوثيين ) ، وهم قبائل رحل مخيفة فتكوا بمونغوليا وهددوا الصين مباشرة ، ودمرهم وأخضعهم في ١٦٩٦ م . وفي هذا التاريخ ساد السلام في الامبراطورية كلها وفي حدودها .

لقد كان الماندشوريون فاتحين منتصرين ، ولم يختلطوا بالصينيين المغلوبين : ولذلك وجد توضع مجتمعين أحدهما فوق الآخر ولم يحدث ذوبان أو انصهار بينها . وفي الحقيقة إن هؤلاء ( البرابرة ) الذين كانوا يعيشون بهاس مع الحضارة الصينية الباهرة قد ( تصينوا ) بصورة عريضة أثناء الفتح . ومن جهة أخرى ، كان من محاسن حكم كانغ ـ هي الطويل أن سهلت قبول الصينيين وإذعانهم للسيطرة الماندشورية ، وهكذا ساد النظام والسلام من جديد في الامبراطورية ، ما أدى إلى زيادة سريعة في السكان . وامتد التأثير الصيني على آسيا الوسطى كلها ، وتاجر الملاحون الصينيون في جنوب ـ شرقي آسيا كله . واحترمت كلها ، وتاجر الملاحون الصينيون في جنوب ـ شرقي آسيا كله . واحترمت الكونفوشيوسية وأبقي على تسلسل المثقفين . واهتم كانغ ـ هي المثقف والمتسامح بالبوذية والمسيحية ، وحمى اليسوعييين المقيين في بكين . وظلت امبراطورية ( الوسط ) ، كا في زمن آل منغ منفتحة بصورة عريضة على الخارج .

غير أن الحال لم تكن كذلك في اليابان ، لأن انتصار ( توكو غاوا اياسو ) في ١٦٠٠ م على ( الدايميو ) الثائرين وتسميته شوغوناً ، أي دكتاتوراً عسكرياً

يشغل منصب ( الشوغونه ) ، في ١٦٠٣ م ، فتحا عصر شوغون آل توكوغاوا . إن نظام الشوغونة ، أو : ( باكوفو ) كان اقطاعياً ومطلقاً معاً . فالأمراء أو الداييو كانوا سادة إماراتهم والفلاحين الذين يعيشون فيها . وكان في خدمتهم ( السامورائي ) ، أي : الحاربون النبلاء ، وكانوا يرتبطون بالشوغون بالرباط التبعي الذي يؤلفه ( الإقطاع ) . وكان الشوغون يؤخذ دوماً من أسرة توكوغاوا ، وتحت السلطة الإسمية تماماً للميكادو ، أمبراطور اليابان ، ولكنه كان الزعيم المطلق في الحكومة المركزية : يوزع الإقطاعات ، ويستطيع اقتطاعها أو مصادرتها حسب هواه . وأكثر من ذلك ، يفرض على جميع الداييو ، لمراقبتهم بشكل أفضل ، وجوب الإقامة سنة على سنتين في العاصمة : ييدو ( توكيو بشكل أفضل ، وجوب الإقامة سنة على سنتين في العاصمة : ييدو ( توكيو عزأة حرمت براءة ١٦٣٨ م على كل ياباني الخروج من اليابان دون ترخيص . وأغلقت البلاد تماماً في وجه الأجانب باستثناء المولانديين وحدهم الذين تنازل لهم عن جزيرة ( دشيا ) الصغيرة ، في جون ناغازاكي . وهكذا جمدت اليابان في بنية إقطاعية وعسكرية ، وانطوت على نفسها بما يقارب مئة وخمسين عاماً .

## الأوربيون في آسيا

هنالك ثلاثة وقائع كبرى تميز تاريخ الأوربيين في آسيا في القرن السابع عشر: حلول الهولانديين والإنكليز محل البرتغاليين، وتقدم الاستثمار التجاري والرأسالي، وإخفاق محاولات التبشير بالإنجيل أي بالمسيحية.

بعد أول رحلة هولاندية في جزر الصوند في ١٥٩٥ ـ ١٥٩٦ م ، دل إنشاء شركة الهند الشرقية ، في أمستردام عام ١٦٠٢ م ، على إرادة الأقاليم ـ المتحدة في حذف البرتغاليين واحتلال مكانهم في الحيط الهندي ، مستفيدين من الحرب ضد اسبانيا ، حتى ١٦٠٩م ، ثم بعد ١٦٢١م ، ومن اتحاد التاجين الاسباني والبرتغالي . وكان البرتغاليون مهددين أيضاً من الإنكليز الذين أسسوا منذ ١٦٠٠م ، شركة

الهند الشرقية أيضاً لحسابهم . وشيئاً فشيئاً طرد البرتغاليون من مراكزهم في الحيط الهندي ولم يحافظوا ، في آخر القرن ، إلا على (غوا) و(ديو) ، وفي الصين على (ما كاؤ) . واستقر الهولانديون بصلابة في جزر الصوند إما باحتلالهم مباشرة بلاد (أمبوان) و (باندا) في جزر الملوك ، انطلاقاً من ١٦٠٥ م ، والقسم الغربي من جاوا ، حيث أسست (باتافيا) في ١٦١٩ م ؛ وإما بفرضهم معاهدات على السادة أو السلاطين المحليين في سومطره ، وجاوا ، وبورنيو وسيليب . وأكثر من ذلك احتلوا جزيرة (موريشيوس) في ١٦٢٤م ، و (كوشن) في ١٦٦٣ م ، ولكن وكولومبو في ١٦٥٦ م ، ومالاكا في ١٦٤١م ، وفورموزا في ١٦٢٤م ، ولكن القرصان كوكسينغا طردهم منها في ١٦٦٢م ، فيا حصلوا في اليابان على جزيرة (دشيا) .

أما الإنكليز ، وإن اضطروا إلى الانحناء والخضوع أمام الهولانديين في ( أندونيسيا ) ، في مذبحة آمبوان في ١٦٢٤ م ، فقد استطاعوا أن ينشؤوا على شواطئ الهند عدة وكالات أهمها في مادراس في ١٦٦٤ م ، وبومباي في ١٦٦١ م ، وكالكوتا في ١٦٩٠ م .

وأسس الفرنسيون في ١٦٦٤ م شركة الهند الشرقية الفرنسية ، فأنشأت هذه وكالات في بونديشيري في ١٦٧٤ م ، ثم في شاندرناغور في ١٦٨٦ م . وهكذا خلف الحصر البرتغالي ، في جزر الصوند ، الحصر المولاندي ، وفي باقي آسيا ، وبخاصة في الهند ، تنافس الدول البحرية الكبرى .

كان الاستثمار التجاري أول نتيجة لهذا الحضور الأوربي في آسيا . فقد كان الهولانديون أكثر اهتماماً بالربح والكسب منهم بنشر المسيحية ، وباشروا باستغلال منظم للمجال الاستعاري الذي أوجدوه في أندونيسيا . قهروا المقاومات المحلية ، وحذفوا المنافسين الأوربيين . وشركة الهند ، التي كان لها حصر الاستغلال ، فرضت على أبناء البلاد الأصليين وعلى الأمراء التابعين لهم الزراعات التي بدت لهم

أكثر ربحاً وفائدة ، مثل القرنفل وجوزة الطيب ، والفلفل ، وقصب السكر ، ثم القهوة ، على حساب الزراعات الغذائية . وكانت هذه الحاصلات كلها تجمع في باتافيا ، التي أصبحت أكبر مستودع في جنوب \_ شرقي آسيا . وتأتيها السفن الشراعية الثقيلة القادمة من أمستردام مارة برأس الرجاء الصالح ومنها تعود إلى أوربة بعد أن تحط في وكالات الهند .

وفيا كانت جزر الفيليبين ممتلكاً إسبانياً ، كانت تتطلع إلى ما وراء الحيط الهادئ نحو أمريكا الإيبرية ، حيث كانت ترسل في كل عام ، بواسطة سفن مانيلا الحربية ، الحرائر والبورسولين الصيني الذي يأتي من ماكاؤ . ولكن هذه التجارة الصينية ـ الفيليبينية انقطعت عملياً في ١٦٤٠ م مع انفصال البرتغال . وبقي البرتغاليون سادة ماكاؤ، وقبلوا، منذ آخر القرن السادس عشر، أن يفتحوا وكالتهم للإسبان والإنكليز ومن بعد للهولانديين والفرنسيين . ولكن التجارة التي تتناول بخاصة الذهب، والشاي، والحرير والبورسولين ظلت محدودة جداً ، فضلاً عن أن الملاحة التجارية ، طوال الشواطئ الصينية ، ومبادلات الأمبراطورية الماندشورية مع جنوب \_ شرقي آسيا ، كانت في أيدي الملاحين الصينيين . ولم تأخذ التجارة إلى الصين أهيتها إلا في القرن الثامن عشر بعد فتح ميناء كانتون للأوربيين في ١٦٨٥ م . وبالمقابل في الهند ، حيث لم يحاول الأباطرة المفول تأسيس قدرتهم على البحر ، حاول الإنكليز والهولانديون والفرنسيون الحصول على امتيازات من شأنها أن تؤمن لهم المكان الأول في التجارة الهندية . وبالرغ من التقدم الذي أحرزه الفرنسيون بعد ١٦٦٤ م ، ومنافسة التجار العرب ، ففي آخر القرن ، كانت الشركة الإنكليزية أكثر نشاطاً بفضل تجارتها مع سواحل الهند نفسها ، وتجارتها في المحيط الهندي ، واتجاه الأقطان الهندية شطر أوربة مع ما يضاف لها من إنتاجات المستحدثين الفرس.

لقد كان الأوربيون تجاراً ، ولكنهم أرادوا أن يكونوا أيضاً مبشرين . فمنذ

وصول البرتغاليين إلى آسيا ، حاولوا جهدهم التبشير بالمسيحية ، ولكن النتائج كانت مخيبة . ففي ١٦١٠م أوضح اليسوعي (نوبيلي) السبب العميق لهذا الإخفاق وأرجعه إلى عدم الفطنة الذي ارتكبه البرتغاليون باعتبارهم خصوا أنفسهم باسم ( فرنجي ) الذي يدل الهنود عليهم به ، وتسميتهم المسيحية دين الفرنجيين كا يرى في تعاليهم الدينية . وقد قيل بذلك : « إن ممارسة الديانة المسيحية معناها العيش فرنجياً . ومن هنا خطرت في هذا البلد فكرة مسبقة بأن المسيحية دين الفرنجية وأن الصليب رمزهم الخاص . ومثل هذا الخرق جعل من المستحيل إلى الأبد التبشير بالإنجيل المقدس عند هذه الشعوب » .

وهذا الوضوح الدقيق كان في أصل جهد عظيم قام به اليسوعيون في بداية القرن السابع عشر للتكيف مع الظروف الخاصة للتبشير في آسيــا . وكان هــذا أولاً من عمل الإيطالي ماتيو ريتشي ( ١٥٣٢ - ١٦١٠ م ) . فقد وصل إلى الصين في ١٥٨٣ م ، وقرر أن « يجعل نفسه صينياً مع الصينيين » . تعلم اللغة الصينية ، ولبس اللباس الصيني ، ودرس عن كثب الكونفوشية ، وهذه أكثر انتشاراً من الطاوية والبوذية ، وحاول أن يظهر النقاط التي تلتقي فيها مع المسيحية . وفي ١٦٠٠ م ، استقبل في بلاط بكين . وفي السنوات التالية ، قلد خلفاؤه طرقه ونجحوا في الدخول والاستقرار في البلاط حيث قدروا وثمنوا نظراً لصفاتهم كعلماء وتقنيين . وارتبكت حالتهم موقتاً بمجىء الماندشوريين ، ولكنها ثبتت وتصلبت في عهد الأمبراطور كانغ \_ هي ، بعد أن أصدر في ١٦٩٢ م براءة تسامح لصالحهم . وفي الوقت نفسه ، حقق يسوعي إيطالي آخر ، روبير دونوبيلي ( ١٥٧٧ \_ ١٦٥٦ م ) في الهند تجربة من نفس النوع . فقد وصل إلى غووا في ١٦٠٤ م ، ثم أرسل إلى ( مادوريه ) في جنوب شبه الجزيرة . وهنا درس الهندوسية . وقرر أن يعيش ( سانياسي ) أي تائباً أو زاهداً ناسكاً . وتوجه إلى البراهمانيين وبين لهم أن المسيحية لم يكن منها سوى تجاوز الهندوسية دون أن تجحدها تماماً ، وأن الصبأ لا يعني الانضام إلى ( الفرنجية ) والخيانة حيال الهند .

ولم تترك النتائج مجالاً للإنتظار: فمنذ ١٦٠٩ م صبأ ٧٠ براهمانياً ثم قلدهم عدة أشخاص من الطبقات العليا ؛ وفي آخر القرن السابع عشر ، وجد أكثر من ١٥٠٠٠٠ مسيحي في الهند الجنوبية .

ولكن هذه الحاولات أثارت بسرعة جداً حذر السلطات الكنسية في آسياً وفي أوربة وحسد الأنظمة التبشيرية الأخرى . ومع ذلك ، ففي ١٦٢٣ م ، وبالرغ من الضغوط الختلفة ، فيان البيابيا غريغوار الخيامس عشر ، البذي أسس جمعية ( الدعاية للإيان ) في ١٦٢٢ م ، لتنسيق جهود الإرساليات التبشيرية ، وافق صراحة على الطرق التي استخدمها نوبيلي في الهند . ولكن ما لبث نزاع الطقوس أن قفز بعد قليل . ففي ١٦٤٥ م ، حصل ( مورالس ) الدومينيكي الإسباني من جمعية الدعاية على شجب بعض ممارسات اليسوعيين في الصين : فقد اعتبر هؤلاء أن التشريفات التي يكرم بها كونفوشيوس والاحتفالات بذكري الأسلاف ليس فيها شيء من عبادة الأصنام ، وأجازوا للصينيين الصابئين الاستمرار في ممارسة هذه الشعائر . وهكذا هوجم اليسوعيون ، فردوا بشدة ، وما عتم النزاع أن استحر من جانب وآخر . واشترك في المعركة جميع خصوم الجمعية اليسوعية : الدومينيكيون ، والفرنسيسكانيون ، وكهان جمعية الإرساليات الأجنبية التي تأسست في باريس في ١٦٥٩ م ، والجانسينيون ، وبعض الجمعيات الرهبانية من روما . وبين ١٦٥٧ و ١٧٠٠ م صدر أكثر من ٢٠٠ كتاب أو مؤلف في هذا الموضوع ، في فرنسا وحدها . وأخيراً ، في ١٧٠٤ م ، أعلنت ( الجمعية المقدسة ) ، أي : الجمعية المكلفة بالسهر على نقاوة الإيمان وفحص الكتب واحتمال وضعها على القائمة السوداء ، بأن الشعائر الصينية تشوبها الوثنية والأباطيل وحرمها رسمياً . وشخص رسول البابا ، المونسنيور ( دو تورنون ) إلى الهند وأوقف جهد التكيف الذي يتابعه خلفاء نوبيلي ، ومنها إلى الصين حيث بلّغ مختلف المبشرين بقرارات الجمعية \_ المقدسة . وأزعجت فحوى هذه القرارات وعدم حذاقة الرسول البابوي الامبراطور كانغ \_ هي ، فقرر علياً أن يخص اليسوعيين حق الدخول إلى الصين . وأكثر من ذلك ، أن الالتزام بمراعاة القرار الروماني أنضب رويداً رويداً اعتناق المسيحية . وكا كتب من الصين ، في ١٧٢٦ م ، يسوعي : « إن المثقفين الذين يريدون أن يكونوا مسيحيين يتركوننا منذ أن ننشر لهم بأمر الأب ـ الأقدس ، هذه القرارات » . وظل نزاع الطقوس حتى الالاب م ، وأدى بشكل لا شفاء له إلى عرقلة عمل التبشير الصعب الذي بوشر به في الهند والصين وفي شبه الجزيرة الهندية ـ الصينية : سيام ، تونكن . أما في اليابان فقد حذفت المسيحية منذ بداية القرن السابع عشر على أثر اضطهادات عديدة .

وهكذا ، بالرغ من التفوق العسكري ، والعلمي ، والتقني ، تراجع الأوربيون أمام فتح الامبراطوريات الآسيوية الواسعة ، واكتفوا ، باستثناء الهولانديين في أندونيسيا ، بثبات متين في بعض النقاط على الشواطئ ، واستغلوا دون وسوسة وبنجاح حاصلات البلاد التي يمكن أن تباع بربح في أوربة ، ولكن انقساماتهم وجشعهم وفرقتهم تشرح في الجزء الأعظم رفض آسيا لمحاولات التبشير.

## ٢ ـ أمريكا الاستعارية

بينها كان الإسبانيون والبرتغاليون يستغلون أمريكا الوسطى والجنوبية ، ويجمعون الثروات ، كان الفرنسيون والإنكليز والهولانديون يثبتون أقدامهم في بحر الآنتيل وعلى شواطئ أمريكا الشالية . ومع ذلك ، في آخر القرن السابع عشر ، وبالرغ من السيطرات النظرية ، فإن مناطق واسعة في الأمريكتين ما زالت في منجاة تماماً من سيطرة البيض وإشرافهم .

#### أمريكا الإسبانية

كانت أمريكا الإسبانية الممتدة من هضاب المكسيك العليا إلى أرض النار، ما عدا البرازيل، أوسع مضار استعاري وجد آنذاك. فقد ظلت بنيتها السياسية عدا البرازيل، تاريخ ق ١٧ (٢٧)

والإدارية على ما كانت عليه في القرن السادس عشر . وفي إسبانيا ، كان مجلس المند ، نظرياً ، أكبر هيئة في اتخاذ القرار ، ومع ذلك فإن أهمية المكتب المكلف برقابة المبادلات التجارية بين المستعمرات والوطن الأم ( المتروبول ) أخذت تتناقص ، لأن مقرها ما زال في إشبلية ، فيا كانت قادس ميناء انطلاق القوافل ووصولها . وكانت أمريكا نفسها منقسمة إلى نيابتين ملكيتين : إسبانيا - الجديدة وعاصتها مكسيكو ، والبيرو ، وعاصتها ( ليها ) ، وهما منقسمتان إلى عشر أوديانسيا ، هيئات قضائية وإدارية معاً ، وسلطتها تتعلق بمنطقة استيطان مركزة على مدينة هامة . وفي القرن السابع عشر ، أخذت سلطة الملكية الإسبانية تتراخى على أمريكا ، تاركة الجال لمركزية تدريجية . ولم تنم سلطات نواب -الملوك والأوديانسيات فحسب ، بل إن الملكيات الكبرى أو ( الهاسياندا ) انتظمت رويداً رويداً وحدات مستقلة عملياً . والملاك أمير حقيقي عارس سلطة لا حد لها على عبيده الزنوج أو الهنود وحتى على عماله ( الهنود الأحرار ) . وحل على هذا النحو شكل استغلال الإنسان الذي تمثله الملكية الكبري محل تطبيق الاستغلال الحر الآخذ بالزوال . وإلى جانب الهاسياندات غت المرتديات (المعازل): وهي قرى ضخمة متحدة أنشأها اليسوعيون لتجميع الهنود الرحل الذين اعتنقوا المسيحية وارتدوا عن دينهم الأصلى . وتأسست ( المرتدية ) الأولى في ١٦١٠ م ، عند غواراني ( هنود أمريكا الجنوبية ) منطقة باراغوي الذين حصل اليسوعيون منهم على حكمها ثم تعددت هذه المرتديات في البلاد الواقعة بين باراغوي وأوروغوي وساعدت الغوارانيين على التخلص من غزو قناصة العبيد الآتين من البرازيل والعيش في طوائف وديعة هادئة مسالمة تعمل في الزراعة والمهن اليدوية تحت السلطة الأبوية لأبين أو عدة آباء يسوعيين في ( مرتدية ) تتألف من ٣٠٠٠ إلى ٨٠٠٠ هندي . ونحو ١٦٥٠ م ، تجمع على هذا النحو ٣٥٠٠٠ غواراني وسيكونون ١٠٠٠٠ في بداية القرن الثامن عشر . وأنشئت ( مرتديات ) أخرى في نقاط مختلفة من أمريكا الإسبانية حسب النوذج الباراغوائي . ولكن النجاح القابل للنقاش في ( المرتديات ) يسيء تغطية الإخفاق العظيم الذي مني الاستعار الإسباني به بسبب عدم تمثل الهنود ، باعتبارهم عرقا أدنى ، وبهذا الواقع كان مستعبداً ومحتقراً ، أو ، في أفضل حالة ، كانت ( المرتديات ) منعزلة بصورة اصطناعية وبقيت في مرحلة طفولة . وأسهم التبشير ، هو أيضاً ، بالعزل بصورة غير مباشرة . وفي الواقع ، وبعد الصبأ الكثيف ، في القرن السادس عشر ، والمتحقق بسرعة كثيراً ، لاحظ الاكليروس الإسباني ، أو البيض المولودون في المستعمرات ، الطابع السطحي جداً في الغالب لمنا الصبا ، ولذا جنح إلى اعتبار الهنود مسيحيين قاصرين ، ويحسن إبعادهم بعضورة خاصة عن الكهنوت . وفيا كان المبشرون الأوائل ملزمين بتبشير الهنود بلغتهم الأصلية ، فإن هذا الجهد قد تراخى رويداً رويداً : ففي القرن السابع عشر ، كان معظم الخوارنة يجهلون لغات أبناء البلاد الأصليين ، ومع ذلك لم يعمل شيء بصورة جدية لتعليم الهنود الإسبانية .

وتطور الجتمع الاستعاري قليلاً . ومع ذلك فإن الإسبانيين والبيض المولودين في المستعمرات تكاثر عددهم شيئاً فشيئاً ، وانتقل من ١٣٠٠٠ في ١٥٧٠ م إلى أكثر من مليون نحو ١٧٠٠ م . وكان الخلاسيون أيضاً في ازدياد مستمر . ولكن جمهور الهنود والزنوج ظل بصورة محسوسة نفسه ، حول ٩ ملايين ، بالرغم من نمو استرقاق الزنوج .

ومن الوجهة الاقتصادية ، إذا أطالت العشرون أو الثلاثون سنة الأولى من القرن السابع عشر ، ولو بشكل خفيف تدريجياً ، موجة التوسع الكبرى للقرن السابق ، فإن الملاحظ انطلاقاً من سنوات ١٦٢٠ م ، هبوط عام في الواردات في قادس من ذهب كولومبيا وفضة المكسيك وبوتوزي ، ولكن أيضاً الجلود ، والسكر ، والمواد الصباغية والصيدلانية من وراء الأطلسي . وهذا يعود أولاً إلى المخفاض الإنتاج ، وبخاصة الإنتاج المعدني ، ولكن أيضاً إلى غو مجتع الأوربيين

المولودين في المستعمرات ، وإلى تقدم تجارة التهريب ، أو التجارة المنوعة : فقد كان قسم متزايد دون انقطاع من ربح استغلال الموارد الأميركية بجهد الهنود والزنوج معاً ، يُمتص ميدانياً من قبل النخبة البيضاء ، أو يحول عن طريق ( التجارة المنوعة ) ، بما يخالف مبدأ الحصر ، نحو هولاندا ، وفرنسا ، وبخاصة إنكلترا .

ولهذه الأسباب كلها ، لم تعد الأمبراطورية الإسبانية من الوجهة العملية إنطلاقاً من ١٦٥٠ م ، تؤلف ربحاً بالنسبة للوطن الأم ، إسبانيا .

### البرازيل البرتغالية

تاريخ البرازيل في القرن السابع عشر مطبوع بإخفاق الهولانديين في محاولاتهم لاحتلال مواقع البرتغاليين فيها ، وبازدهار الشاطئ البرازيلي ، وبدايات اكتشاف الداخل .

لقد دل الهولانديون ، بإنشاء شركة الهند الغربية في ١٦٢٠ م ، أثناء عودة حرب الاستقلال ، على إرادتهم في التوسع التجاري والاستعاري فيا وراء الأطلسي على حساب الإسبانيين والبرتغاليين . ففي ١٦٢٤ م استولوا على العاصمة البرازيلية ، باهيا ، في جون تودوس أوس سانتوس ، وتماسكوا فيها بضعة أشهر . وفي السنوات التالية ، وبالرغ من مقاومة خصومهم ، ضاعفوا ضرباتهم ضد الممتلكات والأساطيل الإيبرية . وفي سنة ١٦٣٠ م ، استولوا على برنامبوك ، (رسيف ) أكبر مركز للسكر في المنطقة وأقرب ميناء أمريكي من أوربة . وسيصبح ، خلال ٢٤ عاماً ، عاصمة البرازيل الهولاندية . ومن ١٦٣٧ م إلى وسيصبح ، خلال ٢٤ عاماً ، عاصمة البرازيل الهولاندية . ومن ١٦٣٧ م إلى الشاطئ الشمالي ـ الشرقي ، من ساؤ لويس دوناسو ) ، بالفتح إلى كل الشاطئ الشمالي ـ الشرقي ، من ساؤ لويس دو مارانهاو إلى سرجيب دل ري . وهذه الشمالي ـ الشرقي ، من ساؤ على أوج المستعمرة وتصدير السكر إلى أمستردام . غير أن استدعاء جان ـ ماري دوناسو ، وعداء كبار المزارعين البرتغاليين وطهرانية المولانديين ، جرت فيا بعد على شركة الهند الغربية مشاكل عدة . وفي الحقيقة ،

إن الإستعار الهولاندي كان واجهة تجارية بسيطة أقيت على الساحل ، دون جذور عميقة لا في ظهير البلاد ، حتى ولا في مجتع الشاطئ ، وما لبث أن انهار . وانطلاقاً من ١٦٤٤ م ، كثرت ثورات الغراسين البرتغاليين عساعدة أبناء وطنهم في باهيا . ودلت خسارة برنامبوك ، في كانون الثاني ١٦٥٤ م ، على نهاية البرازيل الهولاندية . ومع ذلك ، فإن الفلامنغو ( الفلمنكيين ) لم يطردوا كاملاً من أمريكا اللاتينية : فقد ظلوا في جزيرة كوراسو وجعلوا منها مركزاً نشيطاً للتهريب ، وكذا الحال في سورينام ( غويانة الهولاندية ) بعد أن تركتها إنكلترا ، في ١٦٦٧ م .

والبرازيل الشاطئية هي برازيل السكر . فقـد أدخل إليها قصب السكر في ١٥٣٢ م . وتسبب في ازدهار المنطقة الساحلية المتدة بين أفواه الأمازون و ( الروح ـ القدس ) . وفي ١٥٨٤ م . يحصي ١٠٨ طـواحين لهرس القصب ، ثم أصبحت عدة مئات من الطواحين بعد قرن . ومن الوجهة السياسية ، كانت سلطة الحكومة العامة ، التي أنشئت في ١٥٤٩ م ، وعاصمتها باهيا ، قتد بصورة أساسية ، على هذا الشاطئ الشمالي \_ الشرقي . وشيئاً فشيئاً تشكلت شركة رق ، وكان العنصر الأساسي فيها الملكية الكبرى التي كان فيها السيد الأبيض (أمير الطواحين ) يشغل ، نظراً لفقدان الهنود النادرين كثيراً والفارين نحو الداخل ، زنوجاً أتي بهم زرافات من شواطئ أنغولا ( ٥٠٠٠ في العام وسطياً ، في منتصف القرن ) وإذا كان القانون البرتغالي يحرم الزواج من امرأة ملونة ، فبالمقابل ، كان التسرى بالعبدات الرقيقات قاعدة بالنسبة للسيند النذي أكثر أولاده ، عن طريق السفاح ، عدد الخلاسيين ، فها كان يربي أولاده الشرعيين مرضعة سوداء تقص عليهم أساطير أقوام البانتو . وهكذا ، على هامش العلاقات الاقتصادية ، نسجت ، من سادة إلى أرقاء ، روابط معقدة وعميقة . ومع الحفاظ على رضي إجتاعي وعرقي شديد ، قربت هذه الروابط العروق والثقافات وأبدعت حضارة أصيلة بعمق انعكست على الدين والفن ، وهذه المسيحية ، وهذا الباروك ( الفن

الباروك) البرازيلي اللذان استوردا من أوربة ، كانت تتغلغل فيها التأثيرات الافريقية . وما فتئ إنتاج السكر ، النشاط الأساسي في هذه الأملاك الكبرى ، في ازدياد في القرن السابع عشر ، الذي يمثل في تاريخ البرازيل ، ( دورة قصب السكر ) التي خلفتها بعد ١٧٢٠ م ( دورة الذهب ) التي بدئ باستثمارها في سنوات السكر م في ( ميناس جيراس ) في المستقبل .

وفي الجنوب ، في منطقة (سان باولو) ، كانت البرازيل الداخلية ، في طريق الخلق والإبداع . وكان الباوليون ، سكان سان باولو ، في معظمهم خلاسيين (أو مماليك) . وفقراء كثيراً ، ولا يكنهم شراء أرقاء زنوج ، ولذلك فضلوا الحصول مباشرة على اليد العاملة الخادمة بغارات على القرى الهندية في الداخل .

وهذه الغزوات الرقية أوصلت ( العصابات ) الباولية حتى قدم جبال الآند وحتى حوض الأمازون ، وأسهمت على هذا النحو ، في اكتشاف القارة تدريجياً .

#### الآنتيل

لقد ترك ضعف القدرة البحرية الإسبانية ، في السنوات ١٦٣٠ م ، المجال حراً ، في جزر وبحر الآنتيل ، للمغامرين الأوربيين من جميع البلاد ، الذين يعيشون من الصيد والقرصنة . وبصورة موازية ، كان الفرنسيون والإنكليز يقومون باستعار منظم لبعض الجزر . ومنذ ١٦٢٥ م . استقر الفرنسيون في سان يكومون باستعار منظم لبعض الجزر . ومنذ ١٦٢٥ م . استقر الفرنسيون في سان يكريستوف ؛ وفي ١٦٣٥ م ، في الغواديلوب وفي المارتينيك . ولكن هذا الاستعار الفرنسي الأول قد أفاد بخاصة المولانديين . وفي الواقع ، إن شركة سان يكريستوف ، التي أصبحت في ١٦٣٥ م شركة الجزر ، لم يكن عندها الوسائل الكافية للإشراف على الاستغلال . وكان الحكام في المستعمرات مستقلين عملياً ، بل ورسمياً مالكين بعد حل الشركة ( ١٦٤٨ م ) ، فتوجهوا للهولانديين الذين أدخلوا زراعة قصب السكر وأمنوا الروابط التجارية مع أوربة . وبدأ المعمرون

(المرتبطون) بهم من أقاليم بروتانيا ، نورمانديا ، آنجو ، بواتو ، سانتونج ، يأتون ويستقرون في هذه المستعمرات الآنفة الذكر . ووجد منهم ١٥٠٠٠ نحو ١٦٥٠ م ، بجانب ١٢٠٠٠ رقيق زنجي . ولكن بعد ١٦٦١ م ، قرر (كولبر) ، وزير المالية أن يأخذ على عاتقه من جديد هذه الجزر الفرنسية . وعهد بحصر استغلالها إلى شركة الهند الغربية التي أحدثت في ١٦٦٤ م .

وبعد حل الشركة في ١٦٧٤ م ، انتقلت إدارة الجزر : سان ـ كريستوف الغواديلوب ، المارتينيك ، والقسم الغربي من سان ـ دومينغ التي احتلها الفرنسيون انطلاقاً من ١٦٦٥ م ، إلى إدارة الملك المباشرة ، وفتحت لكل سفينة فرنسية تحمل بضائع آتية من الوطن الأم ( المتروبول ) .

غير أن استلام إدارة هذه الجزر لم ينطلق دون خلافات مع المعمرين ، المغامرين : الإسبان والهولانديين . وأكثر من ذلك أن السكان أخذوا يتطورون قليلاً قليلاً : فالمزارعون البيض ( من النبلاء أو قدامى المعاقدين الملتزمين بالعمل ) مالوا شيئاً فشيئاً إلى استخدام اليد العاملة الزنجية الرقيقة التي أتي بها من أفريقية ، لأن اليد العاملة من أصل فرنسي كانت تكلف غالياً ، ومن الحمل أن تكون منافسة . لأن المعمرين الذين يأتون إلى المستعمرين عن طريق التعاقد يتحررون من تعاقدهم بعد ثلاث سنوات من الخدمة ، ويستقرون في المستعمرات على حسابهم . وكان عدد الزنوج نحو ٥٠٠٠٠ في عام ١٧٠٠ م ، ويحميهم نظرياً القانون الزنجي ( ١٦٨٥ م ) الذي يساء تطبيقه . وكان هؤلاء الزنوج يشتغلون في مزارع السكر والتبغ ، والنيلة ، والقهوة ، وهذه هي النشاطات المرخص بها من الوطن الأم . وهكذا أنشئت شركة استعارية مشابهة تقريباً لشركة شمال . شرقي البرازيل .

الإنكليز، واستقر الإنكليز في ١٦١٢ م في جـزر برمـودا، وفي ١٦٢٥ م، في بارباد. وفي ١٦٥٥ م، وبفضل التحالف الإنكليزي ـ الفرنسي ضد إسبانيا،

استولوا على جامايكا ، التي أصبحت ، منذ ١٦٨٠ م ، أغنى جميع الجزر بالسكر . وكان القسم الأعظم من تجارة الجزر الإنكليزية تؤمنه الشركة الملكية الإفريقية التي كانت سفنها تقوم عموماً بتجارة مثلثة : إنكلترا ، غينة ، الآنتيل . وأكثر من ذلك في ١٦٧٠ م ، ان الإنكليز اتخذوا لهم موطئ قدم على القارة الأميركية في هوندوراس ، وفي ١٦٧٠ م ، في جزر باهاما .

وتوطدت أهمية جزر الآنتيل في الاقتصاد العالمي ، بوضوح ، في آخر القرن السابع عشر . وشهد القسم الفرنسي من سان ـ دومينغ . وجامايكا الإنكليزية انتاجها بقصب السكر يزداد باسترار : ومنذ سنوات ١٧٢٠ م سيحتلان مكان البرازيل كأول منتج للسكر في العالم .

## الفرنسيون والإنكليز في أمريكا الشمالية

في ١٦٠٨ م أسس الفرنسي صاموئيل شامبلان ( ١٥٧٠ ـ ١٦٣٥ م ) ، على الضفة اليسرى لنهر سان ـ لوران ، ميناء ( كيبيك ) . وأقنع الملك هنري الرابع بان ينشئ في وادي النهر الكبير وعلى شطئان شبه جزيرة أركاديا ، فرنسا ـ الجديدة ، التي فخر بسحرها فيا بعد في رسالة وجهها إلى الملك لويس الثالث عشر .

وفي الواقع ، ظلت النتائج ضعيفة زمناً طويلاً . فالمعمرون الآتون من الوطن الأم كان عددهم غير كافي . وشركة فرنسا ـ الجديدة التي تأسست في ١٦٢٨ م ، بإيحاء من ريشليو ، كانت تنقصها الوسائل . وفي ١٦٢٩ م ، وبفضل حوادث لاروشل والقطيعة بين إنكلترا وفرنسا استولى الإنكليز على كيبيك . والحقيقة ، في ١٦٣٢ م ، بعد معاهدة سان ـ جرمن التي أعادت كيبيك إلى فرنسا ، هي أن أسطولاً بقيادة (رازيللي) ، أرجع شامبلان إلى كندا . وأن اليسوعيين ، إلى جانب النظم الدينية الأخرى ، قاموا بتبشير القبائل

( الهورونية ) و ( الآيروكوازية ) ، وحاولوا أن يحدثوا في فرنسا بعلاقاتهم مع فرنسا ـ الجديدة ، هيئات حقيقية للدعاية ، ومناخاً ملائماً للمشروع الكندي : وهكذا ، وبناء على مبادهة علماني تقي آنجفي ( من إقليم آنجو ) ، تأسست ( مونريال ) ، في ١٦٤٢ م . وفي ١٦٥٩ م ، أصبح المونسنيور ( لاقال ) أول أسقف في كيبيك . ولكن في ١٦٦٠ م ، لم يكن في المستعمرة إلا ٢٠٠٠ أبيض : زراع ، تجار ، جوابة غابات (١) ، مبشرون ، تحت رحمة هجات الأيروكوازيين .

وفي ١٦٦٢ م، أراد كولبرأن ينهض بفرنسا \_ الجديدة فأرسل قطعة جيش (كارينيان) ضد الأيروكوازيين ، وحول المستعمرة إلى ممتلك للتاج وأعطاها البنية الإدارية لإقليم من أقاليم فرنسا ، وعين لها حاكاً ، (فرونتيناك) ، من ١٦٧٢ إلى ١٦٨٨ م، ومن ١٦٨٩ إلى ١٦٩٨ م، وموظفاً مالياً ، (جان تالون) ، من ١٦٦٧ إلى ١٦٦٧ م ، ومجلساً ذا سيادة ، معادلاً للبرلمان . وأصبح التشريع الفرنسي كله مطبقاً في كندا ، باستثناء قرار الملك بناء على رأي مجلس السيادة . ولاتمام سياسة التمثيل هذه . شجع كولبر الإنطلاق إلى ما وراء الأطلسي بـ ٤٠٠٠ فلاح « معاقد » ، وأوصى « بدعوة أبناء البلاد إلى وحدة العيش مع الفرنسيين » ، وتعليهم « بحكم ديننا ، بل وأخلاقنا » ليصنع من جميع سكان كندا ، مها يكن وتعليهم ، شعباً واحداً . ولكن هذا البرنامج الجريء اصطدم ميدانياً بكثير من المصاعب ، وبخاصة بموقف اليسوعيين الذين خشوا على الهنود من تماسهم مع النبيض وحاولوا أن يعزلوهم بالقرب من البحيرات الكبرى في ( معازل ) من النوذج الباراغوائي . ومها يكن من أمر . فقد كان الكنديون قرابة ١٢٠٠٠ ، في آخر القرن .

وفي الوقت نفسه ، أخذت فرنسا \_ الجديدة تتسع بجهود المبشرين والجنود ،

<sup>(</sup>١) جوابة الغابات هم صيادون أو تجار فراء يتغلغلون في قلب البلاد التي تحتلها القبائل الهندية في فرنسا ـ الجديدة ( كندا ) .

والتجار ، وجوابة الغابات . وفي ١٦٦٩ ـ ١٦٧٠ م ، اكتشف الأب ( مـاركيت ) ، وتاجر من كندا اسمه ( لوي جوليه ) ، محيط البحيرات الكبرى ، ووضعا تحت حماية ملك فرنسا القبائل الهندية التي تعيش فيه . وفي ١٦٧٣ م ، انطلقا من بحيرة ميتشيفان ، واكتشف نهر المسسى وبدآ ينحدران معه . وفي ١٦٨١ -١٦٨٢ م ، نسزل (كافساليسه دولا سسالٌ) النهر الكبير حتى مصبسه ، وفي ٩ آب ١٦٨٢م ، تملك باسم لويس الرابع عشر المنطقة كلها ، وأطلق عليها اسم لويزيانا . ووصل مكتشفون آخرون ، نحو الغرب ، بحيرة ( وينّيبغ ) و ( ساسكا تشيوان ) ، فما كان تجار وصيادون فرنسيون يحاولون منازعة الإنكليز منطقة جون هودسون وشواطئ جزيرة الأرض ـ الجديدة . وهكذا ، في آخر القرن ، كادت أمريكا الشمالية كلها تقريباً أن تصبح فرنسية ، لولا أن الإنكليز استقروا بصلابة طوال الحيط الأطلسي .

وفي ١٦٠٨ م ، أرسلت شركة لندن الفيرجينية ١٢٠ معمراً إلى جون (تشيزابيك) ، وتأسست مدينة (جستاون) أول مؤسسة إنكليزية على الشاطئ الأميركي ، بعد رونوك \_ آيلاند الموقتة ، ( ١٥٨٤ \_ ١٥٩١ م ) . وفي الواقع ، لقد لاقى هؤلاء الرواد الأوائل صعوبات من كل نوع: من عدم ملائمة البلاد للصحة ، والمجاعة ، وهجوم الهنود ، حتى ان من عاش منهم ، قد أنقذوا في آخر الأمر ، في تشرين الثاني ١٦٢١ م ، بوصول سفينة نجدة . وسجل تعمير مدينة جمستاون في ١٦٢٢ م نقطة انطلاق حقيقية لفرجينيا مستعمرة التاج . وفي الخسين سنة التالية ، أوغل التوسع في الداخل طوال الأنهار ، ودون أن يبتعد عنها كثيرًا ، حتى ( فول لاين ) . ويتألف الشعب بصورة أساسية ، من المستخدمين بعقد ، معادلين للمعاقدين الفرنسيين ، الذين يأتون وبعد عدة سنوات من العمل ، ودفع مقابل أجور اجتيازهم للمحيط الأطلسي ، يأخذون أراضي ويستقرون فيها على حسابهم . وكان تيار هذه الهجرة هاماً بادئ بدء في عصر (طغيان ) الملك شارل الأول ، ولكنه ندر انطلاقاً من ١٦٤٠ م عندما استورد العبيد الأوائل من أفريقية في ١٦٣٨ م. ونحو ١٦٨٠ م، أخذت الشركة الفيرجينية تستقر: فالمزارعون الكبار المتحدرون من المستخدمين بعقود نجحوا، واستغلوا باليد العاملة الزنجية الكبار المتحدرون من المستخدمين بعقود نجحوا، واستغلوا باليد العاملة الزنجية أملاكاً كبرى يزرعونها تبغا، بصورة أساسية، إلى جانب الحنطة الضرورية لتغذية المستعمرة، ومن وجهة النظر الدينية، ظل الفيرجينيون مؤمنين بالأنغليكانية، وفي شال (بوتوماك)، و (الميريلاند)، التي أساها كاثوليكيو اللورد بولتيور بهذا الإسم على شرف العذراء ماريا، كانت اجتاعياً واقتصادياً تشبه كثيراً فيرجينيا، ولكنها منفتحة على الكاثوليك، وفي جنوب نهر رونوك، أنشئت كارولينا في ١٦٦٣ م وعاصمتها شارلستون، في ١٦٧٠ م. وكان ازدياد السكان من أصل إنكليزي، ومن أصل فرنسي (هغنوت) أيضاً، بطيئاً. ففي السكان من أصل إنكليزي، ومن أصل فرنسي (هغنوت) أيضاً، بطيئاً. ففي الشاطء،

وفي ٩ تشرين الثاني ١٦٢٠ م، أنزلت سفينة الميفلاور بالقرب من رأس (كود) ، على ١٠٠٠ ك م شال جمستاون ، ١٢٠ أبا (حاجاً) وجد بينهم عدد من الأطهار الإنكليز اللاجئين في هولاندا . وانتظمت المستعمرة الجديدة ، من الأطهار الإنكليز اللاجئين في هولاندا . وانتظمت المستعمرة الجديدة ، ماساتشوستس في وحدة مستقلة ، ثم انفتحت فقط على المشيخيين وحده . ومن رئيس الأساقفة (لاود) وضخموا سكان المستعمرة الفتية ، فيا كان بعض الرواد ، رئيس الأساقفة (لاود) وضخموا سكان المستعمرة الفتية ، فيا كان بعض الرواد ، ضحايا المضايقات الطهرانية ، يرجحون تأسيس مستعمرات مستقلة ، نيوهامبشير ١٦٢٤ م ، وكونيكتيكوت ١٦٣٦ م ، رود - آيلاند ١٦٣٦ م . وهكذا تشكلت قليلاً قليلاً إنكلترا الجديدة والختلفة جداً اجتاعياً واقتصادياً عن فرجينيا : لأن البورجوازية الطهرانية والمثقفة ، التي أسست في ١٦٣٦ م جامعة هارفرد ، عاشت متجهة صوب البحر أكثر بكثير منها نحو الداخل ومارست تربية الحيوانات والزراعة المتعددة . وتأسس ميناء بوسطن في ١٦٣٠ م ، وغذت الموانئ الانتيل الإنكليزية بالخشب والقطران ، والسمك ، والفراء .

وبين فرجينيا وإنكلترا \_ الجديدة ، وجد ، في منتصف القرن ، فراغ لم يسده الاستعار الإنكليزي إلا بعد حذف بعض المنافسين . وفي الواقع ، في ١٦٢٤م ، سنة مذبحة آمبوان وأخذ باهيا ، أسس الهولانديون في وإدى الهودسون ، الطريق العظيم للتغلغل نحو الداخل ، عدة وكالات ، فورت ـ أورانج (الباني) في أمستردام - الجديدة . ومن ثم في الجنوب ، طوال ( ديلاور ) ، أسست شركة سويدية في ١٦٣٨ م ، سويد جديدة حول فورت - كريستين المأهولة بالسويديين ، والفانلانديين والألمان . ولكن ، في ١٦٥٥ م ، سقيط مجموع المؤسسات السويدية في أيدي الهولانديين . وكان هؤلاء بدوره ، قليلي العدد ليقاوموا طويلاً ضغط معمري إنكلترا \_ الجديدة . ففقدوا في آب ١٦٦٤ م أمستردام \_ الجديدة التي سميت بعد ذلك باسم جديد ، نيويورك ، وتخلوا للإنكليز بمعاهدة بريدا ( ١٦٦٧ م ) عن كل وكالاتهم في الهودسون وديلاور . وإلى هذه المستعمرات الإنكليزية الجديدة ، تضاف في ١٦٨١ م ، البانسلفانيا التي أسسها وليم بين ( ١٦٤٤ ـ ١٧١٨ م ) تاميل جورج فوكس مؤسس فرقة الكويكرز المسيحية ( الأصدقاء ) . واستجاب لدعوته مهاجرون أوربيون ، وبخاصة ألمانيون ، أتوا واستقروا في بانسلفانيا . وعاصمتها ، فيلادلفيا ، كانت ، في ١٧١٥ م ، ثاني مدينة في أمريكا الشالية ، بعد بوسطن .

وفي هذا التاريخ ، شكلت المستعمرات الإنكليزية ، دون حساب الإنضامات التي تمت في ١٧١٣م : أركاديا ، الأرض ـ الجديدة ، جون هودسون ، جبهة مستمرات طوال المحيط من كندا إلى فلوريدا . وتحت أنظمة حقوقية مختلفة ( مستعمرات التاج ، حكومات ملاكة ، مستعمرات ذات ميثاق ) ، مهرت بنظم ( مؤسسات ) متقاربة تقريباً : فإلى جانب الحاكم ، الذي يمثل الملك ، وجد مجلس ينتخبه الملاك ، ويمثل المعمرين . وأكثر من ذلك ، بالرغم من المسافات التي تفصلها ، والاختلافات العميقة التي توجد فيا بينها ، نشأ بينها نوع من تضامن باعتبارها جابهت مشاكل متشابهة : الخطر الهندي ، الذي يزداد كلما بدأ المعمرون بالتوغل

نحو الداخل ؛ والعلاقات الصعبة مع الوطن الأم ( المتروبول ) التي أمسكت بمستعمراتها بصورة رعوية وثيقة سياسية واقتصادية ، على أثر ثورة ماساتشوستس في ١٦٨٤ م ، التي ألغي دستورها ثم أعيد في ١٦٩١ م ؛ وأخيراً التهديد بالتطويق الذي أثقل به الفرنسيون ، سادة كندا ولويزيانا : وفي الحقيقة ، في بداية القرن الشامن عشر ، كان المعمرون الفرنسيون ١٥٠٠٠٠ والإنكليز ٤٥٠٠٠٠ ، ولهذا كان لمحوظ ، وسيكون هذا التفوق حاسماً عند أي مجابهة حتية .



الفتسالثاك

أوربة في النصف الثاني من القرن السابع عشر



# الفصل الأول

### فرنسا لویس الرابع عشر من ۱٦٦١ إلى ١٦٨٥ م

#### الملك وتعزيز السلطة

غداة وفاة مازارن ، في ٩ آذار ١٦٦١ م ، أعلم الملك لويس الرابع عشر رجال البلاط والحاشية عن إرادته بألا يعين بعده وزيراً أول . واكتفى بمساعدة بعض كبار الموظفين ممن أحسن اختيارهم ، يشيرون عليه ، ولكنهم لا يقررون شيئاً . وحاول أن يعزز السلطة الملكية في جميع المجالات ، ويطبق (حكمة النظام) .

#### الملك والبلاط

ولد لويس الرابع عشر في سان \_ جرمن \_ أن \_ ليه ، في ٥ أيلول ١٦٣٨ م ، وعره أقل من خسة أعوام ، وتأثر في وأصبح ملكاً ويتياً ، في ١٤ أيار ١٦٤٣ م ، وعره أقل من خسة أعوام ، وتأثر في طفولته بمؤثرين قطعيين : أولا : تأثير أمه آن النساوية التي أهملت نوعاً ما تعليه العام ، ولكنها طبعت فيه عواطف دينية عيقة ، وذوق آداب السلوك وأصول الحجاملات والمراسم والتشريفات الرسمية على الطريقة الإسبانية ، ومعنى العظمة الملكية ؛ وثانيا ، تأثير مازارن . الذي اهتم ، بعد ١٦٤١ م ، وبكثير من الجد بتربيته السياسية بشكل علي وحسي أكثر مما هو نظري : فقد قبل في مجالس بتربيته السياسية بشكل علي وحسي أكثر مما هو نظري : فقد قبل في مجالس عتلفة منذ ١٦٥٠ م بصفة مراقب صامت ولكنه منتبه وواع . وفي هذه الجالس تعلم الملك الشاب رويداً رويداً ( مهنة الملك ) ، واكتسب فن السر ومعرفة عيقة عن أوربة ومشاكلها الدبلوماسية والعسكرية . وفي الوقت نفسه ، ساعدته شدائد \_ ٣٠٠ \_ تاريخ ق ١٧ (٢٨)

الفروند ، التي تركت في نفسه انطباعاً عميقاً ، على التجوال في جزء من مملكته . وبعد ذلك بقليل أصبح شاباً وفارساً لامعاً ، وشارك بنشاط في حياة البلاط ، والأعياد ، والرقص ، ومباريات واستعراضات الفرسان ، والحب الأول ، ومافتئ يعد نفسه للحظة الأمل والخشية التي يكون فيها سيداً وحيداً .

كان الملك جيلاً ومفعاً جلالاً دون أن يكون طويلاً ، وصحته وحيويته أهل لمقاومة كل شيء ، ووفق بين لذاته وبين ممارسة مهنته ملكاً . وهذا الدأب على العمل سهل عليه باللذة التي يشعر فيها بأدائه . كان مجدّاً وشديد الدقة في مباشرة أعماله في الوقت المعين ، رابط الجأش ، ومتعلقاً بمعنى الجلالة الملكية وبتذوقه السر والكتمان . وإذا لم يكن عالي الذكاء ، فقد مهر بحس سليم صلب على عليه أعقل الحلول عندما لا تعميه غطرسته . وكانت الغطرسة عنده تهين على كل شيء ، بل وتشكل طبيعته . والقول الحق هو أنه عندما اتخذ الشبس رمزاً وشعاراً ، لم يعمل سوى أن سلك الدروس التي طبعت فيه منذ طفولة وسمعها طوال حياته . فبالنسبة لمنظري الحكم المطلق ، مثل الحقوقي ( كاردن لوبريه ) في ( المطول في سيادة الملك ) ( ١٦٣٢ م ) ، والراعي ( إيلي مرلا ) أو الأسقف بوسويه ( السياسة من الكتاب المقدس ١٦٧٧ م ) ، الملك عثل الله ، وليس مسؤولاً إلا أمامه وحده . إنه تجسيد للدولة ، وله كل السلطات ، ويجب أن يطيعه الجيع لا تحت طائلة جريمة الاعتداء على الجلالة فحسب ، وإنما تحت طائلة خرق القدسيات أو الاعتداء على شخص قدسي أهل للإجلال. وهو مصدر كل عدل : حقاً إنه يفوض سلطاته إلى مختلف الحاكم ، ولكنه يستطيع دوماً مارسة هذا الحق مباشرة برفع الدعوى إلى مجلسه ، وبلجان فوق العادة ، وبرسائل العفو ، والرسائل الختومة أي الرسائل المغلقة بختم الملك وتتضن أمراً من جانبه . وهو مصدر كل تشريع ، والقانون الحي حسب ( الحكمة القديمة ) . ويشرع بأوامر ، وبراءات ، وإعلانات أو قرارات مجلس . وهو أخيراً مصدر كل سلطة إدارية ، ويفوض جزءاً من هذه السلطة إلى عملاء ، أو موظفين ، أو

مفوضين يظلون نظرياً تحت إشرافه . ويفرض الضرائب بإرادته الوحيدة . وهو وحده قاضي النفقات . إن الحد الوحيد والمعترف به رسمياً للحكم المطلق الملكي يكن في الاحترام الذي يلزم به حيال ( القوانين الأساسية ) للمملكة ، ولا سيا القانون الستالي<sup>(۱)</sup> وعدم التصرف بالدومين الملكي ، والامتيازات ، وحصانة بعض الهيئات وبعض الأقاليم .

لقد تربى الملك على هذه المبادئ مفعاً بعمق بالعظمة الملكية وبالحقوق والواجبات التي تقتضيها ، ولذا يعتبر نفسه بحق ك ( نائب عن الله على الأرض ) ، وهذه القناعة توحي بكل أعماله وكل أفعاله حتى اليومية منها ، وأصبح شخصه موضع عبادة حقيقية تمارس في نطاق البلاط . وظل هذا البلاط متنقلاً حتى ١٦٨٢ م ، ولا يقيم إلا نادراً في قصر اللوڤر أو التويلوري ، ولكنه كان طبوراً في قصر فونتينوبلو الذي أصلح ووسع ، وطوراً في سان - جرمن ، وأحياناً في شامبوراً وفي فرساي حيث أمر لويس الرابع عشر ببدء الأعمال التي تحول جناح لويس الثالث عشر الصغير إلى مقام جدير به .

ومها يكن المكان الذي يوجد فيه البلاط، فإن الحياة فيه منظمة حسب آداب السلوك، المقتبسة في جزء منها عن إسبانيا. والأسرة الملكية تحتل الصف الأول بعد الملك. ومن الستة أطفال الذين خلفهم الملك من الملكة مارياتيريزا، الشخصية الممحية، عاش أحدهم بعده، وهو لويس الذي ولد في ١٦٢١م ويلقب (الوارث الأكبر للتاج) أو: الخلف الأكبر أو: المونسنيور. وكان لقب أخي الملك، فيليب دورلئان، السيد (مسيو). وقد ولد في ١٦٤٠م، وتزوج أي ١٦٢١م مهريت إنكلترا، وبعد وفاتها المفاجئة، في ١٦٧٠م، تزوج الأميرة البالاتينية التي ستكون أم دوق شارتر. وقد أبعد الملك أخاه عن كل وظيفة

<sup>(</sup>١) القانون السالي هو القانون الذي يستثني النساء من وراثة الأرض ، ثم فسر بشكل يحرم النساء من تاج فرنسا .

وتركه للذائذه المشكوك بها . كما أبعد أمراء الدم أيضاً عن السلطة ، وأعاد للأمير كونده اعتباره سواء على رأس الجيوش ، أم في قصره في شانتي . وتوفي أخوه كونتي في ١٦٦٦ م تاركاً ولدين . وكانت خليلات الملك يتمتعن بكانة هامة في البلاط ، ولكنهن لا يلعبن أي دور سياسي ، ونخص بالذكر لويز دو لافاليير التي انسحبت نهائياً عند كرمليات شايّو في ١٦٧٤م ، وخلفتها منذ ١٦٦٧ م المتغطرسة فرانسواز آتیناییس دو روششوار .. مو رتمار مارکیز دو مونتسبان ، ولها من الملك ثمانية أطفال . ويتقاسم جمهور رجال الحاشية الوظائف المتعددة والخدمات في البلاط التي كانت مصادر للشرف والكسب . وأصبحوا على هذا النحو وزراء العبادة الملكية ، ويشاركون حسب قواعد احتفالات معقدة في أوقات نهار الملك ويخاصة في الصباح والساء ، ويقضون معظم وقتهم بالأعياد ( كوميديات وحفلات راقصة ) ، وفي دسائس ومكايد مسكينة ، حتى في أظلم الألعاب . فن ذلك فضائح قضية السموم ، بين ١٦٧٠ و ١٦٨٠ م ، التي أساءت لسمعة عدة شخصيات في البلاط ، واقتضت ضرورة إنشاء غرفة حارة سميت ( محكمة السموم ) يـوجههـا (لاريني) وزج فيهـا (لابرانفيليـه)، (لافـوازن)، و ( لافيغورو ) إلخ . وكان لويس الرابع عشر يريد بإرجاعهم إلى هـ 1 الـ دور ، أن يرفع جاهه الخاص ويمنع عودة الاضطرابات كاضطرابات الفروند . ولـذا قصر أفضاله على النبالاء الذين كانوا ، خارجاً عن وجودهم في الجيش ، يظهرون بانتظام في البلاط ، وأفضل من ذلك أيضاً يقمون فيه .

### الجالس والوزراء

الملك يحكم ويقرر وحده . ولكنه لا يستطيع أن يستغني عن معاونيه ، وجد في اختيارهم لا من الأسرة الملكية ، والطبقة النبيلة العليا أو الاكليروس الأعلى ، وإنما من بين البورجوازيين أو رجال الرداء ( اللباس ) المتنبلين حديثاً ،

الذين يكونون أكثر تعلقاً به باعتبارهم مدينين له بالنبل والشرف والثروة لأنفسهم ولأسرتهم .

وهؤلاء المعاونون قليلو العدد: ثلاثة أو أربعة وزراء دولة ، ثلاثون مستشار دولة ، وأقل من مئة قاضي عرائض مقرر في مجلس الدولة . وحافظ لويس الرابع عشر على الأجهزة القديمة ، وجمعها حول شخصه وجعلها أكثر مرونة ، ولاسيا بمارسة الجمع بين الوظائف وتغطيتها : مثل كولبر في آخر حياته . فقد كان مراقباً عاماً للمالية ، ورئيس نظار العمائر والفنون والمصانع ، وأمين الدولة للبحرية وبيت الملك .

وبنتيجة تطور بطيء وجد مجلس الملك ، في ١٦٦١ م ، مقساً إلى عدة أقسام متخصصة . وينعقد في أيام مختلفة . فالأقسام الثلاثة الأولى كان الملك يرأسها دوماً . أما الأخير فكان يرأسه المستشار في الغالب . والمجلس الأعلى ، ويسمى أيضاً المجلس الضيق ، أو مجلس الشؤون ، أو مجلس الوزارة ، هو المجلس الحقيقي للحكومة . وتدرس فيه يوماً على يومين تقريباً ، جميع الشؤون الكبرى في السياسة الداخلية والخارجية . ويدعو الملك إليه من يريد . والواقع أن الاستدعاء إليه ولو مرة واحدة يعطي الحق بلقب وزير دولة . وغداة وفاة مازارن ، دعا لويس الرابع عشر إليه ( فوكيه ) ، و ( لوتيلليه ) و ( ليون ) . ولكنه في ه أيلول ١٦٦١ م ، أوقف فوكيه بعد أن أغاظه بذخه وزهوه ، وجعله يدفع ثمن سوء تصرفه الخاص وسوء تصرف مازارن أيضاً : ومثل أمام لجنة استثنائية ، وحكم عليه بالنفي في ٢٠ كانون الأول ١٦٦٢ م . ولكن الملك ، بسلطته الخاصة ، أمر بتخفيف العقوبة إلى الحجر الدائم . ومنذ أيلول ١٦٦١ م ، كان كولبر عاملاً أساسياً في خسارة فوكيه ، وخلفه وزيراً للدولة . وحتى كان كولبر عاملاً أساسياً في خسارة فوكيه ، وخلفه وزيراً للدولة . وحتى كولبر . وفي هذا العام ١٦٧١ م ، عند وفاة ليون ولوفوا ، ابن لوتيلليه ، وآرنولد

دو ( بومبون ) الذي انيب بعد فقدان حظوته في ١٦٧٩ م بـ كولبر دو كرواسي ، دخلوا المجلس بدورهم .

مجلس الرسائل ، يضم كل خمسة عشر يوماً مبدئياً ، الجهاز الحكومي ، ولا سيا أمناء سر الدولة . وتقرأ فيه الرسائل القادمة من الأقاليم وتحضر فيه الأجوبة عليها .

جلس المالية الملكي ، أحدث في أيلول ١٦٦١ م نيابة عن رئاسة النظارة . ويضم عدا رئيس المجلس ، وهذه الوظيفة شرفية صرفاً ، نظار المالية ، وبعد ١٦٦٥ م ، المراقب العام . ويهتم بجميع المسائل المالية .

أما مجلس الدولة أو المجلس الخاص أو الأطراف ، فهو جمعية حقيقية يرأسها المستشار ، على يسار كرسي الملك الفارغ ، ويتألف ، إلى جانب وزراء الدولة ، وأمناء الدولة ، من قضاة ممتهنين : ٣٠ مستشار دولة ، و ٨٠ إلى ١٠٠ قاضي مقرر عرائض . ولهذا المجلس حق إداري في بعض القضايا المالية بخاصة والنظر فيها ، وتشريعي أي أنه يصدر قرارات المجلس ويهيء البراءات والأوامر ، وبخاصة قضائي ، أي أنه يؤلف المحكة العليا التي تنظر في القضايا المدنية والإدارية .

إما معاونو الملك الأساسيون الذين ليس لهم حق بلقب وزراء دولة إلا في الحد الذي يأخذون مقاعدهم في المجلس الأعلى ، وهذه الحالة أبعد ما تكون ، فهم المستشار ، والمراقب العام للمالية ، وأربعة أمناء دولة . والمستشار هو ثاني شخصية في المملكة من حيث المنصب ، وهو رئيس القضاء وحافظ للأختام ، ولا يعزل ، ولكن الملك يستطيع دوماً أن يسحب منه الأختام ، أي حقيقة وظائفه . وفي الواقع إن المستشار سيغيه المتوفى في ١٦٧٧ م وداليغر ( ١٦٧٧ - ١٦٧٧ م ) لم يلعبا إلا دوراً ثانوياً في الحكومة . أما لوتيلليه وزير الدولة فإن واقع خلافته لداليغر كان مكافأة بهنة جميلة أكثر مما هو تزايد سلطة حقيقي ( ١٦٧٧ - ١٦٨٥ م ) .

ولقب المراقب العام للمالية لم يحدث إلا في ١٦٦٥ م لصالح كولبر . فقد حذف الملك وظيفة رئيس النظار في أيلول ١٦٦١ م ، ولكن منذ هذا التاريخ مارس كولير فيها الوظائف ، كوزير دولة ، وناظر للمالية ، وعضو لمجلس المالية . ولم يكن المراقب العام على رأس الإدارة المالية كلها فحسب ، بل كان يوجه أيضاً النشاط الاقتصادي كله .

وأمناء الدولة الأربعة: الخارجية ، الحرب ، البحرية ، بيت الملك ، علكون الصلاحيات التي يقتضيها منصبهم ويحافظون أيضاً على حق النظر في إدارة الأقاليم ، حسب ( المقاطعة ) أو حسب توزيع متغير . وفي ( الشؤون الخارجية ) خلف آرنوليد بومبون ( ١٦٧٦ ـ ١٦٧٩ م ) ثم كولبر دو كرواسي ( ١٦٧٩ ـ ١٦٧٩ م ) ثم كولبر دو كرواسي ( ١٦٧٩ ـ ١٦٩٦ م ) هوغ دوليون . وفي الحرب ، حصل ميشيل دوتيلليه ، أمين الدولة من ١٦٤٣ م إلى ١٦٨٥ م ، لابنه لوقوا وراثة وظيفته منذ ١٦٥٥ م وشاركه في الشؤون منذ ١٦٦١ م . وتخلى له عن توجيه الحرب في ١٦٧٧ م عندما أصبح مستشاراً . وفي البحرية ، أصبح كولبر أميناً للدولة في ١٦٦٩ م ، والتحق به في وقت مبكر ابنه ( سينيوليه ) .

وهكذا يرى في المجلس الأعلى وفي الوظائف الحكومية ، تجدد الجهاز قليلاً . لأن الملك لا يحب الوجوه الجديدة بل يشجع صعود سلالتين أو ثلاث سلالات من الموظفين المخلصين والمجربين : آل كولبر ، آل تيلليه ، وبصورة ثانوية آل فيليبو ( لافريلير وبونتشار ترن ) . وفي الواقع ، لعب رجلان في الجزء الأول من حكم لويس الرابع عشر الشخصي ، دوراً من الصعيد الأول ، وهما : كولبر ولوڤوا .

ينتسب جان ـ باتيست كولبر ( ١٦١٩ ـ ١٦٨٣ م ) إلى أسرة بورجوازيين من مدينة رنس ، في منطقة الشامبانيا ، يعملون تجاراً وموظفي الملك . بدأ حياته ( مهنته ) في ١٦٤٠ م كستخدم موظف مكتب عند ميشيل لوتيلليه أخي

زوجة أحد أعيامه . وفي ١٦٥٠ م أوص لوتيلليه به مازارن فجعل منه رجل ثقته . اهتم بشؤون الكردينال الخاصة ، وبدأ ثروته الخاصة ، وقرس على القضايا الكبرى في الدولة . وفي ١٦٦١ م ، وبناء على توصية مازارن ، ساه لويس الرابع عشر ناظراً للمالية . وعندئذ استشرى كولبر في ضياع فوكيه ، ليكون خلفاً له . وساعدته قدرته العجيبة على العمل ، وفكره المنظم والأصولي المنهجي على القيام ، خلال أكثر من عشرين عاماً ، بعمل عظيم . فقد كان يقوم وحده بعمل عدة وزراء ويهتم عملياً بكل إدارة المملكة ، باستثناء الشؤون الخارجية والعسكرية . لقد كان طبعاً باسراً وفظاً ، ومتكبراً لدرجة السخرية أحياناً ، وجشعاً منهوماً لا يشبع . وهذه الصفة شائعة غالباً عند رجال هذه الوظيفة : وهو لم يجمع ثروة عظيمة فحسب بل أمن ثروة عائلته ، ودفع إخوته ، وأبناءه ، وأبناء إخوته إلى المناصب العليا في الدولة أو الكنيسة بتزويج بناته وأبناء أخوته إلى المناصب العليا في الدولة أو الكنيسة بتزويج بناته الطاقة التي يبذل فيها نفسه لخدمة الملك والدولة .

وفرنسوا ـ ميشيل لوتيلليه ، ماركيز دو لوفوا ( ١٦٤١ ـ ١٦٩١ م ) ، شارك ، وهو شاب جدا ، أباه ، وأصبح منذ ١٦٦٢ م رئيساً حقيقياً لوزراة الحربية ، بانتظار دخوله المجلس الأعلى في ١٦٧٧ م ، وخلافة والده في ١٦٧٧ م . كان فكراً واضحاً ودقيقاً ، وكان أيضاً شغيلاً كبيراً ، وجشعاً مثل كولبر ، وطموحاً شرساً لا يداري أحداً إلا لويس الرابع عشر ، فقد كان يعرف كيف عالؤه دون حياء . وأسهم تأثيره على الملك ، ولا سيا انطلاقاً من ١٦٧٩ م ، في إعطاء السياسة الفرنسية طابعها العدواني والمتسلط . ولكن ، مها يكن الدور الذي لعبه كولبر ولوفوا ، فإن لويس الرابع عشر ، الذي يلعب بالتنافس الدائم بين الرجلين ، ظل في كل حين السيد الوحيد الذي يقرر ، ولولاه لعاد هذان الموظفان الكبيران إلى العدم .

### توطيد النظام

لقد كتب الملك في « مذكراته » : « الاضطراب يسود في كل مكان » ، وهذا القول لا يخلو من مبالغة فيا يتعلق بالحالة الداخلية في ١٦٦١ م . وكان العمل الأول الذي انصرف له بادئ ذي بدء ، بمساعدة كولبر ، توطيد النظام .

أولاً: مراقبة الهيئات الكبرى في الدولة . لقد ردت الطبقة النبيلة إلى الصبت و « دجنت » في البلاط . وكان الحكام في الأقاليم دوماً من كبار الأمراء . ولكنهم لا يسبون إلا لمدة ثلاث سنوات ، ويكن التجديد لهم ، وهم ملزمون بالإقامة بالقرب من الملك ، لا في حكومتهم حيث تكون وظائفهم العسكرية في أيدي نواب عامين عنهم وأقل نبلاً منهم . وكانت مجالس الاكليروس ودسائس الحرعين مراقبة بعناية . والمجالس ذات السيادة التي أصبحت تسمى المجالس العليا ، انطلاقاً من ١٦٦٥ م ، قد أخدت لزمن طويل : فكان على البرلمانات أن تسجل البراءات دون مناقشة ولا تصويت ( كانون الأول ١٦٦٥ م ) ولا يمكنها أن تقدم « نصحاً محترماً إلا بعد هذا التسجيل . والملك أيضاً لا يقيم لها أي اعتبار . ولأقل بادرة مقاومة يرسل البرلمانيون إلى المنفى ، مثل منفى مدينة ( رين ) في ولائل بادرة مقاومة يرسل البرلمانيون إلى المنفى ، مثل منفى مدينة ( رين ) في ١٦٧٥ م . ووضعت اجتاعات الضباط في استحالة لتجديد ثورة الفروند . وفي ووضعوا تحت رقابة النظار المباشرة . حتى ان عدد وظائفهم بالشراء قد نقص . ووضعوا تحت رقابة النظار المباشرة . حتى ان عدد وظائفهم بالشراء قد نقص . وأوقف لعدم وجود وسائل مالية كافية .

وبقيت الجالس الإقليمية ولاسيا في بروتانيا ، بورغونيا ، واللانغدوك ، ولكن انتقاء أعضائها لم يكن حراً ، وجلساتها متباعدة وسريعة ، وأصبحت سلطاتها ظاهرية صرفاً . وكذا حال مجالس الطوائف التي حلت في البروفانس محل المجالس في ١٦٣٩ م .

أما المدن ، والكثير منها بؤرات اضطراب أثناء الفرونىد ، فكانت محرومة

من حق انتخاب موظفيها البلديين بعد تسمية الملك لهم ، وفي مدن أخرى كانت الانتخابات مراقبة جداً . وأخيراً ، بحجة التنظيم في حساباتها التي كانت في الغالب مثقلة بالديون ، كان الناظر يتدخل باستمرار في إدارتها . وفي باريس ، أحدثت براءة آذار ١٦٦٧ م قاضياً جديداً ، يسمى فائب الشرطة العام ، وكانت وظائفه واسعة جداً : الأمن ، تفتيش العائر العامة ومراقبة الألعاب العامة ، وإدارة الأعياد والتهوين ، والإعاشة ، والأوبئة ، ومراقبة الأخلاق ، والرقابة على الكتب . وكان أول موظف لهذه الوظيفة نيقولا دو لاريني الغيور والقوي بشكل عظيم . وقد أسهم في جعل هذه الوظيفة وظيفة من الأهمية الأولى .

ثانياً: إصلاح التشريع ، ويصدر أيضاً عن تطبيق (حكة النظام) . وقد أسف الملك وكولبر من تنوع التطبيقات الحقوقية الجارية في التعامل (الحقوق الرومانية في الجنوب ، والأعراف المختلفة في الشال) فحاولا إقامة وحدة تشريع . وله ذا الغرض أحدثا في أيلول ١٦٦٥ م مجلساً عدلياً يضم مستشاري المجالس وبرلمانيين ويسجل ست قوانين عظيمة . وإن أمر سان - جرمن المدني أو قانون ليويس ( ١٦٦٧ م ) ، والأمر الجنائي لويس ( ١٦٦٧ م ) ، والأمر البحري ( ١٦٧٠ م ) ، والأمر البحري ( ١٦٧٠ م ) ، والأمر البحري ( ١٦٧٠ م ) . والأمر السحوي أو القانون الأسود ( ١٦٨٥ م ) ، عاول كل منها في مضاره أن يثبت مبادئ تنظيم منهجي وحيد الشكل . وفي الواقع ، إن المسافة ستكون في الغالب واسعة بين هذه النصوص وتطبيقها . ونقائص العدالة ، مخاصة ، ظلت واضحة : من تعدد الحاكم ، بطء ونفقة الدعاوي ، وفظاعة الأصول الجنائي .

ثالثاً: الحفاظ على الهدوء العام ، كان من الواضح ، في نظر الملك ، متطلباً أساسياً . ففي ١٦٦٥ ـ ١٦٦٦ م ، عقدت لجنة فوق العادة من برلمان باريس في مدينة كليرمون أيام أوفيرن العظمى لمعاقبة عدد من الأمراء اللصوص قطاع

الطرق الذين يسلبون البلاد . وكانت الثورات الشعبية أقل حدوثاً بما كانت في النصف الأول من القرن ، ولكنها ، على الأقل ، كانت تحدث بين حين وآخر بسبب البؤس أو إحداث ضريبة جديدة . وكانت تقمع بلا رحمة ، كا في إقليم بولونيه في ١٦٦٢ م ، وفي (شالوس) و (بيارن) في ١٦٦٤ م حيث كان النبيل (أوديجوس) على رأس الثائرين ، وفي القيقاريه في ١٦٧٠ م ، وفي غويّن وفي بروتانيا في ١٦٧٥ م . وفي حالة الترد المكشوف ، كان إرسال الجنود الملكية أمراً لاغنى عنه . وفي الزمن العادي تكفي رقابة النظار لتجنب الاضطراب ، وقمعه عند مقتضى الحال .

رابعاً: النظار، أصبح النظار في الواقع الأدوات الكبرى في تعزيز السلطة الملكية . لقد وطدوا غداة الفروند . ولم يكونوا في ذلك التاريخ غير مفوضين مخولين بصفة موقتة بالتحقيق والتفتيش في عمومية (دائرة مالية) أو عدة عموميات . وهذا هو الهدف الذي عينه كولبر لهم أثناء التحقيق الكبير الذي أجري في عام ١٦٦٤ م . وكان أول مثال لوصف إحصائي ومنظم في المملكة . وفي الواقع إن التطور الذي بدأ منذ عهد ريشليو قد تسارع وانتهى : فنحو ١٦٧٠ م ، كان يوجد في جميع العموميات أو الأقاليم ، ما عدا بيارن وبروتانيا ، ناظر ثابت كان يوجد في جميع العموميات أو الأقاليم ، ما عدا بيارن وبروتانيا ، ناظر ثابت الغالب من بين قضاة ومقرري العرائض ، وخول سلطات عظية جعلت منه بحق الغالب من بين قضاة ومقرري العرائض ، وخول سلطات عظية جعلت منه بحق ( الملك الحاضر في الإقليم ) .

وناظر العدلية ، يراقب جميع الموظفين الداخلين في نطاق صلاحيته ، ويستطيع أن يرأس جميع الحاكم ويؤسس لجاناً استثنائية . وناظر الشرطة ، يحافظ على النظام ويهتم بمشاكل الإعاشة والجسور والمعابر ، ويراقب البلديات وناظر المالية ، يسهر على توزيع وجباية التاي ( القامة ) بواسطة المنتخبين وأمناء الخزانة الفرنسية في بلاد الانتخابات ، ويعرض على المجالس الإقلمية

المتطلبات الملكية في بلاد الجالس أي الأقاليم المنضة حديثاً إلى التاج . ولمارسة هذه السلطات العظية ، كان يساعد هؤلاء النظار في بادئ الأمر بعض الموظفين الحليين الذين ينتخبهم النظار بأنفسهم ، وفي الغالب على نقيض تعليات كولبر ، ويقبلون القيام بدور المفوض الملحق دون لقب رسمي ودون ضمان .

وأسهمت الامتيازات العديدة الخاصة بالنظار في خنق النشاط الحقيقي للسلطات المحلية الأخرى . وإذا بقيت بعض الطوائف القروية حية في مكانها المتواضع جداً ، فذلك لأنها أفادت كوسطاء مجبرين بين الناظر والفلاح الذي يخضع لضريبة القامة . فقد كان المجلس العام ( الجمعية العامة ) لزعاء الأسر الأساسيين ينعقد يوم الأحد بعد القداس تحت رئاسة ممثل الأمير ، أو وكيل منتخب عنه ، والخوري ، للاهتام مخاصة في تسيير وإدارة الأموال القروية ( القومونية ) وتوزيع ضريبة التاي . وهذا المجلس هو آخر حلقة السلسلة التي تربط كل فرد بالملك وتلزمه بالطاعة والدفع .

### الملك والوقائع الاقتصادية

لقد نجح لفترة الجهد العظيم الذي قام به كولبر لتوطيد توازن المالية وتنية الصادرات . ولكن النفقات المخصصة لحرب هولاندا والمشاكل المرتبطة بظرف البطء في الأعمال ، توضح في الجزءالأعظم منها ظهور العجز من جديد وإخفاقاً نصفياً للكولبرتية ، بالرغ مما أحرزت من نجاحات لا نزاع فيها .

### المشاكل المالية

لقد أفاد كولبرمن اثنتي عشرة سنة سلاماً ، من ١٦٦٠ - ١٦٧٧ م ، على اعتبار أن حرب نقل حق الإرث (١) التي قام بها لويس الرابع عشر ، بعد وفاة فيليب الرابع ملك إسبانيا . مطالباً بالبلاد ـ المنخفضة باسم زوجته ماريا ـ

<sup>(</sup>١) حرب نقل حق الإرث هي المعروفة باسم: LA GUERRE DE DÉVOLUTION .

تيريزا ، وليدة أول زواج لفيليب الرابع ، كانت سريعة وقليلة التكاليف ، واستطاع أن يعيد النظام في المالية ويؤمن موازنة متوازنة ، بفضل أعمال المحاسبة الشديدة والإقلال من الأعباء ، ومردود أفضل للضريبة . وغاظه الاضطراب واللبس اللذان أدخلها فوكيه وأسلافه على إدارة الخزينة العامة ، فقرر ، محاسب صالح ، أن يضع بيانات بسيطة وسهلة للواردات والنفقات ، ليستطيع الملك أن يعلم في كل حين الوضع الدقيق والواضح لخزينته . ولهذا الغرض ، أمسك بانتظام ، انطلاقاً من ١٦٦٧ م بد ( سجل كبير ) للواردات ، وبدفتر يومية ( جورنال ) للنفقات يطلع الملك عليها في كل شهر . وفيا يتعلق بالموازنة يضع ( بيان التوقعات ) ، في تشرين الأول ، الموازنة المؤقتة للسنة التالية ؛ ويسجل ( البيان الحقيقي ) في شهر شباط الحسابات النهائية للسنة المنصرمة .

وفوق ذلك ، تعلق كولبر في الإقلال من أعباء الدولة ، وافتدى عدداً من الوظائف غير المفيدة ، التي يكلف دفعها غالياً جداً ، وقام بتخفيض أو حتى إلغاء قروض الدولة المبرمة بخاصة في عهد ريشليو ومازارن ، والتي يمتص دفع فوائدها كل سنة أكثر من ثلث الواردات . وكان الوفر المتحقق على هنذا النحو عدة ملايين . ونقص نصيب أعباء الموازنة الدائمة ( رواتب الموظفين والقروض ) أكثر من النصف في عشر أعوام . وأقيمت محكمة عدلية من ١٦٦٦ إلى ١٦٦٩ م للبحث عن التجاوزات والاختلاسات المرتكبة منذ ١٦٣٥ م . وإذا استطاع الموظفون الماليون المرتكبون أن يفروا ، فقد استطاعت الخزينة أن تسترجع أكثر من ١٠٠ مليون ليرة .

وأخيراً، حاول كولبر زيادة الواردات بفضل حصيلة أفضل من الضريبة . وفي الحقيقة ، كان خير من يعلم عيوب النظام الضريبي . لأن الضرائب كانت ثقيلة وغير كافية معاً ، وسيئة التوزيع والجياية . فمن ضريبة التاي : الشخصية أو العينية حسبا تتناول الدخول المقدرة بشكل اعتباطي إما على الأشخاص أو على

الأموال ، يستثنى أعضاء الفئتين المتازين وأيضاً بعض الموظفين ، سكان المدن الحرة وبعض الأقالم . والضرائب غير المباشرة ، كضرائب المساعدات على الأشربة ، والرسوم الجركية الداخلية والملح ، كانت تجبى من قبل متولين التزموا بها وتكلف الأشخاص المفروضة عليهم أكثر مما تأتي بحصيلة الملك . على أن كولبر ، وإن لم يستطع أن يذيب كلياً من جديد نظاماً يشكك بخاصة ببنية الدولة الاجتاعية ، فقد حاول على الأقل أن ينقص بعضاً من مساوئه . أنقص تدريجياً التاي الشخصية التي أصبحت ثقيلة الحمل إثر الزيادات التي توالت منذ ١٦٣٥ م . وفي الوقت نفسه أصبحت جبايتها أسهل وأسرع وأقل كلفة . وسمحت ملاحقة المعفين بشكل سيء ، ولا سيا النبلاء المزيفين ، بتوزيع أفضل للعبء المشترك . وكذلك زادت حصيلة الضرائب غير المباشرة بصورة جوهرية بسبب الرقابة الوثيقة على الملتزمين أكثر من زيادة التعرفات . وكذا الحال من أجل موارد الأملاك الملكية . وبالمقابل ، زادت بعض الضرائب كهبات الاكبيوس المجانية وبعض الأقاليم ، والتاي العينية التي بعض الضرائب كهبات الاكبيوس المجانية وبعض الأقاليم ، والتاي العينية التي كانت أقل ثقلاً حتى الآن من التاي الشخصية .

وأعطت هذه الجهود المنظمة ثمارها: فمن ١٦٦١ إلى ١٦٧١ م تضاعفت موارد الدولة بشكل واسع . ومنذ ١٦٦٢ م ، تجاوزت الواردات النفقات . ودامت هذه الحال كل سنة حتى ١٦٧٧ م ، ما عدا سنة ١٦٦٨ م .

ولكن مع حرب هولاندا ، بدأت مشاكل مالية ولم تنقطع . فقد أصبح عجز الموازنة قاعدة . ويتضح ذلك بصورة أساسية بالنفقات الثقيلة دون انقطاع التي جربها سياسة الملك العدوانية في أوربة ، وبناء قصر فرساي ، ونفقة البلاط . وأكثر من ذلك أن لويس الرابع عشر ، بالرغ من الرجاء الحار الذي أبداه وزيره ، أكثر في سياق السنة « الاعترافات بالدفع نقداً » دون تبرير ، فجعل بذلك حسابات الموازنة ، وحالة التبصر والاحتياط وهمية . ولمواجهة الوضع ، قرر كولبر زيادة الضرائب : التاي والمساعدات ، والملح ولاسيا اللجوء إلى

الأعمال الاستثنائية ، أي تطبيق طرق ووسائل مهجورة منذ عهد فوكيه : كبيع الموظائف والقروض من الأفراد ، بفضل صندوق القروض السذي أنشئ في ١٦٧٤ م ، والاستيلاء الجزئي على الدومين الملكي ، وإنشاء رسوم جديدة : حصر التبغ ، توسيع فرض الورق المدموغ ( العرائض المدموغة ) . كا أن إحداث ( الالتزام العام ) ، في ١٦٨٠ م ، لجباية الضرائب غير المباشرة ، ساعد الملك على قبض موارد هذه الضرائب جملة ، ولكنه فاق التحكم في جبايتها .

### المشاريع الاقتصادية والإنجازات الأولى

إن السياسة المالية التي حاولها كولبر تفترض بلداً غنياً وقادراً على دع ( مجد الملك ) بالضريبة . وكان الوزير يشاطر معاصريه القناعة بأن كية الذهب والفضة المتداولة في العالم تكاد تكون ثابتة تقريباً ، وأن غنى الدولة يقاس بنقدها . ولا ثراء المملكة ، يجب الشراء من الأجانب قليلاً ، وبيعهم كثيراً . وعرض بنفسه أفكاره على هذا الصعيد مراراً مختلفة .

وعندما أراد كولبر تحقيق هذه السياسة الاقتصادية ، لم يعمل سوى أن استأنف لحسابه ( الأفكار المركانتيلية ) التي حاولتها فرنسا سوللي أوريشليو ، وانكلترا اليزابيت ، وهولاندا المستقلة ، بكثير أو قليل نجاح ووضعها موضع التطبيق . والجديد هو الجهد المنظم الذي بذله لتوجيه الاقتصاد الفرنسي ، وإخضاعه لوجهات نظره ، فنقل بذلك الحكم الملكي المطلق إلى الصعيد الاقتصادي .

أما المشاكل الزراعية فلا تهمه إلا بصورة ثانوية . وفي الحقيقة ، إن الزراعة أسيء إعدادها لتطبيق مشاريع قاسية وصلبة كثيراً . ومع ذلك ، كان يرجو بأنها بأنها تستطيع أن تجهز المدن بالخبز والمواد الأولية بسعر رخيص ، وهذا ما جرى بين ١٦٦٣ و ١٦٦٢ م ، عندما ولت أزمة الإعاشة الفظيعة من ١٦٦١ إلى ١٦٦٣ م بسبب تدني الأسعار والظروف الجوية الملائمة .

أما الإنتاج الصناعي فكان بالعكس يسترعي كل اهتام كولبر. فقد حاول تنيته وتنظيه ، وحمايته ، وتأمنت تنية الإنتاج بملاحقة العاطلين عن العمل ونقص عدد أعياد البطالة ، وتقليد الإنتاجات الأجنبية : تنتنة هولاندا ، مرايا البندقية ، حراير إيطاليا ، وبخاصة إنشاء مصانع ممتازة تشتغل بصورة أساسية للتصدير : فبعضها ، كانت تخص الدولة وتشتغل مباشرة لها ، مثل مصانع سجاد (الغوبلن) ( ١٦٦٧ م) ؛ وبعضها الآخر ، المصانع الملكية ، يخص الأفراد ، ولكنها تأخذ من الملك امتيازات هامة كالإعفاء من الضريبة ، وحصر الصناعة ، وتأمين مساعدة مالية ، مقابل تعهدات واضحة في الإنتاج ، من حيث الكية ولا سيا الكيفية . وهذه حالة مصانع (القلانس) في مدينة (تروا) المنتشرة في مشاغل (ورشات) صغيرة ، أو مصنع الأقشة الذي أنشئ في (آبفيل) في ١٦٦٥ م على يد الهولاندي (فان روبيه) .

أما التنظيم فن عمل مجلس التجارة الذي نظم من جديد في ١٦٦٥ م ونشر انطلاقاً من ١٦٦٦ م أنظمة عامة على المصانع وبراءات خاصة على مختلف الصناعات ، تثبت التفاصيل التقنية في الصناعة وتعاقب بشدة إساءة الصنع . وليؤمن كولبر بشكل أفضل تنفيذ هذه الأوامر ، شجع الإكثار من الصناعات الحلفة ، التي سميت فيا بعد الأصناف ، ولا حق الصناعات الحرة بموجب براءة المحلفة ، التي سميت فيا بعد الأصناف ، ولا حق الصناعات الحرة بموجب براءة ملاحيات وضول مفتشي المصانع ، الذين أحدثت وظيفتهم في ١٦٦٩ م ، والنظار صلاحيات واسعة للإشراف والمراقبة .

وتأمنت حماية المصانع الفرنسية ، في ١٦٦٤ م ، بتعرفة جمركية جديدة ضربت بثقلها المنتجات الأجنبية لدى دخولها فرنسا . وفي ١٦٦٧ م انتهت زيادة جديدة بتحريم كل المنتجات الإنكليزية والهولاندية تقريباً .

وفي سنوات ١٦٦٤ \_ ١٦٧٢ م كانت نتائج هذه الجهود عظيمة . غير أن الإنتاج ليس كل شيء ، إذ يجب البيع في الخارج . وهذا يفترض أولاً أن المنتجات

تستطيع أن تمر في أفضل الشروط في داخل المملكة ولا سيا باتجاه موانئ الإقلاع الكبرى . ويبدو أن كولبر كان يرجو تحقيق وحدة جمركية بحذف الجمارك الموجودة على حدود كل إقليم والرسوم البلدية أو الأميرية . ولم ينجح إلا جزئياً ، وبخاصة مع التوحيد الجمركي لأقاليم وسط المملكة التي تؤلف ، انطلاقاً من ١٦٦٤ م ، ( الجبايات الخس الكبرى ) . وبذلت جهود لتحسين المرور على الطرق المائية : مثل قناة أورلئان ؛ وقناة البحرين أو قناة الجنوب بين تولوز وسيت ، التي بنيت بفضل إصرار وعناد المهندس ( ريكيه ) بين ١٦٦٦ و ١٦٨٠م . أما الطرق نحو الموانئ الكبرى ، وكذلك الطرق الستراتيجية في الشمال الشرقي ، فكانت موضع عناية ولكن النتائج كانت ضعيفة .

والأساسي هو زيادة حجم وقية التجارة الخارجية ، وبشكل تؤمن فيه بسفن فرنسية . ونحو ١٦٦٠ م ، كان للسفن الهولاندية أوفى نصيب من التجارة الفرنسية . ولحاولة التخلص من هؤلاء الوسطاء ، شجع كولبر المنشآت البحرية وخصص جوائز لأصحاب السفن وبنائها وحاول بخاصة إنشاء شركات تجارة مهرت بحصر استغلال وبامتيازات هامة : ففي ١٦٦٤ م ، شركة الهند الشرقية للتجارة مع الحيط الهندي وبلاد التوابل ، وشركة الهند الغربية لاستغلال جزر السكر (سان ـ كريستوف ـ الغواديلبوب ، المارتينيك ، ومن ثمّ الجزء الغربي من سان ـ دومينغ ) ؛ وفي ١٦٦٩ م ، شركة الشمال للتجارة في البالطيك ؛ وفي ١٦٧٠ م ، شركة الشرق باتجاه البحر المتوسط الشرقي . ولم يدخر لويس الرابع عشر وكولبر أي جهد لحاولة إغداق الأموال الخاصة نحو هذه الشركات : كالدعاية والضغوط ، والتهديدات . ولكن النتائج كانت مخيبة جداً ، ومواقع الهولانديين التجارية في فرنسا وفي العالم لم تمس إلا قليلاً ، حتى ان الملك ووزيره ، في ١٦٧٠ م ، كانا مقتنعين بأن الاستقلال الاقتصادي للمملكة ونهوض تجارتها الخارجية يستوجبان أولاً الهزية العسكرية للأقالي ـ المتحدة بل وحتى ضها ببساطة .

### تبدد الأوهام والوقائع

إن الحرب التي أثيرت في ١٦٧٧ م لم تؤد إلى النتائج المتوخاة . وفي الحقيقة ، خرجت هولاندا من النزاع منهوكة القوى ، وخاسرة جزئياً ، ولكنها ليست مغلوبة ولا مجزأة ، حتى ان لويس الرابع عشر اضطر إلى التخلي ، بموجب بند من معاهدة ( نبيغ ) ، عن التعرفة الجركية لعام ١٦٦٧ م . والشركات التجارية الكبرى ، التي أسيء دعها برؤوس أموال خاصة غير كافية ، أصبحت في خطر الإفلاس أو زالت من الوجود منذ أصبحت مساعدة الدولة قليلة : فقد حلت شركة المند الغربية في ١٦٧٤ م ؛ وشركة الشال كانت عاجزة عن انتزاع التفوق في تجارة البالطيك من المولانديين ، وزالت في ١٨٨٤ م ؛ وشركة بلاد الشرق ، شرقي المتوسط ، صفيت في ١٦٩٠ م . إلا أن شركة الهند الشرقية وحدها نجحت في تماسكها بفضل مهارة بعض وكلائها : مثل فرنسوا مارتن ، مؤسس وكالة بونديشيري في ١٦٧٤ م . ولكنها لم توزع على مساهيها إلا أنصبة تنافهة من الأرباح حتى انها تخلت عن حصرها في ١٨٢٨ م ، كا أن تراخي دع الدولة المالي للمصانع الكبرى ، ما عدا المصانع التي تهم المجهود الحربي ، كصانع الحديد والصلب للمصانع الكبرى ، ما عدا المصانع التي تهم المجهود الحربي ، كصانع الحديد والصلب زوال الكثير من التي أنشئت بمصاريف كبرى في سنوات ١٦٠٠ م ، إلى

والواقع ، بعد ١٦٧٢ م ، في أن الأموال العامة ، التي كانت في حالة عسر ، لم تستطع أن تدع ، كما في السابق ، الاقتصاد الفرنسي ، لا يكفي لإيضاح الإخفاق النصفي للسياسة الكولبرتية . لقد كان للكولبرتية جذور عميقة في المقاومات التي لاقتها في داخل المملكة ، وفي قدرة المنافسين الأجانب وفي الظرف الاقتصادي .

إن تدخل الدولة والتنظيم المنظم اللذين فرضها كولبر، قد تحملها بجزع المستحدثون وكبار أصحاب المصانع والتجار وأصحاب السفن ومجهزوها. لقد اعتاد هؤلاء على الحرية، ولذلك قبلوا بعناء التنظيمات والحصور، وحاولوا أن

يلفوا حولها ، وبنجاح في الغالب . وبدت جهود المفتشين عبثاً ، حتى ان قسماً عظياً من نشاط المصانع نجا من كل رقابة : كالصناعات الحرة في المدن ، بالرغ من براءة ١٦٧٣ م ، وعمل المستحدثين أو الفلاحين في الأرياف . وكان قسم من أوساط الأعمال يرجو التوسع في حرية العلاقات التجارية مع البلاد المجاورة ، بل وقدمت في ١٦٦٨ م مذكرة مغفلة تنتقد سياسة كولبر المركانتيلية والحماية الجركية .

وأكثر ثقلاً بالنتائج كانت اللا مبالاة التي اصطدم بها الملك ووزيره في جهودهما لجذب رساميل البورجوازية الفرنسية نحو التجارة البحرية الكبرى والمصانع . واصطدمت طلبات الإسهام بشركتي الهند ، في ١٦٦٤ م ، برفض الجاعات أو الأفراد التي وجهت لهم . وصرح بهذه المناسبة عمدة مدينة (آنجه) بقوله : « لا يوجد أحد في هذه المدينة يريد الدخول في هذه الرابطة ، وهذا متأت عن فقر السكان » . وهذا العذر السهل صحيح جزئياً ، ولكنه على كل حال ناقص جداً . والواقع ، أن الثراء الفرنسي يفضل أن يتوظف في الفائدة شراء الوظائف . أما كبار مجهزي السفن والتجار فيفضلون ركوب الأخطار في سبيل مشروع تجاري خاص بشدة ، عوضاً عن أن يوظفوا أرباحهم في هذه الشركات الكبرى التي يخشون حصرها وامتيازاتها ويعتبرونها مرتبطة كثيراً بالدولة . وماهو صحيح على الصعيد التجاري صحيح أيضاً وبصورة عريضة جداً على صعيد المصانع .

ومن جهة أخرى ، إن الإنكليز والهولانديين منافسون يخشون كثيراً ولا يمكن طردهم وإزاحتهم في بضع سنين . وإنتاج المصانع الإنكليزية و الهولاندية من نوع ومن غزارة من العسير مساواتها . وكذلك المواقع التجارية للبلدين في بحر الشمال ، والأطلسي والحيط الهندي ليست سهلة المساس . وبفضل الأسطول

والبنك ظل الهولانديون « جوابي البحار » الموثوقين والأقل كلفة وسعراً من غيرهم .

وأخيراً، إن الصعوبات التي لقيها كولبر تفسر في الجزء الأعظم منها بالمناخ الظرفي للبطء العام في الأعمال الذي وضعت فيه جهوده : كانخفاض إنتاج المناجم الأميركية وندرة النقد المتداول في أوربة ، المؤدي إلى « جدب النقد » الذي يوضح « سياسة المال » التي سلكها كولبر به وإلى انخفاض الأسعار البطيء الناتج جزئياً عن هذا ( الجدب ) ويتناول تقريباً كل الإنتاج ؛ وانخفاض الربح المرتبط نفسه بانخفاض الأسعار ، والمؤدي بدوره إلى بطء الأعمال وفقدان الثقة والحذر من التوظيفات المالية . وإلى هذا الركود تضاف مفاعيل النقص الحسوس في السكان : فانطلاقاً من ١٦٥٠ م ، انخفض عدد السكان في كل مكان تقريباً أو على الأقبل كفت عن الزيادة ، بنتيجة مصائب فترة الفروند ثم الجاعة الفظيعة من ١٦٦١ من وإذا كان من شأن ذلك أن يرد السكان إلى مستوى الغذاء أو الإعاشة ، فهو يعني أيضاً نقصاً في عدد الرجال لإنعاش الاقتصاد وتحمل العبء الضريبي . وفي الحقيقة ، إن الركود الاقتصادي والصعوبات الديموغرافية هي حوادث أوربية وليست فرنسية على وجه التحديد . على أن ما يبقى صحيحاً على الأقل هو أنها توضح بشكل عريض نصف الإخفاق الذي منى به كولبر .

وإذا كان الفارق بين مشاريع الوزير العظيمة والإنجازات المتحققة عشية وفاته يسمح بالكلام بحق عن نصف إخفاق ، فإن بعض النجاحات في الاقتصاد الفرنسي بين ١٦٦٠ و ١٦٨٠ م لا جدل فيها وغنية بالمستقبل . إن محول الأسطول التجاري الضعيف ، في ١٦٦٠ م ، قد تضاعف في عشرين عاماً . والتجارة الخارجية من حيث الحجم نمت وتأمنت أكثر فأكثر بسفن فرنسية . وكان (سان مالو) الميناء الفرنسي على صلة بخاصة مع الأرض ـ الجديدة ، وإيطاليا وإسبانيا . وكانت روان ، ونانت ، ولاروشل ، وبوردو مزدهرة . ونجحت

مارسيليا في تنية تجارتها مع بلاد شرق المتوسط بالرغم من المنافسة الإنكليزية . كا أن بعض المصنوعات التي شجعها تقدم التجارة الخارجية قاومت الركود وانتصرت عليه .

وبالإجمال ، وبالرغ من الصعوبات العديدة التي عوضها جزئياً الهدوء الداخلي الذي لم تعرف المملكة منذ زمن طويل ، كان الاقتصاد الفرنسي ، نحو ١٦٨٠ م ، في حال أفضل مما كان عليها قبل عشرين عاماً خلت .

### الملك والشؤون الدينية

لقد كان لويس الرابع عشر حريصاً على حقوقه على كنيسة فرنسا ، ومهتماً بتوطيد وحدة الإيمان في المملكة ، ولذا دخل في نزاع مع البابا ، وناضل ضد الجانسينيين وألغى براءة نانت . ولكن ، على هامش هذه السياسة الخيبة في الغالب ، تابعت كنيسة فرنسا بنجاح عمل الإصلاح الذي بدأ في النصف الأول من القرن .

#### الجانسينية والغاليكانية

إن لويس الرابع عشر ، « الملك المسيحي جداً » يتناول سلطته من الله وحده ، وممسوح بزيت المباركة . ويعتبر نفسه مسؤولاً أمام الله عن سلامة رعاياه بل وأوسع من ذلك عن مصالح المسيحية ، على الأقل ؛ عندما تتفق مع مصالحه الخاصة . وهكذا ، أرسل الجيوش ضد الأتراك إلى جبل سان - غوتار في جبال الألب عام ١٦٦٤ م ، وإلى كانديا في ١٦٦٨ م ، وقصف مراراً عديدة المواني المغربية . وفي الوقت نفسه فكر بأن سلطته في المملكة غير منفصلة عن وحدة الإيمان ، وطالب بطاعة الإكليروس بنفس طاعة الفئات الأخرى .

وغداة وفاة مازارن ، كان لويس الرابع عشر معادياً جداً للجانسينين ، وشك في ولائهم الملكي ، وجد ، حسب تعابيره الخاصة في « تهديم الجانسينية

وإزالة الطوائف التي يشار فيها هذا الروح من التجديد » . وفي ٢٣ نيسان ١٦٦١ م ، صدر قرار عن الجلس يأمر فيه الكهان والرهبان والراهبات بتوقيع غوذج الولاء . وفي ٨ حزيران ، نشر نواب الأسقف الذين يديرون أبرشية باريس مكان (ريتز) منشوراً رعائياً يأمر بتوقيع الصيغة ، ولكنه يـدخل التمييز بين الحق والواقع . وفي ٢٢ حزيران ، تنازلت راهبات بور ـ رويال لضغوط آرنولد وقبلن توقيع النوذج في أسفل المنشور الرعائي ، وأضفن إليه بنداً توضيحياً . وحافظن على موقفهن ، حتى بعد أن سحب نواب الأسقف الذين شجبتهم روما والملك ، منشورهم في تشرين الأول ـ تشرين الثاني . ومع ذلك بقيت الحالة في نقطة ميتة حتى ١٦٦٤ م . وفي هذا التاريخ رسم ( هاردون دوبيريفيكس)، في ١٦٦٤ م، رئيساً لأساقفة باريس مكان ريتز المستقيل، وتقبل من البابا قرارات تعيينه المختومة بالرصاص . وفي ٢١ و ٢٦ آب جاء بنفسه إلى بور ـ رويال باريس ، وخلال زيارتين دراميتين ، أخطر الراهبات بتوقيع الصيغة دون تمييز حق وواقع ، ولكنه اصطدم بمعارضتهن الشديدة . وعندئند تبعثرت اثنتا عشرة من بينهن ، ومنهن الأم آنيس دوسان بول والأخت أنجيليك دوسان جان ، بنت روبير أخ الأم آنجيليك آرنولد المتوفاة سنة ١٦٦١ م ، وتوزعن على مختلف الأديرة . وحرم باقي الطائفة من القداسات ووضع تحت رقابة ست من راهبات الزيارة ونبالة ( جنود ) النائب المدني . وفي الأسابيع التي تلت استسلمت بعض الراهبات وحدهن ووقعن الصيغة. وفي ١٦٦٥ م ، تجميع المعارضات في دير بور ـ رويال ـ دي ـ شان الذي تحرسه الشرطة بصورة وثيقة . واضطر ( المنعزلون ) الذين أقاموا في ١٦٤٨ م ، في ( الأهراء ) على مسافة قليلة من الدير ، إلى إغلاق مدارسهم الصغيرة وتفرقوا .

ومع ذلك فقد قامت معارضة جديدة في داخل الأسقفية وصدر عن البابا مرة أخرى قرار بتوقيع الصيغة ، وقرر أربعة أساقفة ، بافيون داليه ، وهنري

آرنولد آنجيه ، وشوارت دو بوفيه ، وكوليه دو ياميه أن ينشروا هذا القرار في أبرشياتهم بمنشورات تدخل التمييز بين الحق والواقع ( ١٦٦٥ م ) . وكانت هذه المعارضة الأسقفية أخطر بكثير من معارضة راهبات بور ـ رويال . ولم تربك البابا فحسب ، بل والملك أيضاً ، فقد قلق لويس الرابع عشر عندما رأى الكرسي - الأقدس يكثر من تدخلاته في المملكة . وفي ١٦٦٧ م حاول البابا الجديد كليانت التاسع ولويس الرابع عشر الخروج من المأزق. وبعد مفاوضات طويلة أمكن التوصل إلى تسوية ، حل وسط ، وهو أن يكتب الأساقفة الأربعة إلى البابا بأن يتعهد بطلب توقيع النوذج ، ولكن البابا قبل ضمناً بأن تكون التوقيعات في أسفل المنشورات التي تميز الحق والواقع . وهذا السلام ، سلام الكنيسة ، أو السلام الكليانتيني ، بالنسبة للبابا كليانت ، أصبح رسمياً بقرار من الجلس ، في ٢٣ تشرين الأول ١٦٦٨ م ، وأدت رسالة البابا المؤرخة في ١٤ كانون الثاني ١٦٦٩ م إلى انفراج مؤقت ، باعتبار أن راهبات بور ـ رويال قررن التوقيع في ١٥ شباط ، ولكنه لم يحل شيئاً من القضايا الأساسية ، ولم يكن غير هدنة تؤلف ـ مع ذلك \_ منعطفاً حاسماً في تاريخ الحركة الجانسينية ، وتقطع تقريباً دابر كل جدل لأكثر من ثلاثين سنة ، لأن الجانسينية التي ظل دير بور ـ رويال ـ دي ـ شان حصناً لها ، صلبت دون صخب مواقعها في باريس وفي الأقاليم ، وفي الطبقة النبيلة والبورجوازية البرلمانية ، وفي الأكليروس الأدني وبعض النظم الدينية : الأوراتوريين ، البندكتيين والدومينيكيين .

وتجاه الكرسي الأقدس ـ والملك ، طالبت كنيسة فرنسا منذ زمن طويل بعدد من الحريات . ومع الاعتراف للبابا بتفوق الشرف ، يعتبر الغاليكانيون بأنه لا يملك كامل القدرة الرسولية إلا بانضام الأساقفة له . حتى ان وكيلاً عن السوربون ، ادمون ريشر ، ( ١٥٥٩ ـ ١٦٣١ م ) دعم حقوق الكهان إلى جانب حقوق الأساقفة ، ولكن هذه الأفكار الريشريه لم تنتشر بحق إلا انطلاقاً من

نهاية القرن . وأكثر من ذلك ، حسب الأفكار الغاليكانية . إن كل كنيسة قومية باستطاعتها أن تتصرف بمواردها الخاصة ، وتتمنع باستقلال ذاتي عريض فيا يتعلق بقواعد النظام ، ورأت كنيسة فرنسا أن تدافع عن نفسها حيال تجاوزات الملك وتؤكد استقلالها تجاه السلطة الزمنية . وفي الواقع ، إن هذا الاستقلال لا يمكن أن يكون في الجزء الأعظم منه إلا ضلالاً ووهماً ، وذلك لأن التعيين ، منذ كونكورداتو ١٥١٦ م ، للوظائف الكبرى الكنسية ، وبخاصة الأسقفيات ، خاص بالملك ، والبابا يخول فها بعد التقليد الروحي . وأكثر من ذلك ، وبصورة موازية إلى هذه الغاليكانية الكنسية ، نمت غاليكانية سياسية : ففي نظر مشرعي الإدارة العليا الملكية ، الملك سيد مطلق لأشخاص وأملاك مملكته ، وهو مقلد بر (كهنوت ملكي) حقيقي . وله حق النظر في القضايا الكنسية ، لامن وجهة النظر الروحية : فهو يستطيع بخاصة أن يرفض قبول القرارات الحبرية التي تعتبر خالفة لد (حريات يستطيع بخاصة أن يرفض قبول القرارات الحبرية التي تعتبر خالفة لد (حريات الكنيسة الغاليكانية ) . وهكذا اتفقت الغاليكانيتان الكنسية والسياسية على حذر واحد حيال روما ومزاع ما وراء جبال الألب ، بالنسبة لفرنسا ، الملائمة للبلاط واحد حيال روما ومزاع ما وراء جبال الألب ، بالنسبة لفرنسا ، الملائمة للبلاط واحد عيال روما ومزاع ما وراء جبال الألب ، بالنسبة فرنسا مع الملك .

والواقع ، ان الملك أمن لنفسه اكليروساً أعلى مطيعاً وموالياً ، ويعتد ، عند الحاجة ، عليه ، ويريد توكيد استقلاله إزاء البابا . ففي ١٦٦٢ م ، حدث حادث طفيف ، مشادة بين الحرس الحبري وخدم سفارة فرنسا ، كان بالنسبة للويس الرابع عشر فرصة لمصادرة مدينة آفينيون والكونتا موقتاً ، ومطالبة البابا باعتذارات مذلة . وأخطر من ذلك أيضاً قضية الريغال أي حق ملك فرنسا بقبض موارد الأسقفيات الشاغرة وتعيين الكنسيين عليها . فهوجب حقوق السيادة الملكية ، يدير الملك في الكثير من الأبرشيات الأموال التابعة لها ( الريغال الزمني ) ويسمي للوظائف الحلية ( الريغال الروحي ) ، عند شغور

الكرسى الأسقفى . ففي سنة ١٦٧٣ م ، دفع كولبر لويس الرابع عشر لأسباب ضريبية ، فقرر بأن يسري حق الريغال على جميع الأبرشيات التي لم يكن له سياق عليها ، وبخاصة في الجنوب . فاحتج أسقفان : بافيون داليه ، وكوليه دو پاميـه وحـدهما المعروفان باستقلالها ، وصرامتها الأخلاقية وتعاطفها مع الجانسينيين . وفي ١٦٧٧ م ، توفي پافيون ، ولكن كان لديه متسع من الوقت قبل وفاته أن يستنجد بالكرسي الأقدس . وكان البـابـا المنتخب في ١٦٧٦ م تحت اسم اينوسان الحادي عشر بابا مصلحاً تقياً وسلطوياً ومتشدداً في حقوق البابوية . فقد اعتبر امتداد الريغال على جنوب فرنسا مثلاً خطراً لاغتصاب ارتكبته السلطة العلمانية على حساب الكهنوت ، وشجب دون مراعاة أو محاباة أو مداراة « حق الريغال المزعوم » بثلاث رسائل متوالية ( ١٦٧٨ \_ ١٦٧٩ م ) ودعا لويس الرابع عشر إلى العدول عنها ؛ وأمام أجوبة الملك المراوغة رفض النائب الأسقفى الذي انتخبه مجلس الكهنة الفرنسيين ليكون نائباً في ( باميه ) وسماه الملك بعد وفاة كوليه في ١٦٨٠ م . عندئذ قرر لويس الرابع عشر أن يعارض اكليروس فرنسا البابا . وانعقد مجلس الاكليروس من ٣٠ تشرين الأول ١٦٨١ إلى ٩ أيار ١٦٨٢ وكان مشكلاً من نواب اختيروا بعناية ، وكان من بينهم ( بوسويــه ) الذي حاول أن يلعب دوراً معدلاً ، وتبنى ، في ١٩ آذار ، مع تردد ووسوسة ضير ، إعلان أربعة مواد وهي كما يلي :

١ ـ الملوك والسادة لا يخضعون لأي سلطـة كنسيـة ، بـأمر من الله ، في الشؤون الزمنية .

٢ ـ الباباوات ، نواب يسوع ـ المسيح ، لهم السلطة الواسعة في الشؤون الروحية ، مع التحفظ بأن القرارات الصادرة في الدورة (٤) و (٥) للمجمع المسكوني في كونستانس ، بشأن سلطة المجامع العامة ، تبقى في قوتها وفي مفعولها .

٣ ـ يجب أن تراعى ، حيال السلطة الرسولية ، القوانين المستوحاة من الله والمؤيدة باحترام العالم كله ، وأن تراعى أيضاً القواعد ، والأعراف ، والدساتير المقبولة في المملكة .

٤ ـ بالرغ من أن البابا له القسط الهام في مسائل الإيمان وأن قراراته تتناول جميع الكنائس ، وكل واحدة منها ، إلا أن حكمه لا يكون غير قابل للإصلاح إلا إذا أضيفت له موافقة الكنيسة .

وهذا النص الغامض ، بقيته الحقوقية القابلة للجدل والنزاع ، على اعتبار أن مجلس ١٦٨٢ م ليس له كفاءة مجمع ، تضاعف في اليوم نفسه ببراءة ملكية تنظم التعليم في المدارس الاكليركية ، وقبول خطي مكتوب من جميع المرشحين إلى الدرجات الجامعية . واغتاظ اينوسان الحادي عشر فكسر جميع قرارات المجلس ولكنه لم يشجب رسمياً وعلناً لويس الرابع عشر ، لئلا يخلق حالة غير قابلة للشفاء . ولكنه \_ على الأقل \_ قرر أن يرفض التقليد القانوني لجميع الأساقفة الجدد المذين سماهم الملك . وبقي الخصان على مواقعها دون النهاب حتى القطيعة .

بيد أن الخلاف في ١٦٨٧ م تفاقم أيضاً إثر حادث دبلوماسي ، وهو قضية الحصافات ( أو الأحياء ) : فعندما أصر لويس الرابع عشر وحده ، دون سائر سادة أوربة ، على ألا يتخلى عن حق اللجوء الذي تتمتع به أحياء السفارات ، حرم البابا سفير فرنسا ؛ فرد عليه لويس الرابع عشر باحتلال آفينيون والكونتا من جديد . ومع ذلك ، فإن الحالة في المملكة لا يكن أن تخلد دون مجازفات خطيرة : ففي ١٦٨٨ م ، وجد ٣٥ أبرشية دون أساقفة . ومن جهة أخرى ، اضطرت المشاكل الخارجية لويس الرابع عشر إلى البحث عن حياد البابا . وساعدت وفاة البابا اينوسان الحادي عشر في ١٦٨٩ على المصالحة المرجوة من الجميع .

### إلغاء براءة نائت

وإذا لم يكن من مازارن والشاب لويس الرابع عشر غير الثناء على ولاء البروتستانتيين أثناء الفروند ، فإن ما يبقى على الأقل بالنسبة للملك ، هو براءة نانت ، التي نقحت ببراءة (آليس) التي أبرمها ريشليو مع البروتستانت . بيد أنها ليست إلا تسوية مؤقتة لأن عودة المملكة إلى وحدة الإيمان كانت له شغلاً شاغلاً عظياً . ووجهة النظر هذه كان يشترك فيها الأكليروس والغالبية الواسعة من الكاثوليك . ونحو ١٦٦٠ م ، كان المصلحون أكثر من مليون ونصف موزعين بين ١٠٠ كنيسة في الجنوب (في الدوفينه واللانغدوك) وفي الغرب في بواتو ، بين ١٠٠ كنيسة في الجنوب (في الدوفينه واللانغدوك) وفي الغرب في بواتو ، ونيس ، نورمانديا ، وفي باريس ، دون حساب اللوثريين الألزاسيين الذين لا تنطبق عليهم براءة نانت ، ولكنهم رأوا حريتهم الدينية مضونة بماهدة مونستر ونجد بروتستانت في جميع الأوساط : علية الطبقة النبيلة ، مثل الدوق دولافورس ، وتورين ، وأصحاب مصانم ، وتجار ، ومستحدثين وفلاحين .

وحتى ١٦٧٩ م ، ظل لويس الرابع عشر متسكاً بالخطة التي رسمها في المهد ، وعرضها نفسه في ( مذكراته إلى ولي العهد ) التي أمليت نحو ١٦٧٧ م . وكانت هذه السياسة معتدلة نسبياً ، وتتضح دون شك بتأثير كولبر الذي عرف القدرة الاقتصادية التي يمثلها البروتستانت ، دونما نسبة مع عددهم ، وبالأمل في أن يرى هؤلاء البروتستانت يعودون فيدخلون من تلقاء أنفسهم في الأسرة أو البيت الأبوي الكاثوليكي ، وبالمناخ الغضبي المرتبط بمشاريع اتحاد الكنائس الذي بدئ برسمه خلال زمن ، وبخاصة من قبل ( لايبنتز ) و ( بوسويه ) ( ١٦٧٠ - ١٦٧١ م ) . يضاف إلى ذلك أن التطبيق المحدد والمقيد لبراءة نانت في : أن كل ماليس مرخصاً حرفياً ممنوع قد ترجم بسلسلة تحقيقات في الخالفات التي ارتكبها ( الموغنوت ) ، وتدمير عدة معابد ( ١٣٥ في لانغدوك ، و١٤ في بواتو ) والإجبار على الدفن ليلاً ، والتحديد بـ ١٢ عدد المشاركين في الزواج وفي التعميد . وفي

١٦٦٥م، صدر قرار عن المجلس ينص على أن أبناء البروتستانت ، من سن ١٥ عاماً في البنين ، و١٢ سنة في البنات ، الذين يظهرون نواياهم بأن يصبحوا كاثوليك ، يستطيعون القيام بذلك بالرغ من الرأي المعاكس لأهلهم ، والتربية في دير على نفقة هؤلاء الأهل . ورأى المستحدثون البروتستانت أنهم يرفضون في بعض المدن للوصول إلى المعلمية .

وبصورة موازية ، إن الاكليروس الكاثوليكي الذي يرفض أن يخول أقل قيمة للإيمان المصلح ، يحاول القيام بعمليات صبء ، ولكن هذه العمليات ظلت قليلة العدد كثيراً ليكن الأمل بحل المشكلة بهذه الوسيلة . ويعتقد بوسويه بخاصة بفضائل الجدال في الموضوعات الدينية ، ولكنه إذا هدى (تورين) في ١٦٦٨ م ، لم ينجح في إقناع الراعي (كلود) ببطلان « الدين المصلح المزعوم » ( ١٦٧٨ م ) ولم يأت صندوق الهداية ، الذي أنشأه في ١٦٧٦ م ، الأكاديمي (بيليسون) ، الهوغنوتي سابقاً ، إلى الكنيسة الرومانية (الكاثوليكية) إلا ببضعة ألوف من المهتدين الذين يشك في اهتدائهم وعودتهم إلى الكاثوليكية .

وانطلاقاً من ١٦٧٩ م تصلب موقف الملك قليلاً قليلاً . ولا شك في أن اعتبارات السياسة العامة توضح هذا التصلب ، أكثر من تطوره الشخصي نحو التقوى والسورع . فقد اصطدم الملك في حرب هولاندا بتألب السدول البروتستانتية : انكلترا ، السويد ، وبخاصة الأقاليم ـ المتحدة . ومن هذه الدول ، طلب الهوغنوت الفرنسيون مساندات ورعاةً . وفوق ذلك ، في ١٦٨٨ م ، إن الامبراطور قاهر الأتراك دون العون الفرنسي ، أخذ صورة منقذ المسيحية . وبدا للويس الرابع عشر أن استئصال شأفة البروتستانتية من المملكة هو الإجراء الوحيد القادر على التعادل مع الجاه الواسع الذي كسبه الامبراطور لدى الدول الكاثوليكية والبابا الذي كان متشدداً في قضية الريغال آنذاك . ومن جهة الحرى ، تلا نفوذ كولبر قبل وفاته ، في ١٦٨٣ م ، نفوذ لوتيلليه ولوفوا ، أخرى ، تلا نفوذ كولبر قبل وفاته ، في ١٦٨٣ م ، نفوذ لوتيلليه ولوفوا ، وبصورة ثانوية نفوذ مدام دو (مانتونون) و (المعرف) اليسوعي الأب (لاشيز).

وخلال ستة أعوام من ١٦٧٩ إلى ١٦٧٥ م، تهجمت سلسلة قرارات على براءة نانت وأفرغتها قليلاً قليلاً من محتواها : مثل حذف المحاكم النصفية الأطراف من كاثوليك وبروتستانت وإبعاد الهوغنوت عن جميع الوظائف ومعظم الصناعات الحرة ، وهداية الأطفال المسموح بها منذ سن أله ٧ أعوام ، وتحريم الزواج الختلط ، والضغط على المرضى ومن هم في حالة احتضار . وإلى هذا العنف القانوني يضاف بعد قليل العنف العسكري . فن ذلك أن ناظر بواتيه ، والقانوني يضاف بعد قليل العنف العسكري . فن ذلك أن ناظر بواتيه ، على الرعايا العصاة أو السيئي الدفع ، فقرر في ١٦٨١ م بإسكان الجنود العابرين عند الهوغنوت الأغنياء وأصحاب النفوذ . وكان « المبشرون لابسو الجزمات » واثقين من عدم العقوبة ، فأفلتوا الزمام والقيود ، واستطاع مارياك أن يعلن عن عدة ألوف من المهتدين . وبالرغم من استنكار الملك لعمل مارياك أن يعلن عن اضطهادات الجنود الذين يسكنون عند البروتستانت قد توسع بها فيا بعد لوفوا على نظارات الجنوب ، في بيارن مع ( فوكو ) ، وفي اللانغدوك مع لاموانيون دو ووصلت إلى فرساي قوائم لا نهاية لها من المرتدين .

وفي الواقع ، إن الملك لا يجهل لا في أي ظروف حصلت هذه الردات ، ولا إذا بقي أيضاً العديد من البروتستانت في المملكة . ولكنه ترك نفسه يقتنع بسهولة بقول المستشار العجوز لوتيلليه بأهمية إلغاء براءة نانت ، وبأن المهتدين الجدد سيعودون إلى الظرف العام ، وسيحرمون بخاصة من الإعفاءات الضريبية المقبولة لهم لتسهيل الهداية . وأن يطرد الرعاة ؛ لأن البروتستانتية أصبحت غير شرعية بعد الآن . وسيجبر بسرعة أواخر الهوغنوت المقاومين على الردة . ومن جهة أخرى ، تركت هدنة راتسبون (١) الملك مطلق اليدين في أوربة . وفي كانون

<sup>(</sup>۱) راتسبون RATISBONNE وبالألمانية REGENSBURG ، مدينة في بافاريا في المانيا الغربية .

الثاني ١٦٨٥ م وجه فريق من الرعاة عبثاً آخر ملتمس للويس الرابع عشر . وفي ١٨ تشرين الأول من السنة نفسها ، وقع لويس الرابع عشر براءة فونتينوبلو التي تنص على إلغاء براءة نانت .

استقبل الرأي الكاثوليكي براءة فونتينوبلو (١) بحاسة ومجد على لسان بوسويه وقسطنطين الجديد ) . ومع ذلك ، فإن وجود هوغنوت عديدين ومهتدين جدد ينكرون هدايتهم ، وضع انطلاقاً من ١٦٨٥ م ، قضية بروتستانتية مخيفة . فبالرغم من الشدة التي تصورتها البراءة والرقابة الشديدة على الموانئ والحدود ، قرر الى ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ (متدين) النفي : مستحدثون ، أصحاب مصانع ، أصحاب بنوك ، كتاب ، بحارة ، جنود . الهرب نحو بلاد اللجوء في أوربة البروتستانتية ، وبخاصة هولاندا ، سويسرا ، انكلترا ، براندبورغ . أما أبناء دينهم الباقون في المملكة والمعترف بهم رسمياً أنهم ( مرتدون جدد ) ، فقد عارضوا بمقاومة سلبية إجبارهم على حضور القداسات الكاثوليكية وحاولوا ممارسة عبادتهم سرا . وأخيراً ، أثبار إلغاء براءة نانت ، في أوربة ، استياء الدول المصلحة وأسهم في تعزيز تقريرها على مهاجة فرنسا .

### الاكليروس والحياة الدينية

وإذا اختبت محاولة توطيد وحدة الإيمان في ١٦٨٥ ببإخفاق ، فبالمقابل توالت حركة الإصلاح الكاثوليكي وتعمقت . ولقد كان تكاثر المدارس الأبرشية أحد مظاهرها الهامة . فنحو ١٧٠٠ م ، وجدت مدرسة أكليركية في معظم ألـ ١٣٠ أبرشية في المملكة . وعهد بها في الغالب إما إلى اليسوعيين ، وإما إلى السولبيسيين ) . وأكثر من ذلك ، نظم بعض الأساقفة ، مثل أساقفة لاروشل وأنجه معازل ومحاضرات كنسية لتعويض نقص ثقافة الخوارنة الشيوخ ولتمديد

<sup>(</sup>۱) فونتينوبلو FONTAINEBLEAU

حسنات الإقامة في المدرسة الكنسية عند الشبان . وعلى هذا فإن الاكليروس المسلح بشكل أفضل فكرياً وروحياً يستطيع أن يكرس نفسه لأفضل تعليم للمؤمنين بمساعدة مختلف الأنظمة الدينية .

إن التعليم الديني ، والمعازل ، والبعثات ، والفرق تؤلف أشكالاً لقواعد العمل التبشيري للكهان ، ظهرت آثارها محسوسة في آخر القرن . فقد غطت المارسة الشبه إجماعية تقوى عميقة نقية ، ومفهومة بشكل أفضل بما كانت قبل قرن . وانتشر استعال المناولة بكثرة ، وكذلك الورع في كنيسة القلب الأقدس في مدينة (باريه ـ لو ـ مونيال ) الذي أوحت به راهبة الزيارة ، مارغريت ـ ماري الاكوك ؛ وتوبعت عوماً احتفالات العبادة بشكل أفضل وأكثر وقاراً . وتضاعفت أعمال الإحسان . وكانت المواهب الدينية في جميع الأوساط عديدة وترتيب وتزيين الكنائس على شدة التقى والورع العام . وهكذا ، نرى أن بناء وترتيب وتزيين الكنائس على شدة التقى والورع العام . وهكذا ، نرى أن رافدات المذبح ، التي كان رواجها عظياً في غربي فرنسا ، كانت حتى في كنائس الريف المتواضعة ، مصورات للعقائد الكبرى التي ثبتت في مجمع ترانت : الأفخارستيا ، الفداء ، مناولة القديسين . إن الحياة اليومية كلها ، من الولادة إلى الموت ، وضعت تحت شارة الدين ، فضلاً عن أن الأكليروس ، أول فئة في المملكة ، لعب إلى جانب دوره الروحي بخاصة ، دوراً إدارياً هاماً : مثل إمساك الخوارنة بسجلات كنائس قراه ، وأصبح هذا العمل إجبارياً بأمر عام ١٦٦٧ م .

ومع ذلك ، توجد بعض الظلال في هذه اللوحة . أولها أن الاكليروس الأعلى ما زال في الغالب أدنى من مهمته . فإلى جانب الأحبار المتازين الذين يقيون في أبرشيتهم ، ويقومون بانتظام بالزيارات الرعوية . ويعقدون الجامع ، كان بينهم الكثير من ثناة أبناء الأسر النبيلة الذين يدخلون دون موهبة واستعداد للحياة الكنسية ، ويفضلون الإقامة في باريس أو في البلاط عوضاً عن الإقامة في

أبرشيتهم ، ويتركون إدارتها إلى نائب كبير عنهم ، ويعيشون حياة قليلة الصلاح ، لتكون قدوة لغيرها ، وأحياناً مشينة . ومن جهة أخرى ، إن كثيراً من الأساقفة الذين تعود تسميتهم أو ترقيتهم إلى الملك كانوا شديدي الخدمة للملك ولوزرائه . حتى ان بوسويه ( ١٦٢٧ - ١٧٠٤ م ) لم ينج من ذلك تماماً . لقد كان خطيباً عظيماً في البلاط ، ومربياً للدوفان الكبير ( ولي العهد ) ومبشراً بملكية الحق الإلهي ، وموحياً لإعلان ١٦٨٢ م . وكان أيضاً إدارياً وجدانياً لأبرشيته في مدينة ( مو ) ، ومثلاً صالحاً للحالة التي كان يعيش عليها أفضل أحبار زمانه ، ومهتماً بالإصلاح الرعوي وبعظمة الملك المسيحي جداً . وكان الإغراء عظيماً عند الضعفاء والطموحين لترير هذا قبل ذاك . والتبعية الوثيقة حيال السلطة تؤلف ، بالنسبة للاكليروس الفرنسي الأعلى ، تهديداً مخيفاً لم يكن منه سوى التفاق في القرن التالي .

وكذلك ، توجد ظلال في حماسة المؤمنين . وهذه الحماسة لا تبعد الخرافات في الأرياف كاللجوء إلى السحرة ، ولاعدم الأخلاق في البلاط كوباء القار والزنى والسفاح ، والمثل يأتي من علي ، والقداسات السوداء : أي ظاهر من قداس يحتفل فيه على شرف قدرة جهنية ؛ والسموم ؛ ولا استرار اتجاه خلاعي حي ، كا يرى ذلك في آثار الكاتبين الفرنسيين : سان \_ إيفريموند وبوسي \_ رابوتان ، وإن حكم عليه بالصت أو السرية ، ومهيأ للإفادة من مناخ ملائم .

## الفصل الثاني

## لويس الرابع عشر وأوربه من ١٦٦١ م إلى ١٦٨٨ م

### سياسة لويس الرابع عشر الخارجية

تستجيب سياسة لويس الرابع عشر الخارجية لاهتام أساسي ، وهو توكيد محده وسلطته في كل مكان . وإذا لم تكف طرق الدبلوماسية ، فقلما يتردد باللجوء إلى الأسلحة ، لاسيا وأنه جعل من الجيش الفرنسي أول جيش في أوربة .

#### الأهداف

من العبث البحث ، في سياسة لويس الرابع عشر الخارجية ، عن وحدة عيمة غير الاهتام بمجده . فقد كتب بنفسه : « إن فن السياسة كله هو الإفادة من الظروف » . وكان ، كريشليو ومازارن من قبله ، انتهازياً يعرف كيف يستغل الظروف لصالحه . وإذا حاول مراراً ختلفة تعزيز ثغور فرنسا الستراتيجية ، في الشال الشرقي بخاصة ، فلا يكن القول بأنه سلك على هذا الصعيد سياسة واعية في ضم البلاد حتى جبال الألب ونهر الراين . وإذا أراد أن يظهر مدافعاً عن الكاثوليكية في أوربة ، ضد الأتراك العثمانيين ، في سان غوتار ، عام ١٦٦٤ م . ولصالح ملوك آل ستوارت ، فقد رفض التوجه لنجدة الدول المسيحية بعد أن ولصالح ملوك آل ستوارت ، فقد رفض التوجه لنجدة الدول المسيحية بعد أن بل وحتى البابا نفسه . وإذا علق ، في ١٦٦١ م ، كبير أهمية على وراثة محتلة بل وحتى البابا نفسه . وإذا علق ، في ١٦٦١ م ، كبير أهمية على وراثة محتلة الإسبانيا ، عندما ترك الملك فيليب الرابع العرش في ١٦٦٥ م إلى طفل ، عره الإسبانيا ، عندما ترك الملك فيليب الرابع العرش في ١٦٦٥ م إلى طفل ، عره ويورث الملك فيليب الرابع العرش في ١٦٦٥ م إلى طفل ، عره ويورث الملك فيليب الرابع العرش في ١٦٦٥ م إلى طفل ، عربي أهمية على وراثة عتملة وروث الملك فيليب الرابع العرش في ١٦٦٥ م إلى طفل ، عربي الربي ق ١٧ (٣٠)

أربعة أعوام ، ضعيف الصحة جداً ، شارل الثاني ، فإن هذا الاهتام الكبير لا يوضح وحده علاقات لويس الرابع عشر مع أوربة في الخامسة والعشرين السنة الأولى من حكمه الشخصي : إن ظواهر ( الأبهلة ) في سنسوات ١٦٦١ - ١٦٦٤ م تستجيب لأهداف : منها أن الاهتام بالإرث الإسباني كان غائباً ؛ وكذا الحال ، في حرب هولاندا التي قامت بخاصة لأسباب اقتصادية ، وفي سياسة ، الاتحادات . ومن جهة أخرى ، إن شارل الشاني عاش ، ومن بعد تزوج في الاتحادات ، وبهذا الواقع تأجلت مسألة وراثته .

إن تعزيز الثغور الستراتيجية ، والدفاع عن الكاثوليكية ، والمزاع على وراثة إسبانية ، إن أي هدف من هذه الأهداف لا يوضح تماماً سياسة لويس الرابع عشر الخارجية بين ١٦٦١ و ١٦٨٨ م . وفي الواقع ، إن العامل الوحيد لوحدة هذه السياسة هو حب الملك للمجد . فقد أصبح سيداً في الوقت الذي أمنت فيه معاهدات ١٦٤٨ - ١٦٥٩ م التفوق الفرنسي في أوربة ، واعتبر نفسه أقوى ملك على الأرض ، ويريد جيداً أن يفيد من جميع الفرص والمناسبات لتوكيد هذه القوة ، وعلى وجه الاحتال زيادتها . وإذا كان أبعد ما يكون عن التردد أمام الجازفة بالحرب ، فهو يعتبر أن الجاه الذي أحرزه على ساحات القتال هو التتويج الذي لا غنى عنه لحكم عظيم ، وحسب تعبيره الخاص ، « العظمة هي أولى واجب اهتام السادة » .

ولهذا وبصورة أوضح كثيراً مما في شؤون الداخل ، كان يريد أن يتابع عن كثب بنفسه كل ما يتعلق بشؤون الخارج . فهي تهم جده مباشرة ، ولا يوكل فيها لأحد أمر الحكم أو اتخاذ القرار . وعلى هذا يحسن ، على هذا الصعيد ، إرجاع نفوذ كولبر ، بل وحتى لوقوا ، إلى نسب متواضعة . ففي وقت الخيارات الحاهل الحاسمة ، لا تتبع نصائحها إلا في الحد الذي تتفق فيه مع تطلعات العاهل العمقة .

الوسائل

أولاً: الدبلوماسية . والواقع أن الملك كان على اتصال بمجريات الوضع في أوربة ، بفضل جهاز دبلوماسي من الطراز الأول ، يوجهه أمين الدولة للشؤون الخارجية . فقد احتل هذا المركز ، من ١٦٦٣ م إلى ١٦٧١ م ، (هوغ دوليون ) الذي صنع صلح البيرينه ، في ٧ تشرين الثاني ١٦٥٩ م ، وعرف جيداً وبقوة المحفل الأوربي ، وبدا ناعماً جداً ومقداماً جداً . وخلفه (سيمون آرنو دو بومبون ) ، في ١٦٧١ م ، وكان دبلوماسياً موفقاً ومصالحاً ، ومدققاً حيسوباً ، وعى انه تعرض لفقد حظوته لدى الملك في ١٦٧٩ م ، بسبب خجله المفرط ، في نظر الملك ، أكثر من تعاطفه مع الجانسينيين .

وحل محلمه أخ لكولبر وهو شارل كولبر دو كرواسي ، الحقوقي الطموح ، والمفعم بالموارد ، ناظر الإلزاس السابق ، والموحي بسياسة ( الاتحادات ) .

وبالرغ من أنه لاتوجد حياة دبلوماسية بالمعنى الخاص ، فإن بعض الشخصيات المنبثقة عن مختلف الأوساط : الطبقة النبيلة ، الجيش ، الاكليروس ، أخذوا وجه دبلوماسيين ممتهنين كالوزراء المقيين أو المرسلين تحت سلطة أمين الدولة . واستعمل الملك أيضاً خدمات « أصحاب الرواتب » أي الرعايا الأجانب الذين يعملون لفرنسا مقابل معاشات ويخدمون عملاء استخبارات أو وسطاء ، مشل دوقة بورتساوث في انكلترا ، و ( غليوم - أيغون دوفرستانبرغ ) في رينانيا ، و ( ماتيولي ) وزير دوق مانتو .

ومع ذلك ، وبالرغم من شبكة الخبرين الرسميين أو الشبه رسميين ، فقد كون لويس الرابع عشر عن أوربة فكرة غير كاملة ، وقليلاً قليلاً مطابقة للواقع في الحد الذي يتقدم فيه الحكم . لقد كان يعرف بقوة البلاطات وبيوت السادة ، ويرى أوربة كاجتاع أمراء أقوياء كثيراً أو قليلاً ، ويحسن أن يكون لنفسه

بينهم ، وبالمال ، أكبر عدد من الزبائن . ولكن يبدو في الغالب كثيراً أنه يجهل الشعوب نفسها ويصغر أهمية العقليات الجماعية واتجاهات الرأي الكبرى . وكان يشارك في هذه الأحكام المسبقة كل السادة أو رجال الدولة في عصره . ولكن أخطاءه في الحكم المتعلقة بالمصالح الاقتصادية والدينية والوسائل المالية للدول البحرية : الأقالم - المتحدة وانكلترا ، كانت بخاصة خطيرة ومثقلة بالنتائج . لقد تعامى بغطرسته وحبه للمجد ، فلم يعترف في الغالب الأعظم بقوة الخصم ، واعتمد وبكثير من الزهو على ثروة الأسلحة . وفي الحقيقة إن الأداة التي صنعها تؤلف فيا بعد أفضل جيش في أوربة .

## ثانياً: الجيش والأسطول

كان الجيش موضوع كل تفضيل للملك ، باعتباره أكبر أداة لمجده ، ويسره طوال حياته أن يستعرض الجيوش أثناء العروض الكبرى بالقرب من فونتينو بلو أو سان ـ جرمن . وحتى ١٦٩٢ م ، كان يظهر مراراً على رأس جيوشه محولاً المقاعد إلى مشاهد مختارة مقدمة إلى رجال حاشيته وخليلاته . ولكن فيا عدا هذا النوق العابث قليلاً ، كان الملك على معرفة عميقة بالأمور العسكرية . وكان معلمه في هذا الموضوع ( تورين ) الذي سمي ماريشالاً عاماً في ١٦٦٠ م . وقد أوجد هذا اللقب من أجله وجعل منه نوعاً من قائد أعلى للجيوش ( جنراليسيم ) ، وظل حتى وفاته في ١٦٧٥ م المشاور الذي يصغي له الملك أكثر من غيره . وأكثر من ذلك ان الملك كان من حظه أن اعتمد على زعيي الدائرة الحربية اللذين كانا أكبر صانعين لتنظيم الجيش : ميشيل لوتيلليه وابنه لوفوا . وليس بالمكن دوماً أن يميز جيداً نصيب كل منها في العمل الذي قاما به . فالأب يبدو بأنه كان منذ باريس مبادها للإصلاحات الهامة ، فيا كان للابن الفضل في تطبيقها في الواقع ، بفضل طاقته الفظة ونشاطه الذي لا يكل في كل مكان كانت فيه الجيوش . وقد عرفا كيف يحيطان نفسيها ، في مكاتب الحرب وفي الجيوش ،

بمعاونين غيورين ومتحمسين وأكفاء . وكانت نتيجة هذه الجهود المنضة جيشاً ملكياً عديداً منظماً ومجهزاً أفضل تجهيز .

وغداة صلح البيرينه والتسريحات التي تلته ، لم تبلغ الجنود ٢٠٠٠٠ رجل . وعلى اعتبار أن لويس الرابع عشر سيد مملكة مجهزة بالرجال والمال أفضل من أي دولة أخرى ، فقد زاد بسرعة هذه الجنود وأقام جيشاً دامًا وأكثر عدداً دوماً من دولة أخرى ، فقد زاد بسرعة هذه الجنود وأقام جيشاً دامًا وأكثر من ٢٠٠٠٠ في ١٦٨٠ م . وكان سوق هذه القوى العظيمة بهذا القدر مؤمناً بنظام الجمع أو اللم التقليدي ، وهو أن يسوق كل نقيب جيشه الخاص بفضل نواب جماعين يحاولون الحصول على التجنيد الضروري بكل الوسائل ، من الهدايا والوعود الخداعة إلى العنف والتجنيد القسري . وإذا أغض لوفوا عينيه طواعية عمّا يصفه بـ ( الخداعات الصغيرة ) ، فقد قمع بشدة إساءات الجنود الزائفين الذين يقدمهم النقباء أثناء الاستعراض ، ليعتقد بأن الجنود عديدة ويقبضوا أعطيات شاملة مرتفعة . ومن جهة أخرى ، كان الملك يستخدم المرتزقة الأجانب ، وبخاصة السويسريين واللورينيين والكورسيكيين . وبالمقابل أبطلت بعد عام ١٦٧٤ م عادة دعوة أتباع النبلاء فكانوا يخدمون في الجيش ضباطاً .

وفرض على هذا الجيش العديد نظام دقيق ماأمكن . فالسلب والسرقة يكون سببها في الغالب عدم دفع أعطيات الجنود ، وفقدان التموين المنظم . ولذا يامر نظام ١٦٧٠ م بأنه يتوجب على النقباء أن يدفعوا لهم أعطياتهم وهي أعطيات ضئيلة بمعدل خمس نحاسات في اليوم للجنود المشاة ، وخمس عشرة نحاسة للفرسان . وأن يكون الدفع كل عشرة أيام بالضبط . وفي الوقت نفسه اتخذت إجراءات لإعاشة الجنود ، وذلك بإنشاء مخازن في أماكن المراحل أو في الثغور ، يديرها مفوضو الطعام ومصلحة عربات تتبع الجنود في الريف ؛ وتعميم اللباس

الرسمي الذي يختلف حسب قطعات الجيش ، وبناء مستشفيات عسكرية ، وكان عددها غير كاف جداً ، ودار للجنود العاجزين عن الخدمة لسبب أو لآخر ، أو للمشوهين في عام ١٦٧٤ م . وفي الحقيقة ، بقيت مسائل كثيرة لم تحل بشكل كامل ك : مصلحة الصحة ، وإيواء الجنود ، لأن هؤلاء كانوا دوماً على نفقة السكان . لأن الثكنات الأولى يرجع تاريخها لبداية القرن الثامن عشر . ومع ذلك ، فإن الإجراءات المتخذة تسمح بأن يطلب من الجنود أفضل لباس عسكري حسن الهيئة على الأقل في زمن السلام ، وتبرر العقوبات الصارمة جداً كالعقوبات الجسدية والشنق التي يستحقها المخالفون .

أما أن يطلب من الضباط إطاعة دقيقة لإرادات الملك ، فقد بدا عملاً عسيراً . فوظائف الكولونيل والنقيب كانت عبثاً . وكان أصحابها ، النبلاء مالكي وظائفهم ، أحياناً دون أي كفاءة ، ويسلكون حسب هواهم في الغالب . فسالكثيرون في زمن السلام ، حتى ان بعضهم في زمن الحرب لا يعملون غير ظهورهم نادراً على رأس قطعاتهم أو سراياهم و يعيشون في البلاط أو على أراضيهم . ولقمع هذه المساوئ ضرب لوفوا على يد هذا الغياب وفرض الطاعة على الجميع ، وطالب ضباط المستقبل أن يخدموا أولاً في سرايا فتيان النبلاء حيث يتلقون تعلياً متخصصاً . ولحذف عبث وفساد وظائف النقيب والكولونيل أحدث رتباً غير عابثة ورائشة من أجل الضباط الفقراء : ماجور ، ونائب \_ كولونيل بين النقيب والكولونيل ، وجنرال فوق الكولونيل . وأخيراً أحدثت مصلحة تفتيش مع مفتشين عامين ومفوضي حروب .

وأعيد تنظيم القيادة العليا نفسها . إن ماريشالات المعسكر ، والنواب العامون وماريشالات فرنسا لا يتلقون الأوامر إلا من الملك ومن أمين دولته . ولتجنب كل منازعات بين زعماء رتبة واحدة ، وضع لوفوا في ١٦٧٥ م نظام اللائحة وبوجبه يكتب الضباط حسب نظام أقدميتهم . فأقدمهم في الرتبة

الأعلى يجب أن يأخذ القيادة آلياً. وأسست اللائحة للترفيع بالأقدمية لابالحظوة أو الولادة ، وعَرَضاً بالاختيار المرتبط بالقية . وهكذا بدت اللائحة إصلاحاً عميقاً ودائماً .

وهذا الجيش العديد والمنظم كان في الوقت نفسه منظماً في تركيبه وفي تسلحه ليؤخذ بعين الاعتبار تقدم الفن العسكري . فقد ظلت قطعات بيت الملك ( ١٥٠٠٠ رجل ) تؤلف جيشاً مختاراً وتنظيمه مستقلاً . وظل جيش الفرسان سلاح النبلاء الممتاز ، ولكن فقد رويداً رويداً أهميته على ساحة القتال . ومهر جيش الفرسان الخفيف بسيف وأحياناً ببندقية صغيرة وخفيفة ، ويؤلفون جيشاً خاصاً من حملة البنادق ، وازداد على حساب جيش الفرسان الثقيل ؛ وتعزز بقطعات دراغون ، أي جنود يمتطون صهوة الحصان ويحرسون القوافل أثناء الزحف ، ولكنهم يخدمون مشاة أثناء الكفاح .

ويثل جيش المشاة أكثر من ثلثي عدد الجنود . وقد مهر دوماً بسلاح ناري خفيف الحمل ( بندقية خفيفة ) وقناة يعلوها سنان ، ومع ذلك بدأت أسلحة جديدة بالظهور ، أخذت قليلاً قليلاً تطرد الأسلحة القديمة . والبندقية ذات الحجر ، من اختراع ألماني ، تفوقت على البندقية الخفيفة بتبسيط الإطلاق بإشعالها البارود مباشرة ؛ فهي تسمح بهذا الواقع ، بزيادة قدرة النار بشكل محسوس . وينص أمر ١٦٧٠ م بأنه يجب على كل سرية أن تضم على الأقل أربعة جنود من حملة البنادق . وبدت الحربة التي صنعت في الأصل في بايون ، أولاً ضعيفة ، ولاستعالها يثبت الحد في مدفع البندقية ، وهذا يجعل البندقية غير صالحة للاستعال . وأخيراً تشكل جيش المشاة المسلحين بالقنابل ( الرمانات ) في سرايا متخصصة من رماة الرمانات .

أما المدفعية فقد حاول لوفوا أن ينظمها بشكل مستقل وذلك بتشكيل سرايا من المدفعيين والقاصفين تدريجياً ، فيا كانت مدافع الملك يجرها و يخدمها في

الريف فرسان ومشاة . وكذلك رأى لوقوا من الضروري جمع ضباط المشاة ، الذين يخدمون مهندسين في هيئة خاصة ، ونظمت مصلحة ( الهندسة ) انطلاقاً من ١٦٢١ م ، ويوجهها مفوض التحصينات العام . و ( قوبان ) ( ١٦٣٠ ـ ١٧٠٧ م ) الذي اشتهر في ١٦٦٧ م بأعمال التحصين في مدينة ليل ، سمي لهذه الوظيفة في ١٦٧٧ م . وسيبرر خلال أربعين عاماً الشهرة التي كانت له : « إن مدينة يحاصرها فوبان ، مدينة مأخوذة ، ومدينة حصنها فوبان ، مدينة لا توخذ » . ووجه أكثر من خمين حصناً . ودوماً بنجاح ، كان يحسن طرق الهجوم باختراع الإطلاق بشكل غير مباشر والتحصن بمتاريس وخنادق موازية للحصون المحاصرة . لقد أنشأ بخاصة ما يقارب ٢٠٠ موقع حصين ، إما لأنه وجه بنفسه أعملها ، وإما لأنه وضع خططاتها . وأخذ لحسابه من جديد اختراع بنفسه أعملها ، وإما لأنه وضع خططاتها . وأخذ لحسابه من جديد اختراع لا تعلو إلى ارتفاع أعلى من ارتفاع الهدف مع منحدر ، وخندق ، وقسم ناتئ ، لا تعلو إلى ارتفاع أعلى من ارتفاع الهدف مع منحدر ، وخندق ، وقسم ناتئ ، وتكون مطمورة تقريباً ولا تبدي إلا قليلاً من السهولة للمدفعية العدوة ؛ فن وتكون مطمورة تقريباً ولا تبدي إلا قليلاً من السهولة للمدفعية العدوة ؛ فن دنكرك إلى تولون وبربينيان ، ومن بريست إلى بايّون ، أحدثت على هذا النحو دنكرك إلى تولون وبربينيان ، ومن بريست إلى بايّون ، أحدثت على هذا النحو بموعة مواقع تشكل على حدود الملكة حزاماً رهيباً من الحجر .

وأخيراً ، كان من حظ لويس الرابع عشر أن كان على رأس جيوشه حتى المجرب في العصر وهما : (كونده) و (تورين) . فلقد كانا ، على مزاجيها الختلفين جداً ، تلميذين غير مباشرين لغوستاف ـ آدولف ونصيري الحرب الخاطفة . وقد حصلا على أفضل نصيب من مناورات الجنود المعهودة إليها ، وبحثا في كل مرة أمكن ذلك عن أفضل سبل الحرب التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير جيش العدو .

أما اهتمام الملك بالأسطول فلا يعادل اهتمامه بالجيش . ومازارن الذي أهمل الأسطول الذي عمره ريشليو لم يعرف كيف يوجه اهتمام الملك الشاب إلى مشاكل

البحر. ومع ذلك فإن لويس الرابع عشر، الذي لم يقبل إلا في ١٦٨٠ م استعراض الأسطول في دنكرك ، كان له الفضل في مساندة كولبر وابنه (سينيوليه) ، الذي شارك أباه في دائرة البحرية منذ ١٦٧٢ م ، في جهودها الرامية لمهر المملكة بأسطول حربي أهل لها . وفي ١٦٦١ م ، لم يكن تحت تصرف الملك غير ١٨ سفينة ، منها ١٠ في حالة سيئة و ٦ طويلة ومنخفضة الجانب وقادرة على مقاومة البحر. وفي ١٦٧٠ م ، كان عنده ١٢٠ سفينة خط و ٢٥ سفينة فركيطة على الحيط الأطلسي و ٣٠ سفينة غالير في البحر المتوسط. وفي ١٦٨٣ م ، عند وفاة كولبر ، ضمت البحرية الملكينة أكثر من ٢٥٠ عمارة ، بالإضافة إلى الأسطول المساعد الذي أقامه قرصان دنكرك ، و ( ديب ) ، وسان \_ مالو ، ولاروشل . ولسوق العاملين في خدمة السفن من غير الضباط ، قرر كولبر التخلي عن ( الضغط ) الذي يقتضى عند الحاجة أخذ جميع البحارة الجاهزين في الموانئ وسوقهم طوعاً أو كرهاً ، ووضع نظام الاكتتاب البحري ، مقابل بعض الفوائد ، فكان على رجال القرى الشاطئية والصيادين ، ورجال البحر، الموزعين إلى ثلاث أو أربع طبقات حسب أعباء أسرهم، أن يخدموا سنة على ثلاث ، على سفن الملك الحربية . وقد صدر أمر بهذا الشأن في ١٦٦٩ م ، ونظمت براءة ١٦٧٣ م الاكتتاب البحري بشكل نهائي .

ولسوء الحظ بدا تطبيق براءة ١٦٧٣ م خيباً ، وكان يجب من حين لآخر ، اللجوء إلى ( الضغط ) . أما الغاليرات في البحر المتوسط ، فشكل أشخاصها من الأرقاء الترك ، أو من الحكوم عليهم بالحق العام ، أو من البروتستانت الذين يعيشون مكبلين بالسلاسل في مقاعدهم في ظروف غير إنسانية . وأوصى كولبر الحاكم بمضاعفة الأحكام بالأشغال الشاقة عوضاً عن الحكم بالموت ليستطيع مواجهة الحاجات المتنامية .

وقد طلب من الضباط الضروريين لإطار رجال السفن نفس الإطاعة

ونفس الكفاءة التي تطلب من رفقائهم في الجيش البري . وأحدث كولبر على شرفهم مجموعة مناصب بحرية ، مدارس بحرية حقيقية . وأكثر من ذلك ، أقام إلى جانب الضباط الحاربين ، وكلهم نبلاء ومفعمون جداً بروح الجماعة ، إدارة مدنية من نظار ومفوضي البحرية . وأخيراً أصلح الموانئ الشلاشة : بريست ، روشفور ، الذي حل محل ( برواج ) ، وتولون الذي تبني دور صناعاته العائر . وأحواضها المحمية جيداً تخدم موانئ ارتباط لأسطولي الغرب ( بونان ) والشرق وأحواضها المحمية جيداً تخدم موانئ ارتباط لأسطولي الغرب ( بونان ) والشرق ر لوفان ) . وكانت الأساطيل الفرنسية مجهزة جيداً ومسلحة جيداً ، من ٢٠ إلى و ر تورفيل ) ، وطبقت الهجوم في كل مكان ، وأحرزت حتى ١٦٩٢ م نجاحات مبينة على الأساطيل الانكليزية والهولاندية .

### الحروب الظافرة ( ١٦٦١ ـ ١٦٧٩ م )

كان لويس الرابع عشر يؤكد سلطته بأعمال (عظمة) ، ويهيئ نفسه للحصول على جزء من الإرث الأسباني . وفي الواقع ، في نهاية حرب (انتقال الإرث) ، أو: الوراثة الاسبانية ، اضطره رد فعل الدول البحرية إلى الاكتفاء ببعض المواقع في الفلاندر . ثم أراد أن يأخذ بثاره من هولاندا ، ولكن هذه أثارت ضده تألباً قوياً .

## العظمة والدبلوماسية ( ١٦٦١ ـ ١٦٦٧ م )

كان لويس الرابع عشر ، منذ بداية حكمه الشخصي ، يؤكد عالياً أمام كل أوربة بالتفوق المطلق لتاج فرنسا . وقد وجدت في ١٦٦١ ـ ١٦٦١ م قضيتا تشريفات وكانت لهما دلالتها بشكل خاص . فقد حصل جدال في لندن بين سفير فرنسا وسفير اسبانيا بشأن الصف العائد لكل منها في موكب رسمي ، في ١٠ تشرين الأول ١٦٦١ م ، فطلب لويس الرابع عشر اعتذارات اسبانيا ؛ وفي ١٤

أيار ١٦٦٢ م ، تقدم رسول فوق العادة لفيليب الرابع إلى الملك باعتـذارات سيـده وقبل باسمه بأن يتقدم سفير فرنسا دوماً على سفير مدريد .

وهذه الكبرياء المعروضة على هذا النحو ظهرت من جديد في قضية (العَلَم). فقد أبلغ ملك انكلترا شارل الثاني بالتخلي لصالح فرنسا عن حق تحية العلم الإنكليزي من قبل جميع السفن الأجنبية على (البحار الضيقة) المجاورة لبريطانيا ـ العظمى ١٦٦٢ م . وأخطر أيضاً ، ولكن ليس أقل دلالة ، الإذلال الذي فرض على البابا في قضية الحرس الكورسيكي ، كا رأينا آنفاً . وأخيراً نازع لويس الرابع عشر الامبراطور مجد إنقاذ المسيحية دولها وبلادها ، فأرسل إلى أوربة الوسطى جيشاً مؤلفاً من ٢٠٠٠ رجل لعب دوراً جاساً أثناء انتصار (سان عوتار) على الأتراك ، في الأول من آب ١٦٦٤ م .

غير أن الملك مع قيامه بهذه الأعمال الدالة على العظمة والوجاهة ، حاول بساعدة ليون ، أن يشد الأواصر التي تضم فرنسا إلى دول أوربية عديدة ، بغية عزل أسبانيا والامبراطور عند وفاة فيليب الرابع وفتح قضية وراثته ، وفي ٢٧ نيسان ١٦٦٢ م ، أبرم مع الأقاليم - المتحدة حلفاً هجومياً ودفاعياً لمدة خمسة وعشرين عاماً . وفي تشرين الأول من السنة نفسها ، افتدى دنكرك من ملك انكلترا مقابل مبلغ ٢٥ مليون جنيه . وأمن لنفسه صداقته ، إن لم يكن الشعب الإنكليزي الفائر والغاضب للتنازل عن الميناء ، فعلى الأقل الملك الذي استيل لصالح فرنسا مقابل مساعدات مالية سرية هامة .

وفي شبه الجزيرة الايبرية ، ظلت فرنسا تساعد البرتفاليين في الحرب ضد الاسبان ، وذلك بإرسال المال والجنود . ومن جهة الامبراطورية ، جدد لويس الرابع عشر في ١٦٦٣ م عصبة الراين ، وهي حلف حياد موجه في الواقع ضد آل هابسبورغ ، ونجح في إدخال أمراء جدد في هذا الحلف ، وبخاصة ملك الدانيارك . فأثار بذلك غضب السويديين ، حلفاء فرنسا ، ولكنهم خصوم

وغداة وفاة فيليب الرابع ، في ١٧ ايلول ١٦٦٥ م ، نشر لويس الرابع عشر «المطول في حقوق الملكة » ، وفيه يتدحق «الوراثة » البرابانية على الحق الدولي العام ويفيد على هذا النحو أساساً حقوقياً للمطالبة ، باسم ماريا - تيريزا ، بجزء من الإرث الاسباني . ورفضت الملكة الوصية على اسبانيا أن تقبل التفسيرات الفرنسية ، فأعد تورين ولوفوا غزو البلاد ـ المنخفضة . ومع ذلك أجل المشروع أكثر من عام بسبب الحرب الثانية الإنكليزية ـ الهولاندية التي انفجرت في آذار ، ووضعت لويس الرابع عشر في وضع حرج . وفي الواقع ، كان المؤما ، بعاهدة ١٦٦٢ م ، أن يساعد هولاندا ، ولكنه ، لم يكن على عجلة من أمره ، لأنه لا يريد أن يفسد علاقاته مع ملك أنكلترا . ومع ذلك أرسل جنودا لمره ، لأنه لا يريد أن يفسد علاقاته مع ملك أنكلترا . ومع ذلك أرسل جنودا لحمية الإنكليز . وأخيراً قرر الخصان توقيع صلح ( بريدا ) ، في ٢١ تحوز خدمة الإنكليز . وأخيراً قرر الخصان توقيع صلح ( بريدا ) ، في ٢١ تحوز خدمة الإنكليز . وأخيراً قرر الخصان توقيع صلح ( بريدا ) ، في ٢١ تحوز

#### من حرب الوراثة الاسبانية إلى حرب هولاندا ( ١٦٦٧ - ١٦٧٢ م )

إن حرب الوراثة الاسبانية لم تكن ، في الواقع ، إلا نزهة عسكرية . فأمام جيش فرنسا القوي المؤلف من ٢٠٠٠٠ رجل ، لم تستطع اسبانيا أن تضع أمامه في البلاد المنخفضة إلا ٢٠٠٠٠ جندي غير منظمين ومجهزين بشكل سيء . وفي شهر أيار ، دخل تورين الفلاندر واستولى على اثني عشر موقعاً حصيناً ، وبخاصة تورنيه ، دوويه ، وليل ؛ ثم في شهر تشرين الثاني ، أخذت جيوشه مواقعها الشتوية . وعندئذ انتقل النزاع إلى الصعيد الدبلوماسي . وأمن لويس الرابع عشر وليون لنفسها حلف براندبورغ ، في كانون الأول ١٦٦٧ م ، ونجحا في الحصول من الامبراطور كيؤبولد الذي شغله القلق الداخلي ، ولم يبق محايداً فحسب ، وإنما أعطى موافقته على مشروع التقسيم في ١٦٦٥ م ، بموجب معاهدة سرية تسمى معاهدة ( غريمونفيل ) ، بناسم السفير الفرنسي ، في ١٩ كانون الشاني تسمى معاهدة ( غريمونفيل ) ، بناسم السفير الفرنسي ، في ١٩ كانون الشاني

177٨ م. وفي الوقت نفسه ، تصالحت الدولتان البحريتان ، انكلترا والأقاليم - المتحدة ، وقلقتا أيضاً من التقدم الفرنسي في البلاد - المنخفضة ، ووقعتا ضد فرنسا ، في ٢٣ كانون الثاني ١٦٦٨ م ، حلفاً ، تحت غطاء وساطة ، ولكنه كان في الواقع موجهاً ضد فرنسا . وفي نيسان أصبح الاتفاق الإنكليزي - الهولاندي حلفاً ثلاثياً بانضام السويد .

وتراجع لويس السادس عشر أمام هذا التهديد المقنع ، وكان واثقاً من حياد الامبراطور ، فقرر عندئذ ألا يعاود الهجوم في الفلاندر ، وأن يحتل الفرانش - كونته . وقام بهذا العمل كونده في حملة استرت ثلاثة أسابيع ، في شباط ١٦٦٨ م ، وبعد قليل من الزمن قبل الملك السلام . فقد تفاوض البرتغاليون مع اسبانيا ، في شهر شباط ، وقلق السويسريون من جوار كونده ، لاسها وأن انكلترا وهولاندا ضاعفتا دسائسها واستعداداتها .

وقعت معاهدة اكس ـ لا ـ شابل ، في ٢ أيار ١٦٦٨ م . ووضعت اسبانيا أمام الخيار الذي قدمته فرنسا : أي الخيار بين خسارة الفرانش ـ كونته أو خسارة المواقع الحصينة في الفلاندر ، فقررت الحل الثاني ، وتنازلت لفرنسا عن ١٢ مدينة وتوابعها : فورن ، برغ ، أرمانتير ، مينن ، ليل ، دوويه ، كورتريه ، أودينارد ، تورنيه ، ( أط ) ، بنش ، شارلوروا . وعندئذ حصن فوبان مباشرة هذه المدن التي تؤلف مواقع أمامية في الأرض الاسبانية . وهكذا برهنت الحرب على قية الجيش الفرنسي ، وعززت ثغور الشمال وثبتت مزاع فرنسا على الإرث الاسباني . وشرح الملك كل ذلك في مذكراته .

وفي الواقع ، لم يكن لويس الرابع عشر ليعتبر السلام غير هدنة موقتة ، وفكر بالثأر من الهولانديين صانعي الحلف الثلاثي الذين اضطروه إلى الاعتدال في طموحاته .

ومنذ ١٦٦٨ م ، أصبحت الأقاليم ـ المتحدة في الواقع خصاً تجب مقاومته .

ولم ينس الملك جحودها ، و « خيانتها » في هذا النزاع الحديث العهد فحسب ، وإنما أيضاً ما هو أكثر . فكل شيء يثيره في هذه الجمهورية ، جمهورية التجار الكالفنيين ، بدءاً بقحة ناشري صحف أمستردام . ولم يكن كولبر أقل منه اهتاماً . فقد أدرك أن نهوض اقتصاد فرنسا ، ولا سيا تجارتها الخارجية ، يتطلب إذلال الأقاليم .. المتحدة ، أول دولة اقتصادية في أوربة . ومنذ ١٦٦٧ م ، كان تبني تعرفة جمركية جديدة تضرب بثقلها الشديد البضائع الأجنبية ، أول إجراء موجه بخاصة ضد الهولانديين . ولم يخدع هؤلاء ، وردوا برسوم باهظة على الملح والخور والمنتجات الأخرى الآتية من فرنسا .

لقد وجد أن الحرب واقعة لامحالة ، ولذلك هيئت بعناية وصرف لها لويس الرابع عشر ما يقارب أربعة أعوام على الصعيد المزدوج العسكري والدبلوماسي . فقد رفع عدد جنود الجيش إلى أكثر من ١٠٠٠٠٠ رجل بقيادة تورين وكونده . ولم يستطع الهولانديون أن يقابلوهما إلا بجيوش غير كافية عدداً ونوعاً ، ومواقع حصينة في حال سيئة . وبالمقابل كان الأسطول الهولاندي بقيادة ( رويتر ) رهيباً ، واتجهت كل جهود كولبر إلى مقابلته بأسطول مماثل . وعلى الصعيد الدبلوماسي ، حاول الملك مستعيناً برجاله : ليون ، ثم آرنولد دو بومبون ، أن يعزل خصم في المستقبل . واقتضى الجهد الأساسي فسخ الحلف الثلاثي . وبعد مباحثات صعبة لعبت فيها هنريت ، دوقة أورائان ، أخت شارل الثاني ستوارت ، دوراً هاماً إلى جانب كولبر دو كرواسي ، تعهد ملك انكلترا بمعاهدة (دوفر) السرية ، في الأول من حزيران ١٦٧٠ م ، بمساعدة فرنسا في البر والبحر، والعمل على توطيد الكاثوليكية في أنكلترا. وبالمقابل، خوله لويس الرابع عشر مساعدات مالية سنوية من ثلاثة ملايين جنيه ، ووعده بعدة موانئ هولاندية . أما السويد فكان من العسير إقناعها : ولزم لـذلـك كل جهود آرنولـد دو بــومبــون للعــودة بهــا إلى الحلف الفرنسي ، في ١١ نيســان ١٦٧٢ م . وبين الفترتين ، كان موقف دوق اللورين غامضاً ، ولم يحترم معاهدة مونمارتر ، فأمر

الملك باحتلال نانسي وجموع الدوقية ، وبذلك جعل الاتصال المباشر بين الفرانش ـ كونته والبلاد المنخفضة مستحيلاً على الاسبانيين ، ثم حصل من الامبراطور على وعد بالحياد ، في الأول من تشرين الثاني ١٦٧١ م ، ووقع أحلافا هجومية مع ملك البرتغال ، ودوق سافوا وأميرين ألمانيين ، أسقف مونستر ، ورئيس الأساقفة ـ ناخب كولونيا الذي كان في الوقت نفسه أميراً ـ أسقفاً لمدينة لييج . وهذه مساندة أساسية في حال توقع غزو الأقاليم ـ المتحدة . ووعد أمراء ألمان آخرون بحيادهم مقابل إعطائهم مساعدات مالية هامة . وهذه بخاصة حال ناخبي بالاتينا ، وبراندبورغ ، وبافاريا ، وساكس . وعلى ما يبدو أن لويس ناخبي بالاتينا ، وبراندبورغ ، وبافاريا ، وساكس . وعلى ما يبدو أن لويس الرابع عشر كان واثقاً بنجاح سهل ، بعد أن قوي بمساندة بعض وحياد بعض آخ. .

# حرب هولاندا ومعاهدات نييغ ( ١٦٧٧ ـ ١٦٧٩ م )

كانت المبادهة من شارل الثاني ملك انكلترا ، عندما أعلن الحرب على الأقاليم المتحدة ، في ٢٨ آذار ١٦٧٢ م . وفي ٦ نيسان ، زحف لويس الرابع ، وكونده ، وتورين ولوكسمبورغ على رأس الجيش الفرنسي نحو الراين ، من شارلو روا وسودان ، عبر أسقفيات ليج وكولونيا . وخدع الفرنسيون الجيوش الهولاندية التي كانت تحت أوامر غليوم أورانج تنتظرهم بين (أيسًل) وزويدرزيه ، وعبروا الراين دون مقاومة تقريباً عند مخاضة (تولوي) في ١٢ حزيران ، وفي ٢٠ منه دخلوا أوترخت التي كانت كاتدرائيتها خاصة بالعبادة الكاثوليكية . ولكن الهولانديين ، في نفس اليوم ، فتحوا سدود (مويدن) لمياه زويدرزيه ، فغمرت الفرنسيين إلى التوقف ، وأنقذت أمستردام . وفي الوقت نفسه طلب المجلس العام الفرنسيين إلى التوقف ، وأنقذت أمستردام . وفي الوقت نفسه طلب المجلس العام السلام مقابل التنازل عن الضفة اليسرى لنهر (الموز) (بلاد العمومية ) ، وغرامة حربية من ١٠ ملايين ليرة . وأقلت هذه النجاحات الملك ، ودفعه لوفوا إلى

المزيد ، فطالب بالتنازل عن منطقة بين الراين والموز ، و ٢٠ مليون ليرة أخرى ، وتوطيد الكاثوليكية من جديد . فتسبب بقطع العلاقات في ١٩ حزيران ، ورجفة استياء عامة في البلاد ، أفاد منها غليوم أورانج الذي انتخبته أقاليم هولاندا وزيلاندا حاكماً (شتاتودر) ، في شهر تموز ، وانتخبه المجلس العام نقيباً عاماً مدى الحياة . وفي ٢٠ آب ، اعتبر جان دو ويت وأخوه مسؤولين عن عدم تهيئة البلاد للحرب وعن الكارثة التي ألمت بها ، وكان جزاؤهما القتل على يد جماعة من الأورانجيين المتحمسين . وبالرغم من صغر سن غليوم أورانج ، ٢٢ عاماً ، وصحته الضعيفة ، كان هولاندياً وبروتستانتياً عن هدى ، حسب كلمة شارل الثاني ، وأصبح روح المقاومة والخصم اللدود للملك لويس الرابع عشر .

وفي بضعة أشهر استطاع أن يقوم الوضع . فعلى الصعيد العسكري قهر أسطول رويتر الإنكليز والفرنسيين في جون (سول) . في ٧ حزيران ، وظلل سلياً لم يس . وأجبر القطع الإرادي للسدود الجديدة الفرنسيين على الانطواء إلى هولاندا الشرقية . وفي كانون الأول حاصر غليوم شارلوروا . ولكنه أخفق ، وبالمقابل لم يستطع منع لويس الرابع عشر من أخذ (مستريخت) ، في ٣٠ حزيران ١٦٧٣ م . وعلى الصعيد الدبلوماسي ، تفاهم مع دوق اللورين ، وملك اسبانيا ، والامبراطور ، وتعهدوا بأن يجهزوه بعون عسكري ، بموجب معاهدة لاهاي ، في ٣٠ آب ١٦٧٣ م . ولكن ملك الدانيارك ، وعدة أمراء ألمان ، ولا سيا ناخب براندبورغ وناخب بالاتينا ، أبدوا قلقهم من وجود الجيوش الفرنسية في رينانيا ، وأغرتهم الفلورينات الهولاندية ، فقبلوا بدورهم أن يأتوا لنجدة الأقاليم رينانيا ، وأغرتهم الفلورينات الهولاندية ، فقبلوا بدورهم أن يأتوا لنجدة الأقاليم العام الإنكليزي وضغوط غليوم فوقع مع هولاندا سلاماً منفصلاً في وستنستر . وهكذا وجدت فرنسا نفسها منعزلة بدورها ، وأمام هذا التألب لا يكنها الاعتاد وهبة ضد براندبورغ .

وبهذا الواقع ، انتقل مسرح العمليات العسكرية . فقد سحب لويس الرابع عشر جيوشه من هولاندا الشرقية ، حيث لم تعمل شيئاً ، وكانت تعيش على البلاد دون مراعاة أو مداراة ، في كانون الأول ١٦٧٣ م ، وبمساعدة قوبان استولى دون عناء على الفرانش ـ كونته ، في شباط ـ تموز ١٦٧٤ م ، ولكن كونده الذي كان على ثغور البلاد المنخفضة ، وتورين في الألزاس التي اجتاحها ٥٠٠٠٠ من جنود الامبراطور ، ارتدا إلى الدفاع ؛ ونجحا على الأقل في دفع خصومها ، الأول في الامبراطور ، ارتدا إلى الدفاع ؛ ونجحا على الأقل في دفع خصومها ، الأول في مكانون الثاني من شارلوروا ، في ١١ آب ١٦٧٤ م ، والثاني في (توركهايم) ، في عز شتاء تشرين الثاني ـ كانون الأول ١٦٧٤ م . وقوي تورين بهذا النجاح ، في عز شتاء تشرين الثاني ـ كانون الأول ١٦٧٤ م . وقوي تورين بهذا النجاح ، فانطلق بالهجوم . وفي ربيع ١٦٧٥ م ، عبر نهر الراين ودفع الامبراطوريين بقيادة ( مونتكوكولي ) ولكنه قتل في ( سالزباخ ) في ٧ تموز .

ولم يتوقف الهجوم الذي توقعه تورين فحسب ، وإنما اضطر الفرنسيون إلى القتال متراجعين ، واجتياز الراين ثانية . وهددت الألزاس من جديد بالغزو ، بعد أن حاصرمونتكوكولي (هاغنو) ، ولكن كونده أنقذها في تشرين الثاني . وكانت هذه الحملة آخر حملاته .

وفيا تجد الحرب على الراين بحظوظ مختلفة ، كأخذ ( فريبورغ ـ أن ـ بريسغو ) على يد ( كريكي ) في ١٦٧٧ م ، حمل الأساسي من الجهد الفرنسي على البلاد ـ المنخفضة الاسبانية . وقام لويس الرابع عشر وقوبان بفتحها المنظم ، موقعاً بعد موقع : حصار وأخذ لييج ، المحتلة من قبل الهولانديين ، في ١٦٧٥ م ، كونده وبوشان في ١٦٧٧ م ، فالانسيين وسان ـ تومير وكامبريه في ١٦٧٧ م ، وغاند وإيبر في ١٦٧٧ م .

وعلى البحر ، هرع الأسطول الفرنسي في البحر المتوسط ، بقيادة ( فيفون ) و ( دوكين ) ، لنجدة الصقليين الثائرين ضد اسبانيا ، وبعد معركة لم يقطع بها

أمام جزيرة سترومبولي ، في ٦ كانون الثاني ١٦٧٦ م ، سحق في عرض أغوستا بالقرب من سيراكوزه ، الاسطول الاسباني \_ الهولاندي بقيادة رويتر الذي أصيب بجرح مميت في المعركة ، في ٢٢ نيسان ١٦٧٦ م . وهـذا النصر الـذي أثمّ بنصر آخر في بالرمو ، في ٢ حزيران ، أمن لفرنسا سيادة البحر المتوسط وكرس انحطاط الاسطول الاسباني .

ومنذ ١٦٧٥ م ، افتتح مؤتمر في نبيغ ، ولكن المفاوضات امتدت وطالت ، وكل طبرف يأمل بقوة السلاح ، ومع ذلك أخذت المباحثات دوراً حاسماً في بداية ١٦٧٨ م . وفي الواقع ، كان لويس الرابع عشر قلقاً من موقف الإنكليز الذين يدفعون ملكهم للتدخل مباشرة ضد فرنسا . وخاب أمله من نتائج سياسته الشرقية ، فقد غلبت البراندبورغ وهولاندا والدانهارك معا حليف السويدي ، ورفضت بولونيا التمدخل . وأخيراً تقرب من فيّنا . وفاق امتداد الحرب الوضع المالي للمملكة ، فقلق كثيراً . وهذه الأسباب مجتمعة دفعته للتفاوض ، لاسيا وأنه كان قوياً بالرهائن التي استولى عليها : الفرانش \_ كونته ، والبلاد المنخفضة ، وبالخوف الذي توحى به جيوشه ، ولذا يستطيع التفاوض في شروط ملائمة . أما المتالبون عليه فكانوا متعبين ومنقسمين : فقد كان البورجوازيون الهولانديون ، إن لم يكن غليوم أورانج المستحر ضد لويس الرابع عشر ، يتطلعون إلى السلام الضروري لعودة الأعمال ؛ وإسبانيا منهكة ؛ والامبراطور يفكر بخاصة بالثورة الهونغارية وبالتهديد العثاني .

وهكذا ، أدت ثلاث معاهدات متعاقبة بين فرنسا من جهة ، والأقاليم المتحدة ، في ١٠ آب ١٦٧٨ م ؛ وإسبانيا ، في ١٧ ايلول ١٦٧٨ م ، والامبراطور في إ ٥ شباط ١٦٧٩ م ، من جهة أخرى ، إلى توطيد السلام .

إن هولاندا لم تفقد شيئاً من أرضها ، بل حصلت على إلغاء التعرفة الجمركية الفرنسية لعام ١٦٦٧ م ، وشتان بين هذه الشروط وآمال ومتطلبات لويس الرابع عشر في ١٦٧٧ م، وبالمقابل دفعت اسبانيا نفقات الحرب. فقد تخلت عن الفرانش ـ كونته ، وباقي الآرتوا (أير وسان ـ تومير) ، والكامبريزي ، وجزء من الفلاندر (كاسل وايپر) وهينوت (بوشان ، فالانسيين ، كونده ، موبوج) ؛ وكتعويض ضعيف ، استردت بعض المواقع المتقدمة التي تنازلت عنها لفرنسا في ١٦٦٨ م ، ولكنها لا تقدم لهذه الدولة فائدة استراتيجية : شارلوروا ، بينش ، أودينارد ، (أط) ، كورتريه .

وهكذا ، فإن ثغور الشال الفرنسية التي ظلت حتى الآن غير متصلة ومسترة ، بحصون متدرجة ومحاطة بأرض أجنبية ، أصبحت مسترة ومتجانسة ، وتشمل أرضاً واسعة تؤلف قطعة واحدة ، وبادر قوبان بتحصينها على الفور ، وتنازل الامبراطور لفرنسا عن فريبورغ - أن - بريسفو ، وهي موقع حصين يساعد بشكل أفضل على حماية الألزاس ، ولكنه استرد ( فيليبسبورغ ) . ومن جهة أخرى ، تعهد لويس الرابع بإرجاع اللورين إلى دوقها ، ماعدا نانسي ، ولونغوي ، وأربعة طرق نحو الألزاس ، ووعد الامبراطور من جانبه ، بألا يتدخل في حرب أوربة الشالية ، وهذا ماسمح لفرنسا بأن تفرض على براندبورغ أن ترجع إلى السويد الأراضي التي كسبتها في معاهدة ( سان - جرمن - أن له كي حزيران ١٦٧٩ م .

وهكذا في ختام حرب طويلة كثيراً ، وصعبة كثيراً ، ومكلفة كثيراً بالنسبة للمملكة التي لم تحسب حسابها ، لم يستطع لويس الرابع عشر أن يحقق الثار العظيم الذي كان يأمل به من هولاندا . ولكنه نجح ، بعد أن قاوم تألب الدول الكبرى ، في تثبيت الحدود الفرنسية في الشمال والشرق ، وتوسيع ( المرج المربع ) ، وأخذ وجه الحكم في أوربه .

الاتحادات وتشكيل رابطة أوغسبورغ ( ١٦٧٩ ـ ١٦٨٨ م )

غداة صلح نييغ ، احتفظ الملك لويس الرابع عشر بالجيش قائماً ومستعداً - ٤٨٤ - للحرب ، وبدل بومبون الخجول بكولبر دو كرواسي . وكان واثقاً من أن ليس له ما يخشاه على القارة . وأصغى إلى لوفوا الذي تتفق وجهات نظره الطموحة مع وجهات نظره . وهكذا انطلق ، في عز السلام ، في سياسة مغامرة همها ضم الأراضي والبلاد والتحريض من كل نوع . وكان من هذه السياسة ، في أقل من عشرة أعوام ، أن أقامت ضدها تألباً جديداً شمل أوربة كلها تقريباً .

#### ( الاتحادات ) وهدئة راتسبون ( ١٦٧٩ - ١٦٨٤ م )

إن سياسة « الاتحادات » أو الضم ، التي أوحى بهـا كولبر دو كرواسّي ولوفوا لم تكن شيئاً جديداً تماماً . إنها تقتضى تفسيراً عريضاً لمواد المعاهدات السابقة . فهل الأراضي المتنازل عنها تنوزل عنها ( مع توابعها ) أو مع ( حقوقها وماتتبعه ) . في هذه الروح كلف لويس الرابع عشر مجلس السيادة في مدينة ( بريزاخ ) من أجل الألزاس \_ وهذا المجلس غرفة خاصة في برلمان متز من أجل الأمور المتعلقة بالأسقفيات الثلاث: متز، تول، فردن ؛ كا كلف برلمان ( بوزانسون ) من أجل الفرانش \_ كونته ، دراسة جميع الحالات الختلف عليها والتي أثارها تطبيق البنود الأرضية في معاهدات وستفاليا ( ١٦٤٨ م ) ونهيغ ١٦٧٨ / ١٦٧٩ م ، وعند مقتضي الحاجة ، اتخاذ قرارات « اتحاد بالتاج » . وإن المدن أو الأراضي ، المعلن عنها أنها اتحدت على همذا النحو ، يجب أن تحتلهما الجيوش الفرنسية مباشرة . وعلى هذا النحو ضمت ساربورغ ، وسارلوي ، وبونتا \_ موسّون ، وعدة قرى في اللوكسمبورغ كتوابع قديمة لأسقفية ( فردن ) . ثم إن مدينة وكونتية مونبليار الملك الخاص بدوق فورتامبرغ ، أعلن بأنها تابعتان للفرانش \_ كونته. وبهذه الصفة صودرتا واحتلتا في ١٦٨٠ م. وفي الألزاس، أجبرت مدن الديكابول وجميع أمراء الألزاس العليا والدنيا على قطع العلاقات التي تربطها بالامبراطورية، بفضل غموض نصوص ١٦٤٨ م، والاعتراف ب « لو يس الرابع عشر سيدها الوحيد وملكها » . حتى ان الأمراء الألمان المتملكين في الألزاس، مثل مارغراف باد، ألزموا بحلف يمين الطاعة، وكذلك دوق دو-بون الذي أعلن عن اتحاد إمارته الصغيرة بقرار من مجلس بريزاخ.

وتمت هذه السياسة باحتلال مدينة ستراسبورغ الحرة التي فتحت مرات عديدة جسر (كيل) للامبراطوريين أثناء حرب هولاندا . وفي أيلول ١٦٨١ م ، ودون الاهتام بحجة حقوقية ، أرسل لويس الرابع عشر لوفوا و ٣٠٠٠٠ رجل لحاصرة المدينة ، ولم تستسلم إلا في ٣٠ من هذا الشهر . وصنعت مداليا تذكارية تغطي درساً لهذا الحادث . وهكذا أصبحت الألزاس كلها ، باستثناء ملهوز ، أرضاً فرنسية تماماً . وهذا ما قبله السكان ، لاسيا وأن الملك بهارته ، احتفظ لهم في داخل المملكة بامتيازات عديدة . كا تشهد بذلك المواد الأساسية في نص استسلام ستراسبورغ .

ولكن عليات القم الفرنسية هذه يضاف لها احتلال (كازال)، في إيطاليا، التي باعها دوق مانتو في أيلول ١٦٨١ م، أثارت في أوربة، قلقا واحتجاجاً. ففي الأمبراطورية، اشتعلت كراهية (الأمة الألمانية) لفرنسا وحضت على شرعدة رسائل معادية لها. ورفع الدياط الجرماني احتجاجاً رسميا ضد هذه (الانضامات). أما غليوم أورانج، من جهة، فقد كان قلقاً جداً من الزحف الفرنسي في اللوكسمبورغ، ووقع معاهدة دفاعية مع ملك السويد، شارل الحادي عشر، الذي غضب لضم دوقية الدوبون (الجسرين) التي ورثها في شارل الحادي عشر، الذي غضب لخم دوقية الدوبون (والجسرين) التي ورثها في الترين الأول ١٦٨١ م. وكذلك أدى إعلان حصار لوكسمبورغ، من قبل لويس الرابع عشر، إلى تقارب بين إسبانيا والإمبراطور، والسويد، وهولاندا، وعدة أمراء ألمان، في شباط حزيران ١٦٨٢ م. ولكن هجوم العثمانيين على فينا حول في لحظة انتباه الجميع نحو الثغور المسيحية الشرقية. ودل انتصار كالانبرغ)، في ١٢ أيلول ١٦٨٣ م، دون مشاركة الفرنسيين، على قوة آل هابسبورغ الجديدة، وأمن إلى ليؤبولد جاهاً عريضاً في أوربة كلها. وبعد أن

رفض لويس الرابع عشر نداء البابا ، وكان في خلاف معه ، واحتقر المشاركة بالرابطة المقدسة ضد الأتراك ، وقع معاهدات مع الدانيارك والبراندبورغ (تشرين الأول ـ تشرين الثاني ١٦٨٣ م) ، وأجاب إعلان الحرب الذي وجهته إليه إسبانيا ، في ٢٦ تشرين الأول ، بحصار (كورتريه) ، وغزو جسديد للوكسببورغ من قبوله في كانون الأول عروض وساطة إنكلترا . وكان الامبراطور مشغولاً باسترداد هونغاريا من الأتراك ، والأمراء الألمان قلقين ، ولكنهم عاجزون ، والأقاليم المتحدة حيث لم يستطع غليوم أورانج إقناع البورجوازية الحريصة على السلام ، إن كل هؤلاء لم يستطيعوا منع لويس الرابع عشر من الاستيلاء على كورتريه و ( ديكسمود ) والوكسمبورغ ، في ٤ حزيران ١٦٨٤ م ، وقصف جنوة ، في ١٥ أيار ١٦٨٤ م ، التي جهزت إسبانيا بالسفن الحربية .

ويبدو أن لاشيء عكن أن يقاوم القدرة الفرنسية . فقد عرفت إسبانيا بأنها غير كفء للنزاع وحدها ، والأمبراطور أراد أن يكون مطلق اليدين ليتابع مصالحه ضد الأتراك . ولذا قررا الصلح مع لويس الرابع عشر . وفي ١٥ آب ١٦٨٤ م ، وقعت في راتسبون معاهدتان عرفتا تحت اسم ( هدنة راتسبون ) . وبموجبها تركت إسبانيا لفرنسا ، ولعشرين عاماً . حصن لوكسبورغ وبعض قرى في البلاد \_ المنخفضة . وفي الوقت نفسه اعترف الامبراطور والامبراطورية بالاتحادات والانضامات السابقة للأول من آب ١٦٨١ م .

### من الهدنة إلى الحرب ( ١٦٨٤ - ١٦٨٨ م )

إن هدنة راتسبون تسجل نقطة الذروة للتوسع الفرنسي . وحسب قول سان \_ سيون ، « هنا ينتهي أوج هذا الحكم ، وهذا الفيض من المجد والازدهار » . وفي الواقع ، كان لويس الرابع عشر في ذروة السلطة ، وأبعد ما يكون عن التعقل والفطنة والاعتدال التي ربما قد تسمح بنسيان هذه القدرة وتحويل هدنة العشرين عاماً إلى سلام قطعي ، ولكنه أخذ يكثر من أعمال التخويف والتهويل كا لو أراد أن يشعر أوربة بأنه سيدها . ففي كانون الثاني ١٦٨٥ م ، طلب إلى دوج جنوة الذي تمنعه قوانين الجهورية من مغادرة المدينة ، أن يأتي شخصياً إلى فرساي ويقدم اعتذاره وخضوعه . وفي آذار ، عند موت الناخب البالاتيني شارل الثاني ولم يكن له ولد ، طالب لويس الرابع عشر بجزء من ( بالاتينا ) ، باسم دوقة أورلئان ، أخت الناخب الراحل ، وعلى حساب الناخب الجديد فيليب \_ غليوم بافاريا \_ نوبورغ ، وع ( أبو زوجة ) الامبراطور . وفي تشرين الأول ، أثار إلغاء براءة نانت استياء عنيفاً من قبل الدول البروتستانتية ، وبخاصة الأقالم \_ المتحدة ، وإنكلترا ، والبراندبورغ التي استقبلت العديد من اللاجئين الهوغنوت . وإلى الاستياء يضاف القلق ، عندما قام ( كاتينا ) ، حاكم ( كازال ) ، في أيار وإلى الاستياء يضاف القلق ، عندما قام ( كاتينا ) ، حاكم ( كازال ) ، في أيار

وأكثر من ذلك ، أن شارل الثاني . ملك إسبانيا ، الذي تزوج في ١٦٧٩ م ماريا ـ لويز أورلئان ، ابنة موسيو وهنريت إنكلترا ، لم يخلف ولداً ، ويبدو أنه فقد الأمل . وبهذا الواقع ، استعادت قضية الإرث كامل حدتها انطلاقاً من ١٦٨٥ م تقريباً ، وبدأت المزاع المتعارضة لفرنسا والنسا تعرب عن نفسها بكل وضوح : فقد بدا أن لويس الرابع عشر يستعد إلى التخلي لنفسه عن الحقوق التي يرى بأنه يسك بها من الملكة ، ويعتبر بأن ملك إسبانيا في المستقبل يجب أن يكون أحد أحفاده . وبالمقابل ، يرى ليؤبولد بأن ابنه الثاني الأرشيدوق شارل المولود ، في ١٦٨٥ م ، يجب أن يخلف شارل الثاني .

إن كل هذه الوقائع توضح تشكيل رابطة أوغسبورغ ، في ٩ تموز ١٦٨٦ م ، بين الامبراطور والكثير من الأمراء الألمان : دوق بافاريا والناخب البالاتيني ، والأمراء الرينانيون والفرنكونيون . وانضم إليهم ملك إسبانيا والسويد من أجل أراضيها في الامبراطورية .

كانت غاية هذه الرابطة الحفاظ الشديد على معاهدات نييغ وراتسبون معاهدات نييغ وراتسبون معاهدات نييغ وراتسبون معاهدات نييغ وراتسبون

والدفاع عن أعضائها بعد أن تبين أن من المكن « أن يكونوا مهاجمين أو قلقين ببحوث ظالمة وغير عادلة وبطلبات غير شرعية » .

وبصورة موازية ، كسر ناخب براندبورغ فريديريك ـ غليوم حلفه مع فرنسا وأبرم سراً مع ليؤبولد معاهدة دفاعية لمدة عشرين عاماً ، في آذار ١٦٨٦م، وتقرب من غليوم أورانج الذي اهتم من جهته ، وعن كثب ، بالمصالح الإنكليزية وحاول أن يستغل لصالحه المشاكل التي يلقاها الكاثوليكي جيس الثاني الذي أصبح ملك إنكلترا في شباط ١٦٨٥م .

ومع ذلك ، فإن لويس الرابع عشر كان أكثر تأثراً بإيحاءات لوفوا من نصائح كولبر دوكرواسي المعتدلة نسبياً ، وتابع تحريضاته . ففي ١٦٨٧ م ، أدت قضية الحصانات إلى قطيعة فظة مع البابا . وأخطر من ذلك بكثير ، قضية كولونيا ، لأن هذه القضية تمس مباشرة ألمانيا . إن رئيس الأساقفة ـ ناخب كولونيا وأسقف لييج ماكسمليان ـ هنري بافاريا ، الذي كان منذ ١٦٧١ م حليفا وفيا لفرنسا ، توفي في ٣ حزيران ١٦٨٨ م . وأراد لويس الرابع عشر أن ينتخب مكانه أحد عملائه الأوفياء ، الكاردينال غليوم ـ إيغون دو (فورستنبرغ) ، أسقف ستراسبورغ ومساعد أسقف كولونيا . وعارضه الامبراطور به جوزيف ـ كليان بافاريا ، ابن أخ رئيس الأساقفة الراحل . ولما انعقد مجلس أسقفية كولونيا لم يخول الأصوات الضرورية لكل من المرشحين ؛ وعليه فالقرار يتعلق الآن بالبابا إينوسان الحادي عشر ، الذي فصل في القضية ، في أيلول ١٦٨٨ م ، لصالح مرشح الامبراطور و . وغضب لـ ويس الرابع عشر ورد مباشرة باحتى لال أفنيون والكونتا (۱) ، وأطلق ، في ٢٧ أيلول ، بياناً إلى أوربة أعطى فيه الامبراطورية مهلة شلاثة أشهر للاعتراف نهائياً بكل ( الاتحادات ) وإقامة الكاردينال

<sup>(</sup>١) أفنيون المدينة وإقليم الكونتا كانا ملكاً للبابا حتى ١٧٩١ م .

فورستنبرغ في كولونيا ، وإعطاء تعويضات إلى دوقة أورلئان ؛ وأعلن الملك في الوقت نفسه بأنه سيحتل من جديد أراضي بصفة ضمان . وفي الواقع ، وفي اليوم نفسه ، حاصر جيش فرنسي فيليبسبورغ وبدأ بغزو بالاتينا . وبعد بضعة أيام ، أرسل الملك جنوداً لإقامة فورستنبرغ في كولونيا واحتلال الناخبية وأسقفية لييج أيضاً . وطبقاً لمعاهدة رابطة أوغسبورغ ، قطع الامبراطور والأمراء الأعضاء في الرابطة علاقاتهم مع فرنسا ووجهوا قواتهم نحو الراين .

وفي ٢٦ تشرين الثاني ، أجابت فرنسا احتجاجات هولاندا بإعلان الحرب . وفي هذا التاريخ ، أدت الثورة الإنكليزية إلى سقوط جيس الثاني ( جاك الثاني ) حليف وزبون لويس الرابع عشر ، وانتصار ألد خصوم هذا الملك ، وهو غليوم أورانج الذي اعترف به ، من بعد ، ملكاً على إنكلترا ، وحقق ، نوعاً ما ، في شخصه ، اتحاد الدولتين البحريتين الكبريين ضد فرنسا ، متهاً على هذا النحو تألب أوغسبورغ . وبدأت حرب جديدة في أوربه .

# الفصل الثالث

# حكم لويس الرابع عشر من ١٦٨٥ م إلى ١٧١٥ م المشاكل الداخلية

#### الأزمة المالية والاقتصادية

لقد سجل توقيع هدنة راتسبون الموقتة ، في آب ١٦٨٤ م أوج الملك ـ الشمس . وأسهم الكثير من الحوادث أيضاً في جعل سنوات ١٦٨٨م ـ ١٦٨٨م منعطفاً من منعطفات الحكم الكبرى ، وبخاصة إقامة البلاط في فرساي في منعطفاً من منعطفات الحكم الكبرى ، وإلغاء براءة نانت في ١٦٨٥م ، وتشكيل رابطة أوغسبورغ في ١٦٨٦م ، وكان الجزء الأخير من الحكم وهو الأطول : ١٦٨٦ ـ ١٦٨٦ م زمن المصائب والحن والأحزان ، والتنازل الذي لابد منه والمقاومات المتسامح بها .

#### الملك والبلاط في فرساي

كان عمر لويس الرابع عشر ٤٤ عاماً في ١٦٨٢ م. ولم يكن ذلك الشاب والفارس اللامع الذي كان في سنوات ١٦٦٠ م. لقد كان رجلاً أثقلته السن نوعاً ما قليلاً ، ولكنه ظل على جلالته المرهبة ، وحيويته العجيبة . ومنذ ١٦٨٠ م بدأ بالتعقل والتفكير بسلامته : فغداة موت الملكة ماريا \_ تيريزا ، تزوج سراً بـ ( السيدة دو مانتونون ) ( ١٦٨٣ م ) . وهي ( فرانسواز أوبينيه ) ( ١٦٣٥ - ١٧١٩ م ) أرملة الشاعر ( سكارًون ) ، التي رَبَّتُ أولاد السفاح من الملك ومن

( السيدة دو مونتسبان ) ، وقبلت في البلاط وأصبحت مركيزة دو مانتونون في ١٦٧٤ م . ولما أصبحت زوجة الملك ، الذي قدَّر كرامة حياتها وصفاتها وحسها السليم ، لعبت دوراً سياسياً مباشراً ولا سبيل إلى إهماله : لقد أسهمت في سقوط بعض الوزراء ، وحاولت أن توجه لو يس الرابع عشر نحو سياسة محبة للسلام وتقية . وكان يعزز نفوذها نفوذ المعرفين اليسوعيين ، ( لاشيز ) أولاً ، ثم ( لوتيلليه ) ، و يلحظ هذا النفوذ في الجو الذي حاولت أن يسود في البلاط .

غادر البلاط قصر سان - جرمن في أيار ١٦٨٢ م ليقيم نهائياً في قصر قرساي ، حيث تتابعت الأعمال سنين طويلة أيضاً . وبدأت قواعد آداب السلوك تتبلور في مجموعة احتفالات منظمة جيداً وتنزع إلى تمجيد الجلالة الملكية . وكانت الأعياد فاخرة ، إلا في السنوات المظلمة ١٧٠٦ - ١٧١٤ م ، وليس لها طابع الذوق الغريب والحرية الذي كانت عليه في بداية الحكم ، وفي الغالب حزينة . ومدعاة للسام . وكان رجال البلاط كثراً ويتكدسون في القصر في ظروف لا تصدق من للسام . وكان رجال البلاط كثراً ويتكدسون الملك أو على الأقل يتظاهرون عدم الراحة ، ويجعلون أنفسهم أتقياء يقلدون الملك أو على الأقل يتظاهرون بذلك .

وتعيش الأسرة الملكية بخضوع تحت سلطة السيد . و ( ولي العهد الأكبر ) ابن لويس الرابع عشر ( مونسنيور ) الغارق في الشحم وفي الجمود ، دون رذيلة ولا فضيلة ، على حد قبول سان ـ سيمون ، وكان له ثلاثة أولاد ، تلامينة ( فينيلون ) الحبر والكاتب الفرنسي . وهم : دوق بورغونيا ، المولود في ١٦٨٢ م ، ودوق الجو ، المولود في ١٦٨٤ م ، وتوفي ودوق آنجو ، المولود في ١٦٨٨ م ، ودوق دو برّي ، المولود في ١٦٨٤ م . وتوفي ( مسيو ) في ١٧٠١ م وابنه ، دوق دوشارتر ، أصبح دوق أورلئان . كان خليعاً يجحف بالرذائل ، ولكنه مثقف وذكي ، وقد وضعه الملك جانباً تحت تأثير السيدة دومانتونون . ومات كونده الكبير في ١٦٨٦ م . وكان أبناء الملك الطبيعيون يظهرون في البلاط ، ولا سيا ابنا السيدة دومونتسبان ( اللذان أقرّ بها شرعاً ) .

وهما : دوق دو مين ، وهو المفضل عند الملك وقد زوجه حفيدة كونده الكبير ، وكونت دو تولوز .

وقد اسهم مجيء ماري ـ أديلاييد دو ساڤوا ـ إلى فرساي ، في ١٦٩٧ م ـ ، التي تزوجت دوق بورغونيا ، في فرح الملك العجوز والبلاط ولو قليلاً . ولكن في ١٧١١ ـ ١٧١٤ م ضربت الأحزان المتتالية الأسرة الملكية : في ١٤ نيسان الاكبر بالجدري ، وفي شباط ١٧١٢ م ، وعلى مسافة ستة أيام مات دوق ودوقة بورغونيا ضحيتي الجدري أيضاً ، وبعد بضعة أسابيع توفي ابنها البكر ، دوق بروتانيا . وفي ٤ أيار ١٧١٤ م توفي دوق دوبري . وأصبح وارث العرش عندئذ طفل عمره خمسة أعوام وهو آخر ولدين لدوق دو بورغونيا ، والثاني دوق آنجو وهو لويس الخامس عشر ، في المستقبل . وفي وسط هذه الأحزان العائلية ، كا في غيرها من المصائب الكبرى الداخلية والخارجية السابقة ، برهن لويس الرابع عشر عن وقار وعظمة وشجاعة قريبة من عدم التأثر والتألم . وللخلاص من متطلبات الحياة في فرساي ، كان يذهب من حين لآخر إلى وللخلاص من متطلبات الحياة في فرساي ، كان يذهب من حين لآخر إلى (مارلي ) للاستجام مع عدد صغير من رجال البلاط مختارين .

وإذا كان قصر قرساي مقاماً داعًاً للبلاط ، فقد أصبح أيضاً مقر الحكومة . وبحوت كولبر في ١٦٨٧ م ، ولوتيلليه في ١٦٨٥ م ، زالت الجماعة التي خلفها مازارن بكاملها . وكا في الجزء الأول من الحكم الشخصي ، ظل الملك لا يدعو إلى المجلس الأعلى إلا ثلاثة أو أربعة وزراء دولة ، وكان هؤلاء ، باستثناء المراقب العام والمستشار ( بونشارترن ) ، المتوفى في ١٧١٤ م ، ينتمون جميعاً تقريباً إما لحزب لوتيلليه ( لوفوا حتى وفاته في ١٦٩١ م عشية فقدان حظوته ) ، وإما لحزب كولبر ( أخوه كرواسي ، وابنا أخيه ( تورسي ) و ( ديماريتز ) ، وصهره دوق ( بوفيلليه ) ، الأمير الكبير الوحيد المقبول في المجلس . ولكن الملك أخذ يحكم شيئاً فشيئاً وحده ، تاركاً تنفيذ القرارات إلى قبضة من كبار الوظفين .

ويقيم هؤلاء في ( جناح الوزراء ) ويوجهون مكاتب متخصصة تضم جهازاً هاماً من موظفي أمانة السر .

وهذه البوروقراطية في الإدارة محسوسة أيضاً في الأقاليم . فالناظر حاضر في كل مكان (كان آخر ألد ٣٠ نظارة ، نظارة بروتانيا وتاريخها ١٦٨٩ م) وباق في الغالب في نفس الوظيفة سنين طويلة على رأس مصالح عديدة يوجهها في بعض الحالات مندوب عام . ومن جهة أخرى ، كان تحت أمره مندوبون ، موظفون مأجورون ، بموجب براءة ١٧٠٧ م ، وموضوعون على رأس دائرة من الدوائر . أي المندوبية التي تطابق إما الانتخابية وإما القضاء .

#### الأزمة المالية

لقد تفاقمت بفظاعة الحالة المالية ، التي تركها كولبر لخلفائه ، في الجزء الأخير من الحكم ، بسبب المجهود العظيم الذي فرضته الحرب غير المنتهية على أوربة المتألبة من ١٦٨٨ م إلى ١٧١٤ م . وتبدو فترة ١٦٩٧ - ١٧٠٢ م هدنة بسيطة موقتة . يضاف إلى ذلك النفقات التي لا يرضى الملك أن ينقصها ، والعائر مثل قصر فرساي وقصر مارلي ، والبلاط وما إليه من مرتبات ومنح من كل نوع . إن المراقبين العامين المتعاقبين : لوبولوتيه ( ١٦٨٣ ـ ١٦٨٩ م ) النزيه والعاقل الفطن ؛ وبونشارترن ( ١٦٨٩ ـ ١٦٩٩ م ) الذي دون أوهام ؛ وشاميّار ( ١٦٩٩ ـ ١٢٠٨ م ) الشريف ، ولكنه عاجز ؛ وأخيراً ، دياريتز ( ١٧٠٨ ـ ١٧١٥ م ) الحاذق والنشيط ، لم يكونوا أقل جدارة من كولبر ، لكثير من الاعتبارات ، ولكنهم كانوا في عراك مع عمل لا يمكن التغلب عليه : وهو دع حرب صعبة ومكلفة أكثر فأكثر لشعب مستنزف أكثر فأكثر .

ومن الواضح أن أفضل مردود للضريبة سيكون أول دواء لعجز الموازنة . ولكن آثار الزيادات الضريبية الجديدة : كالتاي ، دعامة الالتزام العام لجباية الضرائب ، كانت في الجزء الأعظم وهمية . لأن الشعوب المعتصرة بالضرائب

لا يمكن أن تعطي أكثر بما أعطت ، والتأخر في الدفع يتراكم . والحل يكون إما في أفضل توزيع للضرائب الموجودة ؛ وإما في وضع نظام جديد للضرائب . والتعدادات الكبرى والتحقيقات الجزئية أو العامة ، كالتحقيق الذي أجراه النظار في ١٦٩٧ م بإيجاء دوق دوبوفيلليه ، تريد أن تهيء هذا التوزيع الأفضل تبعاً للسكان وثروة كل منهم . أما المصلحون ، مثل ( بواغيلبير ) في « تفاصيل فرنسا » ( ١٦٩٩ م ) وفي « الواقع » ١٧٠٧ م ، وفوبان منذ ١٦٩٤ م ، ومن بعد في « مشروع عشر ملكي » ( ١٧٠٧ م ) ، فيشهرون بسوء النظام الضريبي القائم على التفاوت وعدم المساواة ، والاستثناء ، والاعتباط ، ويقترحون إحداث ضريبة مباشرة وعامة تقوم مقام التاي .

وعندما أحدث بونشارترن ضريبة (الرأس)، في كانون الثاني ١٦٩٥ م، تناول بعض هذه الأفكار. ويرى أن الضريبة الجديدة يجب أن تكون ضريبة عامة يدفعها جميع الفرنسيين، ماعدا الفقراء والمعوزين، ولهذه الغاية، قسم رعايا الملك إلى ٢٢ طبقة حسب وضعها الاجتاعي لا حسب وارداتها الحقيقية: والطبقة الأولى تضم الابن الأكبر للملك، وأمراء الدم، الوزراء، الملتزمون العامون الذين يفرض على كل منهم سنوياً ٢٠٠٠ ليرة، والطبقة الثانية والعشرون تضم الجنود، ورجال السخرة، والمأجورين اليوميين، وفرضت عليهم ليرة واحدة. وأدى هذا النظام إلى محال لا يقبله العقل. وهكذا اكتتب جميع الأطباء في طبقة واحدة، ودفعوا مبلغاً وأحداً على اختلاف أهية زبائنهم. ولذا أثارت ضريبة الرأس بالحال عدة انتقادات واشتدت أيضاً عندما علم أن الاكليروس وبعض الأقاليم تحرروا منها ببالاشتراك، أي بدفع مبلغ ثابت مرة واحدة. وألغيت ضريبة الرأس في ١٦٩٨ م بعد صلح ريسويك، ولكنها اعيدت في وألغيت ضريبة الرأس في أحرج فترة في حرب الوراثة الاسبانية فرضت ضريبة (العشر).

وبالإجمال ، إن ضريبتي الرأس والعشر فرضتا مدة الحرب ، ولكنها عاشتا

في الواقع ومع زمن السلام . ولم تحلا محل ضريبة التاي بل أضيفتا لها وجبيتا معها في وقت واحد . وإذا كانت هذه الضرائب عامة وسواسية من حيث المبدأ ، فلم تكنه في الواقع على الإطلاق ، بسبب الاستثناءات والاشتراكات . وأخيراً ، كان إنتاجها أقل جداً بما كان منتظراً . والسبب العميق لهذا الإخفاق هو أن المساواة الضريبية لا تتلاءم مع نظام اجتماعي مبنى على التفاوت وعدم المساواة .

كان مردود الضرائب القديمة والجديدة ضعيفاً كثيراً ولذا لا يمكن للملك الاستغناء عن الموارد الفوق عادية . فقد أكثر من إصدارات القروض بأسعار فائدة باهظية متصاعدة أكثر فأكثر ومكلفة للدولة شريطة تخفيض السعر الأولى ( الأصلى ) لها في وقت لاحق . وفرضت قروض إجبارية على المحاكم العليا والمدن والنبلاء الجدد . وطرح اليانصيب ، وبيعت رسائل التنبيل ، وأحدثت وظائف جديدة ، معظمها غير مفيد ومثير للضحك والسخرية . ولكن عند حد قول بونشارترن : « في كل مرة تحدث جلالتكم وظيفة ، يخلق الله أحمق لشرائها » .

وكانت تغييرات العملات وغمو الاعتاد تستعمل للحصول على موارد لسد العوز النقدي الخطير في فرنسا وأوربة . والملاحظ ، من ١٦٥٢ م إلى ١٦٨٧ م ، أن القية الإسمية لليرة الذهبية والريال الفضى ، المحددة بالأمر الملكي ، لم تتغير ، عدا محاولة قصيرة من كولبر . وإنطلاقاً من ١٦٨٧ م كانت هاتان العملتان موضع تلاعب في اتجاه الارتفاع أو الانخفاض حسب المصلحة الآنية . وكانت الخزينة مدينة من أجل دفوعها ، ودائنة من أجل ضرائبها .

ويحسب بالإجمال ، بين ١٦٨٧ م و ١٧١٥ م ، أربعون تغييراً للنقد ، إما اضعافاً ، وإما في الغالب تعزيزاً لقيمة الليرة بالنسبة للذهب والفضة . وأدى الاتجاه العام إلى تخفيض بطيء لليرة : وهكذا فإن قيمة الليرة الذهبية التي كانت ١١ ليفرة في ١٦٨٦ م، قد حددت ١٦ ، عام ١٧١٤ م، و ٢٠ ، عام ١٧١٥ م.

ويلعب أيضاً على صهر قطع العملة ووضع قطع في التداول تحتوي معدناً

أقل مما في السابق من أجل نفس القية . وأخيراً ، أجبر مالكو الأواني الذهبية والفضية على حمل هذه الأواني إلى دور النقد ، وضرب الملك نفسه المثل للناس في ١٦٨٩ م لعلهم يقتدون .

وتقتضى محاولات تنهية الاعتاد أولاً إعطاء قيمة نقد للأسناد التجارية ، ثم في ١٧٠١ م ، طرح أوراق نقدية ، أي وصولات بسيطة تدل على الأنواع المودعة في دور النقد ، وتدفع بعد أجل قصير وتحمل فائدة . لقد كان يخامر ذهن ديماريتز المثل الذي ضربه بنك أمستردام وبنك لندن ، وحاول أن يؤسس بنكاً ملكياً مخولاً ياصدار أوراق نقدية مضونة بالنهب ويكن مبادلتها حسب المراد عند الطلب . ولهذا تكون مساندة كبار المصرفيين ضرورية ؛ وقد لعب البروتستانتي (صاموئيل برنارد) ، خلال وقت ، دور صاحب بنك حقيقى للبلاط ، ولكنه قارب الإفلاس ، في ١٧٠٩ م . وفي هذه السنة نفسها ، أسس اثنا عشر جابياً عاماً ، ومن بينهم البروتستانتي الرواني ، من مدينة روان ، ( لوجندر ) ، بإيحاء من المراقب العام ، صندوقاً سمى صندوق لوجندر وضع في التداول الأسناد التي أصدرها الموظفون وجباة المالية وضمنها اعتاد الدولة واعتاد الماليين مؤسسي الصندوق . ولكن هذا الحاولات لا تؤسس بنك الدولة العظيم الذي حلم به بواغيلبير . وفي الواقع إن الملكية كانت في حالة يائسة وتتبع شيئاً فشيئاً رجال المال فيساعدونها على مواجهة الأقساط العاجلة ويفيدون من هذه الحالة لصنع ثروات فاضحة وسط البؤس العام . وعلى أي حال لا يخلو الأمر من مجازفات كبيرة .

إن الضرائب والوسائل لم تنجح في منع زيادة العجز المتسارعة . ففي ١٧١٥ م . بالرغ من عودة السلام وتخفيض النفقات العسكرية ، كانت الحالة المالية في كارثة : لأن دخل الضرائب حتى ١٧١٨ م أكل سلفاً وبلغ مجموع الدين رقاً يسبب الدوار ، ملياري ليفره . وكانت الدولة على حافة الإفلاس .

### أزمة الاقتصاد الفرنسي

كانت المشاكل الاقتصادية محسوسة انطلاقاً من ١٦٧٢ م، وتفاقمت في الجزء الأخير من الحكم . ويتضح هذا التفاقم أولاً بحالة الحرب التي كان لها نتائج مشؤومة لا على المالية فحسب ، بل أيضاً على النشاط الاقتصادي : إن تطويق فرنسا والتفوق البحري لإنكلترا بعد ( لاهوغ ) ، في ١٦٩٢ م ، قطعا الاقتصاد الفرنسي عن جزء كبير من السوق الأوربي وهددا علاقاتها البعيدة مع مستعمراتها وباقي العالم . وعانى نشاط المصانع من نقص الصادرات منضماً إلى نقص الاستهلاك الداخلي بواقع الافتقار . وفوق ذلك كان للسياسة المالية انعكاسات خطيرة على النشاط العام : لأن الاقتطاع الضريبي المتزايد حوَّل نحو النفقات العسكرية مبالغ عظيمة ، ولأن تغيرات النقد الدائمة انتهت بشل الأعمال . وأخيراً ، إن رحيل العديد من أصحاب المصانع والتجار الهوغنوت غداة إلغاء براءة نانت ، سبب ضرراً ثقيلاً لبعض المناطق ذات الفاعلية الكبرى ، ولاسيا في اللانغدوك ، وفي مراء في ليون ، وثور ، وسودان حيث غادرت ٤٠٠ أسرة المدينة تماركة وراءها ٢٠٠٠ عامل دون عمل .

وإلى هذه الأسباب المباشرة يضاف ثقل الظروف: إن انخفاض الأسعار، والدخول والأجور تلاحق مع البطء العام في الأعمال الذي سببه. ولكن إذا كان هذا الانخفاض أقل شدة مما في الدور السابق وأبدت بعض القطاعات وبعض الإنتاجات منذ ١٧٠٠ م بوادر ارتفاع ومعاودة أعمال تبشر بانقلاب الظروف في المرحلة من أن آخر الحكم في مجموعه يسجل ، كبدايته ، في المرحلة الكبرى لركود سنوات ١٦٥٠ ـ ١٧٣٠ م .

وأخطر من ذلك بكثير أيضاً ، الأزمات المدورية المتكررة : أزمات كلاسيكية في الاقتصاد من النوذج القديم ، وهي ، بخاصة ، كثيرة بين ١٦٩٢ م و ١٧١٣ م . وقد سجل جميع المعاصرين ( تفاوت وعدم انتظام الفصول ) في هذه

السنوات الحزينة: ربيع وصيف (عفنان) أو شتاء قاس بصورة استثنائية تعرض للخطر أو تعدم المحاصيل وتؤدي إلى الجدب والعوز والارتفاع المفرط في سعر الحبوب مع كل نتائجها الاقتصادية والديموغرافية. يضاف إلى ذلك تأثيرات الحبوب مع كل نتائجها الاقتصادية والديموغرافية. يضاف إلى ذلك تأثيرات الأوبئة. فقد كانت مجاعة ١٦٩٣ ـ ١٦٩٨ م كارثة أصابت معظم المملكة وتسببت في مجزرة حقيقية. وشهدت السنتان ١٦٩٨ ـ ١٦٩٩ م أزمة مواد غذائية جديدة، ولكنها كانت أقل خطورة في هذه المرة. وفي ١٧٠٠ - ١٧٠١ م، ومن جديد في ولكنها كانت أقل خطورة في هذه المرة. وفي ١٧٠٠ م أصيب الشمال والغرب بوباء الزحار بشكل قاس. وفي ١٧٠٨ م كان المحصول ضعيفاً تقريباً في كل مكان. وتبعه برد فظيع قارس، في كانون الثاني \_ شباط ١٧٠٩ م، جمد الحنطة المبذورة في الخريف الفائت وسبب جدباً عاماً حتى ١٧١٠ م. وكان حصاد ١٧١٢ م و ١٧١٣ م من جديد في حالة عجز في كثير من المناطق.

وجميع هذه الأسباب مجتمعة توضح أفول وانحطاط الاقتصاد الفرنسي: في الأفول الصناعي ، مست صناعات البذخ ، وبخاصة صناعة الحرير في تور وليون ، والخرمات ( الدانتلا ) في ( آلانسون ) والسجاد ؛ وظهر الأفول التجاري في سقوط صادرات المنتجات الغذائية والمصنوعة نحو إنكلترا وهولاندا ومعظم البلاد الأوربية .

وأحدثت الأزمة الاقتصادية ، على اختلاف مظاهرها ، بؤساً عاماً يتناقض مع ثراء رجال المال . وكان الاكليروس والنبلاء والبورجوازيون الملاكون يشعرون بحرج عندما تدفع لهم الأتاوات بعد تناقص قيتها . وكان أصحاب الدخل وأصحاب المصانع والتجار ضحايا نقص الدخول والتلاعب بالعملة والركود العام . ولكن الطبقات الشعبية في المدن والأرياف كانت أكثر تأثراً من غيرها : فقد كانت مسحوقة بالضرائب ، وأهلكتها الأزمات ، وفي الغالب دون خبز ، ودون لباس ، ودون عل . وقد تمخض اليأس الذي دفعوا إليه عن ثورات عديدة

وعنيفة ، وبخاصة في ١٧٠٩ م . وازداد عدد المتسولين والمشردين ، حتى انه يمثل ، في ١٦٩٨ م ، ما يقارب عشر السكان ، حسب قول قوبان المراقب الواضح والجدير بالثقة .

ومع ذلك ، توجد بعض الأنوار في هذه اللوحة القاتمة التي يحسن ألا نسودها إلى حد الإفراط . أولاً : إن اقتصاد النظام القديم كان له مرونة عظية تساعده على التغلب بسرعة على الأزمات الدورية حتى الخطيرة ، مثل أزمة ١٦٩٣ \_ ١٦٩٤ م . وفوق ذلك ، إن بعض قطاعات الاقتصاد وبعض المناطق عرفت ازدهاراً حقيقياً ، حتى في أحلك ساعات الدور . ففي ١٦٩٧ م ، أفادت ملاحة موانئ الأطلسي من عودة السلام ، فاستأنفت طريق جزر الآنتيل ، وبدأت ، بخاصة ، بتجارة التهريب مع الموانئ الإسبانية \_ الأميركية في الحيط الهادئ ، بل وحتى إلى ما وراء الصين . فالرحلة نحو ( بحر الجنوب ) أي ( الحيط الهادئ ) ، مروراً بمضيق ماجلان ، تكشف عن مصدر عظيم الربح ، بالرغ من الأخطار من كل نوع . وفي ١٧٠٠ م وجد أن مجلس التجارة الذي وقع في حالة سبات ، قد أعاد تنظيمه : ولعب ممثلو الموانئ الأطلسية الكبرى فيه وبالحال دوراً من الصعيد الأول ، ووجهوا انتباه الملك ووزرائه إلى محاذير التوجيهية الكولبرتية وإلى الفوائد المباشرة ( الفضة بشكل سيائك أو قطع نقود ) المنتظرة من التجارة مع أمريكا الإسبانية . وهذه الأفكار ـ الخلفية التجارية أثرت ولاشك على قرار لويس الرابع عشر في قبول وصية شارل الثاني . وعلى كل حال ، إن اعتلاء فيليب الخامس عرش مدريد أفصح عن نفسه بعد قليل بانفتاح المستعمرات الإسبانية للتجارة الفرنسية . ومنح شركة غينة امتياز ( الأزيانتو ) أي تجارة العبيد . وفي الحقيقة إن الحرب التي استؤنفت في ١٧٠٢ م ، في القسم الأعظم على وجه الدقة ، لأسباب اقتصادية ، حددت للتجار الفرنسيين الأرباح التي يمكن أن يجنوها من هذه الميزات والتفضيلات . ومع ذلك فالسوق الإسباني مفتوح منذ الآن دون

منافسة ، والسوق الإسباي ـ الأميركي القريب التناول ، بالرغم من الأساطيل الإنكليزية والهولاندية ، طالبا بالمنتجات المصنوعة الفرنسية ، وبخاصة الأجواخ والأقشة : ومن هذا الواقع ، عرفت بعض المناطق النسيجية ، مثل بيكارديا ، وريف الغرب ، واللانغدوك ، ازدهاراً يتناقض مع الركود العام .

ولكن بنود معاهدات ١٧١٣ م أغلقت أمريكا الإسبانية في وجه التجار الفرنسيين . ووجهت إليهم ضربة مباشرة عوضها بشكل سيء التهريب نحو المستعمرات الايبرية والتجارة مع الآنتيل . وقد صرح لويس الرابع عشر قبل بضع سنوات: «إن الهدف الأساسي للحرب الحالية هو هدف تجارة الهند والثروات التي تنتجها » . إن الهزيمة الفرنسية تعني التخلي عن هذه الآمال الكبرى ، كا تسهم أيضاً في تسويد اللوحة الحزينة التي يعرضها اقتصاد المملكة في السنتين الأخيرتين من الحكم .

## المشاكل الداخلية

### الشؤون الدينية

والشؤون الدينية أيضاً سببت خيبة أمل للملك وقد أصبح تقياً ورعاً وما وراء \_ جبلياً ، أي تابعاً للمذاهب اللاهوتية الملائمة لبلاط روما : فقد قفز النزاع الجانسيني من جديد ، ونجحت البروتستانتية في العيش في ظل النظام الجديد من عدم التسامح القانوني .

### الماوراء \_ جبلية والتجردية

غداة وفاة البابا إينوسان الحادي عشر ( ١٦٨٩ م ) ، قرر لويس الرابع عشر أن يبحث مع خلفيه : الكسندر الشامن ، ثم المصالح إينوسان الشاني عشر ، عن صيغة اتفاق لإنهاء الخلاف الذي وقع بينه وبين البابا منذ ١٦٧٣ م ، وتم ذلك أخيراً ، في ١٦٩٣م ، كا يلي : إن البابا يقبل امتداد الحق الملكي في قبض موارد

الأسقفيات الشاغرة وتعيين الكنسيين ، ويقلد الأساقفة المعينين منذ ١٦٨٢ م ؛ وبالمقابل ، يعدل الملك والأسقفية الفرنسية عن إعلان المواد الأربع ولا يكون تعليمها إجبارياً . وهذا الحل ، الذي يسجل تراجعاً محسوساً للغاليكانية ولا يخلو من انهيار ، قد سهل بموقف العديد من الأساقفة ، مثل فينيلون ، الذين يرون في «حريات » الكنيسة الغاليكانية خطر « عبودية » حيال السلطة الزمنية ، وأكثر من ذلك ، إن مصالحة ١٦٩٣ م تدل على تطور لويس الرابع عشر نفسه : فتحت تأثير السيدة مانتونون ومعرفيها اليسوعيين ، أصبح الملك تقياً ورعاً ، وأراد أن يتقرب من روما ، وكان بحاجة لها للنضال ضد الانشقاقات الدينية الختلفة .

وهذه الحالة بخاصة نجدها في قضية (التجردية) وذلك أن سيدة من البلاط ، السيدة ( غويون ) ، أدخلت بعض أفكار الصوفي الاسباني ( مولينوس ) ( ١٦٢٨ \_ ١٦٩٦ م ) ، وبحسبها يجب ان تعطى التطبيقات والأعمال أهمية أقل بكثير مما تعطى إلى تأمل ( الحب الحض ) لله . وأخذ بها فينيلون مربي دوق بورغونيا ، والدوقتان : دوشيفروز ، وبوفيلليه ، والسيدة مانتونون نفسها . وقلق بعض الأساقفة لذلك ، وبناء على طلب فينيلون نفسه ، اجتمعت في ١٦٩٥ م لجنة رصد برئاسة بوسويه ، الحذر جداً عزاجه حيال انتشار الصوفية ، في (إيسى ) وشجبت ( تجردية ) السيدة غويون . وقفز الجدال من جديد . وذلك أن فينيلون ، الذي سمى رئيس أساقفة كامبريه ، نشر في ١٦٩٧ م : « إيضاح حكم آ القديسين » ، وتناول فيه مواد إيسى ، وحاول أن يبرر السيدة غويون . فرد عليه بوسويه في « رسالة في التجردية » . وقام جدل شديد بين الحبرين . وقلق لويس الرابع عشر من تحول الحوادث ، وطلب من البابا أن يحكم في الأمر . وفي ١٦٩٩ م ، راقب إينوسان الثاني عشر ثلاثة وعشرين اقتراحاً أخذت من (حكم) فينيلون دون أن يصفها بأنها هرطقية . وكان هذا العمل بالنسبة لبوسويه نصف نصر. وفقد فينيلون حظوته ونفي إلى كامبريه ، وخضع مع كثير من اللبن والوقار . وقلد التجرديون الآخرون خضوعه ، ووقفت القضية عند هذا الحد .

#### الجانسينية الثانية

ولم تكن الحال نفسها بالنسبة للجانسينية . وفي الواقع ، كا رأينا ، لم يحل سلام الكنيسة شيئاً منذ ١٦٦٩ م ، ولم ينكر الجانسينيون شيئاً من مواقعهم العقائدية والأخلاقية . وفي ١٦٧٩ م ، قلق الملك من إشعاع البور ـ رويال ، ومنع الدير من قبول الراغبين في الترهب ، ونفى أنطوان آرنولد . وغداة وفاة آرنولد في ١٦٩٤ م ، ونيكول في ١٦٩٥ م ، أخذ الأوراتوري (كيسنيل ) وجه زعيم ( الحزب ) . وعهده : « العهد الجديد بالفرنسية مع الاحكام الاضافية في كل آية » ( طبعة جديدة مزيدة في ١٦٩٣ م ) لاقى نجاحاً كبيراً وحظى بموافقة كثير من الأساقفة . وفي هذا الكتاب ، تناول كيسنيل الأساسي من أفكار جانسينيوس وآرنولد في العفو ، ولكنه دافع أيضاً عن بعض النظريات الغاليكانية وأفكار (ريشر) الديموقراطية في دور الخوارنة إلى جانب الأساقفة .

وهكذا ، تختلف هذه الجانسينية الثانية أو ( الكيسنيللية ) بصورة عميقة عن الأولى وتظهر بحق للاهوتيين الرومانيين واليسوعيين ، والعديد من الأساقفة الفرنسيين كجموعة مبهمة ومخيفة من الأغسطينية والغاليكانية والريشرية قادرة على أن تضع على بساط البحث لاالعقيدة الكاثوليكية فحسب ، وإنما تفوق البابا وكل التشكيل التسلسلي للكنيسة . وبالمقابل ، إن نجاح هذه الجانسينية الثانية في الأوساط البرلمانية يتضح جزئياً بنزعاتها الغالليكانية ، وفي داخل الأكليروس -الأدنى بنزعاتها الريشرية . وبهذا الاعتبار ، إن القرار ، الذي اتخذه الملك ، في ١٦٩٥ م ، في إعطاء الأساقفة كامل السلطات على أعمال الإحسان وعلى الاكليروس القروي في أبرشياتهم ، تسبب في غضب الخوارنة ، ولم يكن غريباً عن انضام عدد منهم إلى الكيسنيللية .

وفي ١٧٠١ م ، اشتعل الخلاف في موضوع القضية المساة حالة وجدان . ففي ٢٠ تموز ١٧٠١ م ، أجاب أربعون لاهوتياً من ( السوربون ) بالتأكيد عن سؤال - 0.4

طرحه عليهم خوري من خورية (كلرمون) وهو: هل يمكن منح العفو لكنسي على سرير موته يقبل بشجب المقترحات الخسة ، مع الحفاظ على الصت المحترم على نسبتها الواضحة إلى جانسينيوس ؟ فقام اليسوعيان فينيلون وبوسويه ضد هذا الجواب ، وبدأ جدال شديد . وقلق لويس الرابع عشر من الأفكار ( الجمهورية ) لبعض الجانسينيين ، وظل وفياً لسياسة ما وراء الجبال الجديدة ، وطلب إلى البابا كليان الحادي عشر شجباً رسمياً للصت المحترم وحصل عليه في وطلب إلى البابا كليان الحادي عشر شجباً رسمياً للصت المحترم وحصل عليه في ١٧٠٥ م به المرسوم البابوي « الكرم الرباني » . وأكرهت السبع عشرة راهبة الأخيرة في ( بور - رويال - دي - شان ) على توقيع المرسوم ، فرفضن ، وفي ٢٩ تشرين الأول ١٧٠٩ م ، بعثرهن على مختلف الأديرة جنود نائب الشرطة ، وبعد بضعة أشهر ، دمر الدير والكنيسة والمقبرة بصورة كاملة بأمر الملك .

ولكن الجانسينيين كانوا أبعد من أن يلقوا السلاح ، وأفادوا من الهياج الذي سببه تدمير البور ـ رويال ، وفوق ذلك ، كانوا يعلمون أنهم مدعومون علناً كثيراً أو قليلاً من بعض الأساقفة ، من بينهم الكاردينال دو نواي ، رئيس أساقفة باريس . ولمحاولة القضاء عليهم ، دفع الأب لوتلليه لويس الرابع عشر ، فقرر أن يتوجه للبابا الجديد كليان العاشر . وبعد الكثير من التردد ، نشر البابا في ٨ يلول ١٧١٣ م ، المرسوم « وحدة الخلق » شجب فيه (١٠١) اقتراح مقتطفة من الكول ١٧١٣ م ، المرسوم « وحدة الخلق » شجب فيه (١٠١) اقتراح مقتطفة من أحكام ) الأب كيسنيل .

وفي الواقع ، أثار المرسوم مباشرة في فرنسا معارضة شديدة ، ورفض برلمان باريس ، بغالليكانية ، أن يسجل ( الدستور ) الحبري ، وانقسمت الأسقفية : فعلى خمسين أسقفا عقدوا بسرعة مجلساً في باريس ، في ١٦ تشرين الأول ، عارض تسعة ، ومنهم نواي ، قبول المرسوم . فغضب لويس الرابع عشر بعمق وفرض تسجيل المرسوم ، على البرلمان ، في ١٧١٤ م ، ووضع الأساقفة المعارضين جانباً في أبرشياتهم بموجب رسالة مختومة . وفي ١٧١٥ م ، قبل ١١٢ أسقفاً المرسوم ،

وبعضهم تحفظ . و ١٥ اتفقوا مع نواي على رفضه . وفيا عدا هذه المعارضة الأسقفية ، ظهرت معارضة أكثر عنفاً بين الأكليروس الأدنى وبين المؤمنين . وعندئذ فكر لويس الرابع عشر بأن يمثل الأساقفة المعارضون أمام مجمع قومي ولكن هذا المشروع أخفق بوفاته .

#### المسألة البروتستانتية

كانت البروتستانتية بالنسبة للملك مصدراً آخر للمشاكل وتبدد الأوهام . لقد تبين بسرعة أن إلغاء براءة نانت ، لم يحقق وحدة الإيان بتسجيل استئصال شأفة المرطقة رسمياً ، ووضعت بشكل فظ مسألة بروتستانتية ، وهي أن رحيل الموغنوت لم يكن كثيفاً فحسب ، ولكنهم بقوا في الملكة عديدين وعنيدين ، بالرغ من الوهم الذي يدل عليهم تحت التعبير ( المهتدون الجدد ) . وبسرعة جداً أشار كثير من الأساقفة ، وبخاصة ( لوكامو ) وبوسويه بل وحتى علمانيين ، مثل بونشارترن إلى الخطر الكبير الذي ينجم عن إجبار هؤلاء المهتدين الجدد على حضور الحفلات الدينية وبخاصة تقبل الأسرار .

وفي ١٦٩٨ م ، وبعد مشاورة الأساقفة والنظار ، وقع لويس الرابع عشر في ١٦٩٨ كانون الأول إعلاناً ذكّر فيه بصرامة المبادئ ، ولكنه أوصى بتجنب كل إكراه في تطبيقها حيال ( أتباع الدين المصلّح المزعوم ) . فهو إذن يعترف ضمناً بوجود هذا الدين في المملكة .

وفي الواقع ، إن هذه المرونة في نظام عدم التسامح القانوني ، الذي نظم في براءة فونتينوبلو ، لا يحل القضية ولا يوقف العنف . فن ذلك أن العنف أودى بحياة الأب (شيلا) رئيس كهان (ماند) . فقد قتله ، في تموز ١٧٠٢ م هوغنوت متحمسون مندفعون . وقامت على اثر ذلك ثورة في جبال (السيفين) ، بين ماند و (آليس) دفع فيها النساء والأطفال بقيادة بعض

المستحدثين الصغار مثل إبراهيم ( مازيل ) وجان كاڤاليه ، أو رعاة مواش مثل بيير لابورت المسمى رولان ، الفلاحين السيفينيين فشكلوا عصابات الأدغال ( الكاميزار ) ونجحوا خلال مايقارب ثلاثة أعوام ( تموز ١٧٠٢ ـ كانون الثاني ١٧٠٥ م ) في عز حرب الوراثة الاسبانية ، في هزيمة عدة جيوش ملكية . وأخيراً ، كان ضروريا القيام بحملة ماريشال فرنسا ( فيلار ) و ٢٠٠٠٠ رجل لإنهاء هذه الحرب التي لاتعرف الرحمة . فقد قتل رولان ، وخضع كافاليه ولم تعد المقاومة أكثر من بعض الجماعات المسلحة التي أمسكت مع مازيل ، بالبلاد حتى ١٧١٠ م .

غير أن مقاومة الكاميزار لم تضعف . وأكد ذلك لويس الرابع عشر في سياسة اللاتسامح : إن براءة آذار ١٧١٥ م بشأن الهراطقة الخونة فاقمت المادة (١٠) من براءة فونيتنوبلو بقرارها : إن جميع قدامى المصلحين الباقين في فرنسا منذ ١٦٨٥ م ، سيعتبرون منذ الآن بالجلة ككاثوليك ، ومع ذلك ، إذا أضعف الرحيل والاضطهادات ، منذ هذا التاريخ ، البروتستانتية الفرنسية بصورة عظية ، ولكنها لم تبدها ، فقد ظهرت من جديد عبادة عامة سرية في بلاد السيفين مع بالس الصحراء ، فيا كان الأساقفة والنظار في الدوفينه والبواتو وحتى في باريس ، يغمضون أعينهم عن « عناد » المتدينين ويحاولون كبح الغيرة المفرطة عند بعض الخوارنة . ففي آب ١٧١٥ م ، قبل وفاة الملك ببضعة أيام ، عقد الراعي أنطوان كور في ساحة على أبواب مدينة نيم ، مجمعاً ضم أهم رعاة الجنوب والعديد من المؤمنين . وهكذا عادت الكنيسة الكالفنية الفرنسية فغرست من جديد ، وأخفقت سياسة الوحدة الدينية التي حاولها الملك .

#### الكاثوليكية في بداية القرن الثامن عشر

إلى عودة النزاع الجانسيني ، وإخفاق السياسة البروتستانتية ، تضاف من أجل كنيسة فرنسا أسباب أخرى من عدم الارتياح والقلق . فالإصلاح الكاثوليكي

ث ، والحركة الصوفية الكبرى في القرن السابع عشر سقطت ثانية ، وأسهم فينيلون في قضية التجردية في عدم الثقة بمختلف أشكال الصوفية . الذي أثارته الجانسينية الثانية ، عكر كثيراً من الضائر ، وأغلق عصر تالكبرى الرعوية ، ومع ذلك يمكن أن نذكر تأسيس جان \_ باتيست لكبرى الرعوية ، ومع ذلك يمكن أن نذكر تأسيس جان \_ باتيست ) ( ١٦٥١ \_ ١٧١٩ م ) رهبنة إخوة المدارس المسيحية لتربية الفقراء م) ، والبعثات الكبرى التي أرسلها ( لوي \_ ماري غرينيون دو ) ، والبعثات الكبرى التي أرسلها ( لوي \_ ماري غرينيون دو ) ( ١٦٧٣ \_ ١٧١٦ م ) إلى بواتو ، أونيس ، وبروتانيا العليا . ونحو فتح للإصلاح الكاثوليكي دور استقرار ، بل وحتى افول .

كن يوجد ما هو أخطر: فالكارتيزيانية (الديكارتية)، والإلهية اد بوجود الله والدين الطبيعي) والعقلانية، روح البحث الحر، تمثل للكنيسة وبالنسبة لكل النظام القائم الذي ترتبط به، خطراً هائلاً شهر يه العجوز، الذي فقد أوهامه، ولكنه ما زال مكافحاً، بكل شدة. وفي إن الخطر لم يتناول بعد إلا بعض الأوساط الأدبية الباريسية. ومع ذلك، زمة الوجدان) هذه التي اجتازتها فرنسا كباقي أوربة، كانت منذ آخر لك العظيم، مبشرة بعصور جديدة.

#### شاكل الخارجية

، الحرب ، التي بدأت في الأشهر الأخيرة من ١٦٨٨ م ودامت أكثر من ٢٥ ، ماعدا فترة قصيرة بين ١٦٩٧ و ١٧٠٢ م ، وضعت فرنسا أمام تألبين ، متتاليين ، وجرت في ظروف سياسية وعسكرية تختلف كثيراً عن سنوات ١٦٦١ \_ ١٦٨٤ م . لقد كانت نزاعاً منهكاً لختلف المحاربين ، ولكن أ ـ بالنسبة لفرنسا التي استطاعت بعد عدة انكسارات في ١٧٠٢ \_ ١٧٠٩ م , الحالة بشكل كاف وتفاوض في ظروف مشرفة .

#### الظروف الجديدة السياسية والعسكرية

بينا كان على فرنسا ، في حرب هولاندا ، أن تواجه تألياً محدوداً ، كان عليها انطلاقاً من ١٦٨٥ م أن تناضل ضد أوربة بكاملها تقريباً . إن رابطة أوغسبورغ ، هذا الاصطلاح غير الصالح للدلالة على الحلف الكبير الذي تصلب في ١٦٨٩ م بعدة معاهدات خاصة ، كانت تضم البيت النساوي في ١٦٨٩ م بعدة معاهدات خاصة ، كانت تضم البيت النساوي ( الامبراطور وملك اسبانيا ) والساقوا والقسم الأعظم من الامبراطورية وبخاصة بافاريا وبراندبورغ ، حليفي فرنسا السابقين ، وأخيراً الكتلة البروتستانتية الإنكليزية ـ الهولاندية التي يحركها غليوم أورانج . والحلف الكبير الذي تأسس من جديد في ١٧٠١ م ، بعد أن اعتلى عرش مدريد أمير فرنسي ، لم يكن أقل هولاً بالنسبة لفرنسا ؛ لأن اسبانيا إذا كانت الآن حليفها وليست خصها ، فإن هذا الحليف ضعيف ولا ينتظر منه أي دع نافذ ، ويحسن بالعكس ، مساعدته ماأمكن .

وإذا اتحدت كل أوربة تقريباً على هذا النحو ضد لويس الرابع عشر، فذلك أولاً لوضع حد للطموحات غير المحدودة للملك ـ الشبس التي لايشك بها مطلقاً ، بعد الانضامات والإثارات ، في ١٦٨٠ ـ ١٦٨٨ م ، التي يهدف منها إلى السيطرة على القارة كلها . ولكن أوربة عام ١٦٨٨ ليست أوربة عام ١٦٦١ م ، هذا التاريخ الذي استطاع فيه ملك فرنسا أن يكتب بكل الحقيقة : « لقد توطد السلام مع جيراني حسما أتصور لزمن طويل أريده بنفسي » . ولكن الامبريالية الفرنسية اصطدمت منذ الآن بامبرياليات أخرى . فقد أمنت الانتصارات على الأتراك واسترداد هونغاريا ( أخذت بودا في ١٦٨٦ م ) للامبراطور ليؤبولد جاها واسعا وغوا عظيماً في سلطته . وبعد دور الخشوع والحزن والإغماء الذي أعقب معاهدات وستفاليا ، أرادت الملكية النساوية أن تستأنف ، في الامبراطورية وفي أوربة ، الدور الأول الذي ترى أنه يرجع إليها وتأمل ، بوضع أرشيدوق في

مدريد، أن تلحم بشكل أفضل فرعي البيت النساوي وتعمر نوعاً ما « امبراطورية » شارل ـ كنت . أما من جهة الدول البحرية ، انكلترا والأقاليم المتحدة ، فقد قلقت من التقدم الذي أنجزته فرنسا في المضار البحري والاستعاري ، وأكثر من ذلك أيضاً ، الفوائد التجارية التي يكن أن تحصل عليها من الوراثة الاسبانية ، ولذلك أرادت من توحيد مصالحها أن تطرد منافساً خطراً ، وعلى وجه الاحتال أن تتقاسم غنائه .

وتطورت أيضاً الظروف العسكرية في الحرب . والحقيقة ، في ١٦٨٨ م ، ان الجيش والأسطول الفرنسيين بقيا الأوليين في أوربة ، ولكن هذا التفوق أخذ شيئاً شيئاً يشك فيه ويطرح على بساط البحث. ففي البركانت القضية الكبرى قضية الجنود ، ولحلها قرر لوفوا أن ينظم المليشا في ١٦٨٨ م : فعلى القرى وبعض الأقاليم أن تعين بين سكانها رجلاً أو عدة رجال عزاب ، من عمر ٢٠ إلى ٣٠ عام ، يدعون للخدمة في الجيش ويجهزون على نفقة أهل القرى . وهكذا جند ٢٥٠٠٠ مليشي في حرب رابطة أوغسبورغ . ونظراً لضعف قيتهم العسكرية ، لم يستخدموا في البدء ، إلا في الدفاع عن الحصون . ولكن التجنيدات انطلاقاً من ١٧٠٢ م تعممت في المملكة كلها بالرغم من معارضة السكان ، وأفاد المليشيون في تعزيز الجيوش في الحرب. وبفضل المليشا، ولا سيا بالتطوع واستخدام الجنود المرتزقة الأجنبية ، استطاع الملك أن يجند في ١٧٠٢ م ، رقماً عظيماً من ٣٨٠٠٠٠ رجل ، قيهم متفاوتة . واستعيض عن السلاح الناري الخفيف الحمل ( موسكيه ) والرمح نهائياً في ١٧٠١ ـ ١٧٠٣ م بالبندقية تتمها الحربة ذات ماسورة الوصل بفضل التحسين الذي أحدثه فوبان في ١٦٨٧ م . وانتظمت المدفعية في جيش مستقل مع قطعتي المدفعية \_ الملكية ، والقاصفة \_ الملكية . وأخيراً ، كان لـدى الملك قادة ممتازون من أمثال لوكسبورغ و (كاتينا) وآخرين غيرهما ، وإن كانوا لا يساوون كونده أوتورين.

ولكن هذه الجنود العديدة ، وهذا التسلح الحديث ، وهذه القيادة القية لا تكفي مطلقاً لتؤمن للجيش الفرنسي الصف الأول الذي كان له منذ واقعة روكروا . وفي الحقيقة ، ان أوربة المتألبة كان عندها العدد الكافي من الجنود الآخذين بالازدياد ، وتدريب الجنود الامبراطورية التي اعتادت الحرب في حملاتها ضد الأتراك ، والتفوق غير المنازع لجنرالاتها مثل غليوم أورانج ، لويس دوباد ، مكسمليان ـ إيمانوئيل دو بافاريا أثناء حرب رابطة أوغسبورغ ، ولا سيا الأمير أوجين ومارلبورو في حرب الوراثة الاسبانية . وأمام هذين الأخيرين ، لا يمكن لفرنسا أن تضع بعد موت لوكسبورغ في ١٦٩٥ م ، وتقاعد كاتينا في ١٧٠٢ م ، إلا رجالاً من الحاشية غير أكفاء مثل فيللوروا وتالار أو قادة مهرة ولكنهم متفاوتون ، مثل فاندوم وفيلار .

ولم يكن خصوم الفرنسيين في الحقيقة ، ليعرفوا كيف يفيدون تماماً من زيادة قدرتهم النارية المرتبطة بالبندقية ذات الإطلاق السريع وبالجنود المتعددة أكثر فأكثر ؛ لقد أصبحت الجيوش أقل قدرة على المناورة بما كانت في العهد السابق ؛ لأن الحرب الخاطفة والمعارك المدمرة كانت نادرة أكثر فأكثر ورجع فيها على الأغلب إلى (ستراتيجية الملحقات) مثل : حصار المدن ، و ( الأرض الحروقة ) ، والاحتلال البطيء للأرض المفتوحة . وقد استطاعت فرنسا في أقبح ظروف حرب الوراثة الاسبانية ، على هذا النحو ، أن تتجنب الهزائم وتدمير جيوشها ، وباعتبارها محية بـ ( الحدود الفولاذية ) التي أحاط بها ( فوبان ) المملكة ، أن تنجو تماماً من الغزو تقريباً .

وتطورت الستراتيجية والتاكتيك أيضاً في البحر. فالمعارك الكبرى للأساطيل ، والعديدة بين ١٦٥٠ و ١٦٨٠ م ، أصبحت أيضاً نادرة انطلاقاً من ١٦٨٩ م . ولذا ، بالرغم من انتصارات ( تورفيل ) الجميلة ، قرر لويس الرابع عشر ، بدافع من بونشارترن وقوبان ، بعد إخفاق لاهوغ في ١٦٩٢ م ، حرب

القرصنة المربحة مباشرة . فقد كان القراصنة يجهزون برسالة ممتازة تسمح لهم علاحقة السفن التجارية العدوة . فمن ذلك أن قرصان دنكرك ، مثل ( جان بار ) ، أو سان \_ مالو ، مثل ( دغويه \_ تروون ) ، يهاجمون سفن العدو ويستولون على ألوف العائر مع شحناتها .

ومع ذلك ، إذا فرض القرصان الفرنسيون خسائر ثقيلة على العدو ، فلم يستطيعوا خراب تجارته ، وأكثر من ذلك ، إن التخلي الذي تركت فيه فرنسا رويداً رويداً (أسطول الخط) ، ساعد الإنكليز والهولانديين على استعادة سيادة البحر التي فقدوها حيناً من الزمن . وإن الظروف الجديدة لحرب أله ٢٥ عاماً التي وقف فيها لويس الرابع عشر أمام أوربة ، جرت على جميع المتحاربين أعباء ثقيلة ، ودفعت إلى الصعيد الأول القضايا المالية . وبينما لويس الرابع عشر يبحث عن موارد بشتى الوسائل ، ولا سيا بإحداث ضرائب جديدة ، كان غليوم الثالث يؤسس في ١٦٩٤ م بنك انكلترا ليكون في الوقت نفسه قادراً على مجابهة النفقات العسكرية بطلب الاعتاد . إن استنزاف الأطراف المتنازعة يوضح بصورة عريضة العودة إلى السلام في ١٦٩٧ م ، ومن جديد في ١٧١٣ ـ ١٧١٤ م .

## حرب رابطة أوغسبورغ وسلام ريسويك ( ١٦٨٨ ـ ١٦٩٧ م )

إن حرب رابطة أوغسبورغ كا يسميها الفرنسيون ، أو : حرب أورائان ، كا يسميها الألمان ، بسبب دوقة أورائان ، الأميرة البالاتينية ، أو : حرب التسعة أعوام أو : حرب غليوم ، كا يسميها الإنكليز ـ دارت على القارة وعلى البحر . ولكن العمليات تباطأت منذ ١٦٩٣ م ، فيا بدأت محادثات السلام الأولى .

عندما قام لويس الرابع عشر فجأة بالهجوم على نهر الراين ، في تشرين الأول ١٦٨٨ م ، كان يأمل في أن يسبق المتألبين ويحصل منهم على فوائد حاسمة . وفي البداية ، تضاعف احتلال أسقفيات كولونيا ولييج باجتياح بالاتينا للحيلولة

دون استخدامها قاعدة انطلاق للأمبراطوريين . وطوال شتاء ١٦٨٨ ـ ١٦٨٩ م ، أحرقت المدن والقرى بشكل منظم .

وقد أثار حريق بالاتينا الذي أطنب في مديحه لوفوا ، في كل ألمانيا ، استياء عيقاً وكراهية دائمة ضد فرنسا ، وجعلت أواخر الأمراء ، الذين مازالوا مترددين بعد ، أن يقرروا الانضام إلى التألب . وفي الوقت نفسه ، كانت السهولة التي طرد بها غليوم أورانج الملك جيس الثاني واحتلاله عرش انكلترا مكانه ، في تشم بن الثاني ١٦٨٨ ـ شباط ١٦٨٩ م ، بالنسبة للويس الرابع عشر ، خيبة عيقة . وعندئذ قررأن يبقى مدافعاً على الحدود ، وبخاصة في معصم منحدر بالاتينا ، ومحاولاً إرجاع جيس الثاني بعد أن لجأ في فرنسا . ويفضل مساندة الأسطول الفرنسي ، نزل جيس الثاني ، في ٢٢ آذار ١٦٨٩ م في إيرلاندا حيث استقبله الشعب الكاثوليكي استقبالاً حاراً . وفي ٣ نيسان ، أخذ ( دبلن ) . وبعد قليل نقصه الرجال والمال وأضاع وقته في إقليم أولستر . وفي السنة التالية ، اضطر فجأة إلى العودة ثانية إلى فرنسا بعد أن غلبه غليوم الثالث في ( دروغيدا ) على نهر ( البوين ) ، في ١٠ تموز ١٦٩٠ م . ومع ذلك ، ففي اليموم نفسمه همزم الأسطول الفرنسي ، بقيادة ( تورفيل ) و ( شاتورونار ) ، الأسطول الإنكليزي \_ الهولاندي في عرض ( رأس بيتشي \_ هيد ) أو : ( بيفيزيه ) ، ودمر كثيراً من نقاط الشاطئ الإنكليزي . وفي تلك الآونة ، انتظم التألب ضد لويس الرابع عشر: ففي ١٢ أيار ١٦٨٩ م وقع الأمبراطور والأقاليم ـ المتحدة معاهدة حلف فيّنا اشتركت فيه بعد قليل انكلترا ، ثم الساڤوا . وفوق ذلك تقربت فيّنا ومدريد بصورة وثيقة : ان شارل الثاني أرمل ماري \_ لويز أورك ان في ١٦٨٩ م ، تزوج في ١٦٩٠ م ماري \_ آن بافاريا \_ نوبورغ أخت الامبراطور ، وسمى دوق بافاريا ماكسمليان - إيمانوئيل ، صهر الامبراطور وقائد الجيوش الامبراطورية ، في ١٦٩٢ م حاكماً للبلاد \_ المنخفضة الاسبانية . وهكذا تحولت الحرب السريعة التي أمل فبها لويس الرابع عشر ، إلى حرب طويلة شاقه وغير حاسمة .

في البلاد ـ المنخفضة ، أحرز الماريشال لوكسبورغ ، في ٢ تموز ١٦٩٠ م انتصار ( فلوروس ) اللامع . وفي السنة التالية ، حاصر لويس الرابع عشر وقوبان مونس وأخذاها ، في ٨ نيسان ١٦٩١ م ، ثم نامور ، في حزيران ١٦٩٢ م . وقام غليوم الثالث بمحاولتين لاجتياح فرنسا من الشال فأوقفها لوكسبورغ في ( شتاينكرك ) ، في ٣ آب ١٦٩٢ م و ( نيروندن ) ، في ١٩ تموز ١٦٩٢ م .

وفي جبال الألب ، اجتاح كاتينا الساڤوا والبيونت ، وقاتل الدوق فيكتور - آميديه في (ستافارد) في ١٨ آب ١٦٩٠ م ، ولكنه في ١٦٩٠ م ، لم يستطع منع غزو الدوفينه من قبل السافوارديين الذين استولوا على ( إمبرن ) و (غاب ) ، خلال فترة . وفي ١٦٩٣ م ، قام بهجوم جديد ودخل البيونت وقاتل دوق الساڤوا في ( لامارساي ) ، بالقرب من ( موندوفي ) ، في ١٤ تشرين الأول .

وفي الجنوب ، دخل جيش فرنسي إقلم كاتالونيا . وفي بداية أيار ١٦٩٢ م قرر لويس الرابع عشر محاولة إنزال في انكلترا وأعطى الأمر إلى تورقيل أن يغادر ( برست ) إلى ( الكوتانتن ) بغية إقلاع جيس الثاني والجيوش المتحدة منها لهذا الغرض . ولكن ، في ٢٩ أيار ، اصطدمت أل ٤٤ سفينة الفرنسية في عرض ( بارفلور ) بأسطول انكليزي \_ هولاندي أكثر عدداً برتين . وبالرغ من هذه القلة العددية تغلب تورڤيل ، ولكن اثنتا عشرة من وحداته أصيبت بأضرار واضطرت أن تبحث عن ملجاً لها في حوض ( لاهوغ ) ، حيث أحرقها العدو ، في ٢ و ٣ حزيران ، بعد كفاح عنيف . وهذا الإخفاق الذي مني مه الأسطول في ٢ و ٣ حزيران ، بعد كفاح عنيف . وهذا الإخفاق الذي مني مه الأسطول الفرنسي في لاهوغ بالغ الإنكليز في تضخيه ، ولكن كان له نتائج هامة ؛ فقد جعل من المستحيل الإنزال في انكلترا ، ودفع لويس الرابع عشر إلى التخلي عن جعل من المستحيل الإنزال في انكلترا ، ودفع لويس الرابع عشر إلى التخلي عن حرف الهريخ ق ١٧ (٣٣)

حرب الأسطول لحرب القرصنة . وأعطى تورقيل نفسه المثل : ففي حزيران ١٦٩٣ م هاجم ، في عرض ( لاغوس ) في البرتغال ، قافلة انكليزية \_ هولاندية تتألف من أكثر من ٢٠٠ عمارة ، ونهب عدداً كبيراً منها .

وفي ١٦٩٣ م ، أدرك الخصوم أن الأسلحة لا تستطيع أن تأتي بنتائج حاسمة ، وأن الجهود الحربي أنهكهم مالياً ، فدخلوا في مباحثات سرية قليلاً أو كثيراً . ولكن لويس الرابع عشر ، الذي تصالح مع البابا ويبدو أنه اختار الاعتدال ، رفض مع ذلك الاعتراف بغليوم الثالث ملكاً على انكلترا ، واستؤنفت العمليات في ١٦٩٤ م ، ولكن برخاوة . وإذا لم يستطع لـويس الرابع عشر الاعتاد على اجتياح انكلترا ، فإن المتألبين من جانبهم فقدوا الأمل باجتياح فرنسا ، بالرغم من أن غليوم أخد نامور ، في ٤ آب ١٦٩٥ م . وأكثر من ذلك ، إن حرب القرصنة أصابت بقساوة الدول البحرية . وقرر دوق السافوا أن يترك التألب ، وأعطى إشارة السلام . وبموجب معاهدة تورينو ، في ٢٦ آب ١٦٩٦ م ، أعاد لويس الرابع عشر إلى فيكتور آميديه فتوحات كاتينا وأعطاه ( بينييرول ) و (كازال) ورسخ زواج دوق بورغونيا من ماري ـ أديلائيد السافوا المصالحة . وقلقت انكلترا من نجاح فرنسا في أمريكا الشمالية بعد أن أخذت أراضي جبون هودسون والأرض ـ الجديدة ، وهددت نيويورك وبوسطون ، وخشيت هولاندا النهمة للسلام هجوماً فرنسياً نحو البلاد ـ المنخفضة ؛ ورأت اسبانيا أنها مهددة مباشرة بعد أخذ بارشولونة في آب ١٦٩٧ م ، فقررتا ، في ٢١ ايلول ١٦٩٧ م ، أن توقعا السلام الذي جرى التفاوض فيه منذ بضعة أشهر في ريسويك ، بالقرب من لاهاي ، بين الفرنسي ( بوفلر ) والإنكليزي \_ الهولاندي ( بنتينك ) لورد بورتلاند . وفي الشهر التالي ، في ٣٠ تشرين الأول ، وافق الامبراطور .

### معاهدات ريسويك

تسجل معاهدات ريسويك أول توقف لسياسة الفتح التي سلكها لويس - ١٤٥ -

الرابع عشر. ويبدو أنه اضطر ، بعداء أوربة وإنهاك ملكته ، لاكتشاف ثن السلام والاعتدال ، وفي الواقع ، قبل أن يعيد كل اتحادات سنوات ١٦٧٩ ـ ١٦٨٩ م ، باستثناء ستراسبورغ ، وكل فتوحات الحرب ، أي مونيليار ، فريبورغ ، بريزاخ ، كيل ، فيليبسبورغ ، و ( دو ـ بون ) ، والبالاتينا إلى الامبراطور أو إلى الأمراء الألمان ؛ واللورين ، ما عدا سارلوي ، إلى دوقها ؛ واللوكسبورغ وتوابعها ، كورتريه ، مونس ، آط ، شارلوروا وكاتالونيا إلى اسبانيا . وعليه فقد وجدت فرنسا للمرة الثانية حدود نبيغ ، عدا فريبورغ وبريزاخ وبينيرول ، ولكن مع ستراسبورغ وسارلوي . ومن جهة أخرى ، إن القضيتين اللتين أفادت حجة للحرب ، سويتا نهائياً على حساب لويس الرابع عشر . فقد اعترف بجوزيف ـ كليمان بافاريا ناخباً لكولونيا وأسقف لييج ، وتخلى ، مقابل تعويض ، عن مزاع دوقة أورائان على البالاتينا . وخولت فرنسا الأقاليم \_ المتحدة فوائد هامة تجارية وحق إقامة حاميات في بعض المواقع الحصينة في البلاد \_ المنخفضة الاسبانية ، المجاورة للحدود الفرنسية ( المواقع التي تسمى الحاجز). وأخيراً أرجع لويس الرابع عشر إلى انكلترا الفتوحات التي أجريت على حسابها في أمريكا الشالية . وقبل ، وهذه نهاية الإذلال ، الاعتراف بغليوم الثالث وعدم دعم مزاع آل ستوارت .

يسجل سلام ريسويك ، بالنسبة إلى هدنة راتسبون ، تراجعاً هاماً قبله الملك دون أن يكون مغلوباً بحق . وفي الواقع لقد نجح في الحفاظ على الأساسي ، أي على الألزاس وستراسبورغ ، وبقي جاه جيوشه سلياً لم يس . ولكن زمن العظمة والهيئة الفرنسية قد مضى ، وبدأ زمن التوازن في أوربة حيث يجب منذ الآن أن تؤخذ بعين الاعتبار انكلترا التي هي في عز ازدهارها ونهوضها ، والملكية النساوية الواسعة والقوية حيث يمثل افتتاح الوراثة الاسبانية الوشيك الوقوع اهتاماً كبيراً لدى جميع رؤساء الدول .

### إرث أسبانيا وحلف لاهاي الكبير ( ١٦٩٨ - ١٧٠١ م )

انطلاقاً من ١٦٩٦ م ، أصبحت حالة الملك شارل الثاني الصحية مقلقة . ولم يكن له أولاد . وبينا كان لؤبولد الأول يقبل ، في ١٦٦٨ م ، فكرة تقسيم ، إذا به الآن يرى استعال حقوقه ليطالب عند الأوان بمجموع الإرث لابنه الثاني . أما لويس الرابع عشر فقد أدرك بوضوح غداة صلح ريسويك أن مصلحة فرنسيا تقتضى فقط طلب جزء من الإرث . وفي الواقع لم تكن الدول الأوربية لتتساهل بأن يعود كامل الأملاك الاسبانية إلى بوربوني أو إلى هابسبورغي من فيّنا ، خشية تعرض التوازن الأوربي ، الذي وطد في ريسويك ، للخطر . وبكثير من المهارة والحكمة بادر لويس الرابع عشر بمفاوضات مع خصيه الكبيرين بالأمس ، انكلترا وهولاندا ، المهتمين بخاصة لابالتوازن الأوربي فحسب ، وإنما أيضاً بمصير البلاد ـ المنخفضة في المستقبل والمستعمرات الاسبانية . وبالرغ من حدر غليوم الثالث حيال لويس الرابع عشر ، أدت المفاوضات في ١٣ تشرين الأول ١٦٩٨ م ، إلى تسوية ، حل وسط ، يعود بموجبها الأساسي من الإرث : اسبانيا ، البلاد \_ المنخفضة ، المستعمرات ، إلى الأمير ناخب بافاريا . وكان عره آنذاك ستة أعوام . وهو ابن المدوق ماكسمليان \_ إيمانوئيل وابن أخت شارل الثاني ؛ وأن يأخذ الدوفن، ولي العهد: نابولي ، وصقلية ، و والغيبوزكوا ؛ وأن تعطير الميلانيا ( منطقة ميلانو ) إلى الأرشيدوق شارل . وإذا وافق دوق بافاريا على هذا التقسيم ، فإن الامبراطور لم يوافق عليه ، لأنه يريد كل شيء لابنه ؛ كما لم يوافق شارل الثاني المتفق مع شعبه ويريد صيانة سلامة ملكيته ، ولم يقبلا الاعتراف بمعاهدة التقسيم . وبعد قليل طرح هذا التقسيم على بساط البحث بموت الأمير الباقاري الصغير قبل أوانه ، في ٦ شباط ١٦٩٩ م . وبرهن لويس الرابع عشر على اعتدال للغاية ، واتفق عندئذ مع انكلترا وهولاندا بأن يصبح الأرشيدوة. شارل ملك اسبانيا ، تحت تحفظ مزدوج : وهو أن يتعهد بألا يدحر

مملكته إلى الممتلكات النساوية ، وأن تزاد الحصة المخصصة لـ ( الدوفان ) في ١٦٩٨ م بميلانيا ، مع إمكان مبادلة نابولي وصقلية مقابل السافوا ونيس ؛ ومبادلة ميلانيا مقابل اللورين ( ٢٥ آذار ١٧٠٠ م ) . ولكن ، وللمرة الثانية ، رفض الامبراطور وملك اسبانيا ، كل من جانبه ، إعطاء ضانه لمعاهدة التقسيم الجديدة هذه .

ومع ذلك ، فإن شارل الثاني في مدريد كان منجذباً بين تأثير الملكة ، أخت زوجة الامبراطور ، التي كانت تحض ، ولا يخلو الأمر من خرق ، لصالح ابن أخيها الأرشيدوق شارل ؛ وبين تأثير الحزب القومي الاسباني الذي يعارض كل فكرة تقسيم ويعادي الحل النساوي الملائم لوراثة فرنسية .

أما شارل الثاني ، فبعد أن تغلب على شكوكه الأخيرة حيال أبناء عمومه في فيّنا وأخذ رأي البابا ، قرر أخيراً ، في ٢ تشرين الأول ١٧٠٠ م ، أن يسجل وصيته : وذلك بأن منع على الإطلاق كل تقسيم للإرث الاسباني وعين خلفه فيليب دوق آنجو ، الابن الثاني للدوفان ، شريطة أن يتخلى عن جميع حقوقه بتاج فرنسا .

وفي حال عدم وجود دوق آنجو ، يعود مجموع الإرث إلى ابنه الثاني دوق دو بري . وفي حال رفض كل منها ، يعود الإرث إلى الأرشيدوق شارل : أو أخيراً ، إذا رفض هذا الأخير ، إلى دوق سافوا ، فيكتور آميديه الثاني ، آخر حفيد لابنة من فيليب الثاني . وبعد بضعة أسابيع ، في الأول من تشرين الثاني ، توفي الملك شارل الثاني ( المحتضر منذ ولادته ) .

عرفت الوصية في فرنسا ، في ٩ تشرين الثاني ، وكان لويس الرابع عشر آنئذ في فونتينوبلو مع الحاشية ، ووجد نفسه أمام خيار شديد الخطورة : فإما أن يرفض وصية شارل الثاني ويتمسك بمعاهدة التقسيم لعام ١٧٠٠ م ، أو يقبل الوصية ويخرق هذه المعاهدة نفسها . وفي الحالين ، أيقن بحرب مع الامبراطور .

ولكن ، في الحالة الأولى : يكن لفرنسا أن تعتمد على مساندة انكلترا وهولاندا . وبالمقابل ، إن الامبراطوريين المرابطين في اسبانيا والبلاد ـ المنخفضة يهددون المملكة مباشرة . وفي الحالة الثانية يخشى أن تصطف الدول البحرية إلى جانب الامبراطور . وبالمقابل ، لن تكون اسبانيا خصا ، بل حليفة . وخارجاً عن هذه الأحداث المباشرة ، إن قرار لويس الرابع عشر يُلزم المستقبل : فإما أن تؤمن فرنسا لنفسها ضم اللورين والسافوا بفضل معاهدة ١٧٠٠ م ويإمكانية المبادلة التي يقدمها ، أو تعدل عن هذه التوسيعات الجوهرية على أن تؤمن لنفسها فائدة عظيمة من جميع الاعتبارات ، وذلك بأن ترى ملكاً بوربونياً لاهابسبورغياً ، يحكم علية من جميع الاعتبارات ، وذلك بأن ترى ملكاً بوربونياً لاهابسبورغياً ، يحكم بالوجاهة السلالية . وبعد أن شاور وزراءه ، قرر قبول الوصية ، وجعل قراره في مدريد ، هاهو ذا ملك اسبانيا » . وبرر على هذا النحو قراره في رسالة وجهها في السادة . هاهو ذا ملك اسبانيا » . وبرر على هذا النحو قراره في رسالة وجهها في السادة . هاهو ذا ملك اسبانيا » . وبرر على هذا النحو قراره في رسالة وجهها في ١٤ من الشهر نفسه إلى سفيره في هولندا .

والواقع ، أن حساب الملك ، على ما يبدو ، سيتحقق . ففيا عدا الامبراطور الذي قطع علاقاته مع فرنسا منذ انتشر خبر قبول الوصية ، اعترفت معظم الدول الأوربية ، ومن بينها إنكلترا والأقاليم ـ المتحدة ، بالدوق آنجو ملكاً على اسبانيا تحت اسم فيليب الخامس . ومن المؤكد أن الملك غليوم ورئيس الهيئة التنفيذية هاينسيوس لم يعترفا إلا كرها تحت ضغط شعبيها النهمين إلى السلام ، وأنها ينتظران الوقت المناسب للخروج من هذا الحياد وجر بلادهما إلى الحرب . غير أن إساءة تصرف لويس الرابع عشر ستساعدهما على النجاح في ذلك . وفي الأول من شهر شباط ١٧٠١ م ، طلب من برلمان باريس أن يسجل رسمياً وعلنا ، الحفاظ على حقوق فيليب الخامس في تاج فرنسا ، مناقضاً بذلك بنداً من بنود الوصية . وفي الوقت نفسه ، أرسل جنوداً فرنسية لأخذ موقع الحاميات

الهولاندية في حصون ( الحاجز ) ، في ٥ و ٢ شباط ، وما لبث أن طلب موافقة حفيده على حكم البلاد - المنخفضة بالواقع . ولكن يوجد ما هو أخطر : وهو أن فيليب الخامس ، بناء على طلب لويس الرابع عشر ، منح التجار الفرنسيين امتيازات هامة في المستعمرات الإسبانية ، ولا سيا ، امتياز ( الآزيانتو ) أو حصر إدخال العبيد الزنوج ، في أيلول ١٧٠١ م . وهكذا ، انفتح سوق أمريكا الاسبانية الواسع إلى التجار الفرنسيين . غير أن التجار الهولانديين الذين كان لهم حتى الآن حق ( الآزيانتو ) ، والتجار الإنكليز الذين بدؤوا بنشاط التهريب في العالم الجديد كله ، شعروا مباشرة أنهم مهددون في مصالحهم الاقتصادية ، واصطفوا إلى جانب فكرة الحرب التي امتدحها هاينسيوس وغليوم . وفي أقل من واصطفوا إلى جانب فكرة الحرب التي امتدحها هاينسيوس وغليوم . وفي أقل من عام ، بعد وفاة شارل الثاني ، وقع الأمبراطور وإنكلترا والأقالي - المتحدة ، في ٧ أيلول ١٧٠١ م معاهدة حلف لاهاي الكبير ، وبوجبها قبلوا أن يخولوا « إرضاء عادلاً ومعقولاً لمزاع الأمبراطور في إرث إسبانيا » ، وأعطوا لويس الرابع عشر شهرين للتفاوض معهم في هذا الغرض . فا أن تمضي هذه المدة إلا ويدخلون في الحرب ضد فرنسا .

وبآخر خرق ارتكبه لويس الرابع عشر أجاب معترفاً بجيس الثالث ( جاك الثالث ) ملكاً على إنكلترا ، يوم وفاة أبيه جيس الثاني في سان ـ جرمن ـ أن ـ لي ، في ١٦ أيلول . ورأى غليوم الثالث والشعب الإنكليزي بكامله . أنها تحديا علناً ، فتهيآ بنشاط إلى الحرب . ولم يس موت غليوم ، في ١٩ آذار ١٧٠٢م ، قرار المتألبين يوجههم منذ الآن ثالوث مؤلف من الهولاندي هاينسيوس ، والإنكليزي مارلبورو والأمير أوجين الساڤو في خدمة الامبراطور . وفي ١٥ أيار ١٧٠٢م ، أعلن موقعو حلف لاهاي الكبير ، بعد أن انضم إليهم بعد قليل ملك الدانيارك وناخب براندبورغ ومعظم الأمراء الألمان ، الحرب جميعاً على فرنسا وإسبانيا .

## حرب الوراثة الإسبانية ( ١٧٠٢ - ١٧١٣ م )

في بداية الأمر. كانت الغلبة لصالح فرنسا وحلفائها ، إسبانيا فيليب الخامس ، وبافاريا ماكسمليان - إيمانوئيل الموقع على معاهدتي ١٦٩٨ و ١٧٠٠ م ، والأكثر مقاومة وتردداً ساڤوا فيكتور آميديه الثاني . وفي إيطاليا ، قاتل قاندوم ، في (لوزّارا) ، في ١٥ آب ١٧٠٢ م ، الأمير أوجين الذي اجتاح ميلانيا في الصيف الفائت . وفي ألمانيا ، جاء ڤيلار لمساعدة دوق بافاريا وانتصر في (فريد لنغن) ، في تشرين الأول ١٧٠٢ م ، ثم في (هوخشت ) ، في ٢٠ أيلول ١٧٠٣ م ، دون التكن من الزحف على فينا . غير أن دوق ساڤوا ترك أيلول ١٧٠٣ م ، وانض ، في ٨ تشرين الثاني ، إلى التألب ، فجعل من العسير حزبه في ١٧٠٣ م ، وانض ، في ٨ تشرين الثاني ، إلى التألب ، فجعل من العسير الدفاع عن ميلانيا ، فيا ساعد تحالف البرتغال مع المتألبين ، في ١٦ أيار الدفاع عن ميلانيا ، فيا ساعد تحالف البرتغال مع المتألبين ، في ٢٧ كانون الأول ، خصوم فيليب الخامس على اتخاذ البلاد البرتغالية قاعدة انطلاق .

وعرف الفرنسيون ـ الاسبانيون آنذاك سلسلة هزائم . ففي الأول من آب ١٧٠٤ م استولى أسطول إنكليزي على جبل طارق . وفي ١٣ آب ، أجبر الانتصار اللامع الذي أحرزه الأمير أوجين ومارلبورو في ( بلنهايم ) ، بالقرب من هوخشتت ، على ( مارسين ) و ( تاللار ) ، الفرنسيين على ترك بافاريا والانطواء فجأة إلى ما وراء الراين . وفي السنة التالية ، ثارت كاتالونيا ضد فيليب الخامس ، وفي ٤ تشرين الأول ١٧٠٥ م ، احتل الإنكليز بارشلونة ، حيث نودي ، في ٩ منه ، بالأرشيدوق شارل ملكاً على إسبانيا تحت اسم شارل الثالث . وبعد بضعة أشهر ، طرد العمل المنضم من الجيوش الإنكليزية ـ النساوية من البرتفال وكاتالونيا فيليب الخامس من مدريد ودخلها شارل الثالث في ٢٨ حزيران ١٧٠٦ م . ومن الصحيح أن ثورة المدينة لصالح الملك البوربوني ساعدت هذا على الدخول ثانية إلى عاصمته ، في ٣ آب . ولكن في آخر ١٧٠٦ م ، ظل

شارل الثالث يمسك بكاتالونيا ومملكة فالانس وميلانيا ، ( بانتصار الأمير أوجين في تورينو ، في ١٧ أيلول ) والبلاد المنخفضة التي أجلى عنها الفرنسيون الاسبانيون بعد انتصار مارلبورو على ( فيللروا ) في ( راميّي ) ، في ٢٣ أيار ١٧٠٦ م . وفي ١٧٠٧ م ، قام فيلار بغزو ( فورتامبرغ ) ، ولكن هذا الغزو ظل دون غد ، واستطاع فيليب الخامس أن يدحر شارل الثالث والإنكليز البرتغاليين في بارشلونة وبعض مواقع كاتالونيا وجبل طارق . ولكن المتألبين اجتاحوا ، خلال بعض الوقت . إقليم البروفانس واستولوا على مملكة نابولي .

وفي هذه السنة ١٧٠٧ م، تغلب ملك السويد شارل الثاني عشر على الدانياركيين والروس والبولونيين وبدا أنه أصبح حكماً لأوربه: واقترح عليه لويس الرابع عشر أن يتدخل مباشرة في الأمبراطورية. ولكن مارلبورو، من جانبه، ذهب بنفسه إلى ملك السويد، ومقابل بعض التنازلات التي أجراها الامبراطور جوزيف الأول، الذي خلف ليؤبولد في ١٧٠٥ م، استطاع أن يقنعه بأن يتحول عن الغرب والشؤون الألمانية، ويهاجم بطرس الأكبر الذي اجتاح بولونيا.

ويئست فرنسا من صرف نظر السويد عن أوربة الوسطى ، وعرفت في ١٧٠٨ م سنة من أحلك سنوات الحرب ، فقد حاول دوق بورغونيا بعد أن انضم إليه فاندوم ، أن يسترد فتح البلاد \_ المنخفضة ، ولكن الرجلين لم يتفاهما ولم يستطيعا منع مارلبورو والأمير أوجين من الانضام إلى بعضها والتغلب عليها في (أودينارد) ، في ١٠ تموز ١٧٠٨ م ، ومحاصرة مدينة ليل التي استسلمت في ٢٢ تشرين الأول : هذا مع العلم بأن القلعة التي يحميها ( بوفلر ) تماسكت حتى كانون الأول . وعوضاً عن الهجوم المتوقع على البلاد \_ المنخفضة ، اجتيحت فرنسا . وبعد بضعة أسابيع حل فصل شتاء ١٧٠٩ م الفظيع ففاقم في سوء حال المملكة ، وفي بؤس الشعب بعد أن أثقلته الضرائب وهددته المجاعة .

وسبق ، في سنة ١٧٠٥ م . أن لويس الرابع عشر قدم إلى هاينسيوس اقتراحات سرية وشبه رسمية ، ولكنه في هذه المرة قرر أن يقوم رسمياً بمفاتحات السلام . وأرسل ، لهذه الغاية ، إلى لاهاي ، في أيار ١٧٠٩ م ، وزيره كولبر دو تورسي بن كرواسي وصهر بومبون ، الذي خلق أباه في ١٦٩٦ م . ومقابل تعليق السلاح مدة شهرين ، طالب هاينسيوس ومارلبورو والأمير أوجين بطرد جمس الثالث ستوارت وبتدمير ميناء دنكرك ، عش القرصنة ، والاعتراف بالأرشيدوق شارل ملكاً على إسبانيا ، والتخلي عن ستراسبورغ والالزاس إلى الامبراطور ، وليل وموبوج ، وتورنيه ، وكونده ، وفالانسيين إلى الأقاليم \_ المتحدة ؛ وأخيراً الوعد - وهذا الوعد على ما يبدو غامض - بمساعدة فرنسية بطرد فيليب الخامس على وجه الاحتال من إسبانيا . وبعد قبول المتطلبات الأولى ، ما عدا الطلب المتعلق بالإلزاس ، رفض تورسي ، بأمر الملك ، الطلب الأخير وغادر لاهاي ، وظلت الحرب قائمة . وحصلت فرنسا على نصف \_ نجاح ، فدلت بـذلـك على أنهـا لما تغلب عسكرياً . ففي ١١ أيلول ١٧٠٩ م ، هاجمت قوات عديدة بقيادة الأمير أوجين ومارلبورو ، ڤيلار في ( مالبلاكيه ) ، بالقرب من موبوج ، واضطرتـه إلى القتال متراجعاً بانتظام ، بعد أن فرض عليها خسائر في العتاد وفي الرجال ، حتى أنه كتب إلى لويس الرابع عشر : « إذا تفضل الله علينا بخسارة هذه الحرب ، فإن جلالتكم يمكن أن تثق بأن الأعداء دمروا » . وحاول الملك أن يفيد من ذلك لعقد المفاوضات من جديد . وفي مؤتمرات جير ترويد نبرغ في هولاندا ، في ( آذار ـ تموز ١٧١٠ م ) ، ذهب مندوبوه فوق العادة حتى تقديم عون مالي لمساعدة المتألبين على طرد فيليب الخامس من مدريد . ولكن هاينسيوس المتصلب طلب من فرنسا أن تقود بنفسها العمليات العسكرية ضد حفيد الملك . وأعلن هذا أنه يفضل (حرب أعدائه على حرب أولاده ) ، وقطع المفاوضات . ومالبث الثالوث أن أسف على عناده .

وفي الواقع ، فيا كانت الجيوش الفرنسية المنهكة ولكنها معتدة على

تحصينات ڤوبان ، تحاول صيانة التراب الوطني ، أرسل فاندوم إلى اسبانيا لمساعدة فيليب الخامس الذي اضطر للتخلى للمرة الثانية عن مدريد إلى شارل الثالث ، في ٢٨ أيلول ١٧١٠ م ، وانتزع فاندوم ، في ٩ كانون الأول ١٧١٠ م مدينة ( بريهويغا ) وتغلب في الغداة على الإنكليز ـ النساويين ، محرزاً نصراً حاسماً في ( فيلافيسيوزا ) . وللمرة الثانية ، ينطوي شارل الثالث في بارشلونة . وأكثر من النجاح ، أسهم تغير موقف انكلترا في إنقاذ فرنسا من كارثة . وبدأ الرأي العام الإنكليزي عِل من هذه الحرب التي لا تنتهي . وفوق ذلك . في ١٧١٠ م ، ساءت علاقات الملكة أنّ مع مارلبورو وزوجته ، فيا أعطت الانتخابات نتائج لصالح التوريين ، أنصار السلام . وفي بداية ١٧١١ م . عقد رسول فرنسي ، في لندن ، باتفاق مع تورسي ، مباحثات سرية . وأخيراً إن موت الامبراطور جوزيف الأول ، الذي لم يكن له وارث مباشر ، في ١٧ نيسان ١٧١١ م ، بدل معطيات القضية الاسبانية عاماً . وفي الواقع ، خلفه أخوه الأرشيدق شارل ( شارل الثالث مالك اسبانيا ، بالنسبة للمتألبين ) ، عاهلاً على الممتلكات النساوية ومن بعد أمبراطوراً تحت اسم شارل السادس ، وما من دولة أوربية ( وانكلترا أقل من أي دولة أخرى ) استطاعت أن تتصور بأن يبقى في الوقت نفسه ملكاً على إسبانيا ، معمراً على هذا النحو ( امبراطورية ) شارل - كنت .

وانتهت مغامرات القرصان الفرنسيين ، ( وبخاصة حريق ريو - دو - جانيرو على يد دغوي - تروون ، في أيلول ١٧١١ م ) ، بجعل إنكلترا تتخذ قرارها : وفي ٨ تشرين الأول ١٧١١ م ، وقعت مع فرنسا مقدمات لندن على أساس الاعتراف بفيليب الخامس مقابل فوائد سياسية وتجارية ، واقترحت افتتاح مفاوضات عامة في ( أوترخت ) ، في كانون الثاني ١٧١٢ م . وماطل الامبراطور وهاينسيوس في المفاوضات مقدمين متطلبات لا تقبل ، على أمل الحصول على نجاح عسكري حاسم ، واستدعت انكلترا جيوشها ، بعد أن اتهم مارلبورو بالاختلاس والفساد ، ونفي ، ووقعت في ١٧ تموز ١٧١٢ م هدنة مع فرنسا .

وفي الموقت نفسه ، قرر الأمير أوجين أن يحماول مجهوداً أخيراً . وعلى رأس ١٣٠٠٠٠ جندي أمبراط وري وهولاندي ، أخد ( الكيسنوا ) وحاصر ( لاندریسی ) ، آخر موقع یحمی وادي نهر الواز . وأدرك لویس الرابع عشر خطورة الحالة ، فعهد إلى فيلار بقيادة الجيوش الأخيرة الجاهزة ، وعددها ٧٠٠٠٠ رجل . وحدع فيلار العدو بمناورة حاذقة ، وقطع عن الأمير أوجين تموينه وضربه في ( دونان ) ، في ٢٤ تموز ١٧١٢ م . وانقلبت مماطلات أواخر المتألبين عليهم : وساعد انتصار دونان فرنسا في الحصول على السلام في شروط مشرفة ، مما لم يحلم به قبل بضع سنوات .

### سلام أوترخت والتوازن الأوربي الجديد

بموجب معاهدات ١٧١٣ ـ ١٧١٤ م ، اعترف بفيليب الخامس ملكاً على إسبانيا ، ولكنه تخلى إلى النسا عن البلاد ـ المنخفضة وممتلكاته الإيطالية ، وخول انكلترا امتيازات تجارية هامة في أمريكا الإسبانية . وقام مقام التفوق الفرنسي في سنوات ١٦٦٠ ـ ١٦٨٤ م توازن جديد بين الدول الكبرى الثلاث : فرنسا ، النسا ، انكلترا .

### معاهدات أوترخت ورشتات ( ۱۷۱۳ ـ ۱۷۱۶ م )

لقد سهلت المفاوضات ، التي افتتحت في أوترخت ، منهذ ٢٩ كانون الثاني ١٧١٢ م . بتقرير إنكلترا الوصول إلى تسوية سريعة ، وبإعياء الساڤوا والبرتغال وبراندبورغ - بروسيا . ورضيت هولاندا بدورها بالمفاوضة بعد أن ابتلبت بكارثة شديدة في دونان . وأصر الأمبراطور شارل السادس وحده على عدم الاعتراف بفيليب الخامس ، وقرر متابعة الحرب . أما لويس الرابع عشر ، فقد أجبر الستوارتي المدعى بالعرش ، في شباط ١٧١٣ م . على مغادرة المملكة ، وفي ١٥ آذار أمر البرلمان بتسجيل تخلي ورثته عن تاج إسبانيا ، ووقع ، في ١١ نيسان ١٧١٣ م سلسلة معاهدات مع إنكلترا ، والأقاليم المتحدة ، والبرتغال ، والساڤوا وبروسيا . وتفاوض فيليب الخامس ، في ١٣ تموز مع إنكلترا والساقوا . وأخيراً . وبعد نجاحين حققها فيلار : أخذ ( لاندو ) في آب ، وفريبورغ في تشرين الأول ، قرر الأمبراطور أيضا أن يتفاوض مع فرنسا . وبدأت المفاوضات بين الأمير أوجين وفيلار في تشرين الثاني وأدت إلى معاهدة وقعت في واشتات (١) في ٦ آذار ١٧١٤ م ، وتممت بمعاهدة ( باد ) ( في سويسرا ) بين فرنسا والأمبراطورية ، في ٧ أيلول . وبالرغ من أن فيليب الخامس ، الذي وقع ، في والأمبراطور الذي لم يعترف به في الحق ملكاً على إسبانيا ، فإن مجموع النصوص الأمبراطور الذي لم يعترف به في الحق ملكاً على إسبانيا ، فإن مجموع النصوص خلال أكثر من عشرة أعوام .

تتناول البنود السياسية للمعاهدات بخاصة وراثة إسبانيا التي كانت قضيتها في الأصل سبباً للحرب . واعترف بفيليب الخامس خلفاً شرعياً لشارل الثاني من قبل جميع الدول الموقعة ، باستثناء الأمبراطور ، تحت تحفظ التخلي رسمياً عن كل حقوقه بتاج فرنسا . وبالمقابل ، تعهد لويس الرابع عشر بألا يدعم آل ستوارت وبأن يقبل نظام الإرث القائم في إنكلترا بموجب قانون التأسيس لعام ١٧٠١ م .

ومن جهة أخرى ، اعترفت الدول بلقب ملك إلى أميرين أوربيين : دوق السافوا ملك صقلية وناخب براندبورغ ملك بروسيا . وأخيراً ثبت دوق هانوفر في منصبه الانتخابي الجديد ، واستعاد دوق بافاريا ، الحليف الوفي للويس الرابع عشر ، دوله ولقبه الانتخابي .

وتسجل البنود الأرضية تجزئة الملكية الإسبانية التي أراد شارل الثابى نجنبها . وعلى هذا فإن فيليب الخامس لم يحتفظ إلا بإسبانيا ، دون جبل طارق

<sup>(1)</sup> راستات . RASTADT ) مديمة في ألماني العربية ، في إقليم باد ـ فورتامبرع .

ومينورقه اللذين تنازل عنها للإنكليز، وبأملاكه الاستعارية. وبالرغم من احتجاجاته، اضطر إلى التخلي لشارل السادس عن مملكة نابولي، وساردينيا، و ( المواقع الحصينة ) في توسكانا، والميلانيا والبلاد ـ المنخفضة، والتخلي لفيكتور أميديه السافوا عن صقلية، ولم تحصل الأقاليم ـ المتحدة، كترضية لها عن مجهودها الطويل في الحرب، إلا على حق وضع حامياتها من جديد في مواقع ( الحاجز ) ـ ( بموجب المعاهدات الإنكليزية ـ المولاندية في ٣٠ كانون الثاني ١٧١٥ م، والنساوية ـ الهولاندية في ٥ كانون الثاني بروسيا ( غلدر ) الإسبانية، المجاورة لدوقيته، دوقية كليڤ، ولكنه تخلى عن بروسيا ( غلدر ) الإسبانية، المجاورة لدوقيته، دوقية كليڤ، ولكنه تخلى عن كل المزاع التي أمسك بها من غليوم الثالث على إمارة أورانج، مقابل الاعتراف بسيادته على إمارة نوشاتيل ( في إقليم الجورا ) .

أما من جانب فرنسا ، فقد تخلت لإنكلترا عن أراضي جون (هودسون) ، وأركاديا ، والأرض - الجديدة ، مع الاحتفاظ بحق الصيد ، صيد السمك ؛ وفي الآنتيل ، عن جزيرة سان - كريستوف ، وتعهدت بتدمير ميناء دنكرك . وقبلت أيضاً بأن تعيد ، إلى ممتلك البلاد - المنخفضة الجديد ، مدن : تورنيه ، (مينن) ، و (إيبر) و (فورن) . وبالمقابل ، احتفظت نهائياً بكل المكاسب الأخرى لحكم لويس الرابع عشر في إطار معاهدات وستفاليا ، ونبيع ، وريسويك ، وحصلت من دوق الساڤوا على تعديل خفيف للحدود بكسب (بارشولونيت) .

والبنود التجارية للمعاهدات تهم إنكلترا مباشرة ، فقد خولتها فوائد عتازة . حصلت من فرنسا على عودة التعرفة الجمركية لعام ١٦٦٤ م ، وحق التمتع بشروط ( الأمة الصديقة المفضلة ) ، وبموجب المادة ٦ من معاهدة أوترخت ، التخلي عن فوائد تجارية قبل بها فيليب الخامس للتجار الفرنسيين .

وفي الواقع ، في آذار ١٧١٣ م ، خول فيليب الخامس إنكلترا نفس هذه

الفوائد ، مضافاً إليها أيضاً ، شروط ممتازة لسفنها في (قادس) ، والازيانتو لثلاثين عاماً ، وأرضاً على ريو دولا بلاتا من أجل (حراسة وإنعاش) الزنوج قبل بيعهم ، وأخيراً الحق في إرسال مرة واحدة في السنة إلى أمريكا الإسبانية ، سفينة من سعة ٥٠٠ طونو . وتسمى هذه السفينة (سفينة الإجازة) للتجارة بحرية .

وهذه البنود الختلفة لمعاهدات أوترخت وراشتات تدل على أنه إذا لم يكن انتصار حلف لاهاي الكبير كلياً ، لأن بوربونيا يحكم في مدريد ، فلا أقل من أنه كان غير منازع ولا يقبل الجدل : إن انفصال تاجي فرنسا وإسبانيا اعترف به الجيع رسمياً ، وتجزأت الملكية الإسبانية ، وخسرت فرنسا لويس الرابع عشر جميع الفوائد الأرضية والتجارية التي كانت تمسك بها أو التي كان بالإمكان أن تأمل بها من الإرث الإسباني ، ورجعت إلى حدود ١٦٩٦ م . ويبدو أن فيليب الخامس لم يشأ قبول تجزئة ممتلكاته ، حتى ولا شارل السادس ، التخلي عن مزاعمه في تاج مدريد . وفي الحقيقة ، إن السلام لم يتوطد بعد في شرق القارة حيث غلب شارل الثاني عشر ملك السويد في (بولتاقًا) في ١٧٠٩ م ، وما يزال يقاتل دوماً ضد جيرانه الروس والبولونيين والدانياركيين . ومع ذلك ، فإن معاهدات جيرانه الروس والبولونيين والدانياركيين . ومع ذلك ، فإن معاهدات جديداً للدول .

### التوازن الأوربي الجديد

إذا كانت أورب ١٦٠٠ م تتصف بوجود دولتين كبريين : البيت الفرنسي والبيت النساوي ؛ وأوربه ١٦٦٠م و ١٦٨٤ م بالتفوق الفرنسي ، فإن أوربة ١٦١٤ م أوربة التوازن بين الدول . فما من واحدة منها ، بل وحتى إحدى الدول الثلاث الهامة : فرنسا ، النسا ، إنكلترا ، تستطيع أن تنزع فرض هينتها على القارة .

لقد توسعت فرنسا بمدن ليل ، وستراسبورغ ، وبوزانسون ، وأصبحت حدودها أقل عرضة للهجوم مما كانت قبل نصف قرن ، ونجحت في كسر تطويق آل هابسبورغ نهائياً بوضع بوربوني على عرش مدريد . وفوق ذلك ، ظل نفوذ لغتها ، وكتابها وفنانيها يؤمن لها على صعيد الفكر تفوقاً غير منازع . ولكنها نهكت بنزاع ٢٥ عاماً لا ينتهي ، واضطرت أن تتخلى عن أحلام السيطرة للملك الشمس ، وبصورة بسيطة أيضاً عن ضم اللورين والسافوا ، فيا كان حلفاؤها التقليديون في أوربة الشرقية مغلوبين واعتراهم الضعف .

وحصلت الملكية النمساوية ، بفضل انتصاراتها على الأتراك وعلى الفرنسيين ـ الإسبان ، على توسيعات أرضية جوهرية ، في هونغاريا ، وإيطاليا ، والبلاد ـ المنخفضة ، جعلت منها أوسع دولة وأكثرها سكاناً في أوربه . ولكن هذه العظمة تكشفت عن ضعف أساسي : وهو فقدان الوحدة ؛ وفوق ذلك استرت تجزئة ألمانيا إلى دول ذات سيادة في تجريد الامبراطور من كل سلطة حقيقية ، ووضع الاعتراف بفيليب الخامس من قبل البلاد الأوربيه نقطة نهائية لآمال آل هابسبورغ في تعمير تفوق البيت النساوي .

وأصبحت إنكلترا في عام ١٧١٤ م دولة من الصعيد الأول ، وعظمتها قبل كل شيء بحرية وتجارية . وجاءت الفوائد ، التي جنتها في هذا المضار من معاهدة ميثوون مع البرتغال ، ومن معاهدة أوترخت مع إسبانيا ، تؤيد وتعجل صعودها العظيم منذ سنوات ١٦٦٠ م . وتأكد بكل وضوح تفوق التجارة البريطانية تقريباً في كل مكان في العالم : في البالطيك ، في البحر المتوسط ، في الحيط الهندي ، على حساب الهولانديين . وفي الحيط الأطلسي وفي أمريكا ، على حساب الفرنسيين والبرتغاليين والإسبان . وحلت لندن ، بد ( البورصة ) وبنك إنكلترا ، على أمستردام كمركز اقتصادي عالمي . وقد اكتشف لويس الرابع عشر آجلاً القوة

البريطانية ، وفكر أن يلعب دوراً سيئاً ضدها بالتقرب من النهسا ، ولكن موته في ١٧١٥ م وضع نهاية لهذا المشروع .

وإلى جانب فرنسا والنسا وإنكلترا ، كانت الدول الأوربية الأخرى دولاً ثانوية . ولكن إذا بدا أن ساعة الأفول قد دقت بالنسبة لبعض منها ، فإن دولاً أخرى ظهرت ، وبصفات مختلفة ، غنية بالإنجازات والوعود . لقد كان أفول الأقالم \_ المتحدة نسبيا ، ولكن لا جدل فيه : فالزراعة ، والصناعة والتجارة الهولاندية ظلت مزدهرة جيعا . وأمستردام من أنشط موانئ أوربة ، والهند النئرلاندية (أندونيسيا) أجمل مضار استعاري وأكبر مستودع للتوابل . والعلماء والفنانون وأصحاب الجرائد الهولانديون معروفون ومقدرون حق قدره ويقرؤون في كل أوربة . ولكن الأقالم \_ المتحدة لم تحصل على أي فائدة من تسوية النزاع الذي أنهكها وجرها فيه غليوم أورانج إلى الانقياد على العمياء لإنكلترا ، بينا كانت هذه تحصل على الحد الأعظم من الأرباح . وبعد أن مسها الضير بقساوة من نهوض فرنسا الاقتصادي في عصر كولبر ، تجاوزها أيضاً هذا المنفس الخطير بصورة قطعية . وشوهد أفول السويد أيضاً بعد حياة شارل الثاني عشر الخاطفة . وبولونيا بعد أن أوغلت في الفوضى ، وتركيا المضناة في الداخل والمهددة من الخارج . وأخيراً أفول إسبانيا المنهكة والمجزأة حيث رافق ضعف الدولة المحطاط اقتصادي عيق .

وبالمقابل بدت ثلاث دول في عز صعودها : ساڤوا فيكتور آميديه ، ملك صقلية ، وبخاصة بروسيا والروسيا . لقد كان اللقب الملكي الجديد لفريديريك بروسيا بمثابة رمز للمكان الممتاز الذي تحتله في ألمانيا دولة براندبورغ السابقة الموسعة والغنية والقوية . أما روسيا فقد بدأت تحت قبضة بطرس الأكبر الشديدة بالتوجه نحو أوربة والمشاركة بصورة وثيقة بحياة أوربة السياسية والاقتصادية .

إشعاع فرنسا الفكري والغني ، وسلطة الملكية النساوية في أوربة الوسطى ، وتفوق إنكلترا على كل بحار الكرة ، وصعود بروسيا والروسيا ، وانحطاط الامبراطورية العثانية ، تلكم كانت في بداية القرن الثامن عشر المركبات الأساسية

لأوربه التي تبحث في التوازن عن سر السلام .

# الفصل الرابع

## إنكلترا والأقاليم ـ المتحدة في النصف الثاني من القرن السابع عشر

إنكلترا من عودة الحكم الملكي في ١٦٦٠ م إلى ثورة ١٦٨٨ م

لقد أحدثت المسائل الدينية المرتبطة بقضية الأحلاف الخارجية مشاكل جديدة في إنكلترا . وإذا نجح شارل الثاني ( ١٦٦٠ ـ ١٦٨٥ م ) في البقاء على العرش ، فإن أخاه جيس الثاني ( جاك الثاني ) أثار بخرقه وسوء درايته ثورة ١٦٨٨ م .

### بداية حكم شارل الثاني ( ١٦٦٠ ـ ١٦٨٥ م )

كان شارل الثاني ذكياً أنيساً ، وريبياً فاجراً ، وبرهن على مهارة فائقة للحفاظ على عرشه ومحاولة التوفيق بين نزعاته المطلقة المناصرة للكاثوليكية ، وبين عواطف الأكثرية العظمى من رعاياه . فقد ظهر رد الفعل عقب دور كرومويل وشدته الطهرانية أولاً على الصعيد المعنوي والأخلاقي ، وضرب البلاط ، وعلى رأسه الملك ، مثلاً لعدم الأخلاق وازدراء آداب المجاملة واللياقة . وانتشر السكر والعربدة وتذوق المشاهد الفجة في طبقات المجتم كلها . حتى إن جون ميلتون ( ١٦٠٨ ـ ١٦٧٤ م ) الذي نشر في ١٦٦٧ م قصيدته الصوفية العظية « الفردوس المفقود » ظهر للكتير كمثل متأخر لعصر مضى وانقضى .

وكان رد الفعل السياسي ، الذي قام به الملك والبرلمان المؤتمر ، معتدلاً . فقد

استثني قتل الملوك من العفو الذي قرره الملك ، ومثلت ٢٩ حالة من هذا النوع أمام القضاء ، وأعدم منها ١٠ ، ونبشت جشة كرومويل وعلقت على المشنقة . وألغيت القوانين التي صوت عليها ، في أيار ١٦٤٢ م ، باستثناء التي لا غنى عنها . وأعيدت الأموال التي صودرت من آل ستوارت ، والكنيسة الأنغليكانية ، وبعض الملكيين إلى أصحابها . وسرح أخيراً جيش كرومويل مقابل الدفع تقسيطاً والوعد بدفع لاحق . ولكن نواب البرلمان المؤتمر ، حيث كان المشيخيون كثراً إلى جانب الأنغليكان ، لم يستطيعوا الإتفاق على القضية الدينية وتفرقوا في كانون الأول

وأجريت الانتخابات من جديد ، وأرسلت إلى قصر وستنستر مجلس عموم في غالبيته من كبار الملاك الملكيين والأنغليكانيين . وهذا ما أطلق على البرلمان الجديد لقب فارس . وبإتفاق مع لورد ( كلارندون ) ، عضو المجلس الخاص ، الذي ترك له الملك شارل الأول كل مبادهة ، اتجه البرلمان الفارس نحو رد فعل ديني فظ . فقد فرض كتاب الصلاة ، ونقح في اتجاه معاد للطهرانية . وأعيد بناء الأسقفية . واحتفظ للإنغليكان بمارسة الوظائف العامة وبخاصة وظيفة الفارس . وفي ١٦ أيار ١٦٦٢ م ، أجبر قانون الوحدة جميع الكنسيين على قبول كتاب الصلاة الجديد ، فرفض ١٧٦٠ راعياً . وفي ١٤ آب ١٦٦٢ م طردوا من كنائسهم وحرموا من مرتباتهم . وفي ١٦٦٤ م صدر قانون الخسة أميال . وبموجبه فرض عليهم أن يعيشوا بعيداً عن أي مدينة أكثر من خمسة أميال ، أو عن كنيستهم القديمة . وفي ١٦٦٤ م ، صدر قانون ضد الديريين وضرب بغرامة أو بالنفي كل من يجتعون للاحتفال بالعبادة خارج العائر الأنغليكانية . وتناول هذا الإجراء من جيع المنشقين المشيخيين والمستقلين ، وبين هؤلاء الأواخر فرقسة الكويكرز(١١) جميع المنشقين المشيخيين والمستقلين ، وبين هؤلاء الأواخر فرقسة الكويكرز(١١) ،

<sup>(</sup>۱) الكو يكر Quakers طبائفة الاصدقاء المسيحيين أسسها جورج فسوكس « ١٦٤٨ م \_ .

وتضم ألوف المشايعين لها في إنكلترا . وبهذه المجموعة التشريعية ، التي تسمى ( قانون كلارندون ) ، رجعت إنكلترا إلى الأنغليكانية اللامتسامحة التي كانت في عهد الملكين السابقين من آل ستوارت .

وفي الوقت نفسه ، صوت البرلمان الفارس ، بالرغ من احترامه للامتيازات الملكية على (قانون الثلاث سنوات) ، في ٥ نيسان ١٦٦٤ م . وبموجبه لا يكن للمملكة أن تحرم من برلمانها أكثر من ثلاثة أعوام . واتخذت بخاصة عدة إجراءات تنزع إلى تفضيل مصالح الطبقة الرأسمالية ، من كبار الملاكين العقاريين وأوساط رجال الأعمال والمصالح : فالقوانين الأولى التي تسمح بحرية لأعمال (التسوير) صوت عليها في ١٦٦١ م ، وصدر نصان جديدان في ١٦٦٠ م و ١٦٦١ م يتمان قانون الملاحة : وقانون ١٦٦١ م يجدد قانون ١٦٥١ م ، و « قانون الإنتاج »(١) لعام ١٦٦٣ م يفرض التخزين في ميناء إنكليزي على جميع المنتجات المصنوعة الآتية من بلد أوربي ومخصصة لإيكوسيا (سكوتلاندا) وإيرلاندا أو مستعمرة إنكليزية ، وكذلك بعض الحاصيل الزراعية الإيكوسية والإيرلاندية والاستعارية ، وبخاصة السكر ، الخصصة للتصدير نحو بلد أجنى .

ولا يخلو الإتفاق بين الملك والبرلمان من الغموض فيا يتعلق بالسياسة الخارجية . وإذا كان بيع دنكرك لفرنسا ، في تشرين الأول ١٦٦٢ م أساء بقوة للرأي العام ، فبالمقابل ، أرضته السياسة المعادية لإسبانيا . فقد وقعت معاهدة إنكليزية ـ برتغالية ، في ٢٣ حزيران ١٦٦٢ م ، وبموجبها تزوج شارل الشاني كاترين دو براغانس وأتت بمهرها وهو مدينتا طنجة وبومباي . وساعدت الجيوش الإنكليزية والفرنسية البرتغاليين على نصر ( فيلا ـ فيسوزا ) الحاسم على الإسبان في ١٧ حزيران ١٦٦٥ م . كا أن الملك ، في آذار ، من هذه السنة نفسها ، تنازل تحت ضغط الرأي ، وأعلن الحرب على الأقاليم ـ المتحدة .

<sup>(</sup>١) قانوز الإنتاج هو the STAPLE ACT

# مشاكل شارل الثاني: الأحلاف الخارجية والقضايا الدينية ( ١٦٦٥ - ١٦٧٨ م )

لقد أصيب الهولانديون مباشرة في مصالحهم التجارية بعد صدور قانون الإنتاج وضم طنجة وبومباي وأخذ المستعمرين الإنكليز أمستردام - الجديدة في آب ١٦٦٤ م . ولهذا انطلقوا في الحرب بعزم وتقرير . ولكنهم أخفقوا أولاً في بحر الشمال ، في ٣ حزيران ١٦٦٥ م ، في جون (ساوثولد) ، ثم أخذوا بشارهم ، في تشرين الثاني ، عندما أتوا وحاصروا نهر الثيز (التاميز) . وفي السنة التالية ، ضرب رويتر الأسطول الإنكليزي على إرتفاع رأس (نورث فورلاند) من ١١ إلى خريران ١٦٦٦ م في (معركة الأربعة أيام) ، ولكنه ضرب بدوره في ٤ آب في عرض (نورفولك) . وبعد بضعة أسابيع اجتاح الحريق لندن ، بعد أن حل بها في عرض ( نورفولك ) . وبعد بضعة أسابيع اجتاح الحريق ، من ٢ إلى ٦ أيلول بها في ١٦٦٥ م في الوسط ١٣٠٠٠ بيت ، و ٨٧ كنيسة .

وفي شهر تشرين الثاني تحرك الإيكوسيون والايرلنديون . لقد وجدوا في مصالحهم أن استقلالهم الذاتي ضاع منذ عشرة أعوام ، وأنهم تضرروا في مصالحهم الاقتصادية بقانون الإنتاج ، واستاؤوا لأسباب مختلفة من سياسة شارل الثاني الدينية : فالأيكوسيون المشيخيون يأخذون عليه إلغاء الميثاق وتوطيد الكنيسة الأنغليكانية الرسمية ، ويرى العديد من الايرلانديين الكاثوليك أن التسامح الواقع الذي يتمتعون به ، وأن التدابير المتخذة في ١٦٦٢ م لتخفيف آثار النهب الذي جرى في زمن كرومويل ، غير كافية .

ومع ذلك ، فإن الحرب الثانية الإنكليزية \_ الهولاندية ، التي أساءت إمارة الماء تحضيرها وتوجيهها ، كانت غير شعبية . وفي ٢٠ حزيران ١٦٦٧ م صعد أسطول رويتر نهر الثيز ، وأحرق كثيراً من السفن الإنكليزية واستولى على حصن ( شيرنس ) . وفي ٢٢ منه كسر سلسلة عشرين سفينة تسد في ( تشتم ) مدخل

( الميدوي ) حيث توجد رحاب الأسطول . وساد الذعر والغضب في لندن ضد الملك وكلارندون ، واعتبرا مسؤولين عن الكارثة .

ولكن الهولانديين كانوا قلقين من التقدم الفرنسي في البلاد المنحفضة ، فقبلوا توقيع الصلح في ٣١ تموز ، في بريدا (١) ، حيث بدأت المباحثات في أمر السلام منذ شهر أيار : وينص هذا الصلح على ما يلي : تتنازل إنكلترا مقابل أمستردام \_ الجديدة و(الديلاور) ، للأقاليم \_ المتحدة عن مؤسسة (سورينام)، ولكنها تتمك بقوانين الملاحة مع تنازل واحد ، وهو إعفاء المحاصيل الرينانية التي تنقلها السفن النئرلاندية . وكان شارل الثاني مهتماً بإجابة الانتقادات التي وجهها إليه البرلمان الفارس بالرغ من ولائه ، وإرضائه الرأي العام الذي أقلقته الطموحات الفرنسية ، ولمذلك تخلص من كلارندون ، في تشرين الأول المام ، ووقع مع هولاندا ثم مع السويد الحلف الثلاثي (كانون الثاني ـ نيسان ١٦٦٨ م ) الذي دفع لويس الرابع عشر إلى توقيع صلح ( اكس ـ لا ـ شابل ) .

ولكن الملك ، انطلاقاً ، من ١٦٦٨ م ، وإن بدا حتى الآن فطناً متعقلاً ، اتجه نحو سياسة شخصية مطبوعة بالتحالف مع لويس الرابع عشر وبالتسامح حيال الكاثوليك . فقد اعتد على جهاز ، مؤلف من خسة معاونين ، من أعضاء المجلس الخاص ، وملقب باسم ( كابال ) حسب الأحرف الأولى من أسماء أعضائه . وأراد الحصول على موارد دون اللجوء إلى البرلمان ، فوقع مع لويس الرابع عشر معاهدة ( دوفر ) في الأول من حزيران ١٦٧٠ م : فقابل دفع ٢٢٥٠٠٠ جنيه إسترليني في العام ، تعهد بأن يساعد فرنسا ضد هولاندا ، ووعد أيضاً بمواد سرية بأن يعمل على إرجاع الكاثوليكية في إنكلترا . وليبرهن للويس الرابع عشر عن إرادته الطيبة ، ألغى في إيرلاندا يمين التفوق ، فساعد بذلك الكاثوليك على

<sup>(</sup>١) ( بريدا = BRÉDA ) مدينة في البلاد ـ المنخفضة ، في إقليم برابان الشمالي .

الوصول إلى وظائف القضاء المحلية . وفي إنكلترا صدر إعلان ملكي ، في ١٥ آذار ١٦٧٢ م ، اتخذ دون رأي البرلمان ، وفيه يخول حرية العبادة لا للكاثوليك فحسب ، بل أيضاً للبروتستانت المنشقين . وكان هذا التدبير حاذقاً لأنه يحاول تجريد الطهرانيين من عدائهم للبابا . وأخيراً ، في ٢٨ آذار ١٦٧٢ م ، أعلن شارل الثاني الحرب على الأقاليم - المتحدة ، وقبل أن تدخل جيوش لويس الرابع عشر المعركة .

وفي الواقع ، إن هذه السياسة الفرنسية والكاثوليكية أغضبت الإنكليز . واستنكرت غالبيتهم الحلف الفرنسي ضد هولاندا ، المنافسة الاقتصادية بحق ، ولكنها دولة بروتستانتية ، بينما الفرنسيون بابويون ، وفوق ذلك ، منافسون اقتصاديون أكثر خطراً من الهولانديين أنفسهم . ومن جهسة أخرى ، إن الأنغليكانيين يعارضون بشدة التسامح الديني . والمنشقين ، من جهتهم ، يرفضون حرية العبادة الخولة في الوقت نفسه إلى الكاثوليك . وقامت في البلاد حركة معارضة واسعة . وفرض البرلمان الفارس نفسه على الملك سحب إعلان الغفران لعام ١٦٧٧ م ، وصوت ، في آذار ١٦٧٧ م على مشروع قانون الاختبار الذي يفرض ، على كل مرشح لوظيفة عامة أو لكرسي في البرلمان ، يمين عدم الانتاء لعقائد الكنيسة الرومانية ( الكاثوليكية ) .

واستقال العديد من الكاثوليك من وظائفهم . حتى إن أخ الملك ، دوق يورك ، الذي اعتنق الكاثوليكية منذ ١٦٧٠ م ، وتزوج بأميرة كاثوليكية ، ماريا دو مودينا ، اضطر إلى التخلي عن وظيفت كأميرال كبير وعن قيادة الأسطول . ومن جهة أخرى ، كانت الحرب الثالثة الإنكليزية ـ الهولاندية صعبة على الأسطول الإنكليزي الذي ضربه رويتر في جون ساوثولد (أو سولبي) ، في كا حزيران ١٦٧٧ م وفي (تكسل) ، في ٢١ آب ١٦٧٣ م . وتنازل شارل الثاني لضغط الرأي ، وتخلى عن الحلف الفرنسي ووقع صلحاً منفرداً مع هولاندا ، في ١٩ شباط ١٦٧٤ م .

وأخذ الملك درساً من الحوادث ، وقرر عندئذ أن يستأنف سياسة كلارندون الأنغليكانية ، باعتاده على ( الجنتري ) والكنيسة الأنغليكانية ومداراة البرلمان الفارس . وكان توماس أوزبورن ) ، كونت ( داني ) صانع هذه السياسة الجديدة : فقد حاول أن يسترجع التوازن المالي ، وامتدح تقارباً نشيطاً مع هولاندا ، ولكن كان عليه أن يتغلب على مقاومات الملك ، الذي كان مهتماً بمداراة لويس الرابع عشر الذي يخوله دوماً مساعدات ماليَّة سرية . وفي ١٥ تشرين الثاني ، ١٦٧٧ م ، تزوجت ماريا ، ابنة دوق يورك من زواجه الأول ، والبروتستانتية كأختها آنا ، من غليوم الشالث أورانج الـذي هو نفسه ابن أخت شارل الثاني : وفي ١٠ كانون الثاني ١٦٧٨ م ، وقع الحلف الإنكليزي ـ الهولاندي ؛ وبعد بضعة أشهر وقع لويس الرابع عشر صلح نيميغ .

ومع ذلك فإن سياسة داني البروتستانتية لم تكف لتهدئة قلق الرأي الإنكليزي . وفي آب ١٦٧٨ م ، روج دجال اسمه ( تيتوس اوتز ) نبأ وجود مؤامرة بابوية واسعة دبرها اليسوعيون وأمين دوقة يورك لقتل البروتستانت الإنكليز بساعدة الجنود الفرنسيين . فتملكت إنكلترا فورة غضب حقيقية ضد البابوية ؛ وساد الإرهاب العاصمة . وطرح الألوف من الكاثوليك في غياهب السجن ، وحكم على يسوعيين بالموت ونفذ هذا الحكم . وحكم البرلمان بإبعاد الشيوخ الكاثوليـك من مجلس اللوردات . ونحي باللائمة على دانبي الذي اتهم بالطغيان والاختلاس . وضاق شارل الثاني ذرعاً ، فحكم ، في ٢٤ كانون الثاني ١٦٧٩ م بحل البرلمان الفارس بعد أن ظل يعمل منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً .

### مشكلة الوراثة ونهاية حكم شارل الثاني ( ١٦٧٩ ـ ١٦٨٥ م )

جرت الانتخابات وسط اضطراب شديد . وكانت أكبر القضايا ، التي تشغل الرأي ، قضية وراثة شارل الثاني ، الذي لم يكن له وله شرعى . إن بعض الإنكليز الذين يسميهم خصومهم ( الهويغ ) باسم الأيكوسيين المنشقين ، أرادوا \_ 077 \_

إبعاد دوق يورك عن العرش ، باعتباره غير مرغوب فيه بسبب كاثوليكيته . لتنوب عنه إما ابنته ماريا ، وإما دوق ( موغاوث ) ، الابن الطبيعي لشارل الثاني . ومن جهة أخرى ، كان الهويغ يدافعون عن تفوق البرلمان ، وينتقون بخاصة من بين المشيخيين والمنشقين . وأمامهم كان ( التوريز ) ، باسم متردين كاثوليك من ايرلاندا . في غالبيتهم العظمى جداً أنغليكان ، وكانوا أنصاراً مصمين على الا متياز الملكي ويرفضون قبول إبعاد دوق يورك ، ويرون بأنه يكفي الحصول منه على بعض الضانات على الصعيد الديني . وكان المجلس المنتخب ، في شهر شباط ، يضم أكثرية عظمى جداً من الهويغز الذين صوتوا ، في ٢٢ أيار ، على قانون ( الحصر ) . وفوق ذلك أراد الهويفز أن يسجلوا معارضتهم لكل أشكال التحكم الملكي ، فصوتوا ، في ٢٧ أيار ، على مشروع قانون ( هيبيس كوربس ) الذي يضن الحرية الفردية ضد التحكم : أي أن كل شخص سجين يكنه أن يطالب القاضي بأمر مكتوب في مثول المعتقل مباشرة ليكن التحقق من قانونية حبسه . أما الملك ، الذي قبل بأن تحل ، مكان مجلسه الخاص ، لجنة من ثلاثين عضواً تضم عدة نواب من المعارضة الهويغية ، ولا سيا (شافتسبري ) و ( هاليفاكس ) ، فقد أيد مشروع قانون ضمان الحرية الفرديــة ، وقبل حذف الرقابة ، ولكنه رفض مشروع الحصر ، وضغط على اللوردات الذين أطرحوا قانون الحصر، في تشرين الثاني ١٦٨٠ م، بـ ٦٣ صوتاً ضد ٣٠ صوتاً . وبعد ذلك بقليل ، حل شارل الثاني المجلسين . وكان مجلس العموم في البرلمان الجديد ، الثالث في أقل من عامين ، يضم هو يغاً أقل بقليل من في السابق ، ولكنهم على الأقل صوتوا للمرة الثالثة على الحصر، في ٢٦ آذار ١٦٨١ م. وبعد يومين حكم الملك بحل المجلسين .

كانت الحالة الداخلية آنذاك خطيرة . ولكن أكثرية الإنكليز لا يتمنون عودة الحرب الأهلية ، وفقد الهويغز حظوتهم بمحاولتهم اللجوء إلى القوة ، وأخفقت أول مؤامرة دبرها شافتسبري ، واضطر إلى الفرار إلى هولاندا ، في عام ١٦٨٢ م . \_ 071 -

وفي السنة التالية وجد أن بعض الزعاء الهويغز قد عرضوا سمعتهم للخطر باعتبارهم مشاركين في مؤامرة واسعة تقترح إثارة المدن الكبرى في إنكلترا وأيكوسيا معاً، وقتل الملك ودوق يورك بالقرب من (ري ـ هاوس)، واعتلاء موغاوث العرش. واكتشفت المؤامرة بعد قليل، واتهم كثير من المتآمرين بتهمة الخيانة العظمى وأعدموا، فيالجأ موغاوث إلى هولاندا، في ١٦٨٣ م. واتخذ شارل الثاني من الحالة عذراً للحفاظ على جيش دائم، وتوطيد الرقابة، وحذف ميثاق مدينة لندن و ٢٥ مدينة أخرى متورطة في المؤامرة. واستدعى أخاه الذي كان قد غادر إنكلترا في ١٦٧٩ م، وقوي بالمساعدات الفرنسية الهامة. وامتنع عن دعوة البرلمان، بتجاوز وخرق قانون الشلائة أعوام ... وحكم سيداً مطلقاً تقريباً، ومات في ٦ شباط ١٦٦٥ م، بعد أن اعتنق الكاثوليكية على فراش موته.

### حكم جيس الثاني ( ١٦٨٥ ـ١٦٨٨ م )

لم يصوت اللوردات على مشروع الحصر، وخلف دوق يـورك أخاه دون مشكلة وأصبح ملكاً تحت اسم جيس الثاني . كان شجاعاً ، مخلصاً ووطنيا عباً لوطنه ، ولكنه كان أنانيا ومحدوداً ، وتسبب في سقوطه بخرقه وعدم حذاقته . ومع ذلك ، فقد بدأ الحكم بداية طيبة : لقد تظاهر الملك بالاعتدال ، وتوج حسب الطقس الأنغليكاني ، ودعا البرلمان الذي كان تورياً على سبيل الحصر على أثر ضغوط عديدة أثناء الانتخابات ، وخوله كل الاعتادات المطلوبة . وفي الواقع ، إن أكثرية الإنكليز الواسعة رضخت على أمل توقع حكم قصير ، لأن عر الملك ٥٢ عاماً ، وبخلف بروتستانتي في شخص ابنته ماريا ، زوجة شتاتودر هولاندا ، وقد أخفق كونت (آرجيل) والدوق مونماوث في محاولتها : الأول إثارة أيكوسيا ، والثاني الكورنواي (أخفق مونماوث في سيدغبور في ٢ تموز إثارة أيكوسيا ، والثاني الكورنواي (أخفق مونماوث في سيدغبور في ٢ تموز

والكثير من أنصارهما فحسب ، بل إن لجنة يرأسها القاض ( جيفريس ) في محكمة (استئنافات دامية) أصدرت أحكاماً كثيرة بالموت ، والسجن ، والنفي إلى المستعمرات ، وأكثر من ذلك أن الإعلان في تشرين الأول عن إلغاء براءة نانت قد أهاج الإنكليز ، الذين يخشون وفاقاً ( تفاهماً ) سرياً بين لويس الرابع عشر وجبس الثاني للقضاء على البروتستانتية من جانبي بحر المانش. ولكن الملك احتقر نصائح التعقل والفطنة التي أسداها إليه البابا ولويس الرابع عشر نفسه ، وارتكب أخطاء جديدة . فن ذلك أنه طلب إلى البرلمان اعتادات إضافية ، وجيشاً دائماً ، وإلغاء قانون ( الاختبار ) الذي يفرض على المرشحين للوظائف العامة ، أو البرلمان حلف يمين عدم التشيع لعقائد الكنيسة الرومانية ، كما رأينا ، وكذلك إلغاء قانون ضان الحرية الفردية . وبالرغ من الولاء التوري ، فقد رفض نواب مجلس العموم . غير أن جيس الثاني ، لم يهتم بذلك ، وجمع ما يقارب ٣٠٠٠٠ جندي في أبواب لندن . وعين موظفين بابويين ، وفي الوقت نفسه ، شجع الهداية إلى الكاثوليكية ؛ وذلك بأن سمح للرعاة المهتدين بالحافظة على منافعهم الأنغليكانية . واستقبل بأعظم التشريفات قاصد البابا . حتى انه برك على ركبتيه أمامه . وسمح للكثير من النظم الدينية بالتوطيد في لندن . وجدد عمل شارل الثاني ، وحاول أن يكسب المنشقين بتوقيعه ، في ٤ نيسان ١٦٨٧ م ، إعلان السماح الذي يعفي لعام واحد من يمين ( الاختبار ) المرشحين للوظائف العامة ، وعلق جميع الإجراءات الجزائية ضد المنشقين ، وسمح بالاحتفال العام للعبادات الكاثوليكية والمنشقة . وفي الواقع ، أخفقت المناورة ، فقد ضمت غالبية المشيخيين والمستقلين مصالحهم لبعض مع الأنغليكان ضد الملك والبابويين . وبعد عام جدد إعلان تسامح جديد الإعلان الأول ، وفرض قراءته في الكنائس الأنغليكانية ، في ٢٧ نيسان ١٦٨٨ م . فاحتج سبعة أساقفة ، من بينهم رئيس أساقفة كنتربري وطالبوا بإلغاء الإعلانين فسجنهم الملك وحاكمهم . وفي ٣٠ حزيران ، برأتهم لجنة المحلفين وسط الفرح العام . وقبل بضعة أيام ، في ١٠ من الشهر ، وضعت الملكمة إلى العالم ولداً ، جيس ـ ادوارد ، وعمده رأساً كاهن كاثوليكي ، وأصبحت حقوقه تفوق حقوق الأميرة ماريا .

أقلق هذا الحادث الإنكليز الذين وجدوا أنفسهم أمام منظور وراثة كاثوليكية ، وأقلق أيضاً غليوم أورانج الذي كان بحاجة إلى حلف إنكليزي ضد فرنسا . وفي ٢٠ حزيران ، تقدم سبعة لوردات إنكليز يمثلون الحزبين الهويغ والتوري ، والكنيسة الأنغليكانية ، والجيش والأسطول ، ووجهوا نداءً إلى الشتاتودر يطلبون منه الجيء لنجدة الدين البروتستانتي المهدد ، وخولوه المال الضروري . وكان غليوم يخشى هجوماً مفاجئاً من لويس الرابع عشر ضد هولاندا عبر البلاد \_ المنخفضة الاسبانية ، ولذلك قرر الانتظار قبل عمل كل شيء واتخذ أهبته . وقد جنب الهجوم الفرنسي على البالاتينا ، في تشرين الأول ، كل خطر مباشر ، وجمع غليوم ١٥٠٠٠ جندي و ٢٠٠ سفينة نقل ، ونزل في ( توربي ) ، في مباشر ، وجمع غليوم ١٥٠٠٠ جندي و ٢٠٠ سفينة نقل ، ونزل في ( توربي ) ، في ونناصر الحرية البرلمانية ) .

ودخل أكستر ، ثم زحف على (سالزبري) ، حيث احتشد الجيش الملكي دون عجل . ولكن هذا الجيش قاتل متراجعاً نحو لندن وانهزم في ٢٧ تشرين الثاني ، بعد أن انضم زعماؤه ، وبخاصة جون تشرشل ، دوق مارلبورو في المستقبل ، إلى غليوم .

ورأى جيس الثاني أن الجيع تخلوا عنه ، وخاف على حياته ، وفر هارباً في ١١ كانون الأول ، ولكنه أوقف في ( فيفرشم ) وأخذ إلى لندن . وارتبك غليوم لحضور عمه ( حميه ) ، وشجع سراً محاولة فرار ثانية نجحت في هذه المرة ، في ٢٢ كانون الأول ، وفي ٢٥ منه ، نزل جيس الثاني فرنسا . وبعد بضعة أيام استقبله لويس الرابع عشر بحفاوة بالغة ، ووضع تحت تصرفه قصر سان ـ جرمن ـ آن ـ ليه ، ليكون مقاماً له ، وفي ٢٨ منه دخل الأمير أورانج لندن .

### قوة الأقاليم ـ المتحدة وأفولها من ١٦٥٠ إلى ١٧١٣ م

حتى ١٦٨٢ م، ظلت الأقاليم ـ المتحدة ، لكثير من الاعتبارات ، أول دولة اقتصادية في أوربة ، ولكن المنافسة الهائلة لفرنسا ، وبختاصة لانكلترا ، والثقل الثقيل دون انقطاع للمشاركة في الحرب ضد لويس الرابع عشر بين ١٦٧٢ و ١٧١٣ م، أدت كلها إلى انمحاء نسبي للقوة النئرلاندية .

## جان ويت وأوج القوة النئرلاندية

إن وفياة غليوم الثناني المفاجئة ، في ٦ تشرين الثناني ١٦٥٠ م ، قبل ميلاد ابنه غليوم الثالث بثانية أيام ، بثت الاضطراب في الحزب الأورانجي . غير أن دول هولاندا أفادت حالاً من هذا التغيير المفاجئ للوضع . وطلبت سبعة أقاليم انعقاد جمعية عمومية لجالس هذه الأقالم للإيقاع بالمجلس العام الذي اعتبرته أورانجياً كثيراً . وانعقدت الجمعية العمومية في لاهاي ، في ١٨ كانون الثاني ١٦٥١ م ، وقررت أن يعلن أن كل إقليم صاحب سيادة ، حتى في الأمــور العسكرية والدينية ، وألا يعطى خلف لغليوم الثاني في وظائف كنقيب عام وشتاتودر لخسة أقاليم . وبقي ابن عمه غليوم \_ فريديريك شتاتودر الفريز وغرونينغ . واستطاعت هذه الجمعية العامة ، برد العلاقات التي توحد مابين الأقاليم السبعة إلى الحد الأدنى ، أن تنصر النظريات الجمهورية ، وتؤمن هينة هولاندا الكثيرة السكان والغنية ، وليس عليها أن تخصص جزءاً من هذه الثروة لإمداد وإعاشة الأقاليم الفقيرة ، أو أن تشعر بعناء في فرض إرادتها على رفيقاتها الست . ولكن هـذا التنظيم أضعف الجمهوريـة بصـورة خطرة ؛ لأنــه جعــل كل القرارات المشتركة أكثر صعوبة في حالة خطر خطير. ومن جهة أخرى إن الأورانجيين لم يلقوا السلاح ، وينتظرون بجزع وصول الشاب غليوم الثالث إلى سن الرجال . ومع ذلك ، خإن هذا الدور الأول دون شتاتودر دام حتى ١٦٧٢ م ، واتفق مع أوج القوة النئرلاندية . وهذا يرجع جزئياً إلى شخصية جان دو ويت ( ١٦٢٥ ـ ١٦٧٢ م ) القوية ، الذي انتخب رئيساً للسلطة التنفيذية في هولاندا في ١٦٥٥ م ، وأعيد انتخابه فيا بعد ثلاث مرات لمدة خمسة أعوام ، وأخذ عملياً على عاتقه ، خلال ما يقارب العشرين عاماً ، إدارة الجمهورية .

وفي الداخل ، اهتم جان دو ويت بتثبيت نظام ١٦٥١ م ، بتنية الحريات المدنية ، ومحاولة استحالة وصول غليوم الثالث إلى السلطة ، ففي ١٦٥٤ م ، بناء على طلب كرومويل ، تعهدت مجالس هولاندا بإبعاد بيت آل أورانج إلى الأبد عن (حاكمية) الإقليم بموجب قانون الحرمان أو ( الإبعاد ) أي الحصر . وفي ١٦٦٧ م ، صوتت على إلغاء الوظيفة نفسها بموجب البراءة الدائمة . وفي ١٦٧٠ م ، حرم قانون الانسجام تراكم وظائف النقيب العام والشتاتودر من حكم أحد الأقاليم الستة الأخرى ، فيا أصبح غليوم الثالث عضواً في مجلس الدولة ، وقد بلغ العشرين من عمره .

وفي الوقت نفسه ، دافع جان دو ويت عن مصالح الجمهورية ، وبخاصة الاقتصادية ، أمام التهديدات الخارجية . وكانت أدوات هذه السياسة دبلوماسية نشيطة ويقظة ، وأسطولاً حربياً يقوده بكفاءة رويتر و (كورنوليس) دو ويت ، أخو جان .

ونحو ١٦٥٠ م ، خرجت انكلترا من اغجائها الذي فرضته عليها منازعاتها الأهلية ، وأصبحت بسرعة جداً منافساً عظيماً على جميع بحار الكرة . ولكن الحربين ، اللتين قامتا ضدها ليفرض عليها إلغاء قوانين الملاحة ، لم تأتيا بالنتائج المتوخاة منها : في ١٦٥٠ ـ ١٦٥٠ م وفي ١٦٦٥ ـ ١٦٦٧ م .

أما فرنسا لويس الرابع عشر وكولبر الجشعة إلى الفتح في البلاد ـ المنخفضة الاسبانية ، والمهتمة بالاستقلال الاقتصادي ، فقد شكلت خطراً مهدداً . ولذا أبرم جان دو ويت معها حلفاً هجومياً ودفاعياً في ١٦٦٢ م ، ولكن النجاحات السريعة التي حققتها الجيوش الفرنسية في الفلاندر ، في ١٦٦٧ م ، دفعت جان دو

ويت إلى تشكيل الحلف الثلاثي مع انكلترا والسويد . وهذا الحلف ، الذي كان تحت غطاء الوساطة ، كان موجهاً بصورة مباشرة ضد فرنسا ، وأجبر لويس الرابع عشر على توقيع معاهدة اكس ـ لا ـ شابل . ولكن البلدين اندفعا في حرب تعرفات جركية حقيقية ، وكان ذلك مقدمة لحرب دوغا زيادة .

وعشية غزو ١٦٧٧ م، ظلت الأقاليم - المتحدة ، بالرغ من تقدم انكلترا وفرنسا أول دولة تجارية وبحرية في أوربة . ففي المحيط الهندي ، كانت شركة الهند الشرقية ، التي جدد امتيازها في ١٦٤٧ م ، تتابع استغلال أندونيسيا ، وما فتئ النصيب الذي تمسك به تجارة التوابل في مجموع التجارة النئرلاندية ، في ازدياد ، وإذا هجرت البرازيل نهائيا في ١٦٥٤ م ، وكانت مؤسسات أمريكا الشهالية في ١٦٦٧ م ، كوراسو وسورينام (كسبت في ١٦٦٧ م ) مراكز نشيطة لتجارة التهريب والمواد المنوعة نحو المستعمرات الاسبانية والبرتغالية ، فنذ المجارة التهريب والمواد المنوعة نحو المستعمرات الاسبانية والبرتغالية ، فنذ بهم إلى المستعمرات . وفي أوربة نفسها ، ظل النئرلانديون سادة تجارة الترانزيت والتخزين ، لا في بحر الشمال والبالطيك فحسب ، بل وفي المتوسط أيضاً . وكان اعتاد بنك أمستردام أقوى منه في أي وقت مضى .

والرساميل المتراكمة على هذا النحو بفضل أرباح التجارة البحرية الكبرى ، وظفت إما في الزراعة الآخذة بالتحسين ، وإما في الصناعة التي شرعت تنهو خارجاً عن الإطار التقليدي للأصناف المهنية ، وباهتمامات تجارية أساساً .

وفي الوقت نفسه ظلت الحضارة النئرلاندية تشع على كل أوربة برساميها (مات رامبراندت في ١٦٦٩م) ، و(فرمير في ١٦٧٥م) ، وبعلمائها (هويغانس) ، (سوامردام) ، و(ليوڤنهوك) وطباعيها ، و(أصحاب جرائدها) . إن حرية التعبير ، التي سادت في هولاندا بالرغ من بعض المزعجات ، ساعدت سبينوزا على نشر (كتابه اللاهوتي ـ السياسي ) وكتابة كتابه (الأخلاق) ، وجذبت جميع المضطهدين .

# أزمة ١٦٧٢ والأفول النسبي للأقاليم المتحدة

لقد فتح غزو الأقاليم ـ المتحدة ، في نيسان ١٦٧٢ م ، أخطر أزمة في تاريخ الجهورية . فأمام الخطر المحتوم وتحت ضغط الرأي العام ، ترك جان دو ويت ( المجلس العام ) يسمي ، في ١٤ شباط ١٦٧٢ م ، غليوم الثاني ( نقيباً ) وأميرالأ ( أمير الماء ) مدة الحملة التي ستنفتح . وفي الواقع ، لقد صغر ويت قية الأمير أورانج الشاب وقدرة أنصاره . ومن جهة أخرى ، كان يوجه عنايته للأسطول عساعدة أخيه كورنيليس ، فيا كان يهمل الجيش جزئياً بماطفة معادية لآل أورانج . وكان هذا الجيش قليل العدد ، وسيء التجهيز ، وسيء الإعداد لدفع المجتاح .

وفي الحقيقة ، إن عبور الفرنسيين نهر الراين ، في ١٢ حزيران وأخذ أوترخت في ٢٠ منه ، أثارا رعشة قومية . إن فتح السدود غر هولاندا جزئياً ولكنه أنقذ أمستردام . وفي ٢ تموز ، سمت مجالس زيلانده غليوم أورانج شتاتودر . وفي ٣ منه حذت مجالس هولاندا حذوها ، بعد أن صوتت على إلغاء البراءة الدائمة . وأخيراً ، في ٨ منه ، سمى المجلس العام غليوم نقيباً عاماً وأميراً عاماً مدى الحياة ، ولكن الأهواء الشعبية لم تهداً . وفي ٢٠ آب ، اعتبر جان وكورنيليس دو ويت مسؤولين عن الكارثة ، وقتلا في لاهاي . ولم يعمل غليوم شيئاً لمنع هذا القتل المزدوج ، ورفض معاقبة المجرمين .

لقد كان ظفر الأورانجيين كاملاً ، وأخذ غليوم حق انتخاب أعضاء مجالس المدينة وجميع الضباط حتى رتبة كولونيل أو في ١٦٧٥ م ، أعلن أن وظائفه ، كشتاتودر للأقاليم الخسة ، ونقيب عام ، وراثية . واعتمد على رئيس السلطة التنفيذية العظيم ( غاسبارد فاجل ) الأورانجي الذي خلف جان دو ويت ، وقضى على المعارضة الجمهورية والفتن التي أثيرت في هارلم وفي أمستردام . وبخاصة ، نجح في بضع سنين في تقويم الوضع الخارجي ، وذلك بالعمل تارة على و حده .

الصعيد العسكري وتارة على الصعيد الدبلوماسي . فقد وقع مع انكلترا صلحا منفردا في ١٦٧٤ م ، وكسب مساندة الامبراطور واسبانيا وكثير من الأمراء الألمان ، وحول على هذا النحو الحرب إلى نزاع أوربي ، ووقع صلح نييغ بشروط غير مأمولة وغير منتظرة ، لأنها حافظت على سلامة البلد وتماميته . وبعد أن ظهرت طموحات لويس الرابع عشر وإثاراته لغليوم تهديداً للسلام في أوربه وللديانة البروتستانتية ، أخذ يتعلق بإعداد تألب جديد ضده . وفي الحقيقة ، إن البورجوازيين الجهوريين في هولاندا ، من تجار ورجال أعمال كانوا يكرهون المفامرات الجديدة ، ولكن إلغاء براءة نانت وإن أثار هياجاً شديداً في الأقاليم يالمتحدة وتسبب في هجرة هامة فرنسية ، فقد سهل عمل الشتاتودر . وأكثر من ذلك ، في تشرين الأول ١٦٨٨ م ، ان المجلس ـ العام قلق من سياسة جيس الثاني ، فقبل أن يساعد غليوم للمجيء إلى انكلترا .

كان جاه الشتاتودر عظياً في ذلك الحين ، وقد أفاد منه لتنية سلطته ، بالرغ من المعارضة الجهورية التي حاولت عبثاً أن تظهر أن النئرلانديين لا يجرون أي مغنم على اعتبار أن الشتاتودر أصبح ملك انكلترا : فلم تتبدل قوانين الملاحة لصالحهم كا أمل بعضهم ، بل إن مصالح الأقاليم - المتحدة قد ضحي بها بسرعة جداً لصالح منافستهم الكبرى . وكلفت حرب رابطة أوغسبورغ الجهورية غالياً جداً وعادت عليها بالقليل . ومع ذلك فإن غليوم ، بساعدة أنطوان هاينسيوس جداً وعادت عليها بالقليل . ومع ذلك فإن غليوم ، بساعدة أنطوان هاينسيوس أخطاء لويس الرابع عشر في ١٧٠١ م ونجح في إقناع المجلس - العام لزعامة حلف أخطاء لويس الرابع عشر في ١٧٠١ م ونجح في إقناع المجلس - العام لزعامة حلف لاهاي الكبير . ولكن عندما مات دون ولد ، في ١٩ آذار ١٧٠٢م ، رفضت بحالس هولاندا ومجالس الأقاليم الأربعة الأخرى ، التي كان شتاتودر ها ، أن تعين خلفاً له ابن عمه جان - غليوم أورانج . وبدأ الدور الثاني دون شتاتودر ودام حتى خلفاً له ابن عمه جان - غليوم أورانج . وبدأ الدور الثاني دون شتاتودر ودام حتى

لعب رئيس السلطة التنفيذية الكبير هاينسيوس حتى وفاته في ١٧٢٠ م، دوراً من الصعيد الأول. لقد كان معاوناً سابقاً لغليوم ومتماً لسياسته ، وتبعه الأورانجيون بسهولة ، أما الجهوريون ، الراضون عن زوال وظيفة الشتاتودر ، والقلقون جداً ، بالرغ من حبهم للسلام ، من موقف لويس الرابع عشر ، فقد قبلوا الانضام إلى رئيس السلطة التنفيذية . وفعلوا ذلك طواعية ، لاسما وأن هذا الرئيس كان بكليته مهتماً بالحرب ، وترك بعض عائلات المتولين أو القضاة المحليين يحتكرون السلطة قليلاً قليلاً . ولكن هؤلاء البورجوازيين لم يكن لهم فضائل آبائهم . لقد كانوا أنانيين وطهاعين - ولا يفكرون إلا بالغني على حساب أبناء وطنهم .

وفوق ذلك ، إن حرب الوراثة الاسبانية انتهت بإنهاك الأقاليم ـ المتحدة ، لأن الجهود العسكرية والمالية ، التي اضطرت لقبولها والتي تضاف إلى مجهودات الحروب السابقة ، كانت لا تتناسب وإمكانات هذا الشعب الصغير الذي هو أقل من مليوني نسمة مها يكن غنيا . وأخيرا ، ظهرت السياسة الخارجية للجمهورية ، طوال النزاع وأثناء مفاوضات أوترخت ، أنها كانت تابعة لانكلترا ، التي أجبرتها على التخلي عن كل فكرة لضم البلاد المنخفضة الاسبانية ، وعلى الاكتفاء بالاحتلال العسكري لبعض مواقع الحاجز .

إن الأقاليم المتحدة ، وقد وهنت داخلياً ، ونضبت مالياً ، لم تكن نحو ١٧١٣ م ملحقة سياسياً بانكلترا فحسب ، ولكن التقدم الصارخ لمنافستها السعيدة قد تجاوزها كثيراً من وجهة النظر الاقتصادية .

والحق ، أنها حافظت على الهند النئرلاندية الغنية ، والموانئ النشيطة والسفن العديدة ، ولكنها كانت ضحايا المنافسة الإنكليزية ، وضحايا ضيق أراضيها ، والضعف العددي لسكانها ، وعدم كفاية نظمها السياسية . إن المعجزة النئرلاندية تكن على وجه الدقة في هذا الواقع ، وهو أن هذه الظروف غير

الملائمة ، خلال ما يقارب قرناً من الزمن ، لم تمنع الجمهورية من القيام بدور الدولة العالمية العظمى .

### انكلترا من ١٦٨٩ إلى ١٧١٤ م

إن إعلان حقوق البرلمان في ١٦٨٩ م ، و (قانون التأسيس) الذي يجنب آل متوارت الكاثوليك عن العرش في ١٧٠١ م ، وقانون اتحاد انكلترا وايكوسيا في ١٧٠٧ م ، أمنت لبريطانيا العظمى ، في المملكة المتحدة الجديدة ، ظفر ملكية معتدلة بروتستانتية .

### ثورة ١٦٨٩ م الجيدة

عندما قدم غليوم أورانج إلى لندن ، في ٢٨ كانون الأول ١٦٨٨ م ، ظهر بظهر العاقل الفطن الحذر جداً ، وأبعد عن ذهنه فكرة الاستيلاء على التاج كا أوحى إليه بعض أعضاء محيطه ، وخوله اللوردات حكماً موقتاً للمملكة . وقرر انتخاب مجلس عوم جديد بغية تأسيس ( برلمان مؤتمر ) . وانعقد هذا البرلمان في وستنستر ، في ٢٢ كانون الثاني ١٦٨٩ م ، ودرس الوضع الاستثنائي الذي أوجدته حوادث تشرين الثاني وكانون الأول ١٦٨٨ م . وإذا كان الهويغيون يؤلفون الأكثرية في مجلس اللوردات فقد كانوا على اتفاق لمعرفة هرب جيس الثاني ، واختلفوا على الحل الذي يجب أن يأتوا به : اقترح الأوائل إعلان سقوط الملك ، المجرم بالتسلط والطغيان ، والعمل على به : اقترح الأوائل إعلان سقوط الملك ، المجرم بالتسلط والطغيان ، والعمل على انتخاب ماريا وغليوم ؛ ولكن معظم التوريين تراجعوا أمام الشكل الذي يجعل عملهم عدوانياً على المنصب الملكي ، حسب رأيهم ، وزعوا أن ذهاب الملك يعادل تنازلاً ضمنياً ، وأن العرش يجب أن يرجع في الحق ودون أصول آخر إلى ماريا ، ابنة الملك السابق ، أمير أورانج الذي يجب عليه أن يكتفي بلقب الوصي . ولم تصطدم هذه الصيغة بمعارضة الهويغيين فحسب ، بل أيضاً بمعارضة غليوم الذي رفض أن يكون ببساطة ( حاجب زوجته ) وهدد بالعودة إلى هولاندا .

وفيا كان البرلمان المؤقر يبحث عن حل لقضية الوراثة الملكية ، كان يحرر إعلاناً للحقوق يعدد فيه الأعمال اللاشرعية التي ارتكبها جيس الثاني بتجاوزه على الحريات الإنكليزية التقليدية ، ويذكر بالحقوق العائدة لكل من الملك والبرلمان .

وتدخلت تسوية ، حل وسط ، بين الهويغيين والتوريين ، بإعلان العرش شاغراً . ونودي بغليوم وماريا معاً ملك وملكة انكلترا ، في ١٣ شباط ( ٢٢ شباط حسب التقويم الغريغوري ) ، بعد أن قرئ عليها مشروع الحقوق .

وإذا لم يكن نص إعلان الحقوق غير تذكرة للبادئ القديمة ، فإن ثورة المنادة معلى الأقل كان لها أهمية عظيمة . وفي الواقع ، لقد ألحقت الثورة المناداة بغليوم وماريا ملكين باعتراف هذين بقانون الحقوق ، وأنابت ، بالرغ من الثوريين ، الملكية الدستورية المؤسسة على سيادة الأمة وفكرة العقد ، مناب الملكية الوراثية ذات الحق الإلهي . وفي الوقت نفسه أيدت هزيمة مزاع آل ستوارت التحكية ، وأسست على دعائم صلبة ممارسة الملكية المعدلة بحقوق البرلمان . وبعد بضعة أسابيع جاء قانون التسامح ، في ٢٤ أيار ، يتم قانون الجلان . وبعد بضعة أسابيع جاء قانون التسامح ، في ٢٤ أيار ، يتم قانون وحق فتح مدارس ، والوصول إلى كل الوظائف شريطة القربان حسب الطقس وحق فتح مدارس ، والوصول إلى كل الوظائف شريطة القربان حسب الطقس المنازعات الدينية التي أوقعت الخلاف بين البروتستانت الإنكليز سحابة قرن ، المنازعات الدينية التي أوقعت الخلاف بين البروتستانت الإنكليز سحابة قرن ، وجدت حلها أيضاً في الحرية الدينية ، وان المنازعات السياسية وجدت حلها أيضاً في توازن السلطات بين الملك والبرلمان . وفي السنة التالية صاغ ( جون لوك ) نظرية الإنكليزية دوياً عظياً مالبث أن توسع وتضخم في القرن التالي .

### امتداد الثورة من ١٦٨٩ إلى ١٧١٤ م

لقد شغل غليوم الثالث ، حتى ١٦٩٧ م ، تقريباً تماماً ، بسير الحرب ضد فرنسا . ففي ١٦٩٠ م ، ذهب إلى ايرلاندا وضرب جيس الثاني السذي نزل في السنة السابقة بمساندة الأسطول الفرنسي . وانطلاقاً من ١٦٩٢ م ، كان في الغالب ، على القارة ، على رأس الجيوش العاملة في البلاد \_ المنخفضة .

وأفاد البرلمان من ذلك لتديد حقوقه تدريجياً على حساب الامتياز الملكي . إن القانون الثاني الثلاثي السنوات ( ١٦٩٤ م ) يحدد لثلاثة أعوام مدة المجلس التشريعي وهذا يمنع الملك من تأجيل مدة مجلس مطيع إلى ما لانهاية . والمجالس تصوت على الموازنة لمدة عام وتراقب بشكل شديد نفقات الحكومة . والملك لا يتصرف بكامل الحرية إلا بمرتب سنوي محدود . والمجلس الخاص ، الذي كان في السابق الناطق باسم الحكم المطلق الملكي ، بقي ، ولكن أفلتت منه كل سلطة حقيقية . فالسياسة يقررها مجلس الوزراء ، أي اجتاع بعض الوزراء حول الملك ؛ وفي ١٦٩٧ م ، شكل الملك للمرة الأولى مجلس وزراء متجانساً منتخباً من بين الهويغيين الذين يؤلفون الأكثرية في البرلمان ( مجلس وزراء ساندرلاند ) وإذا كانت سلطة الملك مازالت هامة أيضاً ، وبخاصة بفضل التعيين في جميع الوظائف العامة ، فقد تحددت تدريجياً لابنص ١٦٩٨ م ، وإنما بالتطبيق الذي أجري له في السنوات التالية . وفوق ذلك ، في ١٦٩٥ م صوت البرلمان على حذف الرقابة وخول كامل الحرية للصحف والرسائل الصغيرة والكتيبات ، فساعد بذلك الرأي العام على التعبير بشكل أفضل وعلى الإسهام بشكل أفضل في الحياة السياسية .

وبعد موت ماريا التي لم تخلف ولداً ، في كانون الأول ١٦٩٤ م حكم غليوم وحده ، وكان عليه أن يواجه ، في ١٦٩٦ م ، مؤامرة أنصار جيس الثاني ، ولا سيا أزمة اقتصادية خطيرة تسببت بامتداد الحرب ضد فرنسا . وهذه الأزمة التي

عرضت للخطر وجود بنك انكلترا الذي أحدث قبل عامين ليساعد على مجابهة النفقات العسكرية ، قد أمكن التغلب عليها ، ولا سيا بفضل زيادة رأسال البنك ، في الوقت الذي وقعت فيه معاهدة الصلح في (ريسويك) ، في ايلول ١٦٩٧ م ، وأنهت حرب رابطة أوغسبورغ .

وإن موت آخر ابن لأنّا ستوارت المتزوجة من الأمير جورج الدانياري والوارثة المعينة لماريا وغليوم ، وضع قضية وراثة عرش إنكلترا . وقد قرر قانون التأسيس ، في ١٠ شباط ١٧٠١ م أن يبعد كل مدع بالعرش كاثوليكي ، أي جيس الشاني وابنه جيس \_ أدوراد ، واستدرك بأن يعود التاج إلى حفيدة جيس الأول ، صوفيا الهانوفرية ( من هانوڤر ) البروتستانتية وإلى ورثتها . وفي الوقت ذاته ثبت وتم قانون الحقوق .

وفي السنة التالية ، في ١٩ آذار ١٧٠٢ م ، وقبل بضعة أسابيع على بدء حرب الوراثة الإسبانية ، توفي غليوم الذي أسهم أكثر من أي شخص آخر في تشكيل حلف لاهاي الكبير ضد لويس الرابع عشر . ولكنه ظل طوال حياته هولاندياً وكالفنياً ، ولذلك كان أسف رعاياه البريطانيين عليه قليلاً .

أما الملكة آنا ( ١٧٠٢ - ١٧١٤ م ) ، فعلى العكس ، كانت إنكليزية بعمق وأنغليكانية بإخلاص ، وشعبية جداً . وفي الواقع ، كانت دون قدرة وكفاءة كبيرة ، وتحت نفوذ صديقتها وبيت سرها (سارة جيننغز) ، زوجة جون تشرشل ، دوق (مارلبورو) . وكان هذا نقيباً ـ عاماً للجيوش الإنكليزية ، ويارس ، بفضل النزاع الأوربي ، واقع السلطة المسندة للملكة . اعتد على الهويغيين ، أنصار الحرب ، ولكنه أخذ بعين الاعتبار معارضة التوريين ، الأنغليكان المتشددين ، الذين يطالبون بإلغاء قانون التسامح ، والحبين للسلام ، ويقومون بحملة في جرائدهم ضد متابعة الحرب ، وأخذ بعين الاعتبار أيضاً موقف الأيكوسيين الذي يطالبون بحق انتخاب خلف لآنا ، ويعلنون ، في ١٧٠٤ م ،

بتصويت من برلمان أدمبره ، طرح قانون التأسيس . ولكن النجاحات اللامعة التي أحرزها في أوربة الجيش والأسطول الإنكليزي ، في ١٧٠٤ و ١٧٠٥ م سهلت مهمة مارلبورو . لأن الهويغيين ، الذين حصلوا على الأكثرية في انتخابات ١٧٠٥ م ، أجبروا التوريين على التخلي عن مشروعهم في إلغاء قانون التسامح ، وافتتحوا المفاوضات مع برلمان أدمبره .

وأدرك الأيكوسيون أنهم سيكونون الضحايا الكبرى في القطيعة مع إنكلترا ، فقبلوا قانون الاتحاد ، في ٦ آذار ١٧٠٧ م وذلك بأن يعوض الاتحاد الشخصي للمملكتين بإتحاد سياسي ، تحت اسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى . وفقد الأيكوسيون برلمانهم ولكنهم حصلوا على حق بإرسال ١٦ لوردا و ٤٥ نائبا في مجلسي برلمان لندن الذي أصبح منذ الآن عاماً ومشتركاً . وشكلت أيكوسيا مع إنكلترا سوقاً قومياً واحداً ، وأسهمت في كل فوائد قوانين الملاحة ومعاهدات التجارة ، مع المحافظة على كنيستها المشيخية وقوانينها ومحاكها . وبالرغ من أن الجاكوبيين ( الجيسيين ) ، أنصار جيس الثالث المدعي بالعرش ، ظلوا عديدين في أيكوسيا ، فإن قضية الوراثة بدت محلولة في الوقت الذي تحققت فيه وحدة بريطانيا ـ العظمى .

ولكن الحرب الخارجية خلدت ، ومعارضة هذا الخلاف اللامنتهي والمكلف غالياً ( الباهظ ) أخذت تشتد شيئاً فشيئاً ، ولا سيا بعد أن عمل تشدد مارلبورو وهاينسيوس على إخفاق المفاوضات مع فرنسا ( ١٧٠٩ ، ١٧٠٠ م ) . وأمام الهويغيين المثلين لمصالح أوساط الأعمال التي تدع مالياً الحرب وتفيد منها غالباً بشكل فاضح ، يطالب التوريون بالسلام باسم الملاك العقاريين الذين قلت مواردهم ، والشعب الإنكليزي كله الذي مافتئت أعباؤه في ازدياد : ( رسوم جديدة على السكر ، والتوابل ، والجعة ) . وفي الوقت ذاته ، كان التوريون . الذين استشرت صحافتهم ضد الهويغيين ومارلبورو ، يساندون المتعصبين من

أعضاء الكنيسة الأنغليكانية ، مثل الراعي (ساشفيريل) الذي اكتسب شعبية عظيمة بمهاجمة الحكومة في ١٧٠٩ م . وفي نيسان ١٧١٠ م فسدت علاقات الملكة مع آل مارلبورو ، ثم ، في حزيران ، أقالت وزراءها الهويفيين ، وفي تشرين الأول حلت البرلمان . وكان مجلس العموم الجديد المنتخب في تشرين الثاني ١٧١٠ م في أكثريته تورياً ومحباً للسلام وأنغليكانياً . وجرت مباحثات سرية مع فرنسا ، ودفعت مقدمات السلام في تشرين الأول ١٧١١ م ، في الوقت الذي كان فيه الجمهور يصفق لرسالة ( جوناسن سويفت ) وهي بعنوان ( سلوك الحلفاء ) .

وأخيراً ، إن عزل مارلبورو ، في ١٧١٢ م ، جعل السلام ممكناً . لأن معاهدة أوترخت ، التي تفاوض بشأنها الوزير التوري ( هنري سان ـ جون ) ، ( فيكونت بولينغبروك في المستقبل ) ، وقعت في ٣١ آذار ١٧١٣ م ( ١١ نيسان ، حسب التقويم الغريغوري ) ، بالرغم من معارضة الهويغيين الشديدة .

وفي الداخل ، سلك التوريون سياسة ملائمة للملاك العقاربين ، وذلك بتغيير الحق الانتخابي لصالحهم ؛ وملائمة أيضاً للكنيسة الأنغليكانية ، بمنع التكيف العرضي في ١٧١١ م ، وقانون الحيدة في ١٧١٤ م ، الذي يمنع المنشقين من فتح مدارس عامة أو خاصة . وكان بولينغبروك يقيم علاقات مع الجاكوبيين ، حتى إنه فكر ، ليؤمن سلطة التوريين بشكل أفضل ، أن يعمل على إلغاء قانون التأسيس ودعوة المدعي بالعرش ، بإتفاق مع الملكة ، التي تأثرت بعد قليل بالقدر الذي أصاب نصف ـ أخيها . ولكن آن ماتت في أول آب ١٧١٤ م . وفي اليوم نفسه نادى لوردات المجلس الخاص ، بأكثريتهم الهويغية ، والبرلمان ، بناخب هانوفر ، ابن صوفيا التي ماتت قبل بضعة أشهر ، ملك بريطانيا ـ العظمى تحت اسم جورج الأول .

#### الحضارة الإنكليزية

لقد اتفق حكم غليوم وآنًا مع النهوض الاقتصادي البريطاني الجديد . وفي \_ ٥٥٣ \_

عهد شارل الثاني شجع تطبيق قوانين الملاحة ، والمكتسبات في الحيط الهندي وفي أمريكا الشالية ، واستغلال جامايكا تقدم التجارة البحرية الكبرى . وبعد أن أخذ الإنكليز شيئا فشيئاً مكان الهولانديين الذين تأثروا بشدة في الحرب انطلاقاً من ١٦٧٢ م ، احتكروا جزءاً من التجارة الأوربية ، ولاسيا في البحر المتوسط . إن استغلال المناجم والصناعة المعدنية والإنشاءات البحرية وصناعة النسيج ، مع بداية صناعة القطن ، واصلت تقدمها وساعدت تدريجياً على صادرات هامة . إن نيوكاستل ، ميناء الفحم العظم ، وبريستول الختص بالتجارة الثلاثية ، وبخاصة لندن التي تجمع ثلاثة أرباع النشاط الصناعي والتجاري للمملكة ، كانت جميعاً في عز غوها . وفي الزراعة توالت حركة التسويرات والتطور نحو تربية الدواجن .

وهذا النشاط الاقتصادي لم يغن جمهور السكان ، ولكنه زاد أيضاً قوة الطبقة الرأمهالية ، من الأشراف الريفيين وأصحاب المصانع والتجار ، التي أمنت لنفسها في ١٦٨٨ - ١٦٨٨ م السيطرة على السلطة السياسية . وفي الحقيقة ، إن الخرب ضد فرنسا وضحت الاختلافات بين مصالح الملاكين العقاريين ومصالح رجال المال ورجال الأعمال ، ولكن لم تكن هنالك معارضة لم يكن منعها ، كا لم يكن بينهم حاجز اجتاعي ، وكان البحث عن الربح عاماً لدى هؤلاء وأولئك سادة السلطة بواسطة البرلمان ، ويسهرون على احترام حرية المشروع ، ولكنهم يعلمون في الوقت نفسه كيف يوجدون الظروف المناسبة والملائمة لهذا النشاط الحر والتنبية العامة . لقد وضعوا تعرفات جركية حامية ، ونظموا ، في ١٦٩٦ م ، الهيئة التجارية ، وهي وزارة تجارة حقيقية ، وحصلوا من الدول الأجنبية على الهيئة التجارية : من البرتغال في ١٧٠٣ م ؛ وإسبانيا ، في الأصل ، مساعدة فوائد تجارية : من البرتغال في ١٧٠٣ م ؛ وإسبانيا ، في الأصل ، مساعدة حكومة غليوم الثالث على القيام بالنفقات الثقيلة التي جرتها الحرب ومعالجة تقص النقد الذي تشكو منه إنكلترا كباقي أوربة . وقد استخدمت الخزانة ودائع

المكتتبين ( ١٢٠٠٠٠ جنيه في الإنطلاق ) مقابل فائدة ٨٪ ؛ وبالمقابل ، بقي البنك مشروعاً خاصاً (حاكم وشركة بنك إنكلترا ) ويأخذ من الدولة امتياز إصدار أوراق نقدية يدفع مقابلها عندما تقدم ، ويحسم الأسناد ، ويشتري ويبيع السبائك ، ويقرض الأفراد . وهكذا ، كان البنك مؤسسة إيداع ، وإصدار ، واعتاد . وحل فيا بعد محل مؤسسة أمستردام كبنك عالمي كبير وأصبح الأداة المتازة لتنية الرأسالية التجارية والصناعية والزراعية في بريطانيا ـ العظمى .

والحضارة الفكرية والفنية تعكس بصورة عريضة تفتح الطبقة الرأسمالية التي ينعشها الروح الطهراني المشرب بالفردية النفعية والعملية . وقد أسهمت ( الشركة الملكية ) المؤسسة في ١٦٦٢ م ، حسب هدفها ، في ( تقدم العلوم ) . ونشر نيوتن في ١٦٨٧ م : ( ميثاق العلم التجريبي ) . وكان ( لوك ) في آثاره الختلفة معبراً عن المثل الأعلى السياسي والأخلاقي للبورجوازية المنتصرة بعد الختلفة معبراً عن المثل الأعلى السياسي والأخلاقي للبورجوازية المنتصرة بعد جوناسن سويفت ( ستيل ) و ( أديسون ) مؤسسي ( المتفرج ) في ١٧١١ م . أما جوناسن سويفت ( ١٦٦٧ - ١٧٤٥ م ) ودانيل دوفو ( ١٦٥٩ - ١٧٣١ م ) - الأول عبادل توري واضح مر ؛ والثاني تاجر متكيف في السياسة ، وغير متكيف في الدين ـ فلم يكتبا آثارها العظية إلا بعد ١٧١٤ م .

وفن (كريستوفر ورين) هو أيضاً نفعي بصورة أساسية . ثم إن تعمير وسط لندن ، بعد الحريق الكبير الذي شب في ١٦٦٦ م ، يسر للمهندس المعار فرصة عرض موهبته : وإذا رفضت خطة المجموعة التي أقترحها ، فعلى الأقل عمر ١٥ كنيسة مدمرة ولاسيا كاتدرائية القديس ـ بولس ( ١٦٧٥ - ١٧١١ م ) ، وانطلاقاً من ١٦٩٤ م شاد لغليوم الثالث قصر ( هامبتون ـ كورت ) الجديد . و جون فانبروغ ( ١٦٦٤ ـ ١٧٢٦ م ) ، أفضل تلميذ لأستاذه ( ورين ) ، شاد للبورجوازية الهويغية دوراً وقصوراً واسعة ومريحة ومرفهة تجمع بين الحجر والآجر . وهذا هو طراز ( الملكة آن ) .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وفي بداية القرن الثامن عشر ، كان لإنكلترا ، بفضل قيمة علمائها ومفكريها وكتابها ، ولأصالة نظمها السياسية ، إشعاع كبير ، وبدأت تمارسه على النخبة المثقفة من أبناء القارة .

# الفصل الخامس

# الحضارة الأوربية في النصف الثاني من القرن السابع عشر

#### الإتباعية والباروك

لقد شهدت فرنسا عام ١٦٦٠م انتصار المثل الأعلى الاتباعي (الكلاسيكي) (١) المكون من الضياء والحد والبعد والقياس والخضوع للقواعد في الآداب وفي الفنون معا . ويرمز قصر قرساي إلى ظفر هذا الفن الإتباعي على شرف الملكية ، وإن كان لا يخلو من بعض بقايا جمال الفن الباروك . ومع ذلك ففي باقي أوربة الكاثوليكية ، ولاسيا في دول آل هابسبورغ ، تفتح الفن الباروك وأعطى بعضاً من روائعه .

### المثل الأعلى الاتباعي

لقد تهيأ المثل الأعلى الاتباعي ببطء في النصف الأول من القرن ، وظفر في فرنسا انطلاقاً من ١٦٦٠ م . وهو يستجيب إلى الاهتام بنظام ووحدة لويس الرابع عشر وأذواق بورجوازية متزايدة الغنى والثراء والنفوذ منذ هزيمة الطبقة الأرستقراطية في حرب الفروند ( المقاليع ) كما أريد لها هذا الاسم .

تعتمد الاتباعية ، ككل حضارة أوربة منذ القرن الخامس عشر (٢) ، على

<sup>(</sup>١) ( الكلاسيكية \_ CLASSICISME ) مذهب الفنانين الذين وجدوا ، انطلاقاً من القرن السادس عشر ، مصادر إلهامهم ونماذجهم في القديم الأغريقي \_ الروماني .

<sup>(</sup>٢) القرن الخامس عشر ـ بالإيطالية ـ هو ما يعبر عنه بـ : QUATTROCENTO أي : القرن الخامس عشر الإيطالي ، عصر النهضة الإيطالية .

عبادة القديم ، النبوذج الذي لا يعادله نموذج آخر . وكا كتب ( بوالو ) الكاتب الفرنسي : « عندما يعجب بكتاب طوال عدد عظيم من القرون ، ولم يستخف بهم إلا من أناس غرببي الذوق ، نظراً لوجود أذواق فاسدة ، فحينتذ لا يكون تهور فحسب ، وإنما جنون إرادة بالشك في فضل هؤلاء الكتاب . وإذا كنت لا ترى جال كتاباتهم ، فيجب ألا يستنتج بأنها غير جميلة ، بل إنك أعمى ولا ذوق لك . وإن معظم الناس ، مع الزمن ، لا يخدعون أبداً في مؤلفات العقل . ولا داعي الآن لطرح مسألة معرفة ما إذا كان هوميروس أو أفلاطون أو شيشيرون أو فرجيل رجالاً فائقين . هذا أمر لا جدل فيه . والقصد هو ما جوهر هذا الفائق الذي جعل الناس يعجبون بهم قروناً عديدة » .

توجد عبادة القديم هذه في الأدب في اقتباس (قاعدة الوحدات الثلاث) عن أرسطو ؛ أو في إيضاح بوالو المطول عن ( الفن الشعري ) لهوراس . وبصورة عامة في تقليد أنواع وأشكال كيفية الكتابة عند القدامى .

وفي البناء رجع ، فيا عدا الخواطر والأهواء التي أدخلها الباروك ، إلى الصيغ القديمة التي استعادتها النهضة : الجبهة المثلثة ، والأنظمة الموضوع بعضها فوق بعض ، والأعدة والقبة ، والسقف .

وفي النحت والرسم ، كانت الرموز الميتولوجية على الموضة ودارجة أكثر من أي وقت مضى ، وكذلك رسم الأشخاص على الطريقة القديمة . فعندما نحت ( كويز يفوكس ) تمثال لويس الرابع عشر ، مثّله امبراطوراً رومانياً مدثراً برداء امبراطوري فوق الدرع .

وكان الاهتام بالضوء ، والضبط ، صفة مميزة للمثل الأعلى الإتباعي . وللوصول إليه ، يجب الخضوع لإشراف العقل . وعلى العقل أن يتغلب على الخيال الذي هو خاصية وصفة مشهورة بأنها أدنى وخطرة ، لأن العقل أساس القواعد التي يحسن إتباعها لبلوغ « الجمال المثالي » . وإن الخضوع للعقل والقواعد التي

عليها ، يعني إطراح كل ماهو استثنائي ، مفرط وعفوي وطائش ، والبحث ، بالعكس ، عن كل ماهو واضح وزاهد وقريب من الحقيقة وله قية عامة . وعلى الكاتب بخاصة أن يهتم بتصوير الإنسان بكل مافيه من عام . وفي مثل هذه المنظورات يخلط تقليد الطبيعة الجيل بالقبيح ، والكريه بالمستحب . ولذا يجب رصده بعناية . وقد كتب المنظر فيليبين (۱) بهذه المناسبة عن (الرسام الكامل) : إن الدراسة الأساسية للرسام يجب أن تكون في إظهار ومعرفة جوهر حقيقة وجال وبساطة هذه الطبيعة نفسها التي تستد كل جمالها وكل رشاقتها من عق صفائها وبساطتها . وإذا كانت الطبيعة مصدر الجمال ، فإن الفن ، كا يقال عوماً ، يتجاوزها . لأن الطبيعة لا تخلو عادةً من المثالب ، لأنها تتحول ، في تشكيل بعض الموضوعات الخاصة ، ببعض الحوادث العارضة التي تعاكس إرادتها دوماً ، في إغاز أثر كامل » .

ولكن المثل الأعلى الإتباعي يرمي أيضاً إلى العظيم والجليل دون الوقوع أبداً في المبالغة أو الإفراط . إن (الذوق العظيم) يضع تسلسلاً في الأنواع وفي الموضوعات : فالمأساة (التراجيديا) ذات الأشخاص التاريخية التي تفصح عن نفسها بشعر الكسندري تتفوق على الملهاة (الكوميديا) ولاسيا إذا كانت نثراً . والفصاحة المقدسة ، ولاسيا في التأبين ، نوع نبيل للغاية . وفي الرسم كانت رسوم الأشخاص واللوحات الميتولوجية والتاريخية ، من التاريخ القديم أو المعاصر ، تتقدم على المناظر والطبيعة الصامتة ، هذا النوع (الدنيء) الذي يجب تركه ، في رأي فيليبين ، للرسامين «الذين لا تؤهلهم مواهبهم للإتيان بالموضوعات الكبرى » .

وقد اشتد هذا البحث عن العظمة بتأثير لويس الرابع عشر الشخصي . فقد

<sup>(</sup>۱) ( فيليبين ـ FILIBIEN ) مهندس معار ومؤرخ فرنسي ومؤلف ( أحاديث عن حياة وأثار الرسامين المتازين من قدامي ومحدثين ) .

أراد أن يخدم الآداب والفنون لتجيد عهده ، وبرهن في الغالب عن ذوق نير واثق . وشغَّل مباشرة في باريس وفي قرساي أعظم المهندسين المعارين ، والرسامين ، والنحاتين في عصره ، وشجع وكافأ الكتاب والفنانين المذين يهتمون قيل كل شيء بما يعجب الجمهور القليل العدد المؤلف من ( الملك والبلاط والمدينة ). ودع الأكاديسات التي أسهمت في نجاح المشل الأعلى الكلاسيكي وأعطت لكل حركة أدبية وفنية وحدة التوجيه الضرورية . وظلت الأكادييا الفرنسية الوفية لأصولها تعمل على إعداد لغة واضحة وبسيطة وخالية من الغموض والكامات والتعابير القديمة التي أخنى عليها الدهر، وتسهر على الاحترام الواجب للقواعد والذوق الرفيع . وأصبحت أكاديميا الرسم والنحت ، التي تأسست في ١٦٤٨ م ، وأكاديميا العارة المؤسسة في ١٦٧١ م على يند ( لنوبرن ) وكنولبر ، مدارس ( الذوق العظيم ) ، فيا كان إبداع الأكاديب الفرنسية في روما يساعد الفنانين الفرنسيين على تعلم الدروس الكبرى للعصر القديم وعصر النهضة ودراستها دراسة ميدانية .

وأخيراً ، إن الكلاسيكية ، بصورة أوسع ، مثل أعلى للحياة . لأن الإنسان الشريف يحتوي ويقف سداً أمام أخلاق فروسية البطل الكورنيلي التي كانت في العصر السابق ، ويقترح مثلاً أعلى للحد والقاعدة والعقل وضبط النفس.

وهكذا كان المثل الأعلى للإنسان الشريف يتجاوز بصورة فريدة قانون اللياقة والجاملة والآداب الاجتاعية البسيط وينتهي إلى أخلاق وضعية وعامة وكونية ، كلاسيكية تماماً .

### الأدب الكلاسيكي

في السنوات ١٦٦٠ - ١٦٨٥ م ، أمَّن جمع من الكتاب ، في فرنسا ، انتصاراً مدوياً ، ولكنه ضعيف سريع العطب ، للأدب الكلاسيكي الندي جعل بوالو \_ 07. .

( ١٦٣٦ - ١٧١١ م ) من نفسه منظراً له . وفي الحقيقة ، إن ( فنه الشعري ) الذي صدر في ١٦٧٤ م لم يكن منه سوى تقنين المبادئ الكبرى لعلم جمال أعد وهيء منذ أكثر من نصف قرن .

#### المسرح

المسرح ظاهرة الحياة الاجتاعية ، وأحد الأنواع الأدبية التي تستهوي الجهور أكثر من غيرها . لقد شاخ كورنيّ (١٦٠٦ ـ ١٦٨٤م) الشاعر الـدرامي الفرنسي ، وظل يكتب مآسى (تراجيديات) يصفق لها دوماً ، ولكنه اضطر بعد ذلك أن ينحني أمام مجد منافس له أكثر شباباً وسعادة وهو جان راسين ( ١٦٣٩ ـ ١٦٩٩م) ، وكان تلميذاً سابقاً في مدارس بور ـ رويال الصغيرة ، وقطع صلته بأساتذته الجانسينيين ووقف نفسه للمسرح: فمن مسرحيته أندروماك (١٦٦٧م) إلى فيدر (١٦٧٧ م) مثل له في قصر بورغونيا سبع مآسي تضم صفاء الشكل وعمق التحليل النفسي . وبعد المؤامرة التي أثارتها فيدر ، ترك المسرح وتصالح مع الجانسينيين ، وأصبح (مؤرخاً للملك) مع بوالو .

وكان موليير (١٦٢٢ ـ ١٦٧٣م) ممثلاً كوميدياً جوالاً أولاً ، ثم استقر في باريس في «القصر ـ الملكي» (١٦٦١م) . وكانت فرقته الأولى (فرقة مسيو) وأصبحت (فرقة الملك) في ١٦٦٥م . وكان مؤلفاً كوميدياً مفضلاً لدى الملك الشاب لويس الرابع عشر الذي دافع عنه ضد أعدائه بسبب جرأة قطعة «دون جوان» (١٦٦٥م) و «تارتوف» (١٦٦٤ ـ ١٦٦٩م) وقد أثارت هذه القطعة المسرحية بخاصة (مؤامرة الأتقياء) الذين حركتهم آن النساوية ورئيس أساقفة باريس (بيريفيكس) والرئيس الأول لبراان باريس ، (لاموانيون) . وفي كوميدياته العديدة التي أراد بها (إصلاح الرذائل) مسلياً ، كان يهاجم غرائب تاریخ ق ۱۷ (۳٦)

وجنون معاصريه . ولكنه كان وراء ذلك يرسم (البخيل) و (الكاره للبشر) و (النساء العالمات) لكل العصور .

ولافونتين (١٦٢١ ـ ١٦٩٥ م) الشاعر بحكاياته الرمزية المستوحاة من (فيدر) ومن (إيزوب) القصاص الاغريقي القديم ، كوميديات صغيرة ، صنع أثراً أخلاقياً بحكة واعية ، وبلغ ، برسم وتصوير رجال عصره ، حقيقة عامة عالمية .

#### الفصاحة المقدسة

كان الممثل للفصاحة المقدسة خير تمثيل ، بوسويه (١٦٢٧ - ١٧٠٤م) . فن الممثل للفصاحة المقدسياً للبلاط ، ويخطب بخاصة ، عدا وعظه الكثير جداً ، خطباً عامة تأبينية على شرف هنريت ـ ماريا فرنسا (١٦٠٩ ـ ١٦٦٩م) ، ابنة الملك هنري الرابع وماريا دوميدتشي وزوجة شارل الأول ملك إنكلترا ، وعلى شرف ابنتها هنريت إنكلترا زوجة فيليب أورلئان أخ لويس الرابع عشر . ثم أصبح مربياً لولي العهد في ١٦٧٠م ، ثم أسقفاً في مدينة (مو) في ١٦٨١م . وكلف بأن يخطب خطاب التأبين للملكة ماريا ـ تيريزا النسا زوجة لويس الرابع عشر ، عندما توفيت في ١٦٨٧م ، وخطاب تأبين كونده الكبير في ١٦٨٧م . كان بوسويه يهتم بإقناع مستعيه ، ولذلك فرض على نفسه توسيع أفكار بسيطة في خطب جيدة الإنشاء والتركيب تحركها غنائية قوية مصدرها الكتاب المقدس وآباء الكنيسة .

وحاول باسكال (١٦٢٢ ـ ١٦٦٢م) في (الأفكار) ، التي كتبها في آخر حياته ونشرها أصدقاؤه الجانسينيون في ١٦٧٠م ، أن يقنع الخلعاء بحقيقة المسيحية . وبدا في هذا التجيد الذي لم يتم منطقياً شديداً . وبخاصة ، كاتباً رائعاً ، غنائياً ، وشغفاً متحمساً . وظهرت مدام دو سيفينيه (١٦٢٦ ـ ١٦٩٦م) في رسائلها ، ومدام دو لافايت (١٦٤٦ ـ ١٦٩٣م) في رواياتها وبخاصة ، (أميرة كليث) ، كاتبتين

كلاسيكيتين عظيمتين توفقان بين محاسن الأسلوب والمعرفة العميقة للقلب البشري .

لقد كانت الكلاسيكية الأدبية ، حادثاً فرنسياً أساسياً ، ولكنه لامس البلاد الأوربية الأخرى بواسطة فرنسا . ففي النصف الثاني من القرن قرئ الكتاب الكلاسيكيون وترجموا وقلدوا في إيطاليا ، وفي ألمانيا ، وفي إنكلترا حيث كان درايدن (١٦٣١ ـ ١٧٠٠م) أفضل ممثل للذوق الكلاسيكي . واتبعت إسبانيا نفسها مدرسة فرنسا بعد أن اعتلى العرش فيليب الخامس ، وكتب فولتير بحق في كتابه : «عصر لويس الرابع عشر» :

«في البيان ، في الشعر ، في الأدب ، في كتب الأخلاق والتسلية واللهو ، كان الفرنسيون مشرعي أوربه» .

# قرساي والفن الكلاسيكي

في ١٦٦٥م، أراد لويس الرابع عشر وأمين الدولة في دار الملك ، كولبر ، إنهاء بناء قصر (اللوقر) فاستدعيا برنيني من روما . واستقبل بأبهة ، ووضع عدة مشاريع ، ولكنه لقي بسرعة عداء الفنانين الفرنسيين ولاسيا كلود بيرو (١٦١٣ - ١٦٨٨م) وعاد إلى إيطاليا في تشرين الأول ١٦٦٥م ، دون أن يتكن من قبول خططاته ، فقد بدت صعبة ومكلفة كثيراً .

وفي ١٦٦٧م. كلف فريق من المهندسين المعارين الفرنسيين ، ومنهم كلود بيرو ، بتشييد الواجهة ، التي جاءت ، بخطوطها الأفقية الكبرى ، وأعمدتها ، وجبهتها المثلثة ، وطابقها العلوي القائم على طنف ، تختصر المعطيات الكبرى للعارة الكلاسيكية بكل زهدها . وإذا لعبت أسباب أخرى غير جمالية دوراً حاسماً في قرار لويس الرابع عشر وكولبر ، فإن إخفاق رحلة برنيني ، وبعد ذلك بزمن ، الاستقبال غير اللائق لتمثال الملك وهو على صهوة الجواد الذي أرسله

الفنان الكبير من روما ، كان لهما ، على الأقل ، أهمية عظمى ، وتسجلان أيضاً ، في ذلك التاريخ ، أن فرنسا «تجنبت إغراء الباروك» .

بيد أن الملك هجر باريس واللوڤر الذي أوقفت أعماله بعد ذلك ، وبالرغ من العقبات من كل نوع ، أراد أن يجعل من الجناح المتواضع للصيد الذي شيد لأبيه في فرساي بين ١٦٢٤ م و ١٦٣٧ م ، مقاماً أهلاً لـه . وفي ١٦٦١ م انتزع من فوكيه وزير المالية الفنانيين الذين بنوا له قصر ( فو ـ لو ـ فيكونت ) ، مثل المهندس المعار لوي لوفو ( ١٦١٢ - ١٦٧٠ م ) والرسام والمزين شارل لوبرن ( ١٦١٩ \_ ١٦٩٠ م ) ، والبستاني آندريه لونوتر ( ١٦١٣ \_ ١٧٠٠ م ) وكلفهم بتحويل فرساي . فعدا عن تشكيل ( البارك ) الواسع الخصص للصيد ومساحته ٦٠٠٠ هكتار ، والحديقة التي رسمها لونوتر ، كانت التعديلات الأولى ( ١٦٦١ ـ ١٦٦٨ م) التي أدخلها لوفو تقضى بتجميل القصر من الخارج وتغيير التنظيم الداخلي ، وتشييد أبنية مخصصة للخدمة بالآجر والحجر وبالأسلوب الـذي بني بــه القصر في كل جهة من مقدمة الفناء التي هي أوسع من الفناء نفسه . وفي ١٦٦٨ م كان قصر قرساى مقاماً فخماً ، ومسرحاً للأعياد العظيمة مثل « لذائذ الجزيرة السحرية » . وفكر لويس الرابع عشر أن يجعل من القصر مقاماً نهائياً للبلاط والحكومة ، فأعطى أمره إلى لوڤو بتوسيع البناء بصورة عظيمة بإبقائه على حاله وتوقع عمائر إدارية . وعندئذ عمد لوفو يساعده تلميذه فرانسوا دوربيه ( ١٦٣٤ ـ ١٦٩٧ م ) و « غلف » قصر لويس الثالث عشر من جهة الحدائق بجناحين واسعين على الترتيب الإيطالي \_ القديم ، ووصل بينها بسقف على الطريقة الإيطالية . وعند وفاة لوفو في ١٦٧٠ م تم البناء تقريباً ، ولكن تنظيم الداخل ، وبخاصة جناح الملك ، لم يبدأ . ويكون هذا التنظيم من عمل لوبرن الذي وجه جيشاً من الرسامين ، والنحاتين ، وصانعي السجاد ، وصانعي المفروشات وحقق مجموعة اختلط فيها تنوع التفاصيل في وحدة عظيمة على مجد الملك \_ الشمس .

وفي ١٦٧٨ م ، ساعد انتهاء حرب هولندا الملك لويس الرابع عشر على دفع

الأعمال العمرانية دفعة جديدة . فكلف جول هارُدُونَ ـ مانسار ( ١٦٤٦ ـ ١٧٠٨ م ) ، المهندس الشاب ، عره ٣٦ عاماً ، الابن الصغير لأخ فرانسوا مانسار ، بأن يضيف إلى القصر الذي بناه لوفو جناحين واسعين ، في الجنوب ، وفي الشمال . بني الأول من ١٦٧٨ م إلى ١٦٨١ م ، والشاني من ١٦٨٤ م إلى ١٦٨٨ م وهذا التوسيع العظيم اقتضى بالضرورة أعمال حفر جسية لتوسيع الأكمة الضيقة التي يقوم عليها القصر البدائي . وفي الوقت نفسه ، شاد هاردون ـ مانسار وأوربيه ، على السقف الكبير الذي نظمه لوفو ، بين جناحي « الغلاف » ، قاعة وأوربيه ، على السقف الكبير الذي نظمه لوفو ، بين جناحي « الغلاف » ، قاعة كبيرة تقليدية في المساكن الأميرية ، زينت بالمرايا على الجدران وبرسوم لوبرن على السقف ، وأطلق عليها فيا بعد اسم ( قاعة المرايا ) . وعندما أصبح فرساي رسمياً في ١٦٨٨ م مقاماً للبلاط ، كانت هنالك ولزمن طويل رحبة واسعة يشتغل فيها ، في ١٦٨٥ م ، ٢٠٠٠ عامل و ٢٠٠٠ حصان . وفي ١٦٨٨ م بدأ هاردون ـ مانسار وابن أخيه روبير دوكوت ( ١٦٥٦ ـ ١٧٧٠ م ) ببناء كنيسة القصر ، ولكن هذا البناء توقف بحرب رابطة أوغسبورغ ، ولم ينته مجموع البناء الإلى في ١٧٠٠ م ، والتزيين إلا في ١٧٠٠ م .

وكان فرساي نحو ١٧٠٠ الإطار الذي لا مثيل له والذي كان يتناه لويس الرابع عشر.

وكتب مؤلف مغفل لقصة أعياد المرافع في ١٦٨٣ م ما يلي : « مض علي عامان أو ثلاثة أعوام لم أكن في فرساي . فذهبت إليه لأرى الجناح الأكبر الذي أنشئ حديثاً للملك ، والأعياد العديدة والإضاءات التي تعمل ثلاث مرات في الأسبوع والتي سمعت عنها الكثير . فلا شيء يمكن أن يكون أجمل . وأعظم ، ولا أعجب في العالم . فالدهليز ، والصالة ، والغرف ، والقاعة والمكتب الذي في العمق ، طويلة لحد لا متناه . تصوروا ضوء مئة ألف شمعة في هذا الملحق الكبير من الأجنحة . لقد ظننت أن كل شيء فيها كان ساطعاً لأن شمس تموز العظمى

أقل ضوءاً . والأثاثات الذهبية والفضية لها سناها الخاص كالذهب والرخام · التزيينات فيه غنية وفخمة . وترى فيه بسط الجدران ، والتاثيل واللو- والأواني الفضية والخزفية والأزاهير والجر والثريات والشعدانات ، وسالأبواب ، والسجاد ، كلها مختلفة ونادرة » .

إن الجلالة ، والتناظر ، والقياس هي الصفات المميزة لجموعة يهدف كل فيها إلى مجد المليك الذي تفيد غرفته مركزاً للقصر كالشمس للكون . فأ والحدائق تنتظم حول محور كبير ينطلق من تمثال الملك في فناء القصر ، ويم غرفته ويمتد بالبساط الأخضر والقناة الكبرى . والواجهة الواسعة للقصر من الحدائق نظمت تنظياً كلاسيكياً بطوابقها الثلاثة ، ونوافذها العليا الحب بالعضائد ، والسقوف بأجاجيرها المحددة بدرابزين . والرتابة ، التي يمكن أن من كثرة الخطوط الأفقية ، جنبت بفضل أجزاء من العارة بارزة عن الوا الأساسية بصورة خفيفة ، وبفضل شعارات الغلاب التي تزين الغاءات تغطي سطح القصر . وتسهم الحدائق مباشرة بنجاح الجموع ، وجعل فرساي ظاهرة للفن الكلاسيكي . وتلعب الأشجار وحدائق الأزهار والمياه والمنحو دورها في تزيين هذه الحدائق . فالفستقيات والأحواض ونوافير الماء التي تغمياه نهر السين بفضل ماكينة مارلي المنتهية في ١٦٨٢ م ، صممت كصلمياه نهر السين بفضل ماكينة مارلي المنتهية في ١٦٨٢ م ، صممت كصلمي القديم .

وأكبر نحاتي القصر بيير بوجيه ( ١٦٢٢ ـ ١٦٩٤ م ) ، وفرنسوا جيرار ( ١٦٢٨ ـ ١٧٢٠ م ) أكثرو ( ١٦٢٨ ـ ١٧٢٠ م ) أكثرو ألحات العيون المائية والأنهار ، وآلهة البحر ، وبخاصة أبولون إله النور وحلفنون والتأليه . وهكذا كانت قاعة المرايا و الصالات وأجنحة الملك والكذ والحدائق مسارح متتالية تمر فيها أيام المليك ويحتفل فيها بالأعياد الدني والدينية التي تؤلف أكبر شاغل للبلاط .

#### الموسيقي

ولعبت الموسيقى في هذه الأعياد دوراً من الصعيد الأول . وفي الوقت الذي ظفرت فيه الأوبرا ، التي أبدعها مونتفردي ، في إيطاليا ، مع بيترو كافاللي ( ١٦٠٢ ـ ١٦٧٦ م ) . وبعد ذلك بقليل اليساندرو سكارلاتي ( ١٦٦٠ ـ ١٧٢٥ م ) ، كان جان باتيست لوللي ( ١٦٣٧ - ١٦٨٧ م ) الفلورانسي الأصل مجدداً للنوع الذي أدخل إلى فرنسا في عصر مازارن . فقد سمى وزير موسيقى الملك في ١٦٦١ م ومديراً للأكاديمية الملكية للموسيقى ، وأعطى في ١٦٧٣ م أول أوبرا فرنسية تستحق هذا الاسم ، ( كادموس وهرميون ) على كتيب ( كينو ) ، وألف في السنوات التالية عشر أوبرات . وفي الوقت نفسه ، كتب ، لأعياد فرساي ، باليهات عديدة للبلاط ، وألف موسيقى دينية ، وهي نوع اشتهر به بخاصة ، في إيطاليا كاريسيي ( ١٦٠٥ - ١٦٧٤ م ) . وفي ألمانيا هاينريك شوتز ( ١٥٨٥ ـ ١٦٧٢ م ) . وكان تأثير لوللي عظيماً على موسيقيي عصره ، وليس فقط على الفرنسيين : مثل مارك \_ أنطوان ( شاربانتيه ) \_ ( ١٦٦٨ \_ ١٧٠٤ م ) ، ومیشیل ـ ریشار دولالانسد ( ۱۹۵۷ ـ ۱۷۲۱ م ) ، وفرانسوا کوبرن ( ۱۹۹۸ ـ ١٧٣٣ م ) أو أندره كامبرا ( ١٦٦٠ ـ ١٧٤٤ م ) ، وإنما أيضاً على الأجانب مثل الإنكليزي هنري بورسيل ( ١٦٥٨ ـ ١٦٩٥ م ) ، والألماني ديتريش بوكستهود ( ١٦٣٧ ـ ١٧٠٧ م ) أو على من هم أقل لقباً ، مثل الإيطاليين أركانجيلو كوريللي ( ١٦٥٣ ـ ١٧١٣ م ) وجيوسيب تـوريللي ( ١٦٥٨ ـ ١٧٠٩ م ) الـذين وضحـوا الكونشترو الأدائية أو ( الكونشترو الكبرى ) .

على أن نجاح فرساي والمقامات الملكية الأخرى ، تريانون ومارلي يجب ألا ينسي نجاح العائر الباريسية الكبرى من نفس العصر ، التي تمجد كل على شاكلتها الجمال الكلاسيكي ، مثل : بابي القديس ـ دوني ( ١٦٧٠ م ) ، والقديس ـ مارتن ( ١٦٧٤ م ) اللذين بناهما فرنسوا بلوندل ( ١٦١٨ ـ ١٦٨٦ م ) .

وكلية الأربع \_ أمم ( وهي اليوم معهد فرنسا ) التي شيدت بين ١٦٦٣ م و ١٦٨٤ م على تصاميم لوفو ، وقصر الأنفاليد الذي كان مهندسوه ليبرال بروانت ( ١٦٣٩ \_ ١٦٧٦ م ) من ١٦٧١ م إلى ١٦٧٦ م ، ثم هاردون \_ مانسار الذي أنهى الكنيسة وبنى القبة انطلاقاً من ١٦٧٧ م ؛ وميدان لوي \_ لو \_ غران ( وهو اليوم ميدان فاندوم ) وميدان الانتصارات ، ( الميادين الملكية ) التي رسمها في ١٦٨٥ م هاردون \_ مانسار .

وكان تأثير هذا الفن الكلاسيكي الفرسائي والباريسي على الفن الأوربي محسوساً منذ آخر القرن السابع عشر. ففي إنكلترا استوحى (كريستوفر ورين)، المهندس الكبير لكنيسة القديس ـ بولس في لندن، من فرساي ببناء (هامبتون ـ كورت). ولكن سادة أوربة لم يعنوا بحق ببناء مقامات لهم تقلد مقام اللك ـ الشمس كثيراً أو قليلاً إلا في القرن التالي، القرن الثامن عشر.

ومها يكن ساطعاً ظفر الفن الكلاسيكي في فرنسا فقد صحبته بقية من بقايا العناصر الباروكية : مثل التنظيم الداخلي للكثير من الكنائس الباريسية أو الإقليمية التي تزينها الرافدات المنحوتة والمنقوشة والملونة ؛ والموضة الدارجة للأبنية المؤقتة التي عملت بفخامة مثل تزيينات المسرح ، وأقواس الظفر ، ومواكب الدفن ، في إنجازات إقليمية ودون رابطة مباشرة مع ( الفن الملكي العقليم ) تدل على هذه البقايا . وفي فرساي نفسه ، يرى أن الأفاريز العديدة ، والقباب ، ومجوعات الأسلحة التذكارية له جان لوبوتر ( ١٦١٧ - ١٦٨٢ م ) وبسط جان بيرن ( ١٦٤٠ - ١٧١١ م ) ، وبعض تنظيبات البارك ، مثل تمثال بوجيه ، بطل الألعاب الأولمبية في ( ميلون دو كروتون ، بخاصة ) ، وحتى موسيقى البلاط للوللي ودولالاند ، كان لها في الإطار الشديد والكلاسيكي الذي موسيقى البلاط للوللي ودولالاند ، كان لها في الإطار الشديد والكلاسيكي الذي أراده لوبرن ، حيوية الفن الباروك وقوة إبداعه .

### الفن الباروك في أوربة المتوسطية والوسطى

نشأ الفن الباروك في روما . وظل يفرض نفسه في النصف الثاني من القرن تقريباً على كل شبه الجزيرة الإيطالية . إلا في بعض المراكز مثل فلورنسا التي ظلت وفية لدروس شدة وضبط الكواترو شنتو ولكنها لم تنتج أي أثر عظيم . ففي روما حوّل بيبر دو كورتون واليسوعي آندريا بوزو ( ١٦٤٢ ـ ١٧٠٩ م ) كنيسة ( جيزو ) رويداً رويداً بالتزيين ، وكانت هذه الكنيسة في أصل الروح الشديدة للإصلاح المعاكس ، وقد جعلا منها مجموعة من أكثر المجموعات أبهة وبذخاً وأكثرها تمثيلاً للباروك الروماني . وفي تورينو شاد الأب غواريني ( ١٦٢٤ - ١٦٨٣ م ) المهندس المفعم بالجرأة كنيسة عجيبة ليؤوي بها ( القديس ـ سوير ) . وبعد ذلك بقليل ، اشتهر جوفارا ( ١٦٧٦ ـ ١٧٣٦ م ) شهرة معادلة لشهرة برنيني قبل خمسين عاماً ببنائه انطلاقاً من ١٧١٦ م كنيسة (السوبرغا) وهي آبدة من الأوابد . وفي البندقية أنهى ( لونغينا ) كنيسة القديسة \_ ماريا ديلا سالوته ، ولكن البنادقة لم يعطوا إلا في القرن التالي للرسم الباروكي الإيطالي أشهر ممثليه اللامعين . وفي مملكة نابولي ، تستحق المدينة الصغيرة (ليكتشه) بحق الوصف ( فلورنسا الباروكية ) بكنائسها العديدة التي تتيز زينتها بكثرة وحيوية مدهشة . وفي صقلية ، اجتاحت الجنوب الشرقي هزة أرضية في ١٦٩٣ م ولكن أعيد إنشاؤه بهندسين معارين ومزينين محليين : وتمثل مدينة نوتو الصغيرة في جنوب سيراكوزة ووسط كاتانا مجموعات متجانسة يتجاوب فيها مخطط المدينة وبناء وتزيين الكنائس والقصور مع رؤية باروكية واحدة .

وفي شبه الجزيرة الإيبرية ، تجدد فن العارة والتزيين وبلغ أوجه في آخر القرن السابع عشر ، وفي بداية القرن الثامن عشر ، في الفن الشوريغيري الذي هو نهاية الباروك . وكانت مدينة سالا منكا مركزه الأساسي : ففي الرافدات الكبرى ، في كنيسة القديس ـ استيبان ، أكثر خوسيه دو شوريغيرا ( ١٦٦٥ ـ

1977 م) ، بكر ثلاثة إخوة مهندسين معارين ومزينين ، إلى مالا نهاية زخارف التزيين ، ولم يترك أي مكان دون نحت ، وركم الملائكة الذهبية اللون والزخارف النباتية الملتفة . وهذه الصفة الوفيرة والغنية والضخمة توجد في الإنتاج الشوريغيري ، وبخاصة في (شفافية ) كنيسة طليطلة . وفي هذه الكنيسة الصغيرة تحفظ البقايا المقدسة ويبدو فيها أن نوراً غير حقيقي يسقط على كوم من الملائكة .

وبين ١٦٥٠ م و ١٧٣٠ م تفتح الباروك بحق في أوربة الوسطى وبصورة خاصة في دول آل هابسبورغ: النسا ، بوهييا ، هونغاريا ، بلاد الحضارة الكاثوليكية والملكية والأميرية ، المنفتحة على التأثير الإيطالي بصورة واسعة . وهذه الحركة التي بدأت بعد عودة السلام ، في ١٦٤٨م ، تأكدت وتسارعت بالنصر على الأتراك تحت أسوار فينا في ١٦٨٣م ، ومن بعد باسترداد فتح هونغاريا . وهذان الحادثان ولدا انطباعاً عاماً بالأمن وعاطفة ممتازة بالنصر . وقد شاد معارون كبار ، مثل يوهان فيشر فون أرلاخ ( ١٦٥٦ - ١٧٢٣م ) ولوكاس فون هيلدوبرانت ( ١٦٦٨ - ١٧٢٥م ) في ڤينا كنيسة القديس ـ شارل بوروميه ، وقصر ( البلفيدير ) للأمير أوجين ـ وقصري شفارتزانبرغ وشونبرون . وفي براغ ، كنيسة القديس ـ نيقولا دوما لاشترانا ، وعلى الدانوب كنيسة ( ميلك ) . وأنعش النحاتون والمزينون التأثيل والرسوم والخشب المنحوت والرافدات في كل هذه العائر التي لم تكن تقليداً لناذج برنيني أو بوروميني ، وإنما كانت منوعات أصيلة عن موضوعات باروكية .

وكذا الحال في بولونيا الكاثوليكية حيث تعطي التقاليد الحلية لونها الخاص للفن البولوني كا في القصر الذي شيد له ( جان سوبيسكي ) في فيلانوڤ بين ١٦٨٤ م و ١٦٩٦م .

# تقدم العلوم

لقد كانت السلطات والرأي العام يشجعان التقدم العلمي ويساندانه ، وقد ساعد ذلك على استراره على يد نيوتن بخاصة . فقد كان ، بعد غاليليم وديكارت ، أعظم مؤسس للعلم الحديث التجريبي والرياضي .

الظروف الجديدة للعمل العلمي كان التقدم العلمي في النصف الثاني من القرن السابع عشر تابعاً مباشرة للثورة الفكرية التي شكلها أثر غاليليه وديكارت . حتى ان علماء السنوات ١٦٥٠ م ـ ١٧٢٠م ، عندما يتجماوزون أو يناقضون بعض نتائج كبار متقدميهم ، كانوا يفعلون ذلك بفضل الطريقة التي خلفها لهم أولئك المتقدمون . فنحو ١٦٨٠ م كتب الأوراتوري ( برنارد لامي ) في ( أحاديث في العلوم ) : « في الحاضر ، لا يعتقد بمعرفة شيء إلا عندما يكن إيضاحه بصورة ميكانيكية . وكان ديكارت أول من فتح هذا الطريق . وعلينا أن نتعلق بطريقته . أقول بطريقته ، لأنه يجب ألا ينظر إلى معظم إيضاحاته كحقيقة ، وإنما كحالة حاضرة حقيقية . إن ما يقوله بارع ومحكم حسب الفرضيات التي وضعها . ولكن هذا لا يعني بأن ما يقدمه حقيقي . وعليه ، فالأولى ، مرة أخرى ، أن نتعلق بطريقة هذا الفيلسوف في الفيزياء ، من أن نتعلق بأفكاره الخاصة . لأننا نجد كثيراً منها باطلاً كلما حدثت اكتشافات جديدة » .

ومن جهة أخرى ، تحسنت الظروف المادية والمعنوية للعمل العلمي . ولاشك في أن العلماء كانوا كلهم تقريباً هواةً ويعملون عموماً على هامش الجامعات التي ظلت في الغالب ملجاً للمواقع الأرسطاط اليسية الختلفة . ولكن اختراع وتكامل أدوات القياس والملاحظة حبتهم الآن بآلات ، وبدونها ما كان من المكن لمعظم الاكتشافات الكبرى أن تتحق: المنظار الفلكي ( ١٦٠٩ ـ ١٦٣٠ م ) والتلسكوب (نيوتن ، ١٦٧١م) ، والجاهرة (ميكروسكوب) نحو ١٦٦٠م، \_ 071 \_

ومقياس الضغط الجوي ( ١٦٤٠ ـ ١٦٨٠ م ) ، ومقياس الحرارة ، نحو ١٦٤٠ م ، بانتظار فهرنهايت في ١٧١٤ م ، والنواس ، نحو ١٦٥٠ م ، والآلة الحاسبة ( باسكال ١٦٤٤ م ) . وقد أمكن صنع هذه الأدوات بالتقدم التقني الهام في إيطاليا ، ثم في هولندا ، ولا سيا في صنع الزجاج .

لقد كان العلماء مجهزين بشكل أفضل بما في الماضي ، كا كانوا مساعدين ومدعومين أيضاً . فقد أصبح بإمكانهم أن يعتمدوا منذ الآن على مساندة السلطات ، لاسيا وأن جرأتهم على الصعيد الفكري كانت مصحوبة على العموم باحترام كبير للنظام القائم . ففي إيطاليا ، حيث كان تقليد حماة الفن والأكادييات قدياً ، أسس دوق توسكانا الأكبر فرديناند الثاني ، في العام القصيرة ، نفوذ عظيم في جميع الأوساط العلمية للعصر . وفي إنكلترا ، وقع الملك شارل الثاني ، في ١٦٦٢ م ، صك تأسيس ( الجمعية الملكية ) في لندن ، وستلعب هذه الجمعية دوراً عركاً في تقدم العلوم والتقنيات . فقد بادرت منذ ١٦٦٥ م بطبع دورية كبيرة خاصة بأعمال العلماء وهي ( محاضر فلسفية ) . وفي فرنسا كان كولبر مرصد ( غرينويتش ) بالقرب من العاصمة الإنكليزية . وفي فرنسا كان كولبر عبر ما عكن أن يفيد مجد الملك . فشجع في ١٦٦٥ م صدور ( صحيفة العلماء ) وأسس في ١٦٦٦ م أكادييا العلماء )

وفي ١٦٦٧م، أمر كولبر بالبدء بإنشاء مرصد باريس. وأكثر من ذلك أقنع الملك بدفع رواتب لكبار العلماء الفرنسيين والأجانب، وحاول أن يجتذب هؤلاء إلى فرنسا، مثل العالم الهولاندي كريستيان هو يجانس الذي أقام في باريس من ١٦٦٥ م إلى ١٦٨١ م والعالم النيسي ( من نيس ) جان ـ دومينيك كاسيني الذي استقر نهائياً في ١٦٧٧ م مديراً للمرصد. وأخيراً، أسس ملك بروسيا، فريديريك الأول، في ١٧٠١م، أكاديمية برلين بإيجاء من العالم لايبنتز.

وهكذا ، نرى أن السلطات دعمت العلماء دعماً نافذاً ، وفي ذلك عبرت عن عاطفة عامة . ففي كل بلاد أوربة ، فتح العلم قليلاً قليلاً ، منذ سنوات ١٦٤٠ ـ ١٦٦٠م ، قطاعاً عريضاً في الرأي العام ، كا يشهد بذلك النجاح المدوي الذي حصل عليه ، في ١٦٨٦م ، الفرنسي ( فونتونيل ) في كتابه المبسط ( أحاديث في تعدد العوالم) وأصبح الكلام في العلوم لغة الصالونات: في باريس ، عند المركيزة دو ( سابليه ) ؛ أو في آخر عهد لويس الرابع عشر في مدينة ( سو ) بالقرب من باريس ، عند دوقة مين . ومن ثَمّ عظم رواج أماكن الفيزياء والشؤون التي تثير الفضول وحب الإطلاع.

لقيد كانت السلطيات تعاضد العاساء . واهتام الجهور يبدعهم ، وكانوا يتراسلون فيا بينهم ، من فوق الحدود ، منذ أن حلت ، في هذه المراكز الكبرى : إيطاليا ، هولندا ، فرنسا ، إنكلترا ، اللغة الفرنسية والإنكليزية شيئاً فشيئاً عل اللاتينية في مبادلات ومنشورات العالم العلمي . وأخيراً ، في آخر القرن ، وهبت عبقرية نيوتن العلم تركيباً واسعاً دخل فيه كل التقدم العلمي اللاحق.

#### نيوتن

كان إسحاق نيوتن ( ١٦٤٢ \_ ١٧٢٧ م ) تلميذاً قديماً في كبردج ، وعاد إليها ، في ١٦٦٧ م ، أستاذاً للرياضيات في كلية الثالوث ، بعد أن قض ، في قريته التي ولد فيها في لينكولنشاير ، سنتين مثرتين جداً ( ١٦٦٥ - ١٦٦١ م ) قام فيها باكتشافاته الأساسية في الرياضيات وفي الفلك وفي المكانيك والبصريات . ولكنه لم ينشر إلا في تموز ١٦٨٧ م : الفلسفة الطبيعية والمبادئ الرياضية ، وعرض فيها نظريته في الجذب العام .

إن أول فضل لنيوتن هو أنه صنع الآلة الضرورية لتقدم علمي جديد ، وهو حساب اللانهايات ، فقد سبق لكبلر ، وديكارت ، وباسكال أن أدخلوا في الهندسة والرياضيات فكرة الكميات الصغيرة وبصورة لا متناهية والكبيرة بصورة - 077 -

لا متناهية ، وفكرة الحركة ( وهكذا تكون الدائرة مؤلفة من عدد لا نهاية له من المثلثات التي يكون رأس كل منها في المركز ، وقاعدته في محيط الدائرة ) . وتجاوز نيوتن هذه المعطيات وصاغ في ١٦٦٥ ـ ١٦٦٦ م قواعد حساب المتغيرات الذي يعتبر كل زيادة لمتغيرة متولدة عن حركة دائمة دون انقطاع ومتجددة باسترار . واستوحى ، لا يبنتز ، من جهته ، من الطريقة اللامتناهية نفسها وانتهى نحو ١٦٧٤ ـ ١٦٧٧ م إلى نفس النتائج . وهكذا نشأ ( حساب التفاضل والتكامل ) .

وهكذا استطاع نيوتن أن يأتي بحل لمسألة حركة النجوم التي وضعها غاليليه ولم يحلها . وفي ١٦٦٥ ـ ١٦٦٦ م كانت عنده الفكرة الأولى للجذب . ثم أتت حسابات جديدة وأبحاث جديدة ، ولاسيا في انتشار الضوء ، تؤكد نتائجه الأولى ، وقرر أن يكتب وينشر مبادئه الرياضية ( ١٦٨٧ م ) . ووضح فيها ، كفرضية رياضية ، قانون الجذب العام : وهو أن الأجسام تتجاذب طردياً مع كتلتها وعكسياً مع مربع مسافاتها . وبفضل هذا القانون ، وضح نيوتن الحركات الأهليلجية للكواكب ، وتفاصيل حركة القمر ، وأصل المد والجزر ، ومسألة الجسين . وفي الوقت نفسه أوضح مبدأ العطالة الذي افترضه ، من قبل ، غاليليه بتجاربه : وهو أن كل جسم يبقى في حالة راحة أو حركة مستقية منتظمة ما لم يؤثر عليه عامل خارجي يضطره لتغيير حاله .

وهكذا ، فإن منظومة العالم الأرسطا طاليسي القائمة على مركزية الأرض ، وثنائية العالم الطبيعي ( الأجسام الأرضية القابلة للفساد والمشكلة من أربعة عناصر ؛ والأجرام السماوية غير القابلة للفساد ) ونظرية الحركات الطبيعية ، قد عارضها نيوتن بصورة نهائية ، على هامش مركزية الشمس التي افترضها كوبرنيك وبرهن عليها غاليليه ، بالوحدة الأساسية للعالم الطبيعي وبمبدأ العطالة .

أما المبادئ الرياضية فهي في الوقت نفسه درس كبير في الطريقة العلمية . « هما المبادئ الرياضية فهي في الوقت نفسه درس

وقد برهن نيوتن فيها على الحذر الكبير حيال النظريات التي لا يبررها اختباره الوقائع ، وخول الملاحظة والتجربة أهمية لم يعترف بها ديكارت غالباً ؛ باعتباره كان مأخوذاً بهواه العاقل والرياضي . وفضل مسعى علمياً يتحلل إلى مراحل متتابعة : ملاحظة الحادث . التفسير بالعقل ، وضع صيغة بقانون رياضي ، وعلى وجه الاحتال التحقيق بالتجربة . ودفعه خوفه من النظريات والفرضيات الخطرة إلى الصعود مباشرة إلى السبب الأول لإيضاح الجذب العام . وفي ذلك يقول :

« إن النظام ، الذي يسود الأشياء المادية ، يدل بما يكفي على أنها خلقت بإرادة مفعمة بالعقل . وحَسَنَ للذي خلق أن ينظم . ومنذ ذلك الحين ، من الخالف لكل فلسفة صالحة للبحث عن أصل آخر للعبالم غير الأصل المشار إليه هنا ، والزع بأنه كان من الممكن أن يتخلص من الاضطراب بالقوانين البسيطة للطبيعة ، وما أن يتشكل يستر في الوجود طوال قرون بموجب هذه القوانين نفسها » .

إن مجد نيوتن ، رئيس الجمعية الملكية انطلاقاً من ١٧٠٨ م ، وعضو البرلمان من ١٦٨٨ م إلى ١٧٠٥ م ، سطع بسرعة جداً لدى أبناء وطنه . فقد أحاطوه عند وفاته ، في ١٧٢٧ م ، بشرف دفنه في كنيسة وستنستر بلندن . ولكن هذه الحالة لم تكن في البدء ، في باقي العالم العالم . فقد اصطدمت النيوتونية ، في الواقع . على القارة بمقاومات عديدة . فن ذلك أن الجذب \_ أي التأثير عن مسافة \_ بالنسبة إلى هو يجانس ولايبنتز وآخرين . يذكر بشكل محزن بالصفات الغيبية العزيزة على فيزياء أرسطو . ومن جهة أخرى ، إن منظومة نيوتن تذهب إلى ما يعاكس الميكانيكية الديكارتية التي تنكر وجود الفراغ وتوضح كل حادث طبيعي بـ ( زوابع ) تنشأ من تأثير متبادل بين عنصرين أساسيين ، المسافة والحركة . ومع ذلك ، فإن اكتشافات آخر القرن وبداية القرن التالي هاجت

بشدة فيزياء ديكارت وأيدت التركيب العظيم لإسحاق من نيوتن ، وهو الإطار الواضح والرياضي للعلم الحديث كله حتى أينشتاين .

## التقدم العلمي

في الرياضيات ، نجد أن كريستيان هو يجانس ( ١٦٢٩ ـ ١٦٩٥م ) ، أحد كبار علماء القرن السابع عشر ، الرياضي ، والفلكي ، والفيزيائي معا ، ألف أول كتاب كامل في حساب الاحتالات ، عام ١٦٥٧م . وحساب اللانهايات ، الذي وضع أسسه معاً نيوتن ولايبنتز ، غا واتضح على يند جاك برنوللي ( ١٦٥٤ \_ ١٧٠٥م ) وأخيه جان ( ١٦٦٧ ـ ١٧٤٨م ) ، وينتميان إلى أسرة أنفرسية ( من مدينة أنفرس ) لجأت في بال ( بازيل ) ، وهما الأولان في سلالة كبار الرياضيين . فقد نشر جاك أول تكامل لمعادلة تفاضلية ( ١٦٩١م ) وشق الطريق لحساب المتغيرات .

في الفلك ، درس هـويجانس حلقـة زحـل ، ودوران المريـخ وسـديم ( الجوزاء ) . ولاحظ الإنكليزي أدموند ( هولي ) ( ١٦٥٦ ـ ١٧٤٢م ) في ١٦٨٢ م النيزك الذي ارتبط اسمه به ، وحسب مداره الاهليلجي وبشر بعودته في ١٧٥٨ م أو ١٧٥٩م . واكتشف جان \_ دومينيك كاسيني ( ١٦٢٥ ـ ١٧١٢م ) تابعين لزحل ونشر مذكرات عديدة عن الزهرة ، والمريخ ، والمشتري . وساعد قياس قوس خط الطول ، بين آميان وباريس ، العالم الفرنسي جان بيكار ( ١٦٢٠ ـ ١٦٨٢ م ) على تعيين قية صحيحة جداً لنصف قطر الأرض ، في ١٦٧٠م ، ولكن الأساسي هنا ، هو أثر نيوتن المؤسس الحقيقي لعلم الفلك الحديث .

وبين الحوادث الفيزيائية ، درس النور ( الضوء ) أكثر من غيره . وفي ١٦٧٥م ، كان العالم الدانياركي رومر ( ١٦٤٤ ـ ١٧١٠م ) في باريس ، وعين سرعة النور بملاحظة كسوف توابع المشتري . ولكن طبيعة النور قسمت العلماء : يرى هو يجانس في كتابه : (كتاب النور) ١٦٩٠م ، أن النور حادث متموج ، كما يرى

ذلك الإنكليزي روبرت هوك ( ١٦٣٥ ـ ١٧٠٣م ) ، بينما نيوتن يقول بأنه بثّ جزيئات ضوئية . وفي الميكانيك ، اكتشف هو يجانس القوة المنبعثة عن المركز ، وتنبأ ببدأ العطالة الذي عبر عنه نيوتن بعد ذلك بقليل.

وفي الكيمياء ، وضع الأيرلندي روبرت بويل ( ١٦٢٧ - ١٦٩١م ) ، طليعة الكيمياء الحديثة ، في ١٦٦٢م ، قبل الفرنسي إيدم ماريوط ( ١٦٢٠ - ١٦٨٤م ) ، قانون ضغط الغاز ، وفيه يقول إن حجم الكتلة الغازية ، في حرارة ثابتة . متناسب عكساً مع ضغطها . أما الفرنسي دوني بابن ( ١٦٤٧ - ١٧١٤ م ) ، الذي كان بعض الوقت معاوناً لبويل ، فقد وضح ( مرجله ) ، جَدّ الآلة البخارية ، ولكنه لم ينجح في إعطائه قيمة علمية . وفي ( ١٦٦١م ) برهن بويل على عدم جدوى النظرية الأرسطا طاليسية في العناصر، وأظهر لأول مرة المفهوم الحديث للعنصر الكييائي ؛ وفي ١٦٧٢م ، برهن على أن الهواء ضروري للتنفس وللاحتراق . وقد درس هذا الحادث الأخير الألماني جورج - أرنست شتال ( ١٦٦٠ \_ ١٧٣٧ م ) الذي وسع في ١٦٩٧ م نظرية في ( الفلوجستيك ) أي السائل الذي تصوره قدامي الكيمائيين لإيضاح الاحتراق ، وهي : أن المعادن ، والفحم ، وكل الأجسام القابلة للاحتراق ، مثقلة بسائل لا يكن الإمساك بـ وهو (الفلوجستيك). والجسم يحترق لأن الفلوجستيك يتصاعد منه. وهكذا، إذا سخن الأوكسيد مع الفحم انتقل إلى حالة المعدن لأن الفحم باحتراقه يتخلى عن فلوجستيكه الذي يستحوذ عليه الأوكسيد . وهذه النظرية التي تجمل من الأوكسيد جسماً بسيطاً مخالفة للواقع دون أن تبتعد عنه كثيراً مع ذلك ؛ وخطأ شتال يتأتى عن أنه اهم بخاصة بتغيرات شكل الأجسام الحترقة ، لابتغيرات الثقل ، ولو استخدم الميزان ، لتأكد بأن الأوكسيد ينقص من وزنه عوضاً عن أن يكسب وزناً ، وأن المعدن ، في التجربة المعاكسة ، يكسب عوضاً عن أن يخسر . إن الكيهاء الحديثة الكية - وليست فقط الكيفية - لم تولد بعد . ولكن الذي

يبقى على الأقل هو أن تقدماً لا يمكن نكرانه قد تحقق في إيضاح الحوادث الكيبائية وهياً على هذا النحو عمل لافوازيه في القرن التالي .

## علوم الحياة

وتقدمت علوم الحياة أيضاً . بالرغ من الإفراط بروح المنهج المنظم . فقد كان الإنكليزي جون ري ( ١٦٢٧ - ١٧٠٥ م ) من أوائل من أعطوا تصنيف للحيوانات مؤسساً على تعريف واضح للنوع ( ١٦٥٦ - ١٦٨٨ م ) . وبعد قليل من الزمن ، اقترح الفرنسي جوزيف دو تورنوفور ( ١٦٥٦ - ١٧٠٨ م ) ، في ١٦٩٤ م تصنيفا نباتياً قائماً أيضاً على الجنس والنوع . وفي علم الحيوان ، درس الهولاندي جان سوامردام ( ١٦٣٧ - ١٦٨٠ م ) تشريح وبيولوجيا الحشرات ، وحاول أن يوضح تحولاتها . وفي التشريح البشري ، ساعد إيضاح الجاهرة الإيطالي مارسيللو مالبيغي ( ١٦٢٨ - ١٦٩٤ م ) على دراسة الأنسجة الحية ، والهولاندي أنطوان فان لوفنهوك ( ١٦٢٨ - ١٦٩٤ م ) ، في سنة ١٦٧٧ م على اكتشاف الحوينات المنوية . وفي ١٦٨٨ م ، الكريوات الدموية . وبدأت قضية التوالد تجعل العلماء يعارض بعضهم بعضاً ، بين قائلين بفعل البيضة ، وقائلين بفعل الحوينات المنوية . فبالنسبة للأوائل يتشكل الجنين مسبقاً في البيضة . وبالنسبة للآخرين يكون الجنين في الحوينات المنوية .

أما الطب ، فقد بقي بشكل واسع عاجزاً بالرغ من ظهور أدوية جديدة كالإثمد ، والكينا والأيبيكاكوانا ( ألايبيكا ) . وهذه جذور مقيئة من شجرة في البرازيل من الفصيلة الفوية . وكان في الغالب عبداً للنظريات والتقليد ، والتعليم الطبي في الغالب مصاباً بالتصلب ، ولاسيا في فرنسا ، باستثناء هولاندا . وظل أرسطو وهيبو قراط وجالينوس سلطات ترفض باسمها أوساط طبية عديدة كل الاكتشافات الحديثة .

ومع ذلك ، فإن بعض الأطباء ، مثل الإنكليزي توماس سايدنهام ( ١٦٢٤ ـ ١٦٨٨ م ) أو الهولاندي هرمان بورهاف ( ١٦٦٨ ـ ١٧٣٨ م ) ظهروا أطباء واعين . فقد كان بورهاف يتمتع بشهرة واسعة في كل أوربة . وقد قال : « إن غاية الطب هي العناية بالمريض ؛ وعلى النظرية أن تنحني أمام سرير المريض » .

وهذا المبدأ الغني بالمستقبل سيساعد في آخر القرن الثامن عشر على ولادة حقيقية لطب عيادي ( أكلينكي ) .

## أزمة الوجدان الأوربي

إنطلاقاً من ١٦٨٠ م تقريباً ، وتحت تأثير الديكارتية ، توصلت بعض الأفكار إلى أن تطرح على بساط البحث ، باسم العقل ، مبدأ السلطة ، أساس النظام القائم كله . وهذه الأزمة في الوجدان الأوربي كانت مقدمة لحركة فلسفية في القرن الثامن عشر .

## أصول الأزمة

على الرغ من أن ديكارت كان مؤمناً مخلصاً ومقتنعاً بأن فلسفته تتفق مع مسلمات الوحي وتعاليم الكنيسة ، فإن معارضة الأوساط الكنسية التقليدية للأفكار الديكارتية نشبت غداة وفاة الفيلسوف في ١٦٥٠م . فن ذلك أن جامعات عديدة شهرت ، من أجل الإيان ، بخطر الشك الأصولي والعقلانية الديكارتية . حتى إن اليسوعيين أنفسهم ، بتعلقهم بالقديس توماس وبأرسطو ، هاجموا بدورهم أولاً سراً ، ثم علنا أفكار تلميذهم السابق في لا فليش . وشجبته جامعة لوثن في ١٦٦١م ، ثم السوربون في ١٦٦١ ـ ١٦٧١م ، ووضع اسمه على القائمة السوداء في ١٦٦٦م . ومنع لويس الرابع عشر تعليم الديكارتية في الجامعات الفرنسية مراراً ، انطلاقاً من ١٦٦٧م . واضطر الأوراتوريون وبعض الجمعيات الدينية التي تعلمها إلى الخضوع ، ولا يخلو الأمر من همس ودمدمة ، في ١٦٧٥ ـ الدينية التي تعلمها إلى الخضوع ، ولا يخلو الأمر من همس ودمدمة ، في ١٦٧٥ ـ

مركام . وفي الواقع ، لم يكن هذا الكفاح ، في ذلك التاريخ ، غير كفاح مؤخرة : فبالرغ من الشجب ، انتشرت الديكارتية أو : ( الكارتيزية ) في كل مكان ؛ ونشرت آثار الفيلسوف ، وقرئت وحتى علمت في كل أوربة وفي كل الأوساط ، في فرنسا ، كا في ألمانيا ، وفي إنكلترا كا في هولاندا . وفي إيطاليا كا في جونيڤ . وإن ما كان يصفق له تحت اسم الكارتيزية إنما هو الدرس الكبير في العقلانية ، وبدرجة أقل الميكانيكية المفهومة كثيراً أو قليلاً وتجاوزها العلم بعد ذلك . وميكانيكية ديكارت هذه هي نظرية ترد الحياة إلى مجموعة أعضاء تعمل كالآلة . وبعقلانية ديكارت هذه كان كل كبار مفكري النصف الثاني من القرن السابع عشر والقرن الذي يليه تلاميذ مباشرين كثيراً أو قليلاً لديكارت .

ومن جهة أخرى ، إن تقدم العلم كشف بفضل المنظار والجاهرة ( الجالات اللا متناهية ) والصغيرة بصورة لا متناهية ، وقصص العديد من الرحالة في البلاد البعيدة : فارس ، الهند ، الصين ، أمريكا ، التي تباهي وتفاخر بقيم حضارات تختلف تماماً عن حضارة أوربة المسيحية ، والبقية الباقية السرية في إنكلترا وفرنسا من تقاليد الخلعاء صنيعة الشك شجعت عند بعض الأفكار اطراحاً صريحاً كثيراً أو قليلاً لمبدأ السلطة واحترام التقليد ، وطرحت على بساط البحث ، وعلى ضوء العقل ، الأفكار الدينية أو السياسية ، والاجتاعية وحتى البديعية الجالية .

## بقد العقائد التقليدية

في رسالة كتبت في ٢١ أيار ١٦٨٧ م إلى مركيز اللّمانس ، تلميذ مالبرانش ( ١٦٨٨ م ) الأوراتوري وفيلسوف ما وراء الطبيعة الناجمة عن الكارتيزيانية ، شَهِّرَ بوسويه بهذه العبارات الخطر الذي يمكن أن تسببه الكارتيزيانية للكنيسة : « أرى كفاحاً عظياً يعباً ضد الكنيسة ، تحت اسم الفلسفة الكارتيزية ، وأرى في داخلها وفي مبادئها التي أسيء فهمها في رأيي ، نشأة

أكثر من هرطقة ، وأتوقع أن النتائج التي يمكن استخلاصها من ذلك ضد العقائد التي تمسك بها آباؤنا ، ستجعلها قبيحة وتضيع على الكنيسة كل الثهرة التي يمكن أن تأمل بها لتضع في فكر الفلاسفة ألوهية الروح وخلودها . ومن هذه المبادئ التي أسيء فهمها ، يجتاح الأفكار بصورة محسوسة محذور فظيع آخر ، وهو تحت حجة أنه يجب ألا يقبل إلا ما يفهم بوضوح ، وأن ما يؤدي إلى بعض الحدود هو حقيقي جداً ، وأن يعطي كل واحد لنفسه حريبة قول : « أفهم هذا ولا أفهم ذاك » ، وعلى هذا الأساس وحده يقبل أو يطرح كل ما يراد . ويدخل تحت هذه الحجة حرية حرية حم تعرض بتهور كل ما يفكر به دون اعتبار للتقاليد » .

وكان الأوراتوري الفرنسي نيقولا مالبرانش ( ١٦٣٨ - ١٧١٥ م ) تلميناً مباشراً لديكارت . وفي كتابه « البحث عن الحقيقة » ( ١٦٧٤ م ) ، وفي « تأملات مسيحية » ( ١٦٨٣ م ) ، حاول أن يوفق بين الفيزياء الكارتيزية وما وراء الطبيعة الأوغسطينية . وإذا كان اهتام ديكارت سيطرة الإنسان على الطبيعة ، فقد كان اهتام مالبرانش دمج الطبيعة بالله . ولكن خصومه مثل آرنود وبوسويه ، يأخذون عليه جرأته في التفكير ، ويتهمون مفهومه لإله عايث ، موجود في كل مكان ، وخاضع للنظام العام بوحدة الوجود ، أي أن الله والكون شيء واحد .

وأرهب من ذلك بشكل آخر ظهرت رسالة سبينوزا . وينتمي باروخ سبينوزا ( ١٦٣٧ - ١٦٧٧ م ) إلى أسرة يهودية غنية برتغالية لاجئة في أمستردام . وبعد دراسات لامعة في المدرسة اليهودية في المدينة ، اتخذ موقفاً اعتبر حراً كثيراً حيال المارسات الدينية والتأثير الذي مارسه على عدد من أبناء دينه ، واستحق للذلك الطرد من الكنيسة في ١٦٥٦ م . وعندئذ أمَّ الأوساط المسيحية ، وقرأ ديكارت ، وكسب رزقه بفضل أعمال البصريات ، وكرس أوقات فراغه للتأمل .

وفي ١٦٧٠ م، نشر كتابه ( الكتاب اللاهوتي ـ السياسي ) . وقد كتبه للدفاع عن السلطة المهددة لصديقه وحاميه ( جان ويت ) وكانت لهذا الكتاب أهمية تجاوزت بصورة فريدة الظروف التي ولدته وأمنت له شهرة كبيرة في أوربة كلها . ولكن أثره العظيم كان ( الأخلاق ) الذي لم ينشر إلا غداة وفاته في ١٦٧٧ م . لقد كان سبينوزا عقلانيا ، وبرهن على أن الأديان الموحى بها والعقائد التقليدية وسائل بسيطة لاستبداد الملوك ، وعاجزة عن حمل قضية الله والروح . ولكن العقل والتفكير الشخصي يساعدان على الوصول إلى معرفة الله وبالتالي إلى الخلاص . وهو يرى في العالم وفي الكائنات التي تؤلفه تعبيراً للجوهر الإلهي . فاتهم بوحدة الوجود . ومن جهة أخرى ، تكن أصالة سبينوزا بالأسلوب ( الهندسي ) الذي يستعمله للبرهنة على أفكاره : فهو يريد في الواقع أن يطبق على الفلسفة الطريقة الرياضية ، وهذا ما أعطى لعروضه ضبطاً لا يخطئ .

وابتداءً من سنوات ١٦٨٠ م أثار ( العقلانيون ) كا يسميهم بيير بايل الكفاح ضد ( الدينيين ) . وأتت الضربات القاسية المسددة للدين من هولاندا ، التي كانت ملجاً لجيع الأفكار الحرة ، ومنها انطلقت سراً الكتب والصحف نحو البلاد المجاورة . وكتب بوسويه في هذا الشأن ، في ١٦٩٣ م ما يلي :

« منذ زمن قليل جاءنا من هولاندا كتاب يسمى : (تاريخ نقدي لكبار مفسري العهد الجديد) لمؤلف و ريشار سيون ، الكاهن ، وهو أحد الكتب التي لم تستطع أن تجد محبذاً لها في الكنيسة الكاثوليكية ، ولا بالتالي الساح لطبعها بيننا ، ولم تستطع أن تظهر إلا في بلد يسمح به بكل شيء ، وبين أعداء الإيمان . ومع ذلك ، وبالرغ من حكمة ويقظة القاضي ، فإن هذه الكتب نفذت قليلاً وانتشرت وتبودلت . والمغري بقراءتها أنه يبحث عنها ، وأنها نادرة ، وأنها تثير الفضول : وبكلة انها ممنوعة » .

وهذا الكتاب الذي لمح إليه بوسويه لم يكن الكتاب الأول للأوراتوري

الفرنسي ريشار سيون ( ١٦٣٨ ـ ١٧١٢ م ) . فكتابه ( تاريخ نقدي للعهد القديم ) الذي صدر في ١٦٧٨ م يضع تفسيراً للكتاب المقدس . وفي الوقت نفسه دشن بندكتيو ( القديس ـ مور ) ، ولاسيا دوم مابيّون ( ١٦٣٢ ـ ١٧٠٧ م ) ، اعمالهم في الفقه والنقد وطهروا حياة القديسين من الأساطير والخرافات التي تثقلهم وأسسوا التاريخ الكنسي على أسس علمية صلبة . ولكن ريشار سيون هاجم الكتاب المقدس ، الكتاب الموحى ، وديعة كلام الله ، ودرسه كفقيه باللغة ، كأي وثيقة تاريخية ، وبصورة مستقلة عن كل لاهوت وكل عقيدة . وهذا الكتاب والكتب التالية التي تشهر ببعض التحريفات لختلف نصوص الكتاب المقدس وتشكك ببعض الأسفار المنسوبة إلى موسى ، أثارت ردود فعل عنيفة عند الكاثوليك والبروتستانت . فن ذلك شجب بوسويه إذ يقول :

« فليعرض ما شاء علمه العابث ، وليقيم نقده ، فلن يعذر أبداً . ولن أقول بأنه جهل ، مع كل لغته الأغريقية ولغته العبرية ، عناصر اللاهوت ، وإنما أقول بأنه قلب أسس الإيمان ، وبوصفه كاهناً ، صنع شخص عدو الكنيسة » .

وطرد سيون من الأوراتوار ، ووضعت كتبه على القائمة السوداء واعتزل في مصح في نورمانديا ، وظل مؤمناً بالكنيسة مع متابعة أثره في تفسير الكتاب المقدس .

وخطرة أيضاً تلك الهجومات التي دبرت ضد المعجزات . وكان النيزك ، الذي درسه (هالليه) في ١٦٨٢م ، مناسبة لـ (بيير بايل) (١٦٤٧ - ١٧٠٦م) البروتستانتي الفرنسي اللاجئ في هولندا ، أن ينشر في ١٦٨٣ م أفكاره ، بمناسبة النيزك ، وأتبعها بملحق في ١٦٩٤م . وسخر بالاعتقاد الذي تكون النيازك بموجبه فأل نوائب ومصائب ، ثم ارتفع بالنقاش ، وتوصل إلى نكران كل قيمة للقبول العام ، والتقليد ، والمعجزة ، والفوق طبيعي - ثم إن (تاريخ هواتف الغيب) النادي كتبه فونتونيل (١٦٥٧ - ١٧٥٧م) في ١٦٨٦م ، أدى تقريباً إلى نفس

النتائج. وفي ١٦٩٥ ـ ١٦٩٧م، يرى أن بايل ، الذي يدير منذ ١٦٨٣م صحيفة ( قزيطة ) ذات إشعاع أوربي واسمها ( أخبار جمهورية الآداب ) ، نشر مجلدي ( قاموسه التاريخي والنقدي ) ، وكان من أهم مؤلفات القرن السابع عشر . لقد كان فقيها شغفا بالدقة والضبط ، وأراد تقويم أخطاء الواقع وما حذفته القواميس الأخرى ، وبخاصة قاموس موريري ( ١٦٧٤م ) . وعليه فالكتاب لم يتصور في انطلاقه بأنه أثر كفاح ، ولكنه أصبح كذلك : لأن بايل ، في الواقع ، شهر بأخطاء وتزييفات التقليد ( الرواية ) ودافع عن العقل القادر وحده على بلوغ بعض المعرفة عن الله ، والأخلاق الطبيعية المنفصلة عن كل ما وراء الطبيعة ، والتسامح المبني على الاستحالة التي يأتي فيها اللاهوتيون بيقين مطلق . وربا بقي بايل ، من جهته ، مسيحياً حنيفاً ، ولكن كتابه ، الذي قرئ في كل أوربة أسهم بايل ، من جهته ، مسيحياً حنيفاً ، ولكن كتابه ، الذي قرئ في كل أوربة أسهم على الأقل ـ بزرع الشك ، وخراب العقائد ولغم الدين الموحى به .

أما المفكرون الأحرار الإنكليز مثل جون تولاند ( ١٦٧٠ ـ ١٧٢٢م ) وأنطوني كولنز ( ١٦٧٦ ـ ١٧٢١م ) فقد شايعوا العقلانية والاعتقاد فقط بوجود الله وبالدين الطبيعي الذي ينفى العقائد والمعجزات والوحى .

ومن جهة جون لوك - ( ١٦٣٢ - ١٧٠٤ م) ، إذا ظهر طوال حياته بروتستانتياً مؤمناً ومخلصاً ، فقد شجع مع ذلك ، هو أيضاً ، تقدم الاعتقاد بوجود الله بالعقلانية وبالتجريبية اللتين يشهد بها كتابه : « محاولة فلسفية تهم العقل البشري » ( ١٦٩٠م ) ، وأمام هذه الهجومات الخادعة أو غير المباشرة ، ولكنها متكاثرة ، ضد مبدأ السلطة ، حاول الوحي والعقائد الكاثوليكية والبروتستانتية أن تضع سداً منيعاً . وناضل فينيلون ، وآرنولد ، واليسوعيون وبوسويه الذي لا يكل بخاصة ، والقلم باليد . وحاول الرعاة الفرنسيون ، مثل ( بيير جوريو ) و ( إيلي بنوا ) دحض بايل . أما البروتستانتي الألماني غوتفريد فيلهلم لايبنتز ( ١٦٤٦ ـ ١٧١٦ م ) أحد كبار علماء وكبار مفكري عصره ، والعقل فيلهلم لايبنتز ( ١٦٤٦ ـ ١٧١٦ م ) أحد كبار علماء وكبار مفكري عصره ، والعقل

الحب للاطلاع العام بحق ، فقد درس مع بوسويه إمكانية اتحاد الكنائس الرومانية والمصلحة ، وعرض في « محاولات تيؤديسيه » ( ١٧١٠ م ) ، وفي كتابه « مونادولوجي » ( ١٧١٤ م ) فلسفة مثالية ومتفائلة تريد أن تكون تمجيداً للمسيحية ، وتحاول أن توفق بين وجود الشر وكرم الله ، وتطلبات العلم وتطلبات الوحي .

وفي الواقع ، نحو ١٧١٥م ، كان النضال بين ( العقلانيين ) و ( الدينيين ) عصوراً بعد : ولا يهم إلا بعض الأوساط الفكرية والكنسية ، ولا يتناول في شيء حياة الجماهير الدينية . ومع ذلك ، فقد كانت الحركة الفلسفية فيه في حالة نبتة ، وسيكون قاموس بايل ، بخاصة ، الترسانة التي يستقي منها كل زنادقة القرن الثامن عشر .

### نقد الملكية المطلقة

إن أزمة الوجدان الأوربي لم تتحدد بواقع الدين ، بل وأدت أيضاً إلى إعادة طرح الأفكار السياسية وبخاصة الملكية المطلقة على بساط البحث .

لقد استخلص جون لوك دروس الثورة الإنكليزية ( ١٦٨٨ - ١٦٨٩ م ) التي أحلت في الواقع حق الأمة محل الحق الآلهي للملوك ، ووضع نظرية الحكم المدني المتجاوب مع ظروف الحياة السياسية الإنكليزية الجديدة ، التي تختلف عن الظروف التي كتب فيها مواطنه توماس هوبز ( ١٥٨٨ - ١٦٧٩ م ) كتابه ، ح نظرية استبداد الدولة (١) - ( ١٦٥٥ م ) . وقد وسع المؤلف في هذا الكتاب مبادئه : حسية ، مادية ، نفعية ، استبداد . وفي « محاولة عن الأصل الحقيقي وامتداد ونهاية الحكم المدني » ( ١٦٩٠ م ) برهن على أن الناس في حال الطبيعة

<sup>(</sup>١) في الأصل : LEVIATHAN حوت أو غول في الميثولوجيا الفينيقية ، وتسمية الكتاب بهذا الاسم له دلالته .

أحرار ومتساوون فيا بينهم ويوجهون أنفسهم بالعقل ، ولكن الضرورة تجبرهم على أن يكونوا أنفسهم في مجتمع ، وهذا المجتمع ، الذي لا يكن أن ينتج إلا عن عقد حر ، عليه أن يحترم حقوق الإنسان الطبيعية : في الحياة ، والحريبة ، والملكية ، وفي ذلك كتب :

«حرية الإنسان في المجتع هي ألا يكون خاضعاً إلا لسلطة تشريعية واحدة أقيمت بإتفاق عام في الدولة ، وألا يعترف بأي سلطة ، ولا بأي قانون خارجاً عن القوانين التي تسنها هذه السلطة . ومن الجلي ، إذن ، أن الملكية المطلقة ، التي يعتبرها البعض الحكم الوحيد في العالم ، لا تتلاءم ، في الواقع ، مع المجتع المدني ، بل إنها لا تستطيع ، بالتالي ، أن تكون شكلاً للسلطة المدنية . ومذ يزول حكم القانون ، يبدأ الظلم ، إذا وجد طغيان على حساب الغير . ومن ثم فإن كل شخص في السلطة يسيء السلطة التي يخولها القانون ، ويستخدم القوة التي يتصرف بها في السلطة يسيء السلطة التي يخولها القانون ، ويستخدم القوة التي يتصرف بها ليفرض على الرعايا التزامات لا ينص عليها القانون ، لا يبقى حاكماً . وبما أنه يعمل دون سلطة . فيكن مقاومته كل يقاوم كل إنسان يطغي بالقوة على حقوق آخر » .

وفوق ذلك ، يفضل فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وفصل الكنيسة والدولة ، وحرية الوجدان والعبادة .

وكان لأفكار لوك السياسية المستندة على المثال الإنكليزي ، صدى عظيم مدو سريع .

وكان نقد الملكية المطلقة ، في ظرف آخر ، واقع بعض الأوساط الفرنسية . وإذا اكتفى لابرويير ( ١٦٤٥ ـ ١٦٩٦ م ) في مؤلفه « طبائع » ( ١٦٨٨ م ) بأن ينقد بحدة مجتمع زمانه الذي تسيطر عليه قوة المال ، وبصورة خجلى كثيراً ، بعض مظاهر الحكم المطلق ( هال القطيع للراعي أو الراعي للقطيع ) ؛ وإذا كان ( بواغيلبر ) وقوبان لا يطالبان بإصلاحات سياسية . وإنما بإصلاح اجتماعي

عيق يقيم مساواة الجميع أمام الضريبة ، فإن بعض كبار الأمراء الملتفين في سنوات ١٦٩٠ - ١٧١٢ م حول دوق بورغونيا ، بوفيلليه ، شيفروز ، سان يسبون ، فينيلون يشكون جزعين « حكم البورجوازية الدنيئة الطويل » ( سان سيون ) واستبداد الملك العجوز دون رقابة . ويحلمون بملكية تجد فيها الطبقة الأرستقراطية امتيازاتها القديمة : وذلك بأن تعدل سلطة الملك بجالس عامة وجالس إقليية ، يكون فيها للنبلاء الأكثرية فيصوتون على الضرائب ويراقبون الأعال والمصالح ؛ وجالس مؤلفة من النبلاء تساعد الملك في بمارسة الحكم . وأن يكون يلغى بيع الوظائف ، ويحذف النظار عملاء السلطة الملكية . وأن يكون الاقتصاد ، الذي تديره الدولة ، زراعياً بصورة أساسية . ونجد هذا البرنامج في حال نبتة أولى في ( تيلياك ) التي ألفها فينيلون ، في ١٦٩٩ م . لتربية دوق دوبورغونيا ، ومعروضاً بصورة منظمة في ( لوائح شولنٌ ) التي هي خطة إصلاحات حررها ، في تشرين الشاني ١٧١١ م ، شيفروز وفينيلون لتعرض على دوق بورغونيا ولي العهد الجديد . وهذا البرنامج الرجعي سيوحي ببعض الإنجازات المؤقتة للوصاية ( تعدد الجالس الكنسية ) ويغذي حتى آخر النظام القديم تيار معارضة أرستقراطية للملكية المطلقة .

## نقد الفكر الإتباعي

إن إطراح التقليد ومبدأ السلطة ، وفي الوقت نفسه ، تطور الذوق أدت أيضاً ، في فرنسا ، إلى طرح بعض مظاهر الكلاسيكية الأدبية والفنية على بساط البحث من جديد .

أولاً: صراع القدامى والحدثين . وهذا الصراع ، في هذا الاعتبار ، له معنى ومغزى . ففي ١٦٨٧م ، أكد (شارل برّو) في قصيدة تلاها في الأكاديها بعنوان (عصر لويس العظيم ) ، أن شعراء القرن السابع عشر أعلى من الشعراء القدامى . وفي السنة التالية ، شجب ( فونتنيل ) في ( استطراده على القدامى والحدثين )

سلطة الأوائل باسم العقل الكارتيزي بقوله :

« لقد اخترع القدامى كل شيء . وفي هذه النقطة ظفر أنصارهم . وعليه فقد كان عندهم من العقل أكثر مما عندنا . لا شيء من هذا البتة : وإنما كانوا قبلنا . وبودي أن يباهى بهم بأنهم أوائل من شربوا ماء أنهارنا ، وأن نشتم لأننا لا نشرب إلا سؤرهم . ولو وضعونا محلهم لاخترعنا . فلا شيء يؤخر كثيراً تقدم الأشياء ، ولا شيء يحد كثيراً العقول إلا الإعجاب المفرط بالقدامى . ونظراً للتفاني التام لسلطة أرسطو ، وعدم البحث عن الحقيقة إلا في كتاباته الغامضة دون البحث أبداً في الطبيعة ، لم تتقدم الفلسفة بأي شكل من الأشكال فحسب ، وإنما سقطت في هوة اضطراب وأفكار غير مفهومة . ومن هنا كان كل عناء العالم لإنقاذها » .

احتج بوالو مباشرة وذكر بالأغراض الكبرى للمثل الأعلى الكلاسيكي . وقال لافونتين وراسين كل ما يدينان به للقدامى . وفي ١٧١٣م ، عادت القضية فقفزت بمناسبة هوميروس ، وفي ١٧١٤م ، حاول فينيلون بمهارة وصفاء أن يوفق بين المسكرين في ( رسالته إلى الأكادييا ) . ومها بدا النزاع مسكينا وأسيء وضعه من عدة اعتبارات ، إلا أنه يبقى مها : لأنه يطبع نهاية التوازن الكلاسيكي ويبشر بالقرن الثامن عشر .

وعلى الصعيد الفني ، يرى أن الوصاية الوثيقة ، التي مارسها في فرنسا لويس الرابع عشر وكولبر ، ولوبرن ، والأكاديبات ، قد تراخت قليلاً بعد وفاة لوبرن في ١٦٩٠م . ومنذ الآن يرى أن المدينة تصنع الذوق أكثر من البلاط : فقد نقصت الطلبات الرسمية لصالح طلبات كبار البورجوازيين ، والماليين المثرين وبعض النبلاء . وإلى جانب الفن الرسمي العظيم ، ظهر فن أبسط يريد أن يكون قبل كل شيء فن حرية ولذة ومسرة . وما سيسمى فيا بعد (الذوق يكون قبل كل شيء فن حرية ولذة ومسرة . وما سيسمى فيا بعد (الذوق الحديث ) هو محسوس بخاصة في التزيين . وكانت قابلة (كنيسة ) قصر فرساي أول بناء كبير ظهر فيه هذا العود الهجومي للرشاقة ، والهوى الفاتن ، بانتظار

الظهاهرات الأولى للأسلوب الحجري المستوحى من الخطوط المستديرة لبعض الأحجار المثقوبة والمرجانية والحار ، الذي تفتح وانتشر في فرنسا في عهد لويس الخامس عشر ، في القرن الثامن عشر .

وفي الرسم نجد أمام البوسانيين ، تلاميذ بوسان ، الرسام الكلاسيكي الكبير ، والمتعلقين بتفوق الرسم ، أن الروبانسيين يفاخرون بزعيم صف الرسم الباروك ويصرون على أهمية اللون . وإذا لم يكن المنافس الكبير للرسام لوبرن ، وهو بيير مينيار ( ١٦١٢ ـ ١٦٩٥ م ) الذي خلفه رساماً للملك في ١٦٩٠ م ، غير مزين تافه ، فيان نيقولا دو لارجيليير (١٦٥٦ ـ ١٧٤٦ م ) وهياسنت ريغو ( ١٦٥٩ ـ ١٧٤١ م ) ظهرا ملونين عظيين . أمسا أنطوان ( واتو ) ـ ( ١٦٨٤ ـ ١٧٢١ م ) المعجب بروبانس والبنادقة ، فقد رسم ( الأعياد العذبة ) الأولى ، التي ينتمي فيها الشعر والكياسة الكثيبة إلى عالم مغاير تماماً لعالم أكاديمية لويس الرابع عشر ولوبرن . ومع ذلك ، ففي أوربة الوسطى والجنوبية ، بدأ تطور الباروك نحو وفرة وحيوية ( الروكوكو هو نوع من الأسلوب الحجري الثقيل الذي انتشر وقرن القرن الثامن عشر في أوربة ، ولا سيا في ألمانيا .

وهكذا ، نحو ١٧١٥م ، في فرنسا ، كا في جزء من أوربة ، ارتسم هذا التركيب من الكلاسيكية المعارية والباروك التزييني الذي يميز الفن الأوربي في النصف الأول من القرن الثامن عشر .



#### ii Combine - (no stamps are applied by registered versi

# مسرد الأعلام

آل راكوتشي ۲۰۸ LES RAKOCZY آل روزمبرك LES ROZEMBERK ۱۰۸، ۱۰۸، آباهی ٤١٠ ABAHAY .111 آبل سرفين YTT ABEL SERVIEN أبل سرفين آل روزمبرك LES ROZEMBERK ١٠١١، ١٠٨، ١١١١، آدم دو هرادك ١٠٦ ADAM DE HRADEC 111 آدم هربرتستورف ۲۱۳ ADAM HERBERTSTORFF آل رومانوف ۳۹۰ LES ROMANOV أرنولىد دو بسومبسونٌ ARNAULD DE POMPONNE آل ستوارت LES STUART ۱۲، ۲۲۲، ۲۸٤، ۲۹۲، V73, A73, P73, 303, (A3, 0A3, (A0, ۸۰۲، ۱۳، ۵/۲، ۲۲۲، ۵۳۳، ۱۳۰، ۵۶، ۵۶، OLE 010, 070, 770, 770, 130, 130 أفاكوم ٣٩٤ AVAKOUM أفاكوم آل سلاقاتا ۱۹۸، ۱۰۳ LES SLAWATA أكسل أوكسنستيرنك AXEL OXENSTIERNA ٥١ ، آل سميريكي ۱۱۱ LES SMIRICKY 377 , 137 , 747 , 347 , 047 آل غونزاغ LES GONZAGUE آل غونزاغ آل أورانج ناسو ۲۹۹ ORANGE-NASSAU ۲۹۹، ۲۹۹، آل جير ۲۰۸ LES GEER F.T. . 17, 117, PTT, 730, 030 آل فارنيز TTI LES PARNESE آل أوزيس ٢٤٥ LES UZÈS آل فازا ۱۸ LES VASA ال مازا آل ایست ۳۲۹ LES ESTE آل فالوا LES VALOIS آل بابنرغ At ، Al LES BABENBERG آل فيتلسباخ ١٣٣ LES WITTELSBACH آل باسور LES BASSEUR آل فيليبو Ł٣٩ LES PHELYPEAUX آل برنشتین LES PERNSTEIN آل كولير ES COLBERT آل آل برییسلید ۱۹، ۹۰، ۸۹ LES PREMYSLIDES آل كونده TTI LES CONDÉ آل تسنغ ENI LES TSING آل کینسکی ۱۹۹ LES KINSKY آل لو بكوڤيتش ١٩٨ LES LOBKOWICZ أل تشربين ۱۹۸ LES CZERNIN آل لوكسبورغ LES LUXEMBOURG آل توكوغاوا ٤١٢ LES TOKUGAWA آل لونغفيل YEO LES LONGUEVILLE آل تيلليه ETA LES TELLIER آل ليزتشينسكي ۲۰۸ LES LESZCZYNSKI آل تيودور ۱٦ LES TUDOR آل مارلبورو LES MARLBOROUGH آل جا جيللون AY LES JA GELLON آل

أحمد كويرولو ٣٩٩ أحمد المنصور ٣٩ ، ٤٠٤ أدريان بوردواز TVO ADRIEN BOURDOISE أدموند هولي EDMOND HALLEY أدموند ريشر EDMOND RICHER أديسون ADDISON ٥٥٥ آرسطسو ۲۲۹ ، ۳۳۰ ، ۳۳۲ ، ۵۵۸ ، ۵۷۵ ، ۵۷۸ ، 014 C 0V9 أركانجيلو كوريللي ARCANGELO CORELLI آرمــــان دو بلیسیس دو ریشیلیـــ ARMAN - JEAN DU DLESSIS RICHELIEU أرميئقو ٩٧ آرمینیسوس ( جــاکسوبسوس ـ هرمــان ) ( TTA , T. ) ARMENIUS (JACOBUS) HERMANN TE. . TT9 إسحاق نيوتن (ISSAC) ٣٣٤ NEWTON (ISSAC) ، ٥٧١ ، AVV . AVT . AVO . AVE . AVT اسكاري TVE ASCARIE اغسطينو TY \ AGOSTINO أغسطينوس ٣٤٢ AUGUSTINUS أغسطينوس أغنيرغ VY EGGENBERG أغنيرغ أفلاطون ٣٤١ PLATON أفلاطون أكبر AKBAR أكبر ألبرت الخامس YY ALBERT V البرت دورر AV ALBERT DÜRER ألبرت دو سميريوكي ALBERT DE SMIRIOKY ألبرت فالدشتاين ( فاللنشتاين ) WALDSTEIN أو , YYY , YYY , YY , Y \ , Y . E WALLENSTEIN ألبرت فريسديريسك هسوهنتسسوآرن TV1 ALBERT - FREDERIC HOHENZOLLERN

الرت النسيا TI ALBERT D'AUTRICHE الرت النسيا

TTE . 177 . 107 . 10T

آل مانتشینی ۲۷۰ LES MANCINI آل موغورانسي TOV . YEO LES MONTMORENCY آل میدیتشی ۱۷۸ ، ۱٤ LES MEDICIS آل هـابسبورغ TY ، ۱۱ ، ۱۰ LES HABSBOURG 43 , 35 , A4 , A7 , A1 , Y7 , 75 , EA . 177 . 17E . 17T . 17T . 17T . 17T . 17T . TTT . TTT . TTE . TTT . TT. . TIX . TIV 737 , 707 , 307 , 777 , 777 , 707 , 757 ( YY , YYY , PYY , • XX , 1XX , • 7XX , • 073 , ٥٧٠ ، ٥٥٧ ، ٥٢٨ ، ٤٨٦ ، ٤٧٥ آل هوهنتسولرن TYE ، ۱۲۷ LES HOHENZOLLERN آل هوهنتسولرن 777 . 777 . 777 آل هوهنشتأوفن TYE LES HOHENSTAUFEN . YOY , YOY , POY , TT , OFT , TFT , ATY , YYY , TY3 , TY4 , TY0 , 1/50 آن د وتانيا AY ANNE DE BRETAGNE آنّ جاجيللون ١٤، ٨٣، ٨٢ ANNE DE JAGELLON آنٌ مودينا OTY ANNE DE MODÈNE آنٌ ستوارت ANNE DE STUART آنٌ ستوارت آنٌ هابسبورغ ANNE DE HABSBOURG أندريا بوزو ANDREA POZZO أندريا بوزو أندر ولونوتر OTE ANDRE LE NOTRE آنّ \_ مـاري مـونبـانسيـه ( الأنسـة الكبرى ) YTY . YTT ANNE - MARIE DE MONTPENSIER آنٌ غونزاغ YTT ANNE GONZAGUE آئيبال ٣٢١ ANNIBAL آثیس سان بول £19 AGNES DE SAINT - PAUL ۲۱۰ IRETON ایرتون إبراهيم مازيل ABRAHAM MAZEL إ إبراهم الأول ٣٩٨ أبيقور ٣٥١ EPICURE أحد الأول ٣٩٧ ، ٣٩٨ erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أوديجوس ££٣ AUDUOS آورین دو مـــاییــــه ـ بر یـــز بــ YY) URBAIN DE MAILLÉ-BRÉZÉ أورين غواندييه TTY URBAIN GRANDIER أوربينو الرابع ٣٥٦ أوربينو الثامن ٣٢٠ ، ٣٣٠ ، ٣٦٩ TYY ORPHE أورنجزيب ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩ أوريديق WYY EURIDICE أوستاش لوسوور TYV EUSTACHE LE SUEUR أوغست الأول ٣٧٤ ، ٣٧٩ أوفيرن £EY AUVERGNE أولدنيسار تبوفلت جيان قيان المارتيونات TTS ( \OT (JEAN VAN) أوليف السارس TYO , YYO , YIA , YIV OLIVARES أوليف ATT , PTT , YOT , 30T , 00T , FOT , ACT , أوليڤيــه كر ومــو يــل YTT OLIVIER CROMWELL أ . ٣٠٩ . ٣٠٨ . ٣٠٧ . ٢٩٨ . ٢٩٧ . ٢٩٦ . ٢٩٥ . 077 . 071 . 75. . 712 . 717 . 711 . 71. 370 , 730 أوليه ( جان جاك ) ( YVO OLIER (JEAN-JACQUES) أونات ( كونت ) ١٣٢ ONATE اونوررا (القديس ) ٢٢٧ SAINT HONGRAT أيتينُ ( القديس ) TA1 SAINT - ETJENNE إيدم ماريوط AVV EDME MARIOTTE إيريتون ۲۹۷ IRETON ایزوپ ۵۲۲ ÉSOPE ایسینیوس ( ایسن ) (ISSEN) ایسینیوس ( ایسن ايفان اليكسيس ٢٩٣ ايفانجيليستا توريتشللي EVANGELISTA TORRICELLI ايفان الرابع ١٩

الفونس السادس ٣٦٢ ALPHONSE VI الكسندرالسابع ۲۷۸ ، ۳۲۰ الكسندرالثامن ٥٠١ الكسندر فارنيز ٢١ ، ٣٦٥ النزاييت الأولى ١٦ ، ٢٥ ، ٩٠ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ٢٨٤ ، EEV . TAY . TAT . TAO اليساندروسكارلاتي TY ALESSANDRO SCARLATI اليساندروسكارلاتي أليكسيس ٣٩٥ ، ٣٩٣ ، ٣٩٢ ، ٣٩٥ آنجيليك آرنوليد TET ، YVE ANGELIQUEARNAULD آخيليك 10E , TET , TEE آنجيليك سان \_ جنان ANGELIQUE DE SAINT - JEAN أندرياس هوفر Y\ & ANDRÉAS HOFER أندره كاميرا OTY ANDRE CAMPRA آندریا دوریا E+ & ANDRÉA DORIA أنطبوان آرنسولسد ۲۷۸ ، ۲۷۹ ، ۳٤۲ ، ۳٤٦ ، ۳٤٩ ، أنطوان فان دايك TYE ANTOINE VAN DYCK أنطوان فأن لوفنهوك ANTOINE VAN LEEWENHOCK أنطوان كورت ANTOINE COURT ٥٠٦ أنطبوان كويز فوكس ANTOINE COYSEVOX أنطوان لوغرا YVO ANTOINE Le gras أنطسوان ها ينسيسوس ANTOINE HEINSIUS ٥١٨ ANTOINE 007, 017, 017, 017, 019 أنطوان وإتو ANTOINE WATTEAU أنطوني كولنز AL ANTONY COLLINS أنغريد أفنبك ( الآنسة ) MLLE INGRID OFFENBECK أنفان YYY INFANT أوتو بلاخت ٩٩، ٩٧ OTTO BLACHT ، ٩٩، أوجين دو سافوا BAVOIE DE SAVOIE ، ١٦٦ BUGENE DE SAVOIE . OTE . OTY . OT1 . OT. . 019 . 01. . E-T 04. 040

ایلی بنوا ۵۷۹ ELIE BENOIT

by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

برولار دوليون ۲۲۱ BRULART DE LEON برعيسليد اوتوكار الثاني PREMYSLIDE OTTOKAR II بستالوزي PESTALOZZI ۱۰۹ PESTALOZZI AN BISMARCK بسمارك بطوس الأكبر ٤٠١ ، ٤٠٢ ، ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، ٤٠٩ بطرس الكسيس ٣٩٣ بطرس كانيزيوس ٢٢ PIERRE CANISIUS بطليوس ٣٣٦ بلنز باسكال TYE . TYY BLAISE PASCAL بلنز باسكال 777 , 770 , 770 بلیسن ۱۵۹ PLESSEN بليك ٣١٣ ، ٣١١ BLAKE دنتنك BENTINCK فنتنك يواغيلبير EAV ، ٤٩٥ BOIGUILBERT يواغيلبير بوالو BOILEAU مرد ، ۱۲۵ ، ۸۸۸ ، ۱۲۵ ، ۸۸۸ بوتيللية ۲۵٤ Bouthillier بوتيه YOE POTIER ۱۷۹ BAUGY بوجي بودغان شميلنيكي ۳۸٦ BODGAN CHMIELNICKI بودفیك ز بودوقا La Budovec z BudovA ا بورشنیف PORCHNEV ۵۲ ہور ومینی OV • BORROMINI بوريللي ٣٣٦ BORBLLI بوسّان ( نيقولا ) ( A& POUSSIN (NICOLAS ) بوسويه ٤٥٩ ، ٤٥٤ ، ٤٣٤ ، ٢٧٦ BOSSUET بوسويه 773 , 373 , 7.0 , 3.0 , 0.0 , V.O , 770 , ٥٨٥ ، ٥٨٤ ، ٥٨٣ ، ٥٨٧ ، ٥٨١ ، ٥٨٠ بوسی رابوتان RABUTIN - ۲٦٤ BUSSY - RABUTIN بوفلر BOUFFLERS ، ۱۲۵ ، ۲۱۵ بوفور ۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۴۹۲ ، EAUFORT بوفور يو ڤيه CHOART DE BEAUVAIS بو کستهوده ( DIETRICH ) مرح کستهوده يو كسكاي BOCSKAJ ، ١١٧ ، ١١٧

ایلی مرلا ٤٢٩ ELIE MERLAT اینشتاین OVT EINSTEIN اينوسّان العاشر ٣٧٠ ، ٢٧٨ INNOCENT X اينوسان الحادي عشر ٣٦٩ ، ٤٥٧ ، ٤٨٩ ، ٤٨٩ ، ٥٠١ اينوسان الثاني عشر ٥٠١ ، ٥٠٢ أينيفو جونز TYV ENIGOJONES بابر BABER با بارتیشیللی ایبری PARTICELLI D'EMERY بأروخ سبينوزا BARUCH SPINOZA بأروخ سبينوزا باسّیقی ۲۰٤ BASSIWI بافيون داليه ٤٥٧ ، ٤٥٤ PAVILLON D'ALET بالاديو TYV PALLADIO يالاديو بالتازارغراسيان ٣٦٠ BALTHAZAR GRACIAN بالتازار لونغينا BALTHAZAR LONGHENA بالتازار لونغينا 071 بانر YE۱ ، YY۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۷ BANER بانر بایریسك TEV PEIRESC بتران PETRAN براوناو (أو بردموڤ ) BROWNAU أو BROUMOV برأيد YAA PRIDE برجيك TTT BERGEYCK برنــــارد دو ســـارد فهار , YYE , YYY BERNARD DE SAX-VEIMAR 777 3 X77 برنارد لامي BERNARD LAMY برنسويك المسمى هالبرشتات brunswick dit halberstadt 11X . 117 برنسويك لونيبورغ TYT BRUNSWICK LUNIBOURG برنشتين ، مــــانريكـــويـــز دو لارا \4. PERNSTEJN MANRIQUEZ DE LARA

برنینی ۱۸۹ ه ۱۸۹ م ۳۷۲ م ۹۲۹ م ۹۸۹ م

بر وسل BRUXLLES ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۸۲

بوكنفهام ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۵ ، ۲۸۹ ، ۲۹۰ بيير دو بيرول YVE , YOY PIERE DE BERULLE بيير دو بوكوا ١٨٤ ، ١٨١ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٨٧ BUCQUOY ، TEE, TET, TE+, TYV, TY7, TY0 741 , 341 , 141 , 111 بيير دو فرما TTT PIERRE DE FERMAT يول الخامس ١٥٤ PAULV بيير دو كورتون TYY PIERRE DE CORTONE بيير دو كورتون بولتيور ( اللورد ) ETV BALTIMORE بيير سيغو ير YOE PIERRE SEGUIER بولیشنسکی ۱۹۱، ۱۸۸ ، ۱٤۷ POLIŠENSKY بيير شونوت ٦٠ PIERRE CHAUNUT بولیکسن دولوبکوفیتش ۱۹۰ بيير غاساندي ٣٤٨ PIERRE GASSENDI YEO PAULET باليه بيير كانيزيوس AO PIERRE CANISIUS يوميون OYY POMPONNE بيير لابورت الممي رولان 0.7 PIERRE LAPORTE DIT ROLAND بون \_ دو \_ سيه ١٨٢ PONTS - DE - CE بونشــارترن ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٣٩ PONTCHARTRAIN بونشــارترن بيير ميلئر ز ميلهاوزن PIERE MILNER Z MILHAUSEN 01. 0.0 , 217 , 290 بوهوسلاف بالين BALBIN بوهوسلاف بالين مير مينيار OAA PIERRE MIGNARD بوينزيولكس PUYSIEULX ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، YEA . 190 ت بو يّـون ۲۲۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، **۲۲. ۲7. ۲77** تالاً, ۱۰ TALLARD تراوعانسدورف ۲۳۲ TRAUTMANSDORF بيتر دو هوخ TYA PIETER DE HOOCH بيتروكافاللي PIETRO CAVALLI ترومي TII ، YYA TROMP بيتلن غابور ۱۸۰، ۱۷۵، ۱۲۸ BETHLEN GABOR ، ۱۸۰، تریانون ۵۵۷ TRIANON تريوال YEE LATREMOILLE 141, 241, 217, 417, 277, 147 بيتون ( الكونت ) ١٨١ BETHUNE تشرنمبل ( جورج ارزم دو ) بریفیکس PERÉFIXE ۱۲۵ 177 GEORGES BRASM DE TSCHERNEMBL بيكار PEKAR 140 . 174 . 177 بيلاج TEO PELAGE تشرایك ٤٢٦ CHES'APEAKE يليسون ٤٦٠ PELLISSON تورتنسون ۲۲۰ ، ۲۲۹ TORTENSON ىلىك ١٩٧ BILEK ورسی ۵۲۳، ٤٩٣ TORCY بيناراندا YTT PENARANDA تورن ۱۵۷، ۱٤۱، ۱۳۹، ٤٩، ٤٨ THURN تورن مره ، مر بایل مره ، 171 , 771 , 771 , 081 ዕገለ ‹ ዕገን PIERRE PUGET بير ـ يـول روبنس PIERR - PAUL RUBENS بيير ـ يـول تورنون Tournon ۲۱۱ ۲۱۱ تسورین TTV ، ۲۲۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۰ ، Turenne تسورین 477 . TTE 217 , PO3 , -F3 , AF3 , TY3 , TY3 , PY3 . بييرالثاني ٣٦٣

بيير جوريو ٥٨٤ PIERRE JURIEU

0.9 , EAY , EA.

Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جان بار OII JEAN BART جان بر وغیل دو فیلو ر TYE JEAN BRUEGHEL DIT DE VELOURS حان برن اه الاحاد ا جان بيكار OVT JEAN PICARD جان تالون EYO JEAN TALON جان دو براغانس ( جان الرابع ) TTY . TTI JEAN DE BRAGANCE جان دو ویت AX ، ٤٨١ JEAN DE WITT جان دو فرجيه دو هوران YEY JEAN DUVERGIER DE HAURANNE جان ـ دومینیك كاسینی OYT . OYT JEAN - DOMINIQUE CASSINI حان راسين OTI JEAN RACINE جان زیز کا AT ، AY JEAN ZIZKA جانسينيوس ( كورنيليوس جانسين ) JANSENIVS . TET . TYS . TYO (CORNELIUS JANSEN) 0.1 , 737 , 7.0 , 3.0 جان سوامر دام ٥٧٨ JEAN SWAMMERDAM جان سوبيسكي TY، ، TV ا JEAN SOBIESKI ، ۲۹۰ ، ۲۷۰ ، جان سو يلنك T.Y JEAN SWEELINCK چان سیجیسموند TV7 JEAN SIGISMOND حان دو شانتال YYŁ JEANNE DE CHANTAL جان \_ غليوم أورانج JEAN - GUILLAUME D'ORANGE جان ڤان ريبيك ٤٠٧ JAN VAN RIEBEECK جان فرمیر دو دلفت TYA IAN VERMEER DE DELFT جان كازيير الخامس آل فازا VASA عند الخامس الله عند المعاملة المع 247 . 74. . TA9 جان كافاليه O.7 JEAN CAVALIER جان لو بوتر PAN LEPAUTRE جان لو بوتر جان ۔ ماري دو ناسو JEAN - MARIE DE NASSAU ٤٢٠

توكو غاوا تياسو ٤١١ ΤΟΚυ GAWA IEYASU توكيلي ٣٨١ TOEKELI توماس أنيللو السمى ( مازا نيللو ) TTA THOMAS ANIELLO DIT MASANIELLO توماس اوزيورن THOMAS OSBORNE توماس سايدنهام THOMAS SYDENHAM توماس فيرفاكس ۲۹۰ THOMAS FAIRFAX ، ۲۹۲ ، توماس هو بز THOMAS HOBBES ه۸۵ توماس ونتو رث ۲۹۰ THOMAS WENTWORTH تيتوس أوتز ٥٣٧ TITUS OETES تيرسو دو مولينا ٣٦٠ TIRSO DE MOLINA تيريزا ( القديسة ) ( AA THÉRÈSE (SAINTE) القديسة تيخو برأهيه TYCHO-BRAHE تيخو برأهيه تىللى ماغىد بيورغ MAGDE BOURG ، الماغيد بيورغ 777 , 777 , 77 , 714 , 717 , 1A9 تيو فرأست رينودو Yot Theophraste Renaudot تيوفيل دو ڤو ٣٤٧، ٣٢٤ THÉOPHILE DE VAU

### 3

واك برنولي الشائي ( جيس الشائي ) ١٩٥٩ ، ٤٩٠ ، ٥٠٨ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ،

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جون هامبدن ، خليج هـودسـون A۱۲ جون هودسـون ، خليج هـودسـون ۱۹۲۸ جون هودسـون ، خليج هـودسـون ۱۹۲۸ جونيڤ الاستاني ۱۹۲۸ و ۱۲۸ و ۱

### ~

عنا لوكسبورغ ٩٠ JEAN DE LUXEMBOURG

## خ

خوسيه دوشورّ يغيرا OTA JOSÉ DE CHURRIGUERA خوفانسكي ( الأمير ) ۳۹۳ KHOVANSKI

٥

داڤو ( الكونت ) ۲۷۲ D'AVAUX ( المستشار ) ٤٣٨ ، ٢٥٠ D'ALIGRE دامبيير ( المستشار ) ١٥٧ DAMPIERRE دامبيير ( المستشار ) ١٥٧ DAMPIERRE دانيل دو فو DANIEL DE FOE دوفيت دو هامونًا DAMONNA المستفال ) ١٧٦ DRUGETH DE HAMONNA ( ١٩٠٥ - ٢٧٧ DE BRÉZÉ ( الماريشال ) ٢٤٤ DUPLESSIS - MORNAY . ١٤٤ DUPLESSIS - MORNAY . ١٤٤٢

حان: YET ، YET ، IVA JEANNIN جستاون JAMESTOWN د ا مندیلی ۱۹۴ ، ۹۶ GINDELY مندیلی جهانغير L.A ، L.Y JAHANGUIR جهانغير جيورج ارنست شتال GEORGES-ERNEST STAHL مورج باج GEARGES PAGES محورج دو بوديبراد 4T G. DE PODIEBRAD جورج الدانياركي ٥٥١ جورج دو لاتور TYV G. DE LATOUR جورج غليوم ٣٧٦ G. GUILLAUME جورج فوکس ۴۵x ، ٤٢٨ G، ۴٥x جورج فيلليه ۲۸۵ G. VILLIERS حوزيف ( الأب ) ١٥٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٣ ، ٢٧٤ جوزيف الأول ٣٨٢ ، ٢١٥ ، ٣٣٥ جوزيف دو تورنوفور OVA JOSEPH DE TOURNEFORT جو زيف \_ کليان البافاري ٤٨٩ ، ٥١٥ ح فارا ٥٦٩ Juvara جول هاردون مانسار المسبى هاردون مانسار ዕጊሉ « ዕገር Jules hardouin - mansari جوليان مونوار TV٦ JULIEN MAUNOIR جوناسن سويفت JONATHAN SWIFT ٥٥٥ ، ٥٥٥ جون ايليوت ۲۹۰ JOHN ELIOT جون پیم MY9 MHOL ۱۹۳ ، ۲۹۳ ، ۱۹۳ ، ۲۹۵ جون تشرشل ۱٥٤١ ΙΟΗΝ CHURCHILL جون تشرشل جون تولاند JOHN TOLAND عهره جون ري OYA JOHN RAY جون فانبروغ JOHN VANBRUG جون لوك AAC ، ه الم AC ، ه الم الم الم م ه الم الم الم جون میلتون OTI JOHN MILTON جون نابيه ( اونيبير ) JOHN NAPIER OU NEPER

222

دو يوي ٣٤٧ DUPUY دو تو YoV DE THOU رایی لوف ۱۰۹ RABBI LOW دورغون Ely Dorgon رازيللي EYE RAZILLI دو روبوف ( الكونت ) ١٣٩ DE ROUPOV راسين RACINE دوسكوديري ( الأنسة ) ۲۸۱ DE SCUDERY افتاك AYARAVAILLAC افتاك دوسولز ( الكونت ) ۱۷۰ DE SOLMS راکوف ۳۸۸ RAKOW دوسيفينيه (السيدة) AAV MADAME DE SÉVIGNÉ دو فالبل ٣٦٨ DE VALBELLE رامبوية ( السيدة ) MADAME DE ROMBOUILLET دو فورستنبرغ ۱۷۹ ، ۱۷۸ DE FÜRSTENBERG رامبرانت ۳۲۸ ، ۳۲۹ ، ۳۰۷ REMBRANDT دوکين EAY ، ٤٧٤ DUQUESNE دولرما ( الدوق ) ٣٥٤ ، ٣٥٣ DE LERMA ۲۹٦، ۲۹٤ RUPERT رويرت رويرت بويل OVY ROBERT BOYLE دولاروشفوكولد (الكاردينال) YAO ROBERT CECIL رويرت سيسيل YVE DE LAROCHEFOUCAULD دومارياك YOT DE MARILLAC روبرت نوبیل LI ROBERT DE NOBILI دوم مأبيون MABILLON دوم مأبيون رويرت هوك OVY ROBERT HOOKE روینس ۳٤۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۵ RUBENS دو مونکونی ۳۳۷ DE MONCONYS رويوف ROUPOV ۱٤٥ دومينيك يسوع ـ ماريا روبرت أرنولد دانديلي \4. (\A4 (\A£ DOMINIQUE DE JÉSUS-MARIA EGE . YET ROBERT ARNAULID D'ANDILLY دونا خوانا AY DONA JUNA دون جوان النسا TOY , YTY DON JUAN D'AUTICHE دون جوان النسا روبرت دوکوت ROBERT DE COTTE ه٥٦٥ دون غاسبار غوزمان ۳۵٤ DON GASPARD GUZMAN رودریغ ۳٦١ RODRIGUE دون فرانسیسکو میلو ۲۲۹ DON FRANCISCO MELO رودولف الشاني ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٤٧ ، ٤٧ ، . 1.9 . 1.A . 1.0 . 1.7 . 97 . 97 . X دون لویس دو هارو YTV DON LOUIS DE HARO دون لویس دو هارو **707.77** ۵۱۱ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۰ 14. 6 148 دونی باین OYY DENIS PAPIN روکروا ROCROI دوهرادك DE HRADEC دوهرادك رولان (بييرلابورت) ديافواروس TYT DIAFOIRUS ديبلولت دولو يكوفيتش DIEFOLT DELOBKOWICZ PIERRE LAPORTE DIT ROLAND رومر RÖMER ۷۷۵ 144 101 RENARD , U. ۲٦٧ DUC D'EPERON ديبيرون رونيسه ديكارت TYN RENE DESCARTES رونيسه ٤٩٧, ٤٩٤, ٤٩٣ DESMARETZ د يارتيز . 077 . 071 . 781 . 777 . 777 . 777 دييغو فيلاسكيز DIEG VELASQUEZ SAINT - VINCENT DE PAUL الله عند المسان و يول ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۷۰ الله ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۷۰ الله ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۵۹ الله مالو ۱۱۹ ، ۱۹۵۵ مالو ۱۱۹ ، ۱۹۵۹ الله ۱۹۵۹ مینولا ۱۹۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ مینولا ۱۹۹۹ مینولو ۳۹۷ stenka razine سیفانتس ۳۹۷ stenka razine سرفانتس ۲۳۰ cervantes سرفین ۲۳۰ servien دو ۱۹۹۶ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ scarron ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵

سوامردام ٥٤٤ SWAMMERDAM

سوبيز BIGISMOND III VASA ، 764 ، 767 ، 704 ، 704 موبيز BIGISMOND III VASA ، سوللي عليه الشالث ال شازا ANGMENTA

۲۸۹ ، ۳۸۸ ، ۲۳۸ ، ۱۸۸ سیرانو دو برجراك ۳٤۸ CYRANO DE BERGERAC سیریل ۸۸ CYRILLB

سيفيه Y74 ، Y74 ، Y74 ، X73 سيفاجي الم812 ك ، ك

سيلفيو بيكولوميني ٤٠٤ SILVIO PICCOLOMINI سيلليري YEA ، YEY ، \\\

سيمون أرنو دو بومبون

**£**\Y SIMON ARNAUD DE POMPONNE

سیون قویه SIMON VOUET م۲۲ سینیك SÉNÈQUE ۳٤۱

سينيوليه EYY ، ETA SEIGNELAY سينيوليه

ش

شاتو بریان ۹۰ CHÂTEAUBRIAND

۱۹۵۱، ۱۹۸۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۰

ز

رينهارد Y REINHARD رينهارد

زدینیك ( سیدوان ) دولوبكوفیتش DE LOBKOWICZ (SIDOINE) DE LOBKOWICZ ) ، ٥٥٠ الزفیر ۲۰۲ ، ۲۰۲ قارفیر ۳۰۰ ، ۲۰۲ قررباران ۳۲۰ ، ۳۲۲ ، ۳۲۰ زورباران ۸۵ zwingli

س

سابليه ( مركيز ) OVY SABLÉ ( مركيز ) سابليه ( مركيز ) OO SARAH JENNINGS مسارة جينينغز OO SARAH JENNINGS مساشفيريل OOT SACHEVERELL مسافيد و بروس SACHEVERELL مسان ـ ايفرومون TYA SAINT - EVREMOND مسان ـ آمان TANANT مسان ـ سيران TYE SAINT - AMANT مسان ـ سيران TYE SAINT - CYRAN ، TET SAINT - CYRAN ، TET

سان ـ سمون MOMIS-TAIAS ۱۹۶۹

red by fift Combine - (no stamps are applied by registered version)

شأتو رونار CHATEAURENARD ۱۲ CHATEAURENARD شارل غونزاغ YY۱ CHARLE DE GONZAGUE شارل ۔ كنت ( شارلكان ) أي شارل الخامس شاتونوف دو برو PREAU DE PREAU شاتونوف دو برو شاتيون ( دو YEE DE CHATILLON ( و ( AE . AY . A) . OT CHARLES-OUINT شاردن ٤٠٣ CHARDIN 047, 0.9, 44., 4.., 40, 42 شارل الأول ٩٠ ، ٢٥١ ، ٢٨٤ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، شــــارل كــــولير دو كراوتي . 244 , 747 , 747 , 047 , 747 , 747 , 747 , **£7V CHARLE COLBERT DE CROISSY** شارل لو برن CHARLES LE BRUN شارل لو برن شارل الثاني ستوارت ۲۶۲ ، ۳۰۸ ، ۳۱۰ ، ۳۱۱ ، شارل ليؤ بولد EAA CHARLES LEOPOLD . £Y4 . £Y7 . £Y0 , £77 , T07 , T07 , T10 شارناسيه ( البارون ) TYY ، YYY DE CHARNACÉ ٠٥١٧ ، ١٨٤ ، ٨٨٤ ، ١٠٠ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٨١ ، ٤٨١ شافتسبري SHAFTESBURY ماه \$10 , 170 , 070 , 970 , 670 , 170 , 970 , شاملين CHAMPLAIN شاملين شامتار ٤٩٤ CHAMILLART 370 , 770 , Y70 , A70 , 770 , ·30 , 300 , شاه جهان ٤٠٩ ، ٤٠٨ CHAH JAHAN AVY شارل الثالث ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ شتارك دوشتار كنفلد STARK DE STARKENFELD شارل الرابع ۷۱ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ شارل السادس ۲۲، ۵۲۲، ۲۲۰ ، ۲۲۰ شترنبرك YA STERNBERK مترنبرك شارل التاسع ۱۸۱، ۱۸۱ شكسيار SHAKESPEARE شارل العاشر غوستاف ۲۳۹ ، ۳۸۰ ، ۳۸۹ شليك ١٩٦، ١٤٠ šLIK شليك شارل الحادي عشر ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، ٤٨٦ شوان \_ تشه ٤١٠ CHOUEN - TCHE شوتز SCHUTZ م۳۷۵ شارل الثاني عشر ٣٨٨ شودویا ۱٤٧ CHUDOBA شارل البير دولوين شیشیرون ۵۲۸ CICERON YET CHARLES D'ALBERT DE LUYNES شيلا CHAYLA ٥٠٥ شارل أنغولي A) CHARLES D'ANGOULEME شارل \_ اعانويل الأول ٣٧٠ ، ٣٧١ ص شارل \_ ایمانویل الثانی ۳۷۱ صفى ( الشاه ) ٤٠٢ شارل برو CHARLES PERRAULT صاموئيل برنارد EAV SAMUEL BERNARD شارل دو لیشتنشتاین CHARLES DE LIECHTENSTEIN صاموئيل شامبلان EYE SAMUEL CHAMPLAIN 190 . 1.4 صوفيا اليكسيس ٣٩٣ SOPHIE شارل دو نوڤي ۲۵۳ CHARLE DE NEVERS شـــارل زيروتين ۲۲۰، ٤٩ CHARLE ZEROTIN ، 301,001,171,771,777 عياس الأول ٤٠١ ، ٤٠٢ ، ٤٠٣ شارل غوستاف دو بالاتينا ـ دو يون

CHALES - GUSTAVE DE PALATINAT - DEUX

YAY POINTS

عياس الثاني ٤٠٢

عثمان الثاني ٣٩٨

غ

غبريل نوديه ٣٤٨، ٣٣٧ GABRIEL NAUDÉ غاراس ( اليسوعي ) ٣٤٧ ، ٣٤٦ GARASSE غاسبارد فاجل CEO GASPARD FAGEL غاسبارد غاستون اورلئان ۲۵۰ ، ۲۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۵۲ ، ۲۵۷ ، TEY . YTX . YTY . YTT . YTO . YTE YEI, YYY, YYO GALLA YLE 5 THE . TTT . TTT . TTT . TTT . TTT . 3TT . 078 , 277 , 774 , 784 , 777 , 777 , 770 غراي ( الكولونيل ) ١٨٥، ١٧٤ GRAY ، ١٨٥ غريفوار السابع ٣٦٩ غريفوار الخامس عشر ٤١٦ غریکو ۳۲۲ GRECo غريكوف ۱۰٤ GREKOV غليوم الصامت ٢٠٠ غليوم ايغون دو فورستنبرغ 4 17 GUITTAUME - EGON DE FURSTENBERG غليوم الثاني ٣٠٢ ، ٣١٠ ، ٢٤٥ ، ٥٥٥ غليسوم الثالث أورانج ٢٧٩ ، ٤٨٠ ، ٤٨١ ، ٤٨٣ ، CA1 , O1. . O.A . E1. . EA1 . EAV . EAT 7/0, 7/0, 3/0, 0/0, 7/0, A/0, P/0, FTO , PTO , VTO , 130 , 730 , 730 , 070 , 730 , Y30 , A30 , P30 , 100 , 700 , 300 , غليوم - فريد يريك ٥٤٢

**۲74 , 77**1

غوندي ريتز ۲٦٢ ، ٢٦٧ ( CONDI DE RETZ ) ، ٢٦٠ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٤٠٠ غونغوراً ( السيدة ) ٢٠٠ ( السيدة ) ٢٠٠ ( السيدة ) ٢٣٦ ( السيدة ) ٢٣٠ ( الماريشال دو الماريشال دو كاسترو ٢٣٠ ( COSTO عنبريان ( الماريشال دو كاسترو ٢٣٠ ( COSTO ) ، ٢٦٠ وسالدو كاسترو ٣٦٠ ( ٢٣٠ GUILHEM DE COSTO ) ، ٢٦٠

### à

فأبر يسيوس FABRICIUS \\$\ فأدينغر Y1E PADINGER فاسكو دوغاما ٤٠٧ فاسكونسيلوس MTY . TTI VASCONCELLOS فاكليه بالتشيكية فنسيسلاس VACLAY - VENCESVAS ( ألقديس ) ٨٨ قَالَ دو غَرَاسُ YAN VAL- DE GRÂCE" قان روبيه EEA VAN ROBAIS قان هامونت TTY VAN HELMONT فأن هيس ( هسيوس ) TYE VAN HEES DIT HESIUS فرائز هالس ۳۰۷ FRANZ HALS فرائز هالس فرانس سنايدرس TYE FRANS SNYDERS فزانسوا أوربيه OTO . OTE FRANÇOIS D'ORBAY فزانسوا فرانسوا بلوندل FRANÇOIS BLONDEL فرانسوا بلوندل فرانسوا التساني راكوتشي FRANÇOISII RAKOCZI **TAY . TA1** فرانسوا جيراردون FRANÇOIS GIRARDON فرانسوا جيراردون فرانسوا دوسال ( القديس ) FRANSOIS DE SALES TE4 . TET . YYY . TY1 . TYE

فرانسواز آتینا پیس دو روششوار ـ مورغار

فرانسواز دو بينيه ماركين دومانتونون

**EY1-MORTEMART** 

**£1\ DE MAINTENON** 

FRANÇOISE ATHÉNAIS DE ROCHECHOUART

فريديريك الخامس ٤٩ ، ١٥٧ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، فرانسوا کو برن FRANÇOIS COUPERIN TTE . TTT . T-1 . 199 . 140 . 145 . 149 فرانسوا مارتن ٤٥٠ FRANÇOIS MARTIN فریدیریك بروسیا OYA FREDERIC DE PRUSSE فرانسوا مانسار FRANÇOIS MANSART فریسدیریسك \_ غلیموم ۲۲۹ ، ۲۳۹ ، ۳۷۷ ، ۳۷۸ ؛ فرانسیس پیکون ۲۲۹ ، ۲۸٦ FRANCIS BACON **EA9 , EV7** فرحيل OOA VIRGILE فريديريك \_ هنري اورانيج \_ ناسو ٣٠١ ، ٣٧٧ فردیناند ۸۲، ۸۲، ٤٩، ٤٨، ١٣ FERDINAND فلاديسلاس جا جيللون ٩٤، ٩٤، 31 , 01 , 11 , 77 , 771 , 771 , 371 , فلاديسلاس ٢١٠ . \OA . \OO . \OE . \ET . \EO . \TT . \TO فلس ۱٦٤ ، ١٣٩ FELS فلس ٠١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٨ فنسيسلاس الثاني ٨٩ ، ٩٠ . 1AY . 1Y4 . 1Y4 . 1YY . 1Y1 . 1Y1 . 1Y+ فنسيسلاس الثالث ٩٠ فو الجنرال ۲۱۰ wov ، ۲۱۱ م 77A . 771 . 77 . 71A شوبان EAO ، EAE ، EAY ، EYA ، EYY VAUBAN ثوبان فرديناند الأول ٩٦ ، ١٦٧ ٠٠٠ ، ١٠٥ ، ١٥ ، ١٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٨٥ فردیناند الثانی ۲۲ ، ۶۹ ، ۲۰۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، شوجيلا TY٦ VAUGELAS 0VY , YA+ , YVY , YT4 , YYV , YYY , YY1 فورستبرغ ١٩٥ فرديناند الثالث ٢٢٧ ، ٣٣٣ ، ٢٣٤ ، ٣٣٩ ، ٣٧٣ ، فو کو FOUCAULT فو **781 . 78.** فوكيه ( نيقولا ) ( Y74 FOUQUET (NICOLAS) فردیناند دو ری ۳٦٤ FERDINAND DE RYE 078 , EEV , EEO , EE. , ETV , TV. فردیناند دو شتر یا EV FREDINAND DE STYRIE فوكيير السفير YYE FUEQUIÈRES فردیناند \_ ماری TYY ، TYI FERDINAND - MARIE ف لتبر VOLTAIRE ف فرديناند هابسبورغ FERDINAND DE HABSBOURG فونتونیل OAY ، OAT ، OYT FONTENELLE فتن ف TYV VITRUVE فرناند بروديل To PERNAND BRAUDEL فرانشيسكو بسوروميني FRANCESCO BORROMINI فيدلر ۹۹ FIEDLER 770 . 771 . 77. فيدور فيبلاريت TAY FEDOR PHILARETE بطريرك موسكو تحت اسم فيلاريت فرنك YE FRANC فرنك فيرفاكس ٣٠٩ FAIRFAX فرونتيناك ( الحاكم ) ٤٢٥ FRONTENAC فيرمير ٥٤٤ ، ٣٠٧ VERMEER فريىدىرىك ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ FRÉDÉRIC فريىدىرىك شیقون ۳۸۸ VIVONNE شیقون Y\7, \4Y, \47, \A7, \A7, \Y7, \Y7 فیکتور - آمیدیه ۵۱۴ VICTOR - AMEDÉE ، ۵۱۴ م فريديريك اوغست الأول OYY . TYT FREDERIC - AUGUSTE PER 770 , 770 فيكتور \_ آميديه الأول ٣٧٣ فريديريك الثاني ٣٧٣ فيكتور ـ أميديه الثاني ٣٧٣ ، ٥١٧ ، ٥٢٠ فريديريك الثالث ٨١ ، ٣٧٩ ، ٣٨٦ فريديريك الرابع ٢٧

370 , 076

verted by I iff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فللوروا ٥٢١، ٥١٠، ٢٤٦، ٢٤٣، ١٧٨ VILLEROI كارلو مادرنا TY. CARLO MADERNA فیلیب ۸۲ کاریسیی ٥٦٧ CARISSIMI فيليب الشاني ١٠ ، ٢١ ، ٢٠ ، ٦٤ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ١٣١ ، کاریل دو زیروتین ۱۱۶ KAREL DE ZEROTIN 017, 777, 771, 717, 710 کاریل سترانسکی ۲۰۲ KAREL STRANSKY كاريل شتلوركال معدد STLORCKAL كاريل شتلوركال فيليب الشالث ١٠ ، ١٢ ، ١٢٨ ، ١٣٢ ، ٢٨٧ ، ٣٥٣ ، كافاليه دولاسال EYR CAVALIER DE LASALLE 2.2. 771 كالديرون TTY CALDERON كالديرون فيليب الرابــــــع ١٢٩ ، ٢٢٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩ ، 077 , 777 , YYY , 307 , FOT , YOY , YTT , YFO كالفن YY CALVIN كالفن £VV . £Y7 . £Y0 . £70 . ££0 . £££ . \$717 كاميراريوس CAMÉRARIUS فيليب الخيسامس ١٧٣ ، ٣٥٧ ، ٣٦٨ ، ٥٠٠ ، ٥١٨ ، کانغ هی ٤١٦ ، ٤١٥ ، ٤١١ ، ٤١٠ ، ٤١٦ ، ٤١٥ , oto , ots , ott , ott , ott , ot. , oto , کریستوفر ورین CHRISTOPHER WREN ۵۵۵، 270 , A70 , 770 فيليب دانجو O'ANJOU فيليب دانجو كريستيان آنهالت ١٥٩ CHRISTIAN D'ANHALT كريستيان الرابع ١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٣٨٣ ، ٣٨٦ فيليب \_ جــاك سبنر PHILIPPE - JACQUES SPENER كريستيان الخامس ٣٨٧ کریستیان هو پجانس ۵۷۵ CH. HUYGENS ، ۵۷۵ ، فيليب دوشابين TYV PHILIPPE DE CHAMPAIGNE فيليب \_ غليوم ٤٨٨ فيليين PHILIPPINES کریستین ۲۲۱ ، ۲۳۸ ، ۳۸۱ ، ۳۸۵ ، ۳۸۵ فينشتأين YAINSTEIN کریکی ٤٧٧ CREQUI فینیلون ۵۰۷، ۵۰۲، ۱۹۲ FÉNÉLON منیلون کلارندون ۵۲۷ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۵۲۷ ، ۵۲۷ ، ۵۲۷ کلود بیرو ۵۹۳ CLAUDE PERRAULT ق كلود جلله TYV CLAUDE GELLÉE کلود سومیز ۳۰۹ CLAUDE SAUMAISE تیصر ریبا ۳۱۸ CÉSAR RIPA کلودیو مونتفردی ۳۱۷ CLAUDIO MONTEVERDI ك كلير .. ايزابل .. أوجيني CLAIRE-ISABELLE-EUGÉNIE كاترين دو براغسانس CATHÉRINE DE BRAGANCE السل ١٦٥ ، ١٤٥ KHLESL كليسل كليانت التاسع ٤٥٥ CLEMENTIX ۵۱۳ ، ۵۱۰ ، ۵۰۹ ، EAA CATINAT لنينا كلمانت العاشر٥٠٤ كاراڤاج أو ( كاراڤاجيو ) ٣٢٢ caravage ، ٣٢٧ ، كلمانت الحادي عشر٤٠٥ کیل کر وفتا ۱۰۹ CAMILLE KROFTA کزاند ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ کویرنیك OYE ، TTE ، TTO ، TTY COPERNIC کاردن لویر په EYA CARDIN LE BRET كوير ولو الثاني ٣٩٩ KEUPRULUII كارل دو ليشتنشتساين KAREL DE LIECHTENSTEIN كوير ولو الثالث ٤٠٠ Y . E . Y . T

ل

کورنی CORNEILLE ۲۲۱، ۳۲۱ م ۲۲۱ لابرانفیلیه ETT LA BRINVILLIERS کورنیلیس دو ویت ۵٤٥ ، ۵٤۳ CORNELIS DE WITT لأبرويير AA LA BRUYÈRE لأبرويير کو رنیلیوس جانسین ( جانسینیوس ) لاديسلاس الرابع ٣٨٨ LA DISLASIV ۳٤٥ ، ٣٤٣ CORNÉLIUS JANSEN (JANSENIUS) لاديسلاس سيجيسموند ٢٨٩ كوزم الثاني ٣٦٩ cosmeii كوزم الثالث ٣٦٩ لاروشل ٤٧٣، ٤٦٢، ٤٥٢، ٤٢٤ LAROCHELLE لاروشل لاريني ETT LAREYNIE کو کسینغا KOXINGA کو کسینغا لاشير ( الأب ) ٤٩٢، ٤٦٠ LACHAISE ک الله فالله علی ETA ، ETA ، ETV ، ETO ، ETT colbert کسولیر لاقال LAVAL الاقال . 22 , 23 , 733 , 735 , 333 , 033 , 733 , . EOY . EOY . EO . . EO . EEA . EEY لافاتت TER LAFAYETTE لافاتت . 274 . 272 . 277 . 277 . 277 . 27- . 204 لأف بلبر ETA LAVRILLIÈRE لأف بلبر OA3 , PA3 , 113 , TP3 , 313 , TP3 , TP0 , لأفوارن IAVOISIN لاقوارن P70 , 730 , . F0 , 7F0 , 7Y0 , AA0 لافوازيه AVA LAVOISIER لافوازيه کولومب EY COLOMBE لافورس ( دوق ) ٤٥٩ ، ٢٤٤ LAFORCE کولیه دو یامیه LOV ، LOO CAULET DE PAMIERS لأفونتين LAFONTAINE لأفونتين کومینیسوس ( کسومنسکی ) ۲۰۸، ۲۰۷ comenius لأفيغورو ETT LAVIGOUREUX معروف باسم KOMENSKY لافيا YOO LAFFEMAS كونتاريني ٤٠٠ CONTARINI لأقيوقيل YEA LAVIEUVILLE کــــونتشینی ۲٤٥ ، ۱۵۸ ، ۲٤٢ ، ۲٤٥ ، ۲٤٠ ، لاميرت TIE ، TIT ، TIY LAMBERT **YEA . YEV . YET** لاموانيسون دو باڤيسل LAMOIGNON DE BAVILLE کونتی ۲۲۱ ، ۲۷۰ ، ۲۹۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ کونسده ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، لأموت لوڤاييه ٣٤٨ LAMOTHE LE VAYER XYY , 23Y , 03Y , 73Y , X3Y , P0Y , 17Y , لأميريه TYA LAMBILLERAYE . YTA . YTY . YTT . YTO . YTE . YTY . YTY YEE LANCELOT Limely . £YA . £Y7 . £Y7 . FT3 . FY4 . FY4 . YY-ETY LAUD 29 Y . 0.9 . 697 . 697 . 686 . 687 . 68. . 699 لايتون ۲۹۱ LEIGHTON 977 , 977 ل . تابیه ۱٤٧، ۱٤٦ L. TAPIÉ کونیفسیار ك KÖNIGSMARK لوپ دو ڤيغا ٣٦٠ ، ٣٢٢ LOP DE VEGA کو یزیفوکس COYSEVOX ۵۸۸ COYSEVOX لويرن LEBRUN ، ٥٦٠ LEBRUN لويرن کیسنیل O.E. O.T QUESNEL لو بولوتيه £18 LE PELETIER کینسکی ۱۳۹ KINSKY لوثر የሞለ ، ላን ، ላዩ ، ۸٥ ، ۸٤ LUTHER لوثر

کوتون ۲٤٣ COTON

, EAE , EAT , EAY , EA1 , EA. , EV1 , EVA لوجندر £47 LEGENDRE 0 £3 , 543 , 543 , 544 , 547 , 543 , 545 , 545 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , 546 , لودوڤيكو كاراتشي ٣٢١ LUDOVICO CARRACCI . 0.7, 0.0, 0.8, 0.7, 0.1, 0.0, 197 لوران دو جير ۲۰۷ LAURENT DE GEER ٨٠٥ ، ١٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٤٥ ، ١٥٥ ، الـــور نـــزو برنيني GIAN LORENZO BERNINI 7/0 , V/0 , A/0 , /70 , 770 , 370 , 070 , TTO . TT1 . TT+ . T1Y 770 , YYO , AYO , OTO , FTO , YYO , AYO , لوسيان فيبفر TTV LUCIEN FEBVRE ون LOCKE كا م 130 , 730 , 730 , 330 , 730 , 730 , 700 , , 075 , 077 , 077 , 071 , 009 , 00A , 00V لوكاس فون هيلدوبرانت 070 , 740 , 640 , 640 , 640 6Y. LUCAS VON HILDEBRANDT لويس الخامس عشر ٤٩٣ ، ٥٨٩ لوكامو LE CAMUS ٥٠٥ لويس السادس عشر ٤٧٨ لومرسيه TYO LE MERCIER لویس دو باد ۵۱۰ LOUIS DE BADE لومياتر YVA LE MAITRE لویس دو جیر TAN LOUIS DE GEER لونففيـل ( الدوقــة ) YEV ، YTY LONGUEVILLE ، لوقو ۵۱۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۵ ، ۸۲۵ 177 . Y70 . Y7E لوي جوليه EYT LOUIS JOLIET لوي ماري دو غرينيون لو يز دوغو زمان ٣٦٢ LOUISE DE GUZMAN LOUIS - MARIE DE GRIGNION DE MONTFORT لويز دولا فالير ٤٣٦ LOUISE DELA VALLIÈRE لوین ۲٤٩ ، ۲٤٨ ، ۲٤٧ ، ۱٥٠ LUYNES لويز دومارياك LOUISE DE MARILLAC و ٢٧٥ لويس الأول AT . AY LOUIS PER ليبرال بروانت ٥٦٨ LIBERAL BRUANT لويس الثاني ٣٤٧ لي تسو \_ تشانغ ٤١٠ LI TSEU - TCHENG ليسلي ٣٦٠، ٢٩٢ LESLIE لويس الرابع ٤٨٤ ليڤي دو فانتادور TY٦ LEVY DE VENTADOUR لو پس الثبالث عشر٥٣ ، ١٢٨ ، ١٤٢ ، ١٥١ ، ١٥٤ ، ليلبورن ٣٠٩ ، ٣٠٨ LILBURNE ليسة سولسد الأول ٢٧ ، ٢٣١ ، ٢٣٩ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٥٠١ ، ١٢١ ، ٢٢٢ ، ٨٢٢ ، ٢٢١ ، ١٩٥ . 144 , 144 , 143 , 144 , 144 , 144 , 144 FRY , VRY , XRY , TOY , POY , TEV , TEY , · 77 . • AY . • 477 . • 478 . • 477 . • 479 . ٨٠٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ليوڤنهوك ٥٤٤ LEEUWENHOECK 072 , 270 , 272 ليؤنورا غاليغاي ٢٤٤ ، ٢٤٣ LÉONORA GALIGAT لويس الرابع عشر ١٧٣ ، ٢٣٧ ، ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، . TEV , TTO , TV+ , TT4 , TTA , TT+ , Y04 . TYE . TYY . TY. . TIA . TIE . TIY . TOY . £77 , £.7 , TAA , TA1 , TA- , TV4 , TYA ماتياس كورفين ٩٣ MATHIAS CORVIN ماتياس هابسبورغ ١٣ ، ٢٤ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ١١٧ ، 773 , 073 , 773 , V73 , P73 , ·33 , 333 , , EOV , EOT , EOO , EOT , EO , EET , EET 111 , 177 , 170 , 171 , 170 , 171 , 131 , . ETY . ETT . ETO . ETY . ET. . EO4 . EOA ٠ ١٦٥ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٨ ، ١٥٥ ، ١٤١ . EYY . EYT . EYO . EYE . EYT . EYY . ETT

ماریا دومیدیتشی ۱۳۵ ، ۱۷۸ ، ۱۲۸ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، SET , FET , VET , TOT , TOT , TET , TET **ዕለሃ** የ ምሃን ماريا \_ لويز اورائان MARIE - LOUISE D'ORLEANS 017 , 2110 ماريا مانريكوين دو لارا \ . . \\\ MARIA MANRIQUEZ DE LARA ماريا ميلوسلافسكي ٣٩٣ MARIE MILOSLAVSKI ماري ـ آن دو بافاريا نوبورغ , TOT MARIE - ANNE DE BAVIRE - NEUBOURG 017 , 704 ماري اديلاييد دوساڤوا O) E . ENT MARIE - ADÉLATDE DE SAVOIE ماري دو بوربون مونبانسيه YO. MARIE DE BOURBON-MONTPENSIER ماري مانتشيني ۲۷۰ MARIE MANCINI . TTO, TTY, TTY, TTY, TT MAZARIN ... . 77. , 709 , 727 , 779 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 ( 17 , 777 , 777 , 377 , 677 , 777 , 777 ) XFY , PFY , YYY , YYY , 3YY , 3YY , . £70 , £01 , £02 , £60 , £57 , £77 273 , 243 , 270 مازانيللو (توماس آنيللو) TTA THOMAS ANIELLO DIT MASANIELLO مازيل (إبراهيم) ( ABRAHAM ) مازيل ( ماغنوس دولا غاردي ٣٨٦ MAGNUS DE LA GARDIE ماکسلیان MAXIMILIEN ۱۳۱، ۸۲، ۸۲، ۱۳۱، ۱۳۱، YY. , YY, , YY. , YIX , YIZ , IXY ماكسيليان الأول ٢٦ ، ٣٧٤ ماكسمليان ايمانوئيل الشاني ٨٦ ، ٩٦ ، ١٣١ ، ١٦٢ ،

07. 017. 017. 01. TVE. TTT

ماليرب ٣٤٧ ، ٣٢٦ ، ٣٤٧ ماليرب

ماکسملیات هنري دو بافياریا ۱۲۰ ، ۱۷۷ ، ۱۸٤ ،

ماتيوريتشي MATHIEU RICCI ، ١٥٤ ماتيولي ENV MATTHIOLI مأتيو موله YRE MATHIEU MOLE مارن مرسين ( الأب ) TE9 MARIN MERSENNE مارتن دو بارکو TYA MARTIN DE BARCOS مارتینوزی ۲۷۰ MARTINOZZI مارتینیك ۱٤١، ١٤٠ ، ١٣٩ ، ٤٩ MARTINIC مارسيللو مالبيغي AVA MARCELLO MALPIGHI مارسین ۵۲۰ MARCIN مارغریت سافوا TTT MARGUERITE DE SAVOIE ، مارغریت ۔ ماری الأکوك **ETY MARGUERITE - MARIE ALACOQUE** مارك أنطبون شاريسانتيسه MARC-ANTOINE **ONY CHARPENTIER** ماركيت ( الأب ) ٤٢٦ MARQUETTE میشیل لو تیللیه ( مارکیز دولوفوا ) MICHEL LE TELLIER (MARQUISE DE LOUVOIS) · ETA · ETT · ETT · ET · EE · · EFT · ETY . EAT . EAO . EA. . EYY . EYY . EYY . EY. 017 . 0 . 9 . 847 . 849 مارلبورو ۱۰ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ ، 700 , 700 مار لی MARLY مار کی ۰۵۲۷ ، ۵۲۷ ، ماريا انكلترا AT MARIE D'ANGLETERRE ماريا دو بورغونيا AY، AI MARIE DE BOUGOGNE ماريا توشيه ۱۸۱ MARIE TOUCHET ماريا ـ تيريزا MARIE-THERESE ماريا ـ تيريزا XYY , 6Y7 , 823 , 633 , 7Y3 , YTA 077 . 291 ماریا ستوارت ۲۸۵، ۱۶ MARIE-STUART ماريا دوتين ( القديسة ) ١٢٢ MARIE DE TYN ماریا دومودینا ATT MARIE DE MODÈNE ماریا

001,000,021,021,021,074,074

ed by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

مــانسفلــد ۲۱۹ ، ۱۵۷ ، ۱۵۷ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳

مرسي ٢٣٠ MERCI مركور ٢٩٨ ، ٢٦٤ MERCOEUR ، ٢٧٠ ، ٢٦٨ ، ٢٦٤ مصطفی الأول ٢٩٨ ، ٤٠٠ مورالس ٤١٦ MORALES موريللو ٥٨٤ MORERI موريللو ٣٣٠ ، ٣٣٢ ، ٣٣٠ ، ٣٤٠ مولاي إساعيل ٤٠٢

مولاي الرشيد ٢٠١ موليير ٣٣٦ MOLIÈRE ، ٢٦٥ مولينا MOLINUS ، ٣٤٥ مولينوس MOLINUS ، ٥٠٢ مونبليار ٤٨٥ MONTBËLIARD ، ٤٨٥ مونتكوكولي الـ ٤٨٤ ، ٤٨٤

مونك ۳۱۶ MONCK موغاوث ۳۲۸ MONMOUTH ، ۳۹۵ مونكريستيان MONTCHRESTIEN ميتود ۸۸ MÉTHODE

ميتيزو( المهندس المعار ) чатехеаи ۲۵۱ ميثون мантехеаи و ۳۳۳ метния

میشیل ۱۸۱ ، ۱۸۵

میشیل دو ماریاك MARILLAC میشیل دو ماریاك ۲۵۰ MICHEL DE MARILLAC ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲

میشیـل رومـانـوف ۱۹ MICHEL ROMANOV ، ۳۸۳ ، ۳۸۲ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲

ميشيل ريشارد دو لالاند

۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ مناطقه و LALANDE میشیل کوریبوت فیسنیوفیکی ۳۹۰ MICHEL KORIBUT WISNIOWIECKI میشیل لو نوبلتز ۲۷۲ MICHEL LE NOBLETZ میشیل آنجیلو ۳۷۲ ، ۳۲۰ MICHEL ANGELO میکیل آنجیلو

### ن

نابوليون TIE NAPOLEON ناتالیا ناریشکین ۳۹۳ NATHALIA NARYCHKINE ناید هاروت ۳۵۷ NEID HARDT ن ای NOAILLES دن نوشاتیل NEUCHATEL نوشاتیل نيقولا بوستان TYV NICOLAS POUSSIN نيقولا دوبوجي ١٢٠ NICOLAS DE BAUGY نيقولا دو لارجيليي ٥٨٩ N. DE LARGILLIÈRE N. DE LA REYNIE نيقولا دو لاريني نيقولا ( القديس ) دو مالا شترانا 6Y. SAINT - NICOLAS DE MALA STRANA نيقولا فوكيه Y٦٩ NICOLAS FOUQUET نيقولا كو رنه YVA NICOLAS CORNET نيقولا مالبرانش ٨٥٠ NICOLAS MALBRANCHE نيقولا مالبرانش نیک ل NICOLE نیک نیکون ۳۹۵ NICON هساردون دو بيريفيكس HARDOUIN DE PÉRÉ FIXE 101 هارنت ۱۹۲ HARANT هالبرشتات (برنسویك) Y\\ HALBERSTADT DIT BRUNSWICK هالیفاکس ۸۳۸ HALIFAX هانس دو و یت ۲۰۶ HANS DE WITT هانس شترومبرغر ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ OAT HALLEY alla هاينريك شوتز HEINRICH schitz هاينريك هر قارت ۲۷۰ HERVART erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هرمان ( آرمینیوس جاکویوس ) هوغو دوغروت (غروشيوس) **\*\* \ HERMAN ARMENIUS JACOBUS** YAN HUGO DE GROOT, DIT GROTIUS هرمان بورهاف ٥٧٩ HERMAN BOERHAAVE هوغو هانتش HUGO HANTSCH که ادروني HRUBY الم هولار ـ باڤل سترانسكي حسيوس ( فان هيس ) VAN DE HEES DIT HESIUS Y • A HOLLAR - PAVEL STRANSKY هومیروس HOMIROS ۸۵۵ هاري آرشولند آنجيسه HENRI ARNAULD D'ANGERS مونوريه دورفيه TYE . YYY HONORE D'URFE هونوريه هوهنلوه معالم ١٦٤، ١٥٧ HOHENLOHE هاري بورسيل OTY HENRI BURCELL هو يسانس ٣٢٤ HUYSSENS هنري الثالث ٦٤ هريغانس ٥٤٤ HUYGENS هنري الرابيع ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۰ ، هیاسنت رینو OAA HYACINTHE RIGAUD . 144 . 144 . 144 . 144 . 144 . 144 . 144 هيبوقراط OYA , TTT HIPPOCRATE هيبوقراط . YET . Y.V . 19E . 1V1 . 10E . 159 . 1EY هییون ( عنّابة ) ٣٤٥ HIPPONE . £Y£ , YA , YYE , YY\ , YY , Y£Y , Y££ 077 و هنري السايم ١٦ هنري الثامن ١٦ ، ٨٣ ، ٢٨٩ ولتر رالي WALTER RELEIGH هنري دو روهان ۲٤٤ HENRI DE RUHAN وليم بين EYA WILLIAM PENN ولي لاود ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۸۹ WILLIAM PENN ولي لاود ۱۳۱ HENRI DE GUISE هنري دو غيز هنري دو مسونمسورانسي HENRI DE MONTMORENCY وليم هارفي ٣٣٥ WILLIAM HARVEY ونتورث ( توماس ) ۲۹۰ THOMAS WENTWORTH ويللم أوسيلنك T.E WILLEM USSELINCK هنري سأن ـ جون MENRI SAINT JOHN هنري سأن ـ جون ويللم بلو ٣٠٦ WILLEM BLEAU هاري سوردي Yo'l HENRI SOURDIS هنري نافار ŁŁ HENRI DE NAVARRE هنریت انکلترا ۲۵۵ ، ۸۸۱ ، ۸۸۲ هنريت اورلئان ٤٧٩ یانا شیك JANAČEK یانا شیك هاريت الفرنسية 291 يوحنا نيبوموسين SAINT - JEAN NEPOMUCENE هاریت ماریا فرنسا ۲۲۵ يوهان فيشرفون ارلاخ هوراس AOA HORACE OV. JOHANN FISCHER VON ERLACH هـوغ دوليـون ۲۲۲ , ۲۲۷ HUGUES DE LIONNE

PFY , YT3 , FT3 , YF3 , GY3 , FY3 , YT3 ,

244

يسوهمانس كبار TTT ، YY JOHANNES KEPLER ،

377 , 777 , 776

## مسرد الأماكن

| آمریسٹار ۲۰۹                               | Í                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| آمیان ۲۲۱ ، ۷۷۹                            | آبنیل ۶٤۸                                     |
| الآنتيل ٢٣٦ ، ٤٢٤ ، ٢٢٧                    | . تات<br>آفنیون ۴۸۹                           |
| آنچه ۲۰۳ ، ۲۰۹ ، ۲۲۹                       | آفیلا ۳۰۹                                     |
| Ĩ÷ 237 , YF7 , PF7 , PT7 , T73 , 073 ,     | آفین ۲۳۸                                      |
| 772 , 772 , 710 , 710                      | آراس ۲۲۸                                      |
| أندرو سّوفو ۳۸۹                            | آراغون ۸۲                                     |
| آنسیاخ ۱۲۷ ، ۱۳۲ ، ۱۵۸ ، ۱۰۹               | أراغونة ٣٥٤                                   |
| آنسي ۲۷۲ ، ۳٤۲                             | آرتــوا ۱۰، ۲۲۸، ۲۳۸، ۲۶۲، ۲۵۳، ۲۳۰           |
| آنغولا ٢٠٥ ، ٤٠٦                           | ደለ፤ • ያለ3                                     |
| آنهالت ۱۲۷ ، ۱۳۷ ، ۱۸۸ ، ۲۰۹ ، ۱۸۵         | آرجيل ٢٩ه                                     |
| الأبروز ٢٦٠                                | آزوف ۲۰۱                                      |
| الأدرياتيك _ وانظر بحر الأدرياتيك ٣٦٨      | الأستوري ٢٤٤                                  |
| أدميره ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۲۵۰               | آسيــــا ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۹ ، ۶۰ ، ۱۱ ، ۳۷۰ ، ۳۹۳ ، |
| أذربيجان ٤٠٢                               | 7PT , 1.3 , 7.3 , V.3 , 1/3 , 7/3 ,           |
| أراغونه ۳۵۵                                | 7/3 , 3/3 , 0/3 , 7/3 , 7/3                   |
| أرخانجُلسَكُ ١٩                            | أط ٢٧٨ ، ١٨٤ ، ١٥٥                            |
| الأرخبيل الفيليبيني ٤٠                     | آغوستا ٤٨٣                                    |
| الأرض الجديدة = أركاديا ٢٢٨ ، ٤٥٢ ، ٥١٤ ،  | آفنیون ۹۱ ، ۴۵۳ ، ۸۰۸                         |
| ٩٢٦                                        | الأتيك ٤٠١                                    |
| ارمانتیپر ۴۷۸                              | آلانسون ٤٩٩                                   |
| أرميئية ٢٠                                 | آلهارك ٣٨٤<br>٣٠ د د                          |
| ازمير ۳۹                                   | آلوف دوتولفا ٣٣                               |
| اسبانیا ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، | آلیس ۲۰۰ ، ۳۳۸ ، ۴۵۷ ، ۵۰۰                    |
| ٧٧ ، ٢٩ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٧٤ ، ٥٠                | آمبوان ٤٢٨                                    |

تاریخ ق ۱۷ (۳۹)

- 7.9 -

307 , 777 , 777 , 7.3 , 7.3 , 0.3 , EV7 . ET7 . ETT . E.V . E.T الأفغان ٤٠ الأفلاق = فالاشيا ٢٠ ، ١١٧ أقاليم الإلب ١٦٠ أقاليم البغدان = مولدافيا ١١٧ الأقالم المتحمدة ١٠ ، ١١ ، ١٥ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٢٢ ، · 10 · 17 · 17 · 119 · 05 · 07 · 0. 701 , POL , 371 , TYL , TPL , YIY , A/Y , FYY , YYY , Y3Y , 3AY , APY , . 7.7 . 7.0 . 7.8 . 7.7 . 7.1 . 7.7 ATT , PTT , 30T . 00T , FOT , OFT , . £7. , £59 , £17 , £.£ , £.1 , ٣77 . EA. . EV9 . EVA . EVV . EVO . ETA . OLY . O. 9 . EAA . EAY . EAT . EAL ٥١٥ ، ٨١٥ ، ١٩٥ ، ٢٢٥ ، ١٢٥ ، ٢٦٥ ، PTO , 170 , 970 , 070 , 770 , 730 , 230,030,730,930 أقاليم مولدافيا \_ انظر أقاليم البغدان أقاليم النسا ١٦٨ أكابولكو ٤٠ أكادعية برلين ٧٢ه الأكادعية البوتيانية ٣٤٧ الأكادعية البولونية ٣٢١ أكاديمية سومور ٣٣٩ أكاديية الشينتو ٣٣٢ ، ٥٧٢ أكادعبة العلوم ٧٢٥ أكاديية العارة ٥٦٠

70 , 30 , VO , AO , PO , · F , TF , . 177 . 177 . 171 . 170 . 174 . 171 . . 102 . 107 . 107 . 10. . 170 . 172 ۸۵۱ ، ۱۶۱ ، ۱۷۲ ، ۲۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۸۱ ، Y/7 , A/7 , /77 , 077 , F77 , A77 , . TTV . TTT . OTT . TTT . TTT . ATY , TOY , TOT , TEE , TET , TTX , 057 , . VY , FAY , YAY , . PY , APY , 1.73 . 717 . 700 . 702 . 707 . 707 . 777 , 677 , 777 , 777 , 307 , OFT , FOT , FOX , FOY , FOT , FOO ( 177 , 777 , 377 , 077 , 777 , 777 ) AFT , PFT , \*YY , TYY , 3.3 , . EEE . ETO . ETT . ET . EIA . EIY 703 , 073 , 373 , 073 , KY3 , 1A3 > . EAA . EAY . EAR . EAE . SAY . EAY ٨٠٥ ، ١٤٥ ، ٥١٥ ، ٢١٥ ، ١١٥ ، ٨١٥ ، PIO . 070 , 770 , 770 , 370 , 070 , VYG , AYG , PYG , DYG , 330 , F30 , 300 , 770 استونيا ١٧ اسكندينافيا ٢٨ اسناير وك ٢٣٨ اشبيلية ٢٢ ، ٣٦ ، ٥٠ ، ٥٩ ، ٥٥٣ ، ٥١٨ أصفهان ٤٠ ، ٤٠٤ إغر٢٢٤ أغرا ٤٠٩

افريفيـــة ١٠ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٢٢ ،

الأمبراطورية الرومانية الجرمانية ١١، ٦٩، ٧٣، 111 . 1. الأميراطورية الشرقية ٦٩ الأمبراطورية الصينية ٤٠ الأمبراطورية العثمانية ٧ ، ١٩ ، ٣٩ ، ٣٩٧ ، ٤٠٣ ، 04. . 2.0 أمبراطورية غاوو ٣٨ ، ٣٩ الأميراطورية الفارسية ٣٩٨ الأمبراطورية الماندشورية ٤١٤ أمبراطورية المغولي الكبير ٤٠ اميران ۵۰۸ أميوان ۲۱۰ ، ٤١٠ أمريكا ١٠، ٣٦، ٢٤، ٣٦، ٥٠ ٥٥، ٥٥، ٥٥، · F , TF , 301 , YY! , ... Y , YAY , PAY : 177 : TYT : ACT : POT : AAT : 3/3 , 2/2 , 2/3 , 2/3 , 2/2 , 5/2 , ٨٢٤ ، ٥٠٠ ، ١٠٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٩٥ ، 0A. , ODE , OEE , OTA , OTY , OTE أمستردام ۲۰۷ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۵ ، ۳۰۹ ، Y.T. PYT. 313, .73 : AY3 : PV3 . · A3 , Y/3 , A70 , P70 , 370 , 070 , 330 : 030 : 060 : 066 أميان ٢٥٢ أميكسيال ٣٦٢ الأناضول ٣٩٨ ، ٣٩٩ الأندلس ١٥٦ أندونيسيا ٢١ ، ٢٨٧ ، ٣٠٤ ، ٢١٧ ، ٢١١ ، ٢٢١ ، انسبروك ١٤

الأكاديية الفرنسية ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٨١ ، ٣٢٦ ، ٥٦٠ أكاديمية لويس الرابع عشر ٥٨٩ أكاديمية لينشئي ٣٣٣ الأكاديمية الملكية للموسيقي ٥٦٧ أكرانيسا ٢٨٩ ، ٣٩٠ ، ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٤٠٠ ، اكس لاشابيل ٢٢ ، ٤٧٨ ، ٥٣٥ ، ٤٤٥ أكستر ٥٤١ الألزاس، ۱۲، ۱۳، ۸۰، ۸۱، ۱۳۲، ۱۲۹، ۱۲۹، 777 , AYY , 377 , 077 , ATY , 127 , 237 : TA3 : EA3 : CA3 : TEY 014 إلفاس ٢٥٩ ألمانيا ١٢ ، ١٧ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٧٧ ، ٨١ ، ٤٣ ، ٥٠ ، 10, 77, . 4, . 17, . 77, . 07, . 77, 4 ) Y · 6 ) 19 6 ) · A · 6 0 6 A 7 · A 0 · A 7 371 , 771 , 771 , 371 , 731 , 331 , 401 , 141 , 141 , 171 , 104 , 10Y . 774 . 779 . 377 . 777 . 777 . 77. \* YT7 , YT0 , YTE , YTY , YT' , YTY . 37 , 737 , 777 , 3.7 , 077 , 787 , 777 , A37 , 077 , 777 , 777 , 377 , OVY , FVY , FVY , TAY , 3AY , TAY , (13 , 143 , 710 , .70 , 070 , 870 , PYO , 770 , V50 , . AO , PAO الأمبراطورية الإسبانية ٤٠ ، ٥٠ ، ٤٠٠ آمبراطورية بورنو = نيجيريا ـ كرون ٣٨ الأمبراطورية الجرمانية ٩ ، ٥٣ ، ٧٠ ، ٧١

الأمبراطورية الرومانية ٧٠

الأنغرى ٢٤٠ ، ٣٨٣

070 , 770 , 770 , 770 , 030 , 730 , أنغولا ٣٩ ، ٤٢١ 004 أنغولِشتات ۲۲ ، ۸۸ ، ۱۳۲ أوخوتسك ٣٩٢ أنغوليم ٢٤٢ ، ٢٤٧ ، ٢٥٢ الأودر ٢٢٢ انفرس ۱۷ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۵ ، ۳۲۱ ، ۵۷۱ انكلترا \_ وانظر بريطانيا ١٥ ، ١٦ ، ٢٥ ، ٢٧ ، أودر شبريه إيلبه ٣٧٨ ۸۲ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۵ ، ۱۵ ، أودينار ۲۷۸ ، ۱۸۵ ، ۲۲۵ أوريسة ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، 30, 40, 27, 74, 4.1, 471, 431, Y1 , X1 , F1 , T , Y7 , T7 , 37 , 701 , 101 , 101 , 171 , 111 , 711 , 07 , X7 , T3 , T7 , T7 , 37 , Y7 , YYY , TTT , X+Y , X+Y , TTT , YTY , AT , 03 , 00 , EY , E1 , E , TA . 37 , 737 , 707 , 757 , 387 , 087 , 30,00,70,00,00,00,00 FAY , AAY , (PY , 3PY , FPT , YPY , , AT , 37 , 77 , 78 , 77 , 77 3.7 , 0.7 , V.7 , X.7 , P.7 , "17 , (17 , 7/7 , 7/7 , 0/7 , 7/7 , 7/7 , 7/7 . 184 . 177 . 177 . 177 . 177 . 171 . 144 . 147 . 140 . 141 . 164 . 164 ٥٣٦ ، ٢٣٦ ، ٢٨٦ ، ٨٨٦ ، ٢٠٤ ، (191 , 194 , 190 , 198 , 197 , 191 ) . £YA . £YY . £YE . £Y\ . £Y. . £.0 , YTO , YTT , YYY , YIX , YIY , Y-1 073 , V33 , • F3 , YF3 , VF3 , AF3 , ATT , 137 , 737 , 737 , AFY , T.T. . 1AY . 1A. . 1Y4 . 1YA . 1YY . 1YO 0.77 , 7.7 , 7.7 , 7.7 , 7.7 , 7.7 , 7.7 . 0.9 , 299 , 294 , 29. , 289 , 284 TYT , YTT , TOT , 30T , FTY , FTY , 110, 710, 710, 310, 010, 710, 777 , YYY , "XY , "XX , 377 , 377 , 10 , P/O , TO , TYO , 370 , OYO , 127 , APT , 1.3 , 1.3 , 7.3 , 3/3 , 770 , Y70 , A70 , P70 , •70 , 170 , . ETT . ET. . ETT . ET. . ELV . ELT 770, 070, 770, 770, 770, 730, , 570 , 577 , 571 , 50A , 507 , 557 730 , 330 , 730 , 730 , 830 , 930 , , EY3 , EY0 , EYE , ETA , ETY , ETT 100, 700, 300, 000, 700, 770, 770 , 270 , 770 , 770 , . 40 أنيس ٢٦٩ . 0.4 . 0.A . 0.Y . £97 . £96 . £9. أنهاوزن ١١٩ (10, 0/0, /70, 070, 770, 770, أوبسالا 384 170 , 007 , 010 , 330 , 730 , 700 , 300, 400, 770, 470, 270, 40, <sup>ا</sup>وترخت ۱۷، ۲۹۹، ۳۰۳، ۴۸۰، ۵۲۳، ۵۲۳،

740 , 640 , 4A. . 740 , 340 , 640 إيسى ٤٩٧ أوربيتللو ١٤ ، ٣٣١ إيطاليا ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢٨ ، أ, لئان ٢٥٠ ، ٢٥٣ ، ٢٦٧ ، ٤٤٩ ، ٢٧٩ ، ٨٨٤ ، \* 1 . A . AA . AA . AT . A . AT . AT 010 : 017 : 011 : 297 : 29. 171 , 171 , 101 , 1A+ , 107 , 1TT , 1TY , أوروغوي ٢٢٠ . TA. , TYE , TT. , TOT , TET , TTI أوزيل ٢٣٩ YYY , PYY , TYY , TYY , TYY , TYY , أوستاند ٣٦٦ 077 , FYT , YYY , AYY , A3Y , 007 , أوسنابروك ۲۲ ، ۸۰ ، ۲۱۸ ، ۲۳۰ ، ۲۲۲ ، ۳۸۰ · TYY , YYY , YY , YY , YYY , TT أوغسبورغ ۱۲ ، ۲۵ ، ۲۹ ، ۷۹ ، ۸۵ ، ۸۵ ، ۱۲۳ ، A33 , Y03 , FA3 , • Y0 , A70 , TF0 , ٧٢٥ ، ٢٧٥ ، ٣٧٥ ، ٠٨٥ . £V1 . 777 . 77. . 770 . 77. . 17V إيكوسيا = سكوتلاندا ١٦، ٢٥، ٢٨٤، ٢٨٥، ( • 3 ) 3 /3 ) 4/3 ) • 63 ) ( /8 ) 4.0 ) 177 , 777 , 777 , X·7 , P·7 , 171 , ٩٠٥ ، ١٥٠ ، ١١٥ ، ١٤٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ أوفير يجسل ٢٩٩ 117 , 717 , 017 , 770 , P70 , A30 , أوكرإنيا ١٨ 004 إيل دوفرانس ٢٧٣ أوكسفورد ٢٩٣ أولِستر ۲۹۳ ، ۵۱۲ Ų أولم ١٤٩ ، ١٨١ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ٢٣٠ أولمتز ١٥٤ بأبوم ۲۲۸ أوليقيا ٢٤٠ ، ٣٨٥ ، ٣٨٩ باتافيا ٤١٣ ، ٤١٤ باد ۲۰ه الأونيس ٢٦٧ ، ٤٥٩ ، ٥٠٧ بادفرتامبرغ ۲۲٤ ، ۲۵۰ ایبر ۲۳۷ ، ۳۶۳ ، ۹۵۳ ، ۲۶۳ ، ۲۸۶ ، ۸۸۶ ، ۲۲۰ بادوا ۳۳۰ ، ۲۵۱ أيبرنون ٢٤٧ بادوسوز ۲۲۱ ، ۲۵۱ إيبيرس ٣٨١ البادوكاليه ٢٣٨ إيتامب ٢٦٧ باراغوي ٤١٨ إيران ٣٩ بارباد ٤٢٣ إيرلانسدة ١٦ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، بارشولونیة ۱۵، ۲۲۸، ۳۵۵، ۳۵۲، ۳۵۹، . 070 , 077 , 717 , 710 , 770 , 070 , 077 , 071 , 07. 00. (071 بارشولونیت ۲۲۵ أيسل ٤٧٥ بارفلور ۵۱۳ اسلاندة ۱۷

```
بالاتينا الراين ( العليا والدنيا ) ١٢
                                                                         بارما ۱۵ ، ۲۲۲
                                بالروا ۲۲۲
                                                                        بارما بليزانس ٣٦٩
                     بـــاريس ۷ ، ۹ ، ۱۵ ، ۳۲ ، ۹۱ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، بالرمو ۳۲۷ ، ۲۸۸ ، ۸۸۱
البالطيك ١٧ ، ٣٦ ، ٥٠ ، ٧٠ ، ١٠٠ ، ٢١٧ ،
                                              YY . 777 . 377 . 077 . 777 . PYY
                                            077 , YTY , PTT , TST , 337 , 037 ,
               727 , 770 , 717 , 717
                                ۲٤٧ ، ٢٥٤ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٣٦٣ ، ٢٦٤ ، الباليثار ١٠
                                ۱۲۵ ، ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۲۷۰ ، بامیه ۲۵۷
                                 ۲۷۲ ، ۲۷۷ ، ۸۷۲ ، ۲۷۹ ، ۲۸۱ ، ۱۸۲ ، باندا ۱۵۵
                            ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۶۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲
                           ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٩ ، ٤٥٤ ، ٥٥٤ ، باهيا ٢٢٤ ، ٢٢٤
                                          ۶۰۹ ، ۲۲۶ ، ۲۲۹ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ،
                     بايّون ٣٤٣ ، ٤٧١ ، ٤٧٢
                       ٠٦٠ ، ٢١٥ ، ٢٤٥ ، ٧٧٢ ، ٧٧٥ ، ٩٧٠ ، عجر الآنتيل ٤١٤ ، ٢٢٤
                           البحر الأبيض ١٩
                                                                             ٥٨٩
              البحر الأدرياتيك ١٥ ، ٦٠ ، ٨٨
                                                                       باريه لومونيال ٤٦٤
             اليحر الأسود ١٩ ، ٢٠ ، ٥٠ ، ٣٩٣
                                                               بازیل = بال ۱۶، ۹۳، ۲۷۵
                                                                                باسة ٨٤
بحر السالطيك ١٩، ٣٠٣، ٣٨٥، ٣٨٥، ٣٩٣،
                                     بافساریسا ۱۲ ، ۱۳ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۸۰ ، ۸۸ ، ۸۸ ،
               011 . 074 . 20 . 119
               ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۲ ، ۱۹۷ ، ۱۸۷ ، ۱۷۹ ، مخر الخزر ۱۹ ، ۵۰ ، ۳۹۳ ، ۳۰۳
                                            PAI : -17 : 717 : 317 : 717 : 717 :
بحر الشمال ۱۷، ۲۰، ۸۸، ۱۰۰، ۱۰۱، ۲۱۷،
117 , P(Y , AYY , PYY , 3.7 , 103 ,
                                             ٨١٦ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٣٢٢ ، ٢٢٠
                                            . TY . TTY . 3TY . 13Y . FFT . 3YT .
                           011 . 071
                             ٣٧٥ ، ٤٦١ ، ٤٨٠ ، ٤٨١ ، ٤٨١ ، ٤٨١ ، عمر المانش ٤٠٥
البحر المتسوسيط ١٠ ، ١٥ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٢٦ ، ٣٩ ،
                                              ٨٠٥ ، ١٠٥ ، ١١٥ ، ١٥٥ ، ١٠٥ ، ١٥٠ ،
                                                                             040
. 701 , 717 , 777 , 777 , 707 , 00 , 0.
                                                                        بال _ انظر بازيل
, 20 , 229 , 200 , 207 , 201 , 771
                                              بالاتينا ٢٦ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٢ ، ١٥٨ ، ١٧٠ ،
. OEE . OTA . EAT . EAT . EYT . EOT
                                              (11, 171, 171, 171, 171, 171,
                              ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۶۸۱ ، ۶۸۱ ، ۶۸۱ ، ۲۳۲ ، ۲۲۸
                                                       021 : 010 : 017 : 011 : 29.
                              البحرين ٤٤٩
```

البحيرات الكبري ٤٢٥ ، ٤٢٦

بالاتينا الراين ٧٢

البرتغـــال ۱۰ ، ۱۱ ، ۶۲ ، ۲۲۸ ، ۲۳۲ ، ۲۶۲ ، بحيرة جونيف ٩ بحبرة كومو ٢١٧ 777 , 707 , 007 , 707 , 777 , 777 , بحيرة كونستانس ٨١ ، ٩٢ . OYE , OY . O . E . EVA . E . E . TTT بحيرة ميتشيغان ٤٢٦ برسبورغ = براتيسلاف ١١٨ ، ١٣٦ ، ١٥٨ ، ١٧٦ ، بحيرة وينيبغ ٤٢٦ 781 برایان ۱۰ ، ۳۰۲ ، ۳۲۵ ، ۳۲۲ ، ۲۷۱ ، ۵۳۵ براتيسلافا ـ انظر برسبورغ برست ۲۵٦ ، ۱۲۵ البرازيل ۱۰ ، ۱۱ ، ۲۲ ، ۳۰۲ ، ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، برستون ۲۹۷ برفالد ۲۲۲ برلین ۸۰، ۳۷۷، ۳۷۸، ۷۲۰ OYA . OEE . EYE . EYT . EYY براغ ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٥ ، ٥١ ، ٦٢ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٥٠ ، برمانيا = بورما ٤١٠ ۱۱، ۱۳، ۹۲، ۹۵، ۲۱، ۲۷، ۲۷، ۱۰۷، برن ۱۶ ۱۰۸ ، ۱۱۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ برنسويك ٣٧٣ 177 , YT , XT , PT , 131 , 731 , بروتانيا ٢٧٦ ، ٢٨١ ، ٤٤١ ، ٤٤١ ، ٤٩٣ ، 731 : 031 : 731 : 731 : 001 : 001 : 0.4 . 191 371 , 071 , 171 , 171 , 171 , 171 , ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۵ ، ۱۸۸ ، برواج ۲۰۲ ، ۱۷۶ بروج ۳۰۱ · P( ) (P( ) TP( ) TP( ) YP( ) 3.7 ) بروسيسا ٧١ ، ٢١٢ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٣٧٢ ، ٣٧٤ ، ٠٠٠ ، ١٢٠ ، ٣٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٢٩ ، ٢٢٠ ، TYY , YYY , XYY , FYY , FAY , 1PY , 777 , 777 , AV3 , · VO 270 , 070 , 070 , 070 , 070 برانسدېسورغ ۱۲ ، ۱۳ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۲۹ ، ۱۳۲ ، بروفانس ۲۶۲ ، ۲۵۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۸۸ ، ۲۵۱ ، . ۲۲۲ , ۲۲۲ , ۲۲۲ , ۲۲۲ , 377 , 971 . EE1 . E.Y OYY , PYY , 377 , PYY , 137 , 137 , بروکسل ۱۹۲ ، ۲۵۷ ، ۳۲۵ ، ۳۹۵ ، ۳۲۸ YYY , 3YY , 6YY , 7YY , YYY , XYY , برول ۲۶۲ PYY , FAY , PAY , (PY , T+3 , YF3 , برومسېرو ۲۳۰ ، ۲۳۹ FY3 , YY3 , • A3 , 1A3 , TA3 , 3A3 ; برون ۱۷٤ ٧٨٤ ، ٨٨٤ ، ٨٨٩ ، ٨٠٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، برّي ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۱۷۰ 079 , 070 ر بدا ۲۰۱ ، ۲۱۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۷۷ ، ۲۰۵ برایتنفلد ۲۲۲ ، ۲۲۹

بربینیان ۲۲۸ ، ٤٧٢

البيرينه ٤٧٦

010 , 710 , A10 , P10 , 170 , 370 , بريزاخ ۲۲۸ ، ۲۳٤ ، ۸۵۵ ، ۸۸۱ ، ۵۱۵ 570 , A70 , 070 , 130 , 730 , V30 , البريس ٨ ، ٣٧٠ بريست ٤٧٤ ، ٤٧٤ بلجيكا ۸۲ ، ۱۳۱ ، ۱۵۳ بريستول ٢٩٦ ، ١٥٥ بلزن = بيلسن ١٥٦ بریسفاو ۸۱ بلغراد ٤٠٠ ، ٤٠١ بریسفو ۱۱ ، ۸۱ بلقور ٤٨٢ بريسلو ١٧٤ بلنهايم ٥٢٠ بريطــانيــا \_ وانظر : انكلترا ٣١٠ ، ٣٦٣ ، ٤٧٥ ، بلوا ۲۲۷ ، ۲۵۷ ، ۲۲۸ A30 , 700 , 700 , 000 بليكنجي ٢٢٩ بريفا ٢٥١ بلينو ٢٦٧ بریم = برین ۱۲ ، ۸۰ ، ۲۱۸ ، ۲۳۵ ، ۲۳۲ ، الينجاب ٤٠٥ 779 c 779 بندر عباس ٤٠٢ بريهويفا ٢٢٥ البندقية ١٥ ، ٤٢ ، ٦٠ ، ٩٧ ، ٨٠ ، ١٤٦ ، بسکای ۳۵۵ YYY , 0.7 , 177 , 777 , 177 , 177 , 177 , بقداد ۳۹۸ ، ۲۰۱ ، ۳۰۸ ۵٦٩ ، ٤٤٨ ، ٤٠٢ ، ٤٠١ ، ٤٠٠ ، ٣٧٢ البغدان = مولدافيا ٢٠ بنغلا ٤٠٣ بكين ٤١٠ ، ٤١١ ، ١٥٥ بنك ريالتو ٣٠٥ بلاد إبفر = شيب ٨٧ بنيرول ۲۲۱ ، ۲۳۶ ، ۷۷۱ ، ۱۵۵ ، ۱۵۰ البلاد البالطبية ٥٥ بواتيه ۲۵۷ ، ۲۲۷ بلاد شيب ـ انظر بلاد إيفر بـواتــو ۲٤٨ ، ۲٤٩ ، ۲٦٩ ، ٢٦٧ ، ٣٤٣ ، البلاد الفلاماندية ٤٥ 0.V . 0.7 . 209 . ETT البلاد النخفضة ١، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٦ بوتسدام ۳۷۸ (1) 17 , 17 , 17 , 10 , 10 , 11 , 17 بوتني ۲۹۷ . \TE . \OT . \YY . \EE . \TT . \T\ بوتوزي ٤٢ ، ٤١٩ بوتوماك ٤٢٧ XYY , Y3Y , Y0Y , Y0Y , XFY , XFY , بوجیه ۸ ، ۳۷۰ Y.T , T.T , TYT , TYT , TOT , T.T , بودا ۱۱ ، ۲۰ ، ۲۰۱ ، ۸۰۵ " YTA , YTY , FTT , YTP , KTY , KTY

. EA. . EYA . EYY . EYT . EEE . TAY

. 012 . 017 . 017 . EAY . EAT . EAY

بودجيؤمنيس = بودفايس ١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٦٣

البودوليا ٣٩٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠١

بوديبراد*ي* ٩٣ TAP , TYY , TYY , TYT بورتسمارث ٤٦٧ بون ۱۵٥ بونتاموسون ٥٨٥ بورتلاند ۳۱۱ ، ۱۵ه يو رتو بيللو ٤٣ بونتواز ۲۲۸ بوردو ۲۱۵ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ يون دوسيه ٢٤٧ بور رويال دي شان ٢٦٩ ، ٢٧٤ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، بونديشيري ٤٥٠ ، ٤٥٠ بونه 201 737 . 337 . 303 . 003 . 3.0 . 150 البسورغسوتيسا ٩ ، ٨٠ ، ٨٢ ، ٩٠ ، ٢٢٧ ، ٢٤١ ، بوهميا ـ وإنظر علكة بوهميا ١١ ، ١٢ ، ٢٤ ، ٢٩ ، , OY , OT , O1 , O , 19 , EA , EY 057 , 247 , 147 , 173 , 793 , 793 , ۸۵ ، ۲۷ ، ۸ ، ۲۸ ، ۳۸ ، ۲۸ ، ۷۸ ، 7.0 , 3/0 , /70 , /50 , 740 . 42 . 47 . 47 . 41 . 4. . 44 . 44 بورما ( برمانیا ) ٤١٢ 01, 19, 111, 111, 711, 711, بورنو ۲۰۲ 3.1 > 2.1 > 2.1 > 4.1 > 4.1 > 4.1 > 4.1 > بوريس غودونوف ١٩ (11 , 111 , 111 , 111 , 111 , 111 ) بورينو ٤١٠ · 17 · 171 · 371 · 371 · 171 · 171 · بونانسون ۳٦٤ ، ٤٨٥ ، ٢٨٥ 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , 171 , بوسطين ٤٢٧ ، ٤٢٨ ، ١٤٥ . 164 . 184 . 184 . 188 . 187 . 18. بوشان ٤٨٤ ، ٤٨٤ . 100 : 102 : 107 : 107 : 101 : 10. بوفيه ٢٦١ يوفيلليه ٤٤٠ ، ٤٩٣ ، ٤٩٥ ، ٥٠٧ م , 174 , 177 , 171 , 170 , 172 , 177 بولتافا ۸۸۸ ، ۲۸۸ 171 3 74 3 74 3 74 3 771 3 771 3 771 3 بسولسونيسا ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۳ ، ۲۸ ، ۵۵ ، ۹۰ ، ۹۳ ، ٥٦١ ، ٢٧١ ، ٢٩١ ، ٨٠٢ ، ٢٢٢ ، ٣٣٦ ، YA( , YA( , 3A( , FA( , YA( , AA( , XYY . FTY . 3.7 . 3.7 . 177 . 377 . (11) 711, 011, 111, 111, 111, 7V7 , AVY , TAT , 3AT , 0AT , PAT , Y.Y. T.Y. 3.Y. V.Y. A.Y. P.Y. · EET , 2.1 , E.. , T90 , T97 , T9. . 17 , 117 , 717 , 717 , 617 , 717 , FY3 , TA3 , 170 , P70 , · VO V/Y , P/Y , TYY , 3YY , XYY , TYY , بوليانوف ۲۸۹ ٠٤٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٠ ، ٢٤٢ ، ٢٤٠ بولينفبروك ٥٥٣ بوئبلا ٣٢٣ بومیای ۲۰۸ ، ۲۱۳ ، ۵۳۳ ، ۵۳۳ بوميرانيا ٢١٩ ، ٢٢٢ ، ٢٣٤ ، ٣٣٧ ، ٢٣٥ ، ٢٤١ ، بوي ٣٦٨

ترکان ٤٠ بويون ٢٤٤ ترکیا ۵۰، ۲۲۲ ، ۳۹۷ ، ۳۹۷ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، بيارن ۱۵۱ ، ۱۷۸ ، ۱۸۲ ، ۲٤۷ ، ۲۶۳ ، ۲۶۱ 3.3 , 610 بيجابور ٤٠٨ بيرنا ٢٢٥ ، ٢٢٩ تریف ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ تروا ۲۵۲ ، ٤٤٨ ييرو ٢٤ ، ١٨٤ يبرون ٢٤٤ تروندهيم ٢٣٩ ، ٢٤٠ البيرنيه ٩ ، ٢٢٧ ، ٢٣٥ ، ٢٧٠ ، ٣٦٢ ، ٢٦٧ ، ٤٦٩ تریستا ۸۱ ييزا ۲۲۹ ، ۳۲۹ تسويمارشاوزن ۲۳۰ بيزنطة ٦٩ تشاد ٤٠٢ بیفیزیه = رأس بیتشی هید ۵۱۲ تشتم ۲۹ه بیکاردیا ۹ ، ۲۲۷ ، ۲۷۳ ، ۵۰۱ تشيكوسلوفاكية ١٩٩ ، ٢٠٧ ، ٢٢٤ بيلاهورا ١٨٤ ، ١٩٠ تکسل ۳۱٤ ، ۳۲۵ بيلباوو ٣٥٩ توازيه ٢٦٢ بیلیسن = بلزن ۱۵۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۳ تور ٤٩٩ البيونت ١٥ ، ٢٢١ ، ٢٥١ ، ٣٧٠ ، ٣٧١ ، ١٣٥ توریی ۵٤۱ بینش ۴۷۸ ، ۴۷۹ توركهايم ٤٨٢ بيومبينو ١٤ ، ١٣٢ تورن ۱۳۱ التورنج ٢٢٣ ت تورنیزی ۳۹۵ التابل = جون ٤٠٧ تورنيه ٤٧٧ ، ٤٧٦ ، ٥٢٠ ، ٢٥٥ تابور ۱۸۵ تورین ۳۳٤ تاریف ۲۹۲ تورینو ۳۷۰ ، ۹۱۵ ، ۲۱۵ ، ۹۲۸ تافيلالت = تافيليلت ٤٠٤ توسکانا ۱۰ ، ۱۶ ، ۳۳۰ ، ۳۲۹ ، ۲۲۰ ، ۷۷۲ تبریز ۳۹۷ ، ۳۹۸ ، ۲۰۱ توکيو = پيدو ١٤٤ ترانسلفانیا ۲۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۷ ، ۱۲۸ ، ۱۷۰ ، ۱۸۰ ، تول ۹ ، ۲۳٤ ، ۸۵۵ ٨٠٢ ، ٢/٦ ، ٢٢٢ ، ٠٣٠ ، ١٨٣ ، ٢٨٣ ، تولوز ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۸۳ ، ۲۵۲ ، ۲۹۶ ، ۲۹۶ تولون ۲۵۲ ، ۲۷۲ ، ۱۷۶ 2.1 , 2 . . . 499 تولوي ٤٨٠ تراونسيه ٢١٣ التراونفيرتل ٢١٣ تونس ۳۹ ، ۲۰۳ ، ۲۰۱ ترکستان ٤٠، ٣٩٧ ، ٤٠١ تونكن ٤١٧

جبال الفوج ٨١، ٤٨٢ التويلوري ٤٣٥ الجبسل الأبيض ٥١، ١٠٧، ١٢١، ١٤٦، ١٤٧، ١٧٢، التيرول ۱۱ ، ۱۳ ، ۲۲ ، ۸۱ ، ۹۶ ، ۱۳۰ ، ۱۶۲ 381, 081, 481, 881, 681, 181, 181 تمسيفار ۲۸۱ تيونفيل ٢٣٨ 781, 781, 381, 981, 5.7, 717, 517, 7A+ . 770 . 777 ث جبل سان غوتار ٤٥٣ ثور ٤٩٦ جبل طارق ۲۰، ۲۱، ۵۲۰، ۵۲۵  $\overline{c}$ الجزائر ٢٤٥، ٣٩، ٤٠٤، ٤٠٤ جامایکا ۲۳۲، ۳۱۳، ۲۳۱ ، ۵۵۱ جزر آصور ٣٦٣ الجامع الكبير ٤٠٩ جزر آلانتيل ٤٢ ، ٤٢٢ ، ٤٢٤ ، ٥٠١ ،٥٠١ جرم جامعة أوبسالا ٢٨٤ جزر أندونيسيا ٤٦ جامعة بادوا ٣٣٠ الجزر الأيونية ١٥ جامعة باريس ۹۱، ۲۸۰ جزر باهاما ۲۲٤ جامعة براغ ۹۱، ۹۲، ۹۲، ۱۲۲، ۱٤۲، ۱٤٧ جزر برمودا ٤٢٣ جامعة دريات ٣٨٤ جزر بورنہولم ۱۷ الجزر الخالدات = جزر الرأس الأخض ٣٩ جامعة السوريون ٣٤٥ ، ٤٥٥ ، ٥٠٣ جامعة شارل ١٩٦ الجزر الدانماركية ١٧ جامعة فينًا ٢١٥ ، ٣٢٦ جزر الرأس الأخضر .. انظر: الجزر الخالدات جامعة لوفن ٥٧٤ جز رالصوبد ٤٠٩ ، ٤١٣ جامعة ليدن ٣٠٦، ٣٣٨، ٣٧٧ جزرغوتلاند ٢٣٩ جامعة هارفرد ٤٢٧ الجز رالفرنسية ٤٢٣ جاوا ٤١٣ جزر الفيليبين ٤١٤ حبال آرغوفيا ٨١ جز رايرن ۲۲۷ حيال الآند ٤٢٢ جز, اللهك ٢٨٧، ١٢١ جزيرة الأرض الجديدة = أركاديا ٢٢٦، ٢٢٨ حيال الأطلس ٤٠٤ الله ١٦٠، ١٧، ١٥، ٢٠، ١٦٠، ٢٢٠، ٢٥٧، ٢٥٧، جزيرة اليا ١٤ A37, . VY, 703, 503, 073, 710 جزيرة أمبوان ٢٨٧ حيال البيرنيه ٩ جزيرة التدارج ٢٣٧

جزيرة دشسما ٤١٢، ٤١٣

جبال السيفين ٢٥١، ٤٠٧، ٥٠٥، ٥٠٦

جون = التابل ٤٠٧ جزيرة ره ٢٥١ جون تودوس أوس سانتوس ٤٢٠ جزيرة روغن ٢٣٥ جون ساوثولد = سولي ٥٣٤، ٥٣٦ جزيرة رييز ٢٤٨ جزيرة سان كريستوف ٢٤٥ جون = سول ٤٨١. جون ناغازاكي ٤١٤. جزيرة ساؤتوميه ٣٩ جزيرة سترومبولي ٤٨١ جون هودسون ٤٢٦: ٤٢٨ ، ٢٦٥ جزيرة سردينيا ١٠ جونيف ٢٤٠، ١٤٠، ٣٤٢، ٣٤٢، ٨٥ جزيرة القديس لويس ٢٨٠ جيجيللي ٤٠٤ جزيرة القديسة أونو را ٢٢٧ جيرترويد نبرغ ٥٢٢ جزيرة القديسة مرغريت ٢٢٧ جزيرة كانديا - كريت ١٥، ٣٧١ حى الخندق الأصفر = حى ريشليو ٢٧٩ ، ٢٨٠ جزيرة كوراسو ٤٢١ حى سان جرمان دو بريه ۲۸۱، ۲۸۱ جزيرة موريشيوس ٤١٣ حى الماريه ٢٨٠ جزيرة نهر السين ٢٨٠ جزيرة وايت ۲۹۷ ، ۲۹۸ خ جسر براغ ۱۹۳ خراسان ٤٠١، ٤٠٣ الجسر الجديد ٢٨٠ الخليج العربي ٤٠٦ جسرشارل ۵۱ خليج غينة ٣٩، ٤٠٥ جسرکیل ٤٨٦ خوتين = شوسيم ٣٩٠ الجسرين = الدوبون ١٧٩، ٢٨٦ جکس ۸ ، ۲۷۰ ۵ جستاون ۲۲، ۲۲۱ داسو۲۱۹ جهورية البندقية ١٤٦ دانی ۵۳۷ الجهورية التشيكوسلوفاكية ١١٤، ١٤٦ دانتریغ - غدانسك ۱۸ ، ۲٤٠ ، ۳۸٤ جنوة ١٥، ٣٦٩، ٤٨٧ دانغن ۲۵۹ جوتلاند ١٧ دانكر٢٤٤ جودا = ويداه ٤٠٦ الدانوب ٢٤٢ الجودا ٢٦٥ السدانهارك ۱۰، ۲۷، ۲۵، ۱۹۲، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۲۰، ۲۲۰، جوليه ۲۷، ۱۲۹، ۲۷ 177, 177, 137, 717, 717, 017, VAT,

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

7.3,073,183,783,793,710 دير بور رويال دي شان ٣٤٣ ، ٤٥٤ ، ٥٥٥ دير سان سيران ۲۷۹ دېلن ۳۱۲، ۵۱۲ دير سان لازار ۲۷۷ درایدن ۵۲۳ الدير السيسترسيني ٢٧٤ ، ٣٤٣ دربات ۲۸۶ ديكسمود ٢٣٧ ، ٤٨٧ درسدن ۸۰، ۲۷٤ ديلاور ٤٣٠ ، ٥٣٥ درم ۲۹۲ دینی ۲٤۸ درنته ۳۰۰ ديو ١١ ، ١٥٤ دروغيدا ٢٠٩، ٥١٢ الرأس = الكاب ٤٠٧ الدكن ٤٠، ٤٠٨، ٤٠٤ الرأس الأخضر ٤٠٥ دلفت ۳۰۳ ، ۳۰۷ رأس بيتشي هيد = بيفيزيه ٥١٢ دل کامبو ۳۵۹ رأس الرجاء الصالح ٤٠٧ ، ٤١٤ دلمی ۲۰۹ رأس دلفادو ٤٠٦ دڻ ۲۳۸ رأس كود ٤٢٧ دنبار ۳۱۰ رأس نورث فورلاند ٥٣٤ دنکرك ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳، ۲۲۵، راتسبون ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۸ ، ۶۸۱ ، ۵۸۱ ، ۵۸۱ ، £91 , £AA 773,073,110,770,770,770 راجبوتانا ٤٠٨ الدوبون = الجسرين ٤٨٦ راشتات ۲۵، ۵۲۵، ۲۷ه دوسولدورف ۱۲۹ رافنسيرغ ٣٧٦ دوفر ۲۱۱، ۳۱۵، ۲۷۱، ۵۳۵ راكوف ٢٣ الدوفينه ٤٥٩ ، ٥٠٦ ، ٥١٣ رامیّی ۲۱ه دُولُ ٣٦٤ رسيف = برنامبوك ٢٠٠ الدون ٣٩٢ رنس ٤٣٤ دونان ۲۶ه روان ۱۱۱ ، ۱۲۷ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۸۵۲ ، ۲۵۱ ، دوناوفيرت ٢٦ £9.4 . £9.V دوویه ٤٧٧ ، ٤٧٨ روتامبورغ أوب تاوير ١٤٩ دیب ٤٧٣ روتردام ۳۰۵ دیجون ۹ ، ۲۵۳ رود آیلاند ۲۹ الدير البندكتي ١٢٧ ر وسكيلد ٢٣٩ دير بور رويال ۲۷۹

روسیا = موسکوفیا ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۲ ، زاتمان ۳۸۲ زاکاتیکاس ٤٢ ٠٥، ١٠٤، ١٨٤، ١٩٢، ٨٣٨، ٢٤٠، زامبزیا ٤٠٦ 3.7 , 7A7 , 3A7 , PA7 , 1P7 , 7P7 , زاندام ۳۰۷ 07. , 079 , 2.1 , 797 روسیّون ۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲٤۲ ، ۲۵۳ زنتا ٤٠١ زوریخ ۱٤ روشقور ٤٧٤ زویدرزیه ۲۷۵ روکروا ۲۲۱ ، ۲۳۱ ، ۲۵۱ ، ۲۲۱ ، ۲۵۳ زيلاندا = زيلاندة ١٦ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، ٤٨١ ، ٥٤٥ روماً ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۸۲ ، ۱۵۰ ، 701 , 311 , 711 , 107 , 777 , 777 , YYY , YYY , YYY , YYY , YYY , YYY , ساحة القديس بطرس ٣٢١ 777 , 037 , TV. OAT , 187 . 713 , ساربروك ١٧٩ 074 . 075 . 077 . 07. . 0.7 . 0.1 ساريورغ ٤٨٥ رومانيا ٦٩ ساردینیا ۲۳۵ روبوك آيلاند ٤٢٦ سارلوي ۵۸۵ ، ۵۱۵ روهان ۲۲۲ ساسكاتشيوان ٤٢٦ روي ۲۲۶ ، ۲۲۵ السافيول ٨ ، ٩ ، ١٢ ، ١٥ ، ٨٠ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ، روتیل ۲۲۵ ، ۲۲۲ . 771 , 771 , 170 , 177 , 177 , 177 , ريالتو ۲۰۵ ( TY , YTY , T/Y , XTT , PFT , YTY , ريتز ٢٥٥ , 017 , 0.A , 197 , EAA , EA. , TV1 ریسویك ۲۹۰ ، ۲۱۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۲۰ ، ۵۱۱ \* OTE : OT . . OIX : OIY : OIE : OIT ریسیف ۳۲۱ 070 , 770 , 470 , 770 ریفولی ۱۵۹ ، ۱۷۰ ، ۲۲۳ الساكس ١٢ ، ١٣ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٨٠ ، ٩٤ ، رین ۲۸۸ ، ۲۰۹ ، ۲۸۳ ، ۱۱۱ 7.1 3 AY1 3 TY1 3 TY1 3 A31 3 A01 3 رینانیا ۲۹۷ ، ۸۸۱ PF( ) - V( ) TY( ) FA( ) F(Y ) V(Y ) ري هاوس ۲۹ه . YYE . YYY . YYY . YYY . 3YY . ريو دو جانيرو ٥٢٣ 2A. , TYE , TTE , TT. , TTY , TYO ريو دو لابلاتا ٢٧ه ساکس قهار ۱۸۵ ز سالامنكا 770 زایلات ۱۹۳ ، ۱۹۶ سالرن ۳۹۸

سالزباخ ٤٨٠

زابوروغ ٣٨٦

ساؤلويس دومارانهاو ٤٢٠ سالزبورغ ١٢ سالسبري ۲۸۵ ، ۵۱۱ سبتة ١٠ ، ٣٦٢ ، ٤٠٥ سالوس ۳۷۰ ستافارد ٥١٣ سالونيك ٨٨ ستأفورد ۲۹۰ سان أنطوان ۲۲۸ ، ۲۲۸ ستراسبورغ ۱۲ ، ۲۷ ، ۱٤٩ ، ۱۷۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۰ ، سان باولو ٤٢٤ 7A3 , PA3 , 010 , Y70 , A70 سان تومیر ٤٨٢ ، ٤٨٤ ستوكهولم ٣٣١ سان جان دانجيلي ۲٤۸ ستولبوفو ٣٨٣ سان جان دولوز ۲۲۷ ، ۲۷۰ ستينة ٢٣٨ سان جان دولون ۲۲۷ سرجیب دل ری ۲۲۰ سرقسطة ٢٥٩ سان جرمــان = جرمن ۳۷۹ ، ۳۸۲ ، ٤٢٤ ، ٤٣٣ ، 019 , 297 , 274 , 227 , 270 السفارة الفرنسية ١٨١ سان جرمان آنلیه ۲۶۶ ، ۵۶۱ ، ۵۶۱ سکانیا ۱۷ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۸۵ ، ۲۸۳ سكوتلاندا = إيكوسيا ٢٨٤ ، ٥٣٣ سان جرمنیه ۲۸۱ سان دومینغ ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۲۲۱ ، ۶۲۱ ، ۶۱۱ السلاف ١٨٧ سان سولبیس ۲۷۵ ، ۲۷۲ السلوبودا ٣٩٣ سلوفاكية ١٧٦ سان سيران ۲۷۹ سليزيا ١٩٦ سان سیون ۸۸۷ سمولنسك ۲۸۹ ، ۳۹۳ سان غوتار ۳۹۹ ، ۴۵۳ ، ٤٦٥ ، ٤٢٥ سندغو = الزاس العليا ١١ سان کریستوف ۲۲۱ ، ۲۲۵ ، ۴۶۹ سان لازار ۲۷۷ السئيور ١٧ سهل روسيّون ٩ سان مارین ۲۵۱ سان مالو ٤٥٢ ، ٤٧٣ سهل الغانج ٤٠٦ سان ماندة ۲۷۰ سؤاب = الفورتامبرغ ٨٠ ، ٨١ ، ٢٢٤ سان نیقولا دو شاردونیه ۲۷۰ سو ۱۲۸ سانت جونفیف ۲۷۶ سواسون ۲٤٤ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۷۰ سانت مينيهولد ٢٤٥ السودان ۳۸ ، ۲۵۲ ، ۲۵۷ ، ۲۸۵ ، ۹۸۸ سانتونج ۲۲۸ ، ۲۲۷ ، ۴۲۳ سورية ۲۰ ، ۳۹ ، ۲۹۷ ساندرلاند ٥٥٠ سورينام ٤٢١ ساندومير ٢٣ سوفالا ٣٩

ش سول = جون ٤٨١ سولى = جون ساوثولد ٥٣٦ شارتر ٤٣٥ ، ٤٩٢ سولوني ٢٦٩ شارلستون ٤٣٩ سومطبرة ٤١٥ شارلوروا ۲۸۸ ، ۶۸۹ ، ۶۸۱ ، ۶۸۲ ، ۶۸۱ ، ۱۵۸ م۱۵۱ سومور ۱٤٤ ، ۲٤٤ ، ۲۳۹ شاسلاف ۱۵۷ السوند ۲۱۹ ، ۳۱۳ ، ۳۱۹ الشاطئ الدالماسي ١٥ ، ٤٠١ السويسد ١٥ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٥١ ، ١٥ ، شالوس ٤٤٣ 70 : 781 : 7.7 : 817 : 777 : 777 : شاليه ۲۵۰ 377 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , الشاميانيا ٩ ، ٢٤١ ، ٢٥٧ ، ٢٦٦ ، ٢٧٣ ، ٤٣٩ . TT4 . TTA . TT7 . TT6 . TT7 . TT7 . الشامبور ٤٣٥ -37 , 737 , 3·7 , 7°1 , XYY , FVY , شامبیری ۸۰ ، ۳۷۰ 7A7 , 3A7 , 0A7 , 7A7 , YA7 , AA7 , شاندر ناغور ٤١٥ . EVA . EVA . FT3 . AV3 . EVE . TAA شان سي ٤١٠ شانیتّی ٤٣٦ 022 , 070 , 079 شبه الجزيرة ١١ ، ١٤ ، ٣٢٣ ، ٣٥٥ ، ٣٦٠ ، ٣٧٠ ، سویسر ۱۳ ، ۱۶ ، ۸۰ ، ۱۰۷ ، ۱۹۶ ، ۱۹۳ ، £14 . £.9 273 , 070 شبه جزيرة أركاديا ٤٢١ سیام ۲۱۷ شبه الجزيرة الأسكاندينافية ٢٣٩ سيبريا ١٩ ، ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ شبه جزيرة إيبريا = الإيبرية ١٠ ، ٢٨ ، ١٥٣ ، سبت ٤٤٧ ٨٥٣ ، ٢٦١ ، ٤٠٤ ، ٢٦١ ، ٢٥٨ سيتفاتوروك ٣٩٨ شبه الجزيرة الإيطالية ٣١٩ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٧٢ ، سید غیور ۵۳۹ 077 سيراكوزه ٤٨٣ ، ٦٩٥ شبه جزيرة البلقان ٢٠ سيليب شبه الجزيرة الدانهاركية ١٧ سيلتزسا ١٧٤ شبه جزيرة الدكن ٤٠٨ سيليزيسا ١١ ، ٢٤ ، ٤٩ ، ٨٠ ، ٨٧ ، ٩٩ ، ١١٠ ، شبه جزيرة العرب ٣٩٧ (11, 711, 071, 001, 071, 011) شبه جزيرة القرم ٢٠ 7A1 , Y.Y , P/Y , AYY , YAY شبه جزيرة مورة ٣٧١ سينيف ٤٨٢ شبه الجزيرة الهندية ٤٠ ، ٤٠٨ سیین ۳۳۰ ، ۳۷۷ شبه الجزيرة الهندية الصينية ٤١٧

شتاينكرك ١٢٥ ط شتربوهول ۱۱۸ ، ۱۲۵ طرابلس الغرب ۳۹ ، ٤٠٣ ، ٤١٣ شتيريـــا ١١ ، ١٧ ، ٢٢ ، ٤٧ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ٩٤ ، طرابلس سورية ٣٦ 14. , 177 , 17. طليطلة ٢٥٩ ، ٧٠٥ الشرق الأقصى ٤٠٧ طنجة ١٠ ، ٥٣٣ ، ٢٠ شفاراتزانبرغ ٤٧٠ شفاينفورت ١٤٩ ع شلزفيغ ١٧ العراق ۲۰ ، ۳۹ ، ۳۹۷ ، ۳۹۸ ، ۲۰۱ ، ٤٠٣ شلزفيغ ـ هولشتاين ٢١٩ العرايش ٤٠٥ شلوميك ١٩٩ عَان ٤٠٦ شوسیم = خوتین ۳۹۰ عنابة ٣٤٨ شومبرغ ٢٦٢ شونيرون ۷۰م غ شيب إيغر ١٥٨ غاب ۵۱۲ شيراسكو ٢٧١ الغابة السوداء ٨١ شیرنس ۵۳۶ الغات ۲۰۸ شيفروز ۲۵۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۳٤۳ ، ۳٤٤ ، ٤٤٠ ، الغال ٢٨٦ 0AV = 0.4 غالیس ۲۵۵ ، ۳۲۲ شينتو ٣٣٣ غاند ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۸۱ غاوه٠٤ ص غدانسك = دانتزيغ ٢٤٠ صالة فلاديسلاف ١٣٩ غراتز ۹۶ ، ۱۳۲ الصحراء الكبري ٤٠٥ غراتزن = نوفيرادي ١٩٩ صقلیسیة ۱۰ ، ۱۶ ، ۳۲۷ ، ۳۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، غرافولين ٢٣٧ ، ٢٣٨ V/0 , 070 , 770 , P70 , P70 غرونوبل ٢٥٦ الصقور ٨١ غريونفيل ٤٧٧ الصين ٤٠ ، ٣٩٣ ، ٤١٠ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١٤١ ، غرونينغ ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۳۰۰ ، ۶۵۲ ٥٨٠ ، ٥٠٠ ، ٤١٧ ، ٤١٦ ، ٤١٥ غرينويتش ٧٧٥ ض غلاتن ۸۷ ضاحية القديس جاك ٣٤٣ غلدر ۲۹۹ ، ۲۹۹

777 , 707 , 707 , 777 , 777 , 777 , غوا ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٤١٣ \$77 , OFT , FY3 , AV3 , "A3 , TA5 , الغواديلوب ٤٢٢ ، ٤٢٣ الغواديلبوب ٤٤٩ فرانكنبورغ ٢١٣ الغويلن ٤٤٨ ، ٤٥٠ فرانکفسورت ۱۲ ، ۲۷ ، ۶۹ ، ۷۹ ، ۱۲۱ ، ۱۹۹ ، غوتا ۲۷٤ 777 . 1Y. غوتبورغ ٣٨٤ فرانکونیا ۸۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲٤۱ غوتلاند ١٧ فرتامبرغ ۱۷۷ ، ۲٤۱ غودافيري ٤٠ ، ٤٠٨ فرتزبورغ ۱۲ ، ۸۰ ، ۸۸ غولكوند ٤٠٨ فرجينيا ٤١ ، ٤٢٧ ، ٤٢٨ غووا ٤١ ، ٤١٥ فردن ۹ ، ٤٨٥ غويّانة ٤١ فردین ۳۷۹ غويين ٢٤٨ ، ٢٥٨ ، ٢٦١ ، ٢٦٦ ، ١٤٤ فرسسای ۳۷۰ ، ۳۲۵ ، ۶۲۱ ، ۲۱۱ ، ۴۸۸ ، ۲۹۱ ، غيز ٢٤٥ , OTT , OT , OOY , EAE , EAT , EAY غينة ٢٩ ، ٢٥ ، ٢٤ \$70 , 070 , 770 , YFO , A70 , AAO , ف 019 فارس ۳۹۷ ، ٤٠١ ، ٤٠١ ، ۳۹۷ ، ۵۸۰ فرنســـا ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۳ ، فارصوفيا = وارسو ٢٣ 37 , VY , XY , PY , TY , 37 , .0 , فاس ٤٠٤ , 79 , 75 , 77 , 71 , 05 , 07 , 0Y فاسفار ٤٠٠ فالاشيا = الأفلاق ٢٠ ، ١١٧ . 127 . 178 . 177 . 171 . 170 . 171 فالانس ۲۰۱ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۲۱۰ 731 , 731 , 731 , 731 , 101 , 101 , فالانسيين ٤٨٣ ، ٤٨٤ ، ٢٢٥ 101 , AOL , 170 , 170 , AYL , AYL , فال دوغراس ۲۸۱ ، ۳۲۵ . 197 . 1AT . 1AT . 1A1 . 1A. . 1Y1 الفالتيلين ١٤ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢٢١ ، ٢٢٦ . TTE . TTT . TTT . TT. . TTV . T.V الفاليه ١٤ 077 , FTT , VTT , XTY , FTT , FTT , الفائتو ٢٢٦ 777 , 777 , 377 , 077 , 777 , 777 , فانسدوم ۲۲۲ ، ۲۶۲ ، ۲۵۷ ، ۲۵۰ ، ۲۲۱ ، ۵۱۰ ، . YEO . YEE . YET . YEY . YE. . YTA · 70 , 170 , 770 , AFO 737 , 07 , 107 , 007 , 707 , Y07 , فانسین ۲۲۱ ، ۲۲۶ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۷۰ ، ۳٤٤ , ۲۷ , ۲٦٧ , ۲٦٢ , ۲٦١ , ۲٦٠ , ۲٥٩ الفرانش كمونتسة ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ٨٠ ، ٨٠ ، 7YY , 3YY , 7YY , YYY , 9YY , 9YY , . . . .

```
الفلدر ٢٦٥
                                          3.77 , 0.77 , 7/7 , 8/7 , 377 , 777 ,
      فلورنسا ۲۲۱ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۷۱ ، ۲۹۵
                                          177 , YTY , PTY , 037 , T37 , Y37 ,
                                          137 , 707 , 007 , 707 , VOT , 177 ,
                           فلوروس ۱۳ه
                                          757 , 757 , 677 , 757 , 677 , 777 ,
                           فلوريدا ٤٢٨
                فنلاندا = فنلاندة ۱۷ ، ۳۸۳
                                          3 YY , AYY , YAY , 0AY , FAY , XAY ,
                             الفود ٣١٣
                                          0.3 , 7.3 , 7/3 , 673 , 373 , 673 ,
                            الفودوا ٤٨٨
                                          773 , 773 , 073 , V33 , A33 , P33 ,
                           فورارلبرغ ۸۱
                                          763 , 603 , 763 , V63 , A63 , 773 ,
فورتامبرغ = سؤاب ۱۲ ، ۲۷ ، ۸۰ ، ۲۸۵ ، ۲۱۵
                                          . EVO . EVE . EV. . ETV . ETO . ETT
                    فورستبرغ ٤٨٩ ، ٤٩٠
                                           7Y3 , YY3 , AY3 , PY3 , 1A3 , 7A3 ,
                      فورموزأ ٤١١ ، ٤١٣
                                          . 14 . 143 . 144 . 144 . 144 . 144
                  فورن ۲۵۰ ، ۴۷۸ ، ۲۲۵
                                          . 0.7 . 0.7 . 0.2 . 544 . 547 . 540
                           فول لاين ٤٢٦
                                          ٨٠٥ ، ٢٠٥ ، ١٠٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ،
                   فولوفيكونت ۲۷۰ ، ۵۵٤
                                          310,010,710,710, 110, 110, 110,
          فونتينوبلو ٤٦٢ ، ٤٦٨ ، ٥٠٥ ، ٥٠٦
                                          . 070 , 070 , 770 , 770 , 370 , 070 ,
                          الفيبوزكوا ١٦٥
                                          770 , Y70 , A70 , P70 , •70 , T70 ,
                          فيتستوك ٢٢٧
                                          070 , /30 , 730 , 730 , 330 , 070
                           فيراكروز ٤٣
                                          700 , 700 , 300 , 400 , .70 , 770 ,
                           فيربلين ٣٧٨
                                          770 , 370 , 970 , 870 , 790 , 770 ,
                             فيترى ٢٤٧
                                                    ۸۲۰ ، ۸۸۰ ، ۷۸۰ ، ۸۸۰ ، ۸۸۰
                        فیردن ۲۱۸ ، ۲۳۶
                                                                               فرنن ۸
                       فیردین ۲۳۵ ، ۲۳۳
                                                                          الفروند ٢٣٥
                       فيرونة ۲۰۱ ، ۲۰۲
                                                              فريبورغ ١٤ ، ١٥٥ ، ٢٥٥
                       فیسیار ۲۳۵ ، ۲۸۸
                                                    فريبورغ أن بريسغو ٢٣٠ ، ٤٨٤ ، ٤٨٤
                          الفيفارية ٤٤٣
                                                             فريدلاند ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۶
                            فيفرشم ٥٤١
                                                                        فريدلنغن ٢٠٥
                           فيلادلفيا ٢٣٨
                                                                     الفريز ۲۹۹ ، ۵٤۲
              فيلافيسوزا ٣٦٢ ، ٢٣٥ ، ٣٣٥
                                          الفيلانسدر ١٠ ، ٣٢ ، ٥٠ ، ١٥٧ ، ١٨٠ ، ٢٣٧ ،
                           فیلانوف ۷۰ه
                                         XYY , Y-T , 37T , T3T , YOT , OFT ,
                                              ٥٤٣ ، ٤٨٤ ، ٤٧٨ ، ٤٧٧ ، ٤٧٤ ، ٣٦٦
```

فيلنو ٣٨٩

قصر براغ ۱۸۵ القصر البلدي ١٩٦ ، ٣٠٧ قص البلفيدير ٧٠ه قصر بلوا ۱۵۸ قصر بورغونيا ٥٦١ قصر تاج محل ٤١١ قصر التويلوري ٢٧٩ ، ٤٣٥ قصر سان جرمان ٤٩٢ قصر سان جرمان آن لي ٥٤١ قصر شفار تزانبرغ ٥٧٠ قصر شونبرون ۵۷۰ قصر فرسای ۳۷۵ ، ۳۲۱ ، ۴۹۲ ، ۴۹۳ ، ۴۹۱ ، VOG , 270 , 070 , AAO قصر فولوفيكونت ٢٤٥ قص فونتينوبلو ٤٣٥ قصر الكرملن ٣٩٣ قصر اللوفر ٧ ، ٢٧٩ ، ٤٣٥ ، ٣٦٥ ، ٥٦٤ قصر اللوكسبورغ ٢٨١ ، ٣٢٥ ، ٣٢٦ قصر لويس الثالث عشر ٥٦٤ قصر مارلی ٤٩٤ القصر الملكي ٥٦١ قصر الموريتشويس ٣٠٧ قصر نانت ۲٦۸ قصر النجم الصغير ١٨٥ قصرها مبتون كورت ٥٥٥ ، ٥٦٨ قصر هرادشين ٤٨ قصر هولمي ٢٩٦ قصر وستنستر ۲۸۵ ، ۲۹۳ ، ۳۳۰

فيليبسبورغ ٤٨٤ ، ٤٩٠ ، ٥١٥ فيليبفيل ٢٣٨ الفيليين ١٠ ، ١١٤ فهار ۲۷٤ فنتا ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۸۱ ، ۹۹ ، ۲۵ ، ٣٨ ، ٩٤ ، ٣٦ ، ١٨١ ، ١٣١ ، ١٣٤ ، ١٣٦ ، ١٣١ ، ١٤٥ ، ١٤١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٥ ، ١٣١ ٥٥١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٨١ ، 710 , 317 , 017 , 717 , 717 , 017 , ٠, ١٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢١٧ 777 , 737 , 777 , 307 , 787 , 787 , ٠٤٠ ، ٠٠٠ ، ٣٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٥٧٠ ، ٥٢٠ ، ٥١٧ فنالة ١٣٢ فینیلون ۵۸۷ ، ۸۸۵ ق قادس ۳۶ ، ۳۱۳ ، ۳۰۹ ، ۸۱۸ ، ۶۱۹ ، ۸۲۸ قاعة القديس لويس ٢٦٣ قاعة المرايا ٥٦٠ ، ٢٦٥ قرطبة ٢٥٩ القرم ٤٠١ قزيطة (صحيفة ) ٥٨٤

قزيطة (صحيفة ) ٨٤٥ القسطنطينية ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٦٦ ، ٤٠٣ قشتالة ٨٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، ٣٥٨ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ قصر أغر ٢٢٤ قصر الأنثاليد ٣٦٨ قصر أومونتاغو ١٣٨ قصر الأيسكوريال ٣٢٢

قمة بوي دودوم ٣٣٤

قناة أودرشبريه إيلبه ٢٧٨

قناة أولئان ٤٤٩ کامبریزی ۱۰ ، ۱۸۶ قناة البحرين ٤٤٩ کامبریه ٤٨٢ ، ٥٠٢ قناة الجنوب ٤٤٩ كالانبرغ ٢٨١ ، ٣٩٠ ، ٤٠٠ ، ٤٨٦ قندهار ۲۰۲ کان ۲۵۳ کاندیا = کریت ۳۹۹ ، ٤٠٠ ، ۵۳ القوقاز ٣٩٣ كانتون ١٤٤ 也 الكرملن ١٩ الكاب = الرأس ٤٠٧ كرملوف ١٥٧ كاتبالونيا ١١ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢٣١ ، ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، کرملی ۱۸۹ کریت ۔ انظر کاندیا كاتانا ٢٩٥ کریسی ۹۰ كاتدرائية أدميرة ٢٩٢ کسانتن ۱۲۹ كاتدرائية براغ ٩٦، ٩١ كلرمون ٥٠٤ كاتدرائية القديس بولس ٥٥٥ الكلرمونتوا ٢٣٨ كاتدرائية القديس في ١٧٤ ، ١٧٤ كلوسترغراب ١٣٧ كاتينا ١٤٥ كليرمون ٤٤٤ كارانتيا ١١ کلیف ۲۷ ، ۱۲۹ ، ۳۷۳ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ کاردیس ۲٤٠ كلية الأربع أمم = معهد فرنسا ٥٦٨ كارلوفيتز ٣٨١ ، ٤٠١ كلية أنفولشتات ٨٦ كارلستين = كارليف تين ٩١ كلية الثالوث ٦٨ه كارلوف تين ١٣٩ کلیة فرنسا ۳٤۸ کارنٹیا ۸۱ کیردے ۱۱، ۲۹۰، ۲۹۰ كارولينا ٤٢٧ کرون ۳۸ الكاريللي ٢٤٠ ، ٣٨٣ کنارد ۳۸۰ کارنیول ۱۱ ، ۸۱ ، ۱۹۲ ، ۱۳۵ کنتریری ۲۹۰ ، ۵٤۰ كازال ٢٨٦ ، ١٨٨ ، ١٥٥ كندا ٢٧٦ ، ١٢٤ ، ٢٥٩ ، ٢٢١ ، ٢٨١ ، ٢٨٩ كاستلنوداري ۲۵۷ كنيسة آفنيون ٩١ كاسل ٤٨٤ كنيسة آل ستوارت = الانغليكانية ٢٨٥ ، ٢٨٨ ، الكالابر ٣٦٨ 007 , 021 , 077 , 076 , 077 , 72. كالكوتا ٤١٣ الكنيسة الأنغليكانية \_ انظر كنيسة آل ستوارت

كاليه ٢٣٦

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

كنيسة القلب الأقدس ٤٦٣ الكنيسة الأوتراكية ١٥٤ كنيسة المنقذ الأقدس ٣٢٦ كنيسة بانًا ماريا فيتيزنا = القديسة ماريا ١٨٩ ، كنيسة ميلك ٧٠ TTO : 14. كنيسة نوتردام ٢٦٣ كنبسة جامعة فبنا ٣٢٦ كنيسة الجامعة = اليسوعيين ٢١٥ كنيسة الوحدة ٩٦ ، ١٣٩ كنيسة وستنستر ٥٧٥ كنيسة جيزو ٥٦٩ كنيسة اليسوعيين \_ انظر كنيسة الجامعة الكنيسة الرومانية ٢٢٠ ، ٣٤٠ ، ٥٣١ ح كنيسة اليسوعيين - انظر كنيسة القديس بول کنیسة سان جان دولو ز ۲۷۰ كنيسة سان جرمنية ٢٨١ والقديس لويس کوبان ۲۰ كنيسة السوبرغا ٥٦٩ كنيسة السوريون ٢٨١ ، ٣٢٥ کوینهاغن ۱۷ ، ۲۰۲ ، ۲۳۹ ، ۲۶۰ ، ۲۸۵ ، ۳۸۷ كنيسة طليطلة ٧٠ه كوبورغ ٣٧٤ كنيسة فال دوغراس ٢٨١ ، ٣٢٥ كوتانيرغ ١٠٧ كنيسة القديس استيبان ٥٦٤ الكوتانتن ١٣٥ كنيسة القديس بطرس ٣٢٠ الكوت دور ۲۲۷ كنيسة القديس بول والقديس لويس = كنيسة كوتناهورا ١٥٥ اليسوعيين ٣٢٥ کورپی ۲۲۷ کورټر په ٤٧٨ ، ٤٨٤ ، ٤٧٨ ، ٥١٥ كنيسة القديس بولس ٥٦٨ کو رسسیکا ۱۵ ، ۲۲۹ كنيسة القديس سوير ٥٦٩ كورلاند ١٨ كنيسة القديس شارل ٣٢١ ، ٣٢٤ الكورنوال ٢٩٦ كنيسة القديس شارل بوروميه ٧٠ه كنيسة القديس غي ١٧٤ کوریا ٤٠٧ كنيسة القديس لويس ٢٨١ کوسترین ۲۲۲ كنيسة القديس ميشيل ٣٢٤ کوشن ۲۱۰ کوفنتری ۲۹٦ كنيسة القديس نيقولا دو مالاشترانا ٧٠ كنيسة القديسة ماريا - انظر كنيسة بانا ماريا كولومبيا ٤٢١ كولونيا ١٢ ، ٢٢ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٢٦٦ ، ٨٤ ، ٢٨٤ ، فيتيزيا كنيسة القديسة ماريا دوتين ١٢٢ 010 : 011 : 29 . كنيسة القديسة ماريا ديلاسالوته ٣٢١ ، ٣٢٣ ، کومیین ۲۲۳ الكونتا ٤٨٩ ، ٥٥٦ ، ٨٥٨ 079

كونتا هورا ١٠٧ 730 , 020 , 730 , 100 كونت ناسو ١٧٩ لاهوغ ٤٩٨ ، ٥١٠ ، ٥١٣ كونستانس ٧٥٤ لاهيه ٢٣١ كونكسبرغ ٢٣٩ ، ٣٧٩ لبنان ٣٩٧ کولیر ۳۶۵ لشيونة ٢٤ ، ٣٠٤ ، ٢٦٣ ، ٣٦٢ كولوميو ٤١٣ اللَّمانس ٨٠ه لباخ ۲۱۶ كونيكتيكوت ٤٢٧ لنتز ۱۱۲ ، ۱۲۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ كيبيك ٢٢٤ ، ٢٥٥ لنسيدن ١٤٧ ، ١٦٠ ، ١٧٧ ، ١٥١ ، ٢٨٩ ، ٢٩٢ ، کیرسی ۲۵۲ 3 P7 , TP7 , YP7 , 177 , 177 , 317 , الكيسئوا ٢٤٥ 0/7 , K37 , F73 , 343 , YP3 , T70 , کیل ۱۰ه کیلوا ۲۰۶ AYO , 370 , 070 , 770 , 30 , 130 , A30 , 703 , 300 , 000 , A70 , 7V0 , كينوا ٢٣٨ کییف ۱۸ ، ۳۸۹ ، ۲۹۲ ، ۳۹۳ لواندا ۳۹ ، ۴۰۸ ل لوبري ٢٦٧ لاروشل ۲۲۰ ، ۲۵۲ ، ۲۵۰ ، ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۹۰ لوبره أوكليرك ٢٨٠ لأغوس ١٤٥ لويْلَنْ ١٨ لافال ۲۵۲ ل سك ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۷۰ لافليش ٣٣١ ، ٧٩٥ لوتارنجيا ١٢ لامارسای ۱۳۵ لوبِّر ۲۱۹ لامارفه ۲۵۷ لوتزن ۲۲٤ ، ۲۸۶ اللاند ٢٧٧ لودن ۲٤٦ ، ۳٤٠ لاندريسي ٢٣٨ ، ٢٤٥ اللورين ١، ١٢ ، ٢٧ ، ٨٠ ، ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٣٨ ، لاندغرافيا ٢٢٦ 137 , 037 , 707 , 707 , 767 , 783 , لاندو ٥٢٥ . OIA . OIY . OIO . EAE . EAI . EYS لانس, ۲۳۱ ، ۲۳۳ ، ۲۳۱ ، ۲۲۲ OYA لانفدوك ٢٤٨ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٢٥٧ ، ٢٨١ ، ١٤٤ ، له زارا ۲۰ 0.1 . 294 . 271 . 209 لسوزاس ۱۱ ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، لاهای ۱۲۷ ، ۲۰۲ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۳۰۲ ، ۲۰۲ ، 07/ , 07/ , 7A/ , Y/7 , 077 , 377

. Y.T , (A3 , 3/0 , 7/0 , 170 , YYO ;

**E99 . E9**A لوزان ۳۱۳ لييج ١٢ ، ٢٤ ، ٣٥ ، ٨٤ ، ٨٨٤ ، ٨٩ ، ١٨٩ ، لوسرن ۱٤ 110:010 لوسون ۲٤٦ ، ۲٤٧ ، ۲٤٩ لوفن ۳۲۵ ، ۳۲۳ ، ۳۲۵ ، ۹۷۹ ? لوقا ٢٦٦ مادراس ٤١٥ لوکسببورغ ۱۰ ، ۸۲ ، ۹۰ ، ۲۳۸ ، ۲۵۳ ، ۲۸۱ ، مادوریه ٤١٧ ٥٢٣ ، ٢٢٣ ، ٥٦٣ ، ٨٤ ، ٥٨٤ ، ٢٨٤ ، المارتينيك ٤٢٤ ، ٤٢٥ ، ٤٤٩ 010 , 017 , 01 , 0 . 1 , £AY مارستون مور ۲۹۶ ، ۲۹۰ لوند ۲۸۲ مارسیلیا ٤٥٣ لونغوي ٤٨٤ المارغرافيا ١٥٥ لونيبورغ ٣٧٣ مارك ٢٧٦ لوهافر ۲۵۲ ، ۲۲۲ مارليورور ٤١٥ ، ٥٥١ لويزيانا ٢٦٦ ، ٢٦٩ مارلي ٤٨٤ ، ٤٩٤ لسانت ۲۰ ماريانبورغ ٢٣٨ ليباني ٩٣ مازانيللو ٢٣١ ليبن ۱۱۸ ماسّاتشسوستس ٤٢٩ ، ٤٣١ ليتوانيا ١٨ ، ٣٨٩ ماغدبورغ ۲۳۲ ، ۲۶۱ ، ۳۷۲ ليدن ۲۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۸ ، ۳۰۷ ، ۳۲۸ ، ۳۷۷ ماكاؤ ٤١، ٤١٣ ، ٤١ غا٤ ليبزيغ ١٠٧ ، ٢٢٢ ، ٢٢٤ مالاشترانا ١٣٨ ليريدا ٢٣١ مالاقا = مالاكا ١٤ ، ١١٤ ليغوريا ٣٦٩ ماليلاكيه ٢٢٥ ليفونيا ١٨ ، ٢٤٠ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٣٨٩ مالطة ٢١ ، ١٣٩ ليكتشة ٢٩ه مالين ٣٦٢ OYA , OYY , OY1 , EVA , EVY , EYT مسانتسو ۱۵ ، ۱۳۰ ، ۲۲۱ ، ۲۵۷ ، ۲۵۳ ، ۳٦۱ ، لها ۲۲۰ **EAT : ETY** ليبورغ ٣٦٧ مانتو مونفرًا ٣٦٩ لينتز ١١٨ ماند ٥٠٠ لينتس ١٠٧ لينشئي ٢٣٣ مانيلا ٤٠ لينكولنشاير ٧٣ه ماین ۲٤٧ ليون ٨ ، ٩ ، ٢٣٧ ، ٢٥٢ ، ٣٥٣ ، ٣٨٣ ، ٣١٣ ، ماینس ۱۲ ، ۲۲ ، ۷۲ ، ۱۵۸ ، ۱۷۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳

مصر ۲۰ ، ۳۹ متز ۹ ، ۲۳٤ ، ۱۸۵ مضيق السوند ٣١٣ مجمع بازيل = بال ٩٣ مضيق ماجلان ٣٠٤ ، ٥٠٠ مجمسع ترانت ۲۳، ۲۶، ۲۰، ۲۲، ۸٤، ۱۹۱، مضيق هرمز ٤١ ، ٤٠٢ 737 ° 777 ° 077 ° 717 ° 437 ° 137 ° معهد فرنسا ـ انظر كلية الأربع أمم مقام تریانون ۹۲۷ مجمع دور درخت ۳۳۹ مقام مارلي ٦٧٥ مجمع كونستانس ٩٢ مقام الملك الشمس ٥٦٨ محطة ترميني ١٨٩ الحياط الأطلس ٣٦ ، ٤٢ ، ٥٠ ، ٦٠ ، ١٥٣ ، مقديشو٢٠٦ مكاو ٤١٠ T.T. T.S. O.S. PIS. . TS. 073. الكسيك ٤٢ ، ٣٢٣ ، ٤١٧ 07A . 0 . . . EYT . EO . EYT مكسيكو ٤١٨ ، ٤١٩ الحيط المادئ ٤٠ ، ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، ١٤٤ ، ٥٠٠ الحيط لفندي ٤٠ ، ٤١ ، ٢٨٧ ، ٣٠٤ ، ٣٦٣ ، ملهوز ۱۶ ، ۲۳۶ ، ۲۸۶ مليلة ١٠ ، ٤٠٢ V.3 , Y/3 , T/3 , 3/3 , P33 , 103 , ملکة بوهبیا ـ وانظر بوهبیا ۸۷ ، ۱۹ ، ۱۱۰ ، £02 , 012 , 07A (11) 711, 371, 071, 301, 101, مسدریسند ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، PO( , 37 , 07 ( , 77 ) 771 , 781 ) . TEE . TTY . TT. . TTX . TTY . TTO . TTE . TTT . TTT . TTY . TTY . YOY 197 : 190 . 0.4 . 0.A . 0.. . EYO . TTA . TTT مملكة بينين ٣٨ 7/0 , A/0 , . 70 , 770 , 770 , V70 , ملكة فالانس ٢٥٤ ملكة الكونغو ٣٩ OYA الملكة التحدة ١٤٥ ، ٢٥٥ مدرسة بادوا ٢٥١ مدرسة ساريس بلتاك ٢٠٨ ملكة مونوموتابا ٣٨ مملكة نابولي ١٥٣ مدينة الوليد ٣٥٦ مراکش ۳۸۲، ۳۵۲، ٤٠٤، ٤٠٥، مملكة هونفاريا ١١٦ مو ۲۴۵، ۲۲۵ مرسیلیا ۲۸۱ ، ۲۸۳ مرصد بازیس ۷۲۵ موبوج ٤٨٤ ، ٢٢٥٠ مرصد غرينويتش ٧٧٢، مودينا ١٥ موديناريجيو ٣٦٩ مستریخت ۲۰۱۱ ، ۳۰۱۲ ، ٤٨١

مسينا ٢٦٨

مورافيسا ۱۱ ، ۲۶ ، ۹۹ ، ۸۰ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۸۸

موهاتش ۸۳ ، ۹۳ PP , Y.1 , T.1 , .11 , 111 , 711 , مویدن ٤٨٠ 311 , 711 , 111 , 071 , 301 , 001 , الميادين الملكية = ميدان الانتصارات ٥٦٨ 151 , OFF , AFF , 341 , 170 , 171 میثوون ۲۰ ، ۲۸ه TAY , 78. , 77. , 7.9 , 7.7 الميدان الدوفيني ٢٨٠ مورتمار ٤٤٠ میدان فاندوم = میدان لوی لوغران ۸۲۸ موره ۲۰۱ ميدان الفوج = الميدان الملكي ٢٨٠ موزامبيق = موزامبيك ٣٩ ، ٤٠٦ الميدان المبرمج والتثال ٢٨٠ موسکو ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۹۲ ، ۳۹۳ ، ۶۳۱ ، ۹۳۱ ، ۱۱۱ ميدان نافونه ٣٢١ موسكوفيا = روسيا ١٩ ، ٢٢٢ ، ٣٨٩ الميدلانس ٢٨٨ مولان ۲۵۹ مولېرغ ۸۶ ، ۹۵ ميدلبورغ ٢٠٥ مولدافيا = البغدان ٢٠ الميريلاند ٤٢٧ ميفلاور ٢٨٦ مولداو ٥١ ميكلامبورغ ٢١٩ ، ٢٣٤ ، ٢٤١ المولفيرتل ٢١٣ مومياسا ٣٩ ، ٤٠٦ ميلانسو (ميسلانيسا) ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۳۲ ، مونبليار ١٥٥ 771 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , موټيليه ۲٤۸ 747 , 7/0 , 9/0 , .70 , 170 , 970 مونتوبان ۲٤۸ ميلك ٧٠ موندوفي ۵۱۳ میلند ۲۰۶ مونريال ٤٢٥ مین ٤٩٣ مونزون = مونسون ۲۱۸ میناء بوسطن ٤٢٧ مونس ۹۱۳ ، ۹۱۵ ميناء سان مالو ٤٥٢ مونستر ۸۰ ، ۲۳۲ ، ۵۹۹ ، ۷۷۷ ، ۸۰ میناء قادس ٤١٨ مونغوليا ٤١٣ الميناء الكبير ٤٠٢ مونقرا ١٥ ميناس جيراس ٤٢٢ مونمارتر ٤٧٦ ، ٤٧٩ میندن ۲۳۶ ، ۲۷۲ موغيدي ٢٣٨ مینن ۵۲۸ ، ۵۲۸ مونوموتابا ٤٠٦ مینورقه ۵۲۳ مونتيخو ٣٦٢ ن مونیخ ۲۲ ، ۸۸ ، ۲۲۳ ، ۳۷۵ نابولي ـ وانظر مملكـة نابولي ١٠ ، ١٤ ، ١٨٠ ،

```
۲۳۱ ، ۳۵۲ ، ۳۲۷ ، ۳۸۲ ، ۶۷۲ ، ۴۷۲ ، ۲۳۱ نیر البیداسوا ۲۳۷
                 نهر التاميز = التيز ٣١١ ، ٣٤٥
                                                          510 , VIO , 170 , FTO , PFO
             تير الدانوب ٧٠ ، ٨٨ ، ١٨١ ، ٧٠٠
                                                                                   نافار ۲٤٧
                              غير الدون ٣٨٩
                                                                      نامور ٣٦٥ ، ١٦٥ ، ١٥٥
                        نــانت ۷ ، ۹ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷۸ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۸۲ ، ۲۹۲
                              نهر الراب ٣٩٩
                                             ۸٤٢ ، ١٥٠ ، ٢٥٢ ، ٣٥٢ ، ٨٢٢ ، ٨٧٣ ،
نهر الراين ۷۰ ، ۷۲ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۱۲۹ ، ۱۷۱ ،
                                              103 , 703 , 203 , 173 , 773 , 183 ,
. TTT , 3TE , TYA , TYO , TYE , TYT
                                                               027,020,000, 294
. 14. . 140 . 170 . TY7 . YEY . YEN
                                                                            نانسی ٤٨٠ ، ٤٨٤
    010 , 07. , 011 , E4. , EAY , EA1
                                                                                 نانکن ٤١٠
                              ئير الرور ٣٧٦
                                                                             نرتشینسك ٤١١
                             النسا ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۱ ، ۲۹ ، ۵۰ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۳ ، نهر رونوك ۲۲۷
                              ۸۸ ، ۸۹ ، ۱۱۳ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۶۲ ، نهر زامبيز ۳۸
                         ٥٥١ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، نهر سان لوران ٢٢٤
                                نهر السّوم ٩
                                              ه ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۷۱ ، ۱۲۱ ،
                  نهر السين ۲۷۹ ، ۲۸۰ ، ۲۲۰
                                             YY! , YX! , YX! , FX! , +P! , 3+7 ,
                             نهر الصون ۲۲۷
                                             717 , 717 , 317 , 017 , 177 , 777 ,
                            نهر الغارون ۲۵۸
                                              ٠ ٢٨٠ ، ٣٧٤ ، ٣٦٨ ، ٣٥٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٠
                    غير فلتافا ٥١ ، ١٢٢ ، ١٥٧
                                              YAT , 1.3 , AA3 , 370 , Y70 , P70 ,
       المرالفيزر ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۳۷۲ ، ۳۸۵
                                                                          0V. , 07Y
                       نهر الفيستول ١٨ ، ٥٥
                                                                                نير الآدّا ١٤
                 النهر الكبير ٣٩ ، ٤٢٤ ، ٤٢٦
                                                                         نهر آمور ۳۹۳ ، ٤١١
                      نهر الكونغو ٢٠٥ ، ٤٠٦
                                                                     نير الأمازون ٤٢١ ، ٤٢٢
                       نهر اللوار ۲۵۸ ، ۲۸۲
                                                                              نير الأوب ١٩
                      غير اللوار الأوسط ٢٦٧
                                                                  نير الأودر ٧٠ ، ٢٣٥ ، ٣٨٥
                             نهر الليش ٢٢٣
                                             نهر الإلب = الإيلب ۱۷، ۲۸، ۷۰، ۲۱، ۸۸،
                         غيرالماين ٧٠ ، ٢٢٣
                                                                    YTO . YIX . 1 ..
                            نهر المسمى ٤٢٦
                                                                           نهر الإيرتيش ١٩
                   نهر الموز ٣٦٦ ، ٤٨٠ ، ٤٨١
                                                                        نهر الإينز ٨١ ، ١٦١
```

نهر البوين ٥٠٧

نهر مویدن ٤٨٠

نيوكاستل ٢٨٦ ، ٢٩٢ ، ٥٥٤ نهر الميدوي ٥٣٥

نيوهاميشير ٤٢٧ نهر النيكار ٢٢٤ نيويورك ٢٨٤ ، ١٤٥ نهر نيين ٣٧٦ نهر الواز ٩ ، ٢٤٥ نهر الواز الأعلى ٢٢٩ هابشتبورغ ۸۱

نوبورغ ۱۲۹ ، ۱۸۸ ، ۱۲۹ هأرفرد ٤٢٧ نوتردام ٢٦٣ هارلم ۳۰۳ ، ۵۱۵ هاغنو ٤٨٢ نورامبرغ ۱۲ ، ۲۷ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۲۲۲ هاغينو ٢٢٦ نورشامبتون ۲۹۲ هاقر ۲۲۵ نوردلنغن ۲۲۰ ، ۲۳۰ هاللاند ۲۳۹ نورفولك ٥٣٤ هالبرشتات ۲۳۲ ، ۲۷۲ النورفيج ١٧ ، ٢٣٩ ، ٣٨٣

نوتو ٥٦٩

هامبتون كورت ٥٥٥ نورماندیا ۱۸۲ ، ۲۵۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۸۹ ، ۵۹۹ ،

هامبورغ ۱۲ ، ۲۷ ، ۳۷۰ الحائس ١٧ نوقفورود ۳۹۲

هانوفر ۱۹۶ ، ۳۷۳ ، ۵۲۵ ، ۵۵۱ ، ۵۵۳ نوفير ۲٤٥ ، ۳۲٥ هاوستاس ٤٠٢ نوفيرادي = غراتزن ١٩٩

> هايدلبرغ ١٥٢ نومبردوديوس ٢٣ هايلبرونٌ ٢٢٤ نارلاند ۳۰۲

هرات ۳۹۸ النيجر ٤٠٥ هرادشین ٤٨ نیجیریا ۲۸

هس ۸۰ ، ۲۳۰ نيروندف ١٣٥

نيزبي ۲۹۲ هسون ۲۲۸ المند ٢٠ ، ٤٠ ، ١٤ ، ٢٧٦ ، ٤٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، نیس ۹ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۷۵ ، ۷۷۵

. E. Y . E. T . E. O . E. T . TTT . TTY نيفربيليس ٢٤٨ نيكولسبورغ ٢١٦ ٩٠٤ ، ٢/٤ ، ٣/٤ ، ٤/٤ ، ٥/٤ ، ٢/٤ ، نيم ٥٠٤ V/3 , A/3 , P/3 , TY3 , P33 , +01 ,

103 , 1.0 , 170 , 330 , 730 , . 40 نيينغ = نييغن ٢٧٩ ، ٤٥٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٤ ، ٤٨٤ ، الهودسون ۲۲۸ ٥٨٤ ، ٨٨٤ ، ٥١٥ ، ٢٢٥ ، ٧٣٥ ، ٢٤٥

هوشتت ٥٢٠ وادى الأوش هولشتاین ۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۳۹ وادي الراين ١٧٦ هولمي ۲۹۷ ، ۲۹۷ وادي شيفروز ٣٤٣ ، ٣٤٤ هـولنـــدا ۱۷ ، ۳۲ ، ۸۲ ، ۱۶۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، وإدي فلتافأ = مولداو ١٢٢ . TYY . YET . YTT . Y.X . T.Y . T.Y الوادي الكبير ٤٣ PP7 . "" , T'" , T'" , T'" , T'" , T'" , وإدى نهر الماين ٢٢٣ V-T , 173 , 177 , 177 , X37 , 777 , وادي مولداو ـ انظر وادي فلتافا YYY , AYY , FAY , AAY , Y-3 , 0-3 , وادي الهودسون ٤٢٨ . EEA . EEV . EET . EEE . ETV . ET. وإدى يواشمشتال ١٠٢ : £YY : £Y£ : £77 : £77 : £7. وارسو = فارصوفيا ٢٣ . EAE . EAT . EAT . EAT . EAT وديان سلوفاكيا ١٧٦ . 017 . 018 . 0. A . E99 . E9 . EAT و رستر ۲۱۰ A(0 , 770 , 270 , 070 , 770 , 970 ) ورویکشایر ۲۸۸ ATO , PTO , 130 , 730 , 730 , 330 , وستفاليا ٥٠ ، ٥٢ ، ٨٤ ، ٨٨ ، ١٩٣ ، ٢١٦ ، 030 , 730 , 430 , 370 , 770 , 770 , . TY . (TT . TTT . ATT . -37 . - YT . ٨٧٥ ، ٨٨٠ ، ٥٨٠ 577 , OA3 , A+0 , FYO هوندوراس ٤٢٤ وستنستر ۲۸۵ ، ۲۹۳ ، ۲۹۲ ، ۳۱۱ ، ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، هونغاریا ۱۱ ، ۲۰ ، ۲۹ ، ۸۳ ، ۸۳ ، ۹۰ ، ۹۳ ، 3/7 , -37 , (13 , 770 , 130 , 040 \* 10E : 177 : 177 : 110 : 117 وهران ۱۰ ء ۲۵۶ ۸۵۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ويداه = جودا ٢٠٦ . TAY . TAY . TAY . TIA . TIY . TIV ويلاو ٢٣٩ , OTA , O.A , EAY , E.T , E.T , TR9 ي ٥٧, اليابان ٤٠ ، ١٠ ، ١١٤ ، ٢١٤ ، ٢١٤ ، ٢١٤ هينوت ۱۰ ، ۳۲۷ ، ۲۲۳ ، ۶۸۶ ياروسلاف ٣٩٤ 9 به آشمشتال ۲۰۶ وإدي آمور ٤١١ يورك ۲۹۳ ، ۳۲۰ ، ۲۲۰ ، ۸۲۸ ، ۲۹۳ وإدى الأدا ٢١٧ ييدو = توكيو ٤١٢ وادى الأندوس ٤٠٨

ثورة كاتالونيا ١٦٤٠ م : ٢٢٨ ، ٣٥٥ ثورة كاتالونيا ١٧٠٥ م : ٥٢٠ ثورة الكالابر ١٦٤٧ م : ٣٦٨ ثورة كان ١٦٣٠ م : ٢٥٣ ثورة كوزاك الدون : ٣٩٢ ثورة كيرسي ١٦٢٤ م : ٢٥٢ ثورة لاقال ١٦٢٨ م : ٢٥٢ ثورة اللانفدوك ١٦٣٥ \_ ١٦٣٩ م : ٢٥٨ ثورة لشبونة كانون الأول ١٦٤٠ م : ٣٦٢ ثورة ليون ١٦٢٩ ـ ١٦٣٠ م : ٢٥٢ ، ٢٥٣ ثورة ماسّاتشوستس ١٦٨٤ م : ٤٢٩ ثورة مستائين : ١١٧ ثورة مسينا ١٦٧٤ م : ٣٦٨ ثورة موسكو ١٦٤٨ م : ٣٩٢ ثورة موسكو ١٦٦٢ م : ٣٩٢ ثورة مولان ١٦٤٠ م : ٢٥٩ ثورة نابولي ١٦٤٧ م : ٣٥٦ ، ٣٦٨ ثورة نانت ١٦٣٠ م : ٢٥٣ ثورة النمسا العليا ١٧ أيار ١٦٢٦ م : ١٦١ ، ٢١٤ ثورة نوفعورود ١٦٥٠ م : ٣٩٢ الثورة المونغارية: ٤٨٥ ثورات ١٦٢٥ م : ٣٥٥ ثورات ۱۶۳۰ م : ۲۵۳ ثورات ۱۷۰۹ م : ۵۰۰ ثورات الغراسين البرتغاليين ١٦٤٤ م : ٢٦١ ثورات ورویکشایر ۱۹۰۷ م: ۲۸۸ (5) حرب ١٦٤٢ ـ ١٦٤٢ م : ٢٢٦

ثورة بولونية ١٦٦٢ م : ٤٤٣ شورة بوهيسا: ٥١ ، ٥٨ ، ١٥١ ، ١٦٦ ، ١٧٥ ، ثورة البوي ١٦٤٧ م : ٣٦٨ ثورة بيارن ١٦٦٤ م : ٤٤٣ ثورة تروا ١٦٢٨ م : ٢٥٢ الثورة التشيكية : ٥٠ ثورة جبال السيفين تموز ١٧٠٢ م : ٥٠٥ ثورة جنرالات الصين الجنوبية : ٤١١ ثورة حزيران ١٦٢٠ م : ٢٤٧ ثورة ديجون ١٦٣٠ م : ٢٥٣ ثورة روان ۱۹۲۳ م : ۲۵۲ ثورة روان ۱۹۳۰ م : ۲۵۳ ثورة روان ۱۹۳۱ ـ ۱۹۳۷ م : ۲۵۸ ثورة روسيّون ١٦٤٢ م : ٣٥٦ ثورة رين ١٦٣٦ ـ ١٦٣٧ م : ٢٥٨ ثورة رين ١٦٤٠ م : ٢٥٩ ثورة الزابوروغ ١٦٤٨ م : ٣٨٩ ثورة سالرن ١٦٤٧ م : ٣٦٨ ثورة السوريين ودروز لبنان : ٣٩٧ ثورة شالوس ١٦٦٤ م : ٤٤٣ ثورة غاليس ١٦٣٧ م : ٣٥٥ ثورة غرونوبل ١٦٣٠ م : ٢٥٣ ثورة غويين ١٦٣٥ م : ٢٥٨ ثورة غويين ١٦٧٥ م : ٤٤٣ الثورة الفرنسية : ٥٠ ثورة الفروند : ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٢٥٤ ، ٥٥٩ ثورة الفلاحين ( الكروكان ) : ٢٥٨ ثورة القيقارية ١٦٧٠ م : ٤٤٣ ثورة القصر: ٣٩٥

حرب ١٦٤٢ ـ ١٦٤٨ م : ٢٢٩

حرب الدانيارك ١٦٤٢ \_ ١٦٤٥ م : ٢٣٠ حرب رابطـــة أوغسبــورغ ١٦٩٠ م : ٤٠١ ، ٤٠٩ ، 070,001,027,011,01. حرب السبع والعشرين عاماً : ٣٦٢ حرب الثمال : ۳۷۸ الحرب الصليبية: ١٨٩ الحرب العالمية الأولى : ١٤٦ الحرب العالمية الثانية: ١٤٧ حرب فرنسا ١٦٢٥ م : ٣٥٥ الحرب الفرنسيسة \_ الإسبانية ١٦٣٥ \_ ١٦٤٨ م : 777 . 778 . 770 حرب القرصنة : ٥١٠ ، ٥١١ ، ١٤٥ حرب كرومويل ١٦٥٢ ــ ١٦٥٤ م : ٢٣٦ حرب لأروشمل ١٦٢٧ - ١٦٢٨ م : ٢٥١، ٢٥٦، £75 . 373 حرب المقاليع ( الفروند ) : ٥٥٧ الحرب المقدسة : ٤٠٥ حرب نقل حق الإرث: ٤٤٢ حرب هـولانــد ١٦٧٢ م : ٣٧٨ ، ١٤٤٤ ، ٤٤٦ ، · 64 , FA , FY2 , YY3 , 1A3 , EA. A.0 , 370 حرب الوراثة الإسبانية ١١٦٧ م: ٣١٣ ، ٣٧١ ، حرب الوراثة الإسبانية ١٧٠٢ ـ ١٧١٣ م: ٥٢٠ ، 001 , 014 حرب الوراثة النساوية ١٧٤٠ م : ٢١٠ الحروب الظافرة ١٦٦١ ـ ١٦٧١ م : ٤٧٤ الحروب الهوسيّة : ١٠٥ ، ١١٠ (غ)

حرب ۱۷۰۲ م : ٤٩٥ حرب ۱۹۱۶ م : ۱۳۸ ، ۱۸۸ حرب إسبانيا ١٦٢١ \_ ١٦٢٥ م : ٢٩٠ ، ٣٠١ حرب الاستقلال ١٦٢٠ م : ٤٢٠ حرب الإسطول : ٥٠٩ حرب الأقاليم المتحدة ١٦٢١ م: ٣٥٥ حرب الأقساليم المتحسدة ٢٨ آذار ١٦٧٢ م : ٤٨٠ ، حرب الأم .. الابن الأولى ١٦١٩ م : ١٥٩ حرب الأم \_ الابن الثانية آب ١٦٢٠ م : ١٧٨ ، الحرب الإنكليزيـة ـ الهـولانـديــة الأولى ١٦٥٢ م : 411 الحرب الإنكليزية \_ الهولاندية الثانية آذار ٥٣٤ ، ٤٧٧ : ١٦٦٦ الحرب الإنكليزية \_ الهولاندية الثالثة ٧ حزيران ۱۲۷۲ م : ۲۲۵ الحرب الأهلية ١٦٢٥ \_ ١٦٥٠ م: ٢٣٦ الحرب الأهليــة ١٦٤٢ ـ ١٦٤٩ م : ٢٩٤ ، ٢٩٧ ، ٨٢٧ ، ٢٠٠ ، ٢٩٥ ، ٢٦٥ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ حرب أوربة الشالية : ٢٣٨ ، ٤٨٤ حرب بولونيا ١٦٥٤ ـ ١٦٦٧ م : ٣٩٢ حرب بوهييا ١٦١٨ م : ٥٧ حرب الثلاثين عاماً ١٦١٨ ـ ١٦٤٨ م : ٤٧ ، ٥٠ ، 10, 70, 70, A0, 10, -7, 17, AF , AY , 3A , YP , PP , \*\*( ) YY ) ATI . 731 . P31 . TOI . TFI . TFI . YA( ) AA( ) PA( ) (P( ) TP( ) AP( ) PPI . 317 . 077 . 307 . 077 . 177 . 344

غزو الأقاليم المتحدة نيسان ١٦٧٢ م : ٥٤٥ ، ٥٤٥

معركة أودينارد ١٠ تموز ١٧٠٨ م : ٢٦٥ معركة بارفلور ٢٩ أيار ١٦٩٢ م : ١٦٥ معركة بالرمو ٢ حزيران ١٦٩٦ م : ٤٨٣ معركة براندبورغ ١٦٧٤ م : ٣٨٦ معركة برايتنفلد الأولى ١٧ أيلول ١٦٣١ م : ٣٢٣ معركة برايتنفلد الثانية ٢ تشرين الشاني ١٦٤٢ م :

معركة برستون ١٧ آب ١٦٤٨ م : ٢٩٧ معركة برنامبوك كانون الثاني ١٦٥٤ م : ٢٦١ معركة بلنهايم ١٣ آب ١٧٠٤ م : ٢٠٥ معركة بورتلاند ٢٨ شباط ١٦٥٣ م : ٣١١ معركة بولتاقا ١٠٠٩ م : ٢٧٠ معركة بيفيزيــه ( رأس بيتشي ـ هيــد ) ١٠ تمـوز

معركة تكسل ٢١ آب ١٦٧٣ م : ٥٣٦ معركة توركهايم ٥ كانون الثاني ١٦٧٥ م : ٤٨٢ معركة تورينو ١٧ أيلول ١٧٠٦ م : ٢٢٥ معركة الجبل الأبيض ٨ تشرين الثاني ١٦٢٠ م : ١٥، ١٢١ ، ١٨٥ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، معركة جزيرة سترومبولي ٦ كانون الثاني ١٦٧٦ م : معركة جزيرة سترومبولي ٦ كانون الثاني ١٦٧٦ م :

معرکة جسر شارل ۱٦٤٨ م : ٥١ معرکة جون ( سول ) ۷ حزیران ۱٦٧٣ م : ٤٨١ معرکة جون ساوثولد ۳ حزیران ١٦٦٥ م : ٣٤٥ معرکـة جون ساوثولـد ( سولبي ) ۷ حزیران ۱٦٧٧ م : ٥٣٦ معرکة جیجیللي ١٦٦٤ م : ٤٠١

معركة دروغيدا ١٠ تموز ١٦٩٠ م : ٥١٢ معركة الدكّنُ ١٦٦٩ م : ٤٠٨ غزو بالاتينا : ٤٩٠ الغزو التركي ١٦٧٦ م : ٣٩٠ غزو الدوفينه ١٦٩٢ م : ٥١٣ غزو فورتامبرغ ١٧٠٧ م : ٥٢٠ غزو اللوكسمبورغ كانون الأول ١٦٨٢ م : ٤٨٧

(ف)

فتح أذربيجان ١٦٠٢ م : ٤٠٢ فتع أكرانيا ١٦٧٦ م : ٤٠٠ فتح بريهويغا ٩ كانون الأول ١٧١٠ م : ٥٢٣ فتح بغداد ۱۹۲۳ م : ٤٠٢ فتح بلفراد ۱۲۸۸ م : ٤٠١ فتح بودا ۱۲۸۲ م : ۴۰۱ ، ۵۰۸ فتح البودوليا ١٦٧٢ م : ٤٠٠ فتح بينييرول ٢٩ أب ١٦٩٦ م : ١٤٥ فتح تبريز ١٦٠٢ م : ٤٠١ الفتح الفرنسي الثاني ١٦٧٤ م : ٣٦٤ فتح كاتالونيا ٢٨ حزيران ١٧٠٦ م : ٥٢٠ فتح كاتينا ٢٩ آب ١٦٩٦ م : ٥١٤ فتح كازال ٢٩ آب ١٦٩٦ م : ٥١٤ فتح كوربي تشرين الثاني ١٦٣٦ م : ٢٢٧ فتح ماغدبورغ ٢٠ أيار ١٦٣١ م : ٢٢٢ فتح هرمز ۱۹۲۲ م : ٤٠٢ فتح هونغاریا ۱۶۸۲ م : ٤٠١ ، ٥٧٠

( )

معركة أغوستا ٢٢ نيسان ١٦٧٦ م : ٤٨٣ معركة الأربعة أيـام ١١ ـ ١٤ حـزيران ١٦٦٦ م : ٥٣٤

معركة إلفاس ١٦٥٩ م : ٣٦٢ معركة أميكسيال ١٦٦٣ م : ٣٦٢ معركــة كالانبرغ ٢ أيلـول ١٦٨٣ م : ٣٨٠ ، ٣٩٠ ، ٤٨٦ ، ٤٠٠ معركة الكثبان ١٤ حزيران ١٦٥٨ م : ٣١٤ ، ٣١٤ معركة كريسي : ٩٠ معركة لاغوس حزيران ١٦٩٣ م : ٥١٤ معركة لامارساي ١٤ تشرين الأول ١٦٩٣ م : ٥١٣ معركة لانس ٢٠ آب ١٦٤٨ م : ٢٦٣ معركة لاهوغ ١٦٩٢ م : ٤٩٨ ، ٥١٠ ، ١٣٥ معركة لوتـزن ٦ تشرين الشـاني ١٦٣٢ م : ٢٢٤ ، 3 87 معركة لوزّارا ١٥ آب ١٧٠٢ م : ٥٢٠ معركة لوند كانون الأول ١٦٧٦ م : ٣٨٦ معركة ليبانت ١٥٧١ م : ٢٠ معركة ليباني ١٤٣٤ م : ٩٣ معركة مارستون مور ٢ تموز ١٦٤٤ م : ٢٩٤ معركة مالبلاكيه ١١ أيلول ١٧٠٩ م : ٢٢٥ معركة مولبرغ ١٥٤٧ م : ٩٥ معركة مونتيخو ١٦٤٤ م : ٣٦٢ معركة موهاتش [ موهاكس ] ١٥٢٦ م : ٨٨ ، ٣٨٠ معركة نورفولك ٤ آب ١٦٦٦ م : ٥٢٩ معركة نيروندن ١٩ تموز ١٦٩٣ م : ٥١٣ معركة نيزيي ١٤ حزيران ١٦٤٥ م : ٢٩٦ معركة هرات ١٥٩٧ م : ٤٠١ معركة هوشتت ۲۰ أيلول ۱۷۰۳ م : ۲۰ه كة ورستر ٣ أيلول ١٦٥١ م : ٣١٣

معركة دنبار ٣ أيلول ١٦٥٠ م : ٣١٠ معركة دوفر ٣٠ تشرين الثاني ١٦٥٢ م : ٣١١ معركة دونان ٢٤ تموز ١٧١٢ م : ٢٤٥ معركة رامي ٢٣ أيار ١٧٠٦ م : ٢١٥ معركة روكروا ١٦٤٣ م : ٣٥٦ ، ٥١٠ معركة زابلات : ١٦٤ معركة زنتا ١١ أيلول ١٦٩٧ م : ٤٠١ معركة سان أنطوان تموز ١٦٥٢ م : ٢٦٧ معركة سان غوتار آب ١٦٦٤ م : ٣٩٩ ، ٤٧٥ معركة ستافارد ١٨ أب ١٦٩٠ م : ١٥٥ معركة سول ( جون ) ٧ حزيران ١٦٧٣ م : ٤٨١ معركة سولي ( جون ساوثولد ) ٧ حزيران ۱۷۲۲ م : ۲۳۵ معركة سيد غيور ٦ تموز ١٦٨٥ م : ٥٣٩ معركة سينيف ١١ آب ١٦٧٤ م : ٤٨٢ معركة شتاينكرك ٣ آب ١٦٩٢ م : ٥١٣ معركة شوسيم ١١ تشرين الثاني ١٦٧٣ م : ٣٩٠ معركة غاليس ١٦٤١ م : ٣٦٢ معركة فريد لنفن تشرين الأول ١٧٠٢ م : ٥٢٠ معركة فلوروس ٢ تموز ١٦٩٠ م : ٥١٣ معركة فيتستوك ٤ تشرين الأول ١٦٣٦ م : ٢٢٧ معركة فيربلين ٢٨ حزيران ١٦٧٥ م : ٣٨٨ ، ٣٨٦ معركة فيلافيسيوزا ١٧ حزيران ١٦٦٥ م : ٣٦٢ ، معركة فيلافيسيوزا كانون الأول ١٧١٠ م: ٥٢٣

معركة فينًا تموز ١٦٨٣ م : ٤٠٠ ، ٧٠٠

## مسرد المعاهدات

(1)براءة ١٦٢٩ م : ٢٣٣ براءة ١٦٣٨ م : ٤١٢ الاتحاد الإنجيلي أيار ١٦٠٨ م: ٢٧ ، ٤٩ ، ١٣٦ ، براءة ١٦٤١ م : ٢٥٨ 131 , 131 , 101 , 101 , 711 , 111 , براءة ١٦٧٣ م : ٤٤٨ ، ١٥١ ، ٤٢٨ ٧٧١ ، ١٧١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٢١ ، براءة ١٧٠٧ م : ٤٩٤ براءة آذار ١٦٦٧ م : ٤٤٢ اتحاد إنكلترا \_ إيكوسيا ١٧٠٧ م : ٥٤٨ براءة أذار ١٧١٥ م : ٥٠٦ اتحاد أوترخت ١٥٧٩ م : ١٦ براءة آليس ( براءة العفو الملكي ) ٢٨ حــزيران الاتحاد الدائم ١٦١١ م : ١٤ ١٦٢٩ م : ١٥١ ، ٢٥٢ ، ٨٣٣ ، ١٦٢٩ اتحاد فارصوفيا ( وارسو ) ۱۵۷۲ م : ۲۳ براءة إرجاع الملكية ٦ آذار ١٦٢٦ م : ٢١٩ ، ٢٢٠ , اتحاد لوبْلَنْ ١٥٦٩ م : ١٨ 77X : 777 اتحاد هايلبرون ٢٣ نيسان ١٦٣٣ م : ٢٢٤ ، ٢٢٥ براءة البلاد الجديدة ( الدستور المجدد ) ١٦٢٧ م : اتحادات ۱۲۲۹ ـ ۱۲۸۹ م : ٥١٥ اتفاق ۱۲۹۳ م : ۵۰۱ براءة بوتسدام تشرين الأول ١٦٨٤ م : ٣٧٨ اتفاق باستو : ٨٤ براءة تاريف ١٦٤٦ م : ٢٦٢ اتفاق بیرنا \_ براغ ۳۰ أیار ۱۹۳۰ م : ۲۲۰ \_ ۲۲۹ براءة تسامح ١٦٩٢ م : ٤١٥ اتفاق تشرين الأول ١٦٣٥ م : ٢٢٦ براءة توازيه ١٦٤٤ م : ٢٦٢ الاتفاق الفرنسي \_ الإنكليزي ١٦٥٥ م : ٢٣٧ البراءة الداعمة : 230 ، 200 اتفاق الكومباكتات ١٤٣٦ م : ٩٣ البراءة الذهبية : ٩٠ براءة روان : ٢٧٤ (ب) البراءة العظمى ١٦٢٩ م : ٢٥٢ براءة ١٥٨٥ م : ١٠٩ براءة العفــو الملكي ( براءة أليس ) ٢٨ حــزيران براءة ١٦٠٤ م : ٢٦٣ ١٦٢١ م : ١٥١ ، ٢٥٢ براءة ١٦٢٦ م : ٢٥٠ براءة فونتينوبلو ١٨ تشرين الأول ١٦٨٥ م : ٤٦٢ ، براءة ١٦٢٨ م : ٢٥٥ 0.7 . 0.0

in Combine - (no stamps are applied by registered version)

(3)

دستور ۱۹۱۱ م : ۲۱۰ ، ۲۱۰ دستور ۱۹۳۶ م : ۲۸۲ ، ۲۸۳ دستور ألكسندر السابع ( مرسوم القداسة ) ۱۳ تشرين الأول ۱۹۵۱ م : ۲۷۸ دستور إينوسان العاشر ( المرسوم المناسب ) ۲۱ أيار ۱۹۵۳ م : ۲۷۸ الدستور التشيكي : ۲۶۱

دستور فلاديسلاف : ۲۱۰ الدستور المجدد ( براءة البلاد الجديدة ) ۱۹۲۷ م : ۲۰۹ ، ۲۰۲

(c)

رسالة الجلالة : ۱۲۱ ، ۱۳۱ ، ۱۶۰ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۰۲

( w)

سلام ١٦٤٨ م : ٥٧٠ سلام إسبانيا كانون الثاني ١٦٤٨ م : ٣٠٥ سلام الأقاليم المتحدة ٢٦ حزيران ١٧١٤ م : ٥٢٥ سلام الإمبراطورية (سلام أوغسبورغ) ١٥٥٥ م :

سلام أوترخت كانون الثاني ١٧١٦ م : ٥٢٠ ، ٢٢٥ ، ٢٥٥ م : سلام أوغسبورغ ( سلام الإمبراطورية ) ١٥٥٥ م : ٢٥ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ،

سلام تشرين الأول ١٦٤٨ م : ٥١ السلام الدائم ١٥١٥ م : ١٤ السلام الدائم ١٥٧٢ م : ٢٣ سلام سيتڤاتوروك ١٦٠٦ م : ٣٩٨ (5)

حلف الأقاليم المتحدة ٢٧ نيسان ١٦٦٢ م: ٤٧٥ الحلف الإنكليزي الفرنسي ١٦٥٥ م: ٤٢٥ الحلف الإنكليزي الهـولانـدي ٢٣ كانـون الشـاني ١٦٦٨

حلف براندبورغ كانون الأول ١٦٦٧ م : ٤٧٧ حلف البرتغال ١٦ أيار ١٧٠٣ م : ٥٢٠ حلف البرتغاليين شباط ١٦٤١ م : ٢٢٨ الحلف الشلاثي كانسون الشاني ـ نيسان ١٦٦٨ م :

۳۸۳ ، ۲۸۹ ، ۲۷۹ ، ۵۳۰ ، ۳۸۰ م ۳۸۰ حلف جان دو ویت ۱۹۹۲ م : ۵۶۰ حلف ریشلیو ۳۰ أیار ۱۹۳۱ م : ۲۲۱ حلف السوید ـ فرنسا ۱۹۷۲ م : ۲۸۲ حلف عصبة الراین ۱۵ آب ۱۹۵۸ م : ۲۳۲ ، ۲۲۲ ،

حلف فرديناند تشرين الأول ١٦١٩ م : ١٧٧ الحلف الفرنسي ١١ نيسان ١٦٧٧ م : ٤٧٩ ، ٣٥٥ الحلف الفرنسي الإنكليزي ٣٣ آذار ١٦٥٧ م : ٢٣٧ الحلف الكبير ١٧٠١ م : ٥٠٨ حلف لاهاي كانون الأول ١٦٢٥ م : ٢١٨

حلف لاهـاي الكبير ٧ أيلول ١٧٠١ م: ٥١٦،

حلف النسا الدنيا آب ١٦١٩ م: ١٦٧ ، ١٦٨ حلف النسا العليا آب ١٦١٩ م: ١٦٧ ، ١٦٨

معاهدة آندروسوڤو ۱۳۹۷ م : ۲۹۱ المعاهدة الإنكليزية د البرتغالية ۲۳ حزيران ۱۳۹۲ م : ۳۳۰ معاهدة أوترخت ۳۱ آذار ۱۷۱۳ م : ۵۲۰ ، ۵۲۷ ، ۱۳۸۰ ، ۵۲۷ م تشرين الأول ۱۳۵۸ م : ۲۳۰ معاهدة أوليڤا ۳ أيار ۱۳۹۰ م : ۲۲۰ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹

معاهدة باد ۷ أيلول ۱۷۱٤ م: ۲۲۰ معاهدة باريس ۸ شباط ۱۹۳۰ م: ۲۲۲ م : ۲۲۲ م معاهدة براندبورغ تشرين الثاني ۱۹۸۳ م: ۲۲۲ معاهدة برقالد ۲۳ کانون ۱۹۳۱ م : ۲۲۲ ، ۲۲۳ معاهدة برومسبرو ۱۳ آب ۱۹۳۰ م : ۲۳۰ ، ۲۳۰ معاهدة التاج ۱۳ تشرين الثاني ۱۷۰۰ م : ۲۷۰ معاهدة تورينو ۲۹ آب ۱۹۰۱ م : ۲۱۰ معاهدة حلف فينًا ۱۲ أيار ۱۳۸۹ م : ۲۱۰ معاهدة دوفر حزيران ۱۳۷۰ م : ۲۹۵ معاهدة دوفر حزيران ۱۳۷۰ م : ۲۹۵ ، ۲۵۰ معاهدة رابطة أوغسبورغ : ۲۹۰ معاهدة رابطة أوغسبورغ : ۲۹۰ معاهدة رابطة أوغسبورغ : ۲۹۰ م

معاهدة روسكيلد ٢٧ شباط ١٦٥٨ م : ٢٣٩ معاهدة ريفولي تموز ١٦٣٥ م : ٢٢٦ معاهـدة سان جرمن حـزيران ١٦٧٩ م : ٣٧٩ ،

معاهدة شيراسكو: ٣٧١ ، معاهدة صداقة فرنسا ١٦٥٥ م: ٢٣٦ ، ٤٠٥ معاهدة صلح اكس لاشابل ٢ أيار ١٦٦٨ م: ٤٧٨ ، ٥٥٥ ، ٤٤٥ سلام فارس ۱٦١٨ م : ٣٩٧ سلام فرنسا تشرين الأول ١٧١١ م : ٥٥٣ سلام فرنسا ـ السويـد ٢٤ تشرين الأول ١٦٤٨ م : ٢٣٢ سلام كانديا (كريت ) ٢٧ أيلول ١٦٦٩ م : ٤٠٠ سلام الكنسية ١٦٦٩ م : ٥٠٣

(ص)

صلح إنكلترا ١٦٧٤ م : ٤٥٠ صلح بوليانوڤ ١٦٤٤ م : ٢٨٩ صلح روي ١١ آذار ١٦٤٩ م : ٢٦٥ صلح زاتمان ١٧١١ م : ٢٨٢ صلح ستولبوڤو ١٦١٧ م : ٢٨٢ صلح الشمال ١٦٦٠ ـ ١٦٦١ م : ٢٣٨ ، ٢٤٠ صلح فيكتور ١٦٢١ م : ٢٧٦ صلح كنارد ١٦١٦ م : ٣٨٦ صلح لوبيك ٢٢ أيار ٢٦٢١ م : ٢١٩ صلح لين ١٦٠٨ م : ١١٨ صلح هولاندا ١٩ شباط ١٦٧٤ م : ٢٦٥

(4)

مرسوم ١٦٠٤ م : ٨ مرسوم ٨ أيلول ١٧١٣ م : ٥٥٥ المرسوم البابوي ١٧٠٥ م : ٥٥٥ المرسوم الذهبي ٢٥ كانون الأول ١٣٥٦ م : ٧١ ، ٨٩ مرسوم القداسة ( دستور ألكسندر السابع ) ١٦ تشرين الأول ١٦٥٦ م : ٢٧٨ المرسوم المناسب ( دستور إينوسان العاشر ) ٣١ أيار معاهدة ١٦٦٢ م : ٢٧٧ معاهدة لشبونة ١٣ شباط ١٦٦٨ م : ٢٦٢ معاهدة ليؤبولد أفار ١٦٨٦ م : ٤٨٩ معاهدة ليون ١٦٠١ م : ٨ معاهدة مونبليه ١٨ تشرين الأول ١٦٢٢ م : ٢٤٨ ، ٢٥٠ معاهدة مونزون ( مونسون ) آفار ١٦٢٦ م : ٢١٨ معاهدة مونستر ٣٠ كانون الشاني ١٦٤٨ م : ٢٣٢ ،

معاهدة مونسون ( مونزون ) آذار ۱۹۲۲ م : ۲۱۸ معاهدة مونمارتر ٦ شباط ۱۹۹۲ م : ٤٧٦ ، ٤٧٩ معاهدة ميثون ٢٧ كانـون الأول ١٧٠٣ م : ٣٦٣ ،

معاهدة نرتشينسك ١٦٨١ م : ٢١١ معاهدة نيكولسبورغ ٦ كانون الثاني ١٦٢٢ م : ٢١٦ معاهدة وستنستر ٥ نيسان ١٦٥٤ م : ٢٦١ ، ٢١٣ معاهدة ويلاو ٦ أيلول ١٦٥٧ م : ٢٣٩ معاهدات ١٦١٠ م : ١٥٩ معاهدات ١٦٨١ ـ ١٦٥٩ م : ٢٧٢ ، ٢٦٦ معاهدات ١٢٨١ ـ ١٦٩٠ م : ٢٠٥ معاهدات إنكاترا ١١ نيسان ٢٧١٠ م : ٢٥٥ ، ٢٥٥ المعاهدات الإنكليزية ـ الهولاندية ٣٠ كانون الثاني ١٧١٢ م : ٢٥٥

١٧١٣ م: ٢٧٥ معاهدات تحالف ١٦٣٥ م: ٢٢٦ معاهدات الحاجز: ٣٦٣ معاهدات السيادة ١٦٣٦ م: ٤٠٨ المعاهدات الفساوية \_ الهولاندية ٥ كانون الشاني ١٧١٥ م: ٣٢٥ معاهدات وستفاليا ٢٤ تشرين الأول ١٦٤٨ م:

معاهدات وستفاليا ٢٤ تشرين الاول ١٦٤٨ م : ٥٠ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ١٩٢ ، ٢٣٢ ، معاهندة صلح بريندا ٣١ تموز ١٦٦٧ م : ٣١٥ ، ٤٢٨ ، ٤٧٧ ، ٥٣٥

معاهدة صلح البيرينية ٧ تشرين الشاني ١٦٥٩ م: ٢٣٥ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٧٠ ، ٢٦٢ ، ٢٦٧ ، ٤٦٩ ،

معاهدة صلح ريسويك ٣٠ تشرين الأول ١٦٩٧ م: ٤٩٥، ١١٥، ١١٥، ٥١٥، ٥١٥،

معاهدة صلح نييغ ۱۲۷۸ ـ ۱۲۷۹ م : ۲۷۹ ، 80۰ ، ۸۵ ، ۲۸۵ ، ۱۸۵ ، ۵۸۵ ، ۸۸۵ ، ۲۲۰ ، ۷۲۰ ، ۵۲۱

معاهدة غراتز ١٦١٧ م : ١٣٢ معاهدة غريونفيل ١٩ كانون الثاني ١٦٦٨ م : ٤٧٧ معاهدة غليوم ١٦٨١ م : ٢٨٤ معاهدة فاسڤار ١٠ آب ١٦٦٤ م : ٤٠٠ معاهدة فرفن ١٥٩٨ م : ٨ معاهدة فرنسا ـ إسبانيا ١٧ أيلول ١٦٧٨ م : ٢٨٤ معاهدة فرنسا ـ الأقاليم المتحدة ١٠ آب ١٦٧٨ م :

معاهدة فرنسا - الإمبراطور ٥ شباط ١٦٧٩ م:

معاهدة كارديس تموز ١٦٦١ م : ٢٤٠ معاهدة كارلو فيتنر ٢٦ كانون الثاني ١٦٩٩ م : ٣٨١ ، ٣٨١ معاهدة كسانتن ١٦١٤ م : ١٢٩

معاهدة كسائل ١٦١٤ م : ١٦٦٠ م : ٢٤٠ ، معاهدة كوبنهاغن ٤ حزيران ١٦٦٠ م : ٣٤٠ ،

معاهدة كومبين ٢٨ نيسان ١٦٣٥ م : ٢٢٦ معاهدة لاروشل شباط ١٦٢٦ م : ٢٥٠ معاهدة لاهاي ٢٠ آب ١٦٧٣ م : ٤٨١ میثاق ۱٦٤٨ م : ۳۸۷ میثاق ۳۰ حزیران ـ ۸ تموز ۱٦٤٨ م : ۲۲۳ میثاق شباط ۱٦۲۸ م : ۲۹۲ میثاق لندن ۱٦۸۳ م : ۵۳۹

( 4)

 077 , FTT , KTY , +37 , 3FY , YTO 777 , 777 , 043 , 4.0 , 770 مفاوضات ١٣ تشرين الأول ١٦٩٨ م : ٥١٦ ، ٥٢٠ مفاوضات باریس شباط . جزیران ۱۹۵۹ م : ۲۳۷ مفاوضات ريفولي أيار ١٦١٩ م : ١٥٩ ، ١٧٠ مفاوضات سانت مینیهولد ۱۵ أیار ۱۹۱۶ م : ۲٤٥ مفاوضات شباط ۱۶۲۸ م : ٤٧٨ مفاوضات فرنسا ۱۷۰۹ ـ ۱۷۱۰ م : ۵۵۲ مفاوضات فيليب الخامس ١٣ تموز ١٧١٣ م : ٥٢٥ مفاوضات لودن ٢ أيار ١٦١٦ م : ٢٤٦ مفاوضات مدرید تموز ۱۲۵۲ م : ۲۳۷ مفاوضات نهر آمور ۱۲۸۹ م : ۳۹۳ مؤتمر كومنسكي ١٩٥٧ م : ٢٠٧ موترات بوتني تشرين الأول ـ تشرين الشاني ۱٦٤٧ م : ۲۹۷ مؤتمرات جيرترويد نبرغ آذار ـ تموز ١٧١٠ م : ٥٢٢ میثاق ۱۹۰۵ م : ۱۱۷

## مسرد الكتب والمراجع

( = ) (1)تاريخ التجارة في مدينة براغ قبل الجبل الأبيض: أحاديث عن حياة وآثار الرسامين المتازين من قدامي ومحدثين: ٥٥٩ تاريخ السكان العالى: ٩٧ أحاديث في تعدد العوالم: ٥٧٣ تاريخ الشعب الفلاح في بوهيميا ومورافيا : ١٠٦ أحاديث في العلوم: ٧١ه تاريخ عصرالنهضة الأوربية : ٢٤٤ أخبار جمهورية الآداب: ٨٤ التاريخ الكوميدي لدول الشبس: ٣٤٨ أخبار ليدن الفائقة: ٣٠٧ تاريخ المادرات : ١٩٧ الأخلاق: 330 تاريخ نقدي لكبار مفسري العهد الجديد: ٥٨٢ الإرادة الحرة: ٣٤١ تاريخ نقدي للمهد القديم: ٥٨٣ الإسبان والجبل الأبيض: ١٤٧ تاريخ هواتف الغيب: ٥٨٣ إشبيلية والأطلسي: ٦٠ ، ١٥٣ تفاصيل فرنسا: ٤٩٥ الأغسطينوس: ٢٧٨، ٢٧٩، ٣٤٦، ٣٤٦ تىلماك : ٨٧٥ الأفكار: ٢٢٥ إنكلترا والجبل الأبيض: ١٤٧ ( 🗢 ) أوميني ( الفن ) : ١٠٨ الثورة في بوهيميا : ١١٣، ١٦٦، ١٨٣ إيضاح حِكم القديسين: ٥٠٢ (元) (ب) الجهورية البوهبية : ٢٠١ بارناس المجائى: ٣٤٧ (5) البحث عن الحقيقة: ١٨٥ البحر المتوسط والعالم المتوسطى في عصر فيليب حرب الثلاثين عاماً والأمة التشيكية : ١٨٨، ١ الثاني : ٦٠ حق الحرب والسلم : ٣٠٦ ييلا هورا أفرانسي ( فرنسا والجبل الأبيض ) : ١٤٧ حوت في المثولوجيا الفينيقية: ٥٨٥

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(b) طبائع : ٥٨٥ (ع) عشتار ( عشتروب ) : ۲۷۲، ۲۲۲ عصر لويس الرابع عشر: ٥٦٣ علم الفلك الجديد : ٣٣٣ العهد الجديد : ٥٨٧ ، ٥٨٧ المهد الجديد بالفرنسية مع الأحكام الإضافية في كل آية : ٥٠٣ العهد القديم : ٨٧٠ ( je ) غول في الميثولوجيا الغينيقية: ٥٨٥ ( 0 ) الفردوس المفقود: ٥٣١ الفلاحون في روسيا (كرست آنية ناروس) : ١٠٤ الفن ( أوميني ) : ١٠٨ ( 4) الكتاب اللاهوتي السياس : ٥٤٤، ٨٢٥ الكتاب القدس: ٣١٣، ٣٢٠، ٨٨٥، ٨٨٥ كتاب النور: ٧٦٥ كرست آنيه ناروس ( الفلاحون في روسيا ) : ١٠٤ (4)

(さ) خطاب في الطريقية لسلوك العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم: ٣٣١ (3) دول وأمبراطوريات القمر: ٣٤٨ دون کیشوت : ۳۵۷ (c) رسالة في التجردية : ٥٠٢ رودولف الثاني وعصره : ٩٦ روسيا وحرب الثلاثين عاماً : ٥٢ ( س) السكان والبيئة الاجتاعية للدولة التشيكية من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر: ٩٧ سلوك الحلفاء: ٥٥٣ سياسة البلاد المنخفضة والجبل الأبيض: ١٤٧ سياسة فرنسًا الخارجية وحرب الثلاثين عاماً : ١٤٦ السياسة من الكتاب المقدس: ٤٣٤ (ش) شارل كنت وأصحاب المصارف : ٢٠٠ أَلْشَعْب يموت جوعاً ويهلك : ٢٧٧ ( oo ) صحيفة أمستردام ( صحيفة هولاندا ) : ٣٠٧

صحيفة العاماء : ٧٧٥

صحيفة هولاندا ( صحيفة أمستردام ) : ٣٠٧

لوائح شولُنُّ : ٨٧٥

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المناولة الكثيرة الوقوع ( المناولة المتواترة ) : ٣٤٦ المناولة المتواترة ( المناولة الكثيرة الوقوع ) : ٣٤٦

مونادو لوجي : ٥٨٥

ميثاق العلم التجريبي : ٥٥٥

(0)

نظرية استبداد الدولة : ٥٨٥

نهاية استقلال مملكة بوهبيا : ١٨٧

نوڤوم أورغانوم : ٣٢٩

نونتيوس سيد يروس : ٣٣٣

(4)

المستوريو غرافيا الفرنسية في القرن التاسع عشر

لحرب الثلاثين عاماً : ٥٢ ، ٦٦

**(e)** 

الواقع : ٤٩٥

( )

الجلة التاريخية التشيكوسلوفاكية : ١٠٦

بحوعة كبردج في التاريخ الحديث : ٥١

محاولة عن الأصل الحقيقي وامتداد ونهاية الحكم

المدني : ٥٨٥

محاولة فلسفية تهم العقل البشري: ٥٨٤

عاولة في السلطة المدنية : ٥٤٩

محاولات تيؤديسيه : ٥٨٥

الختصر في القضاء والقدر: ٣٤٠

مدخل إلى حياة التقوى : ٢٤٢

مشروع عشرملكي : ٤٩٥

مصادر حرب الثلاثين عاماً عظية : ٥١

المطول في حقوق الملكة : ٤٧٧

المطول في سيادة الملك : ٤٣٤

معجزة الصناعة : ٣٠٢

مقاومة الرعايا لأميرها : ١٦٢

#### erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version

#### ARGAN (Giulio Carlo)

L'Europe des Capitales, 1600 - 1700, Paris, Albert Sikra (Arts, Idées, Histoire), 1964, 222 p.

#### BRAUDEL (Fernand)

Civilisation matérielle et capitalisme (XV - XVIII siècles, T.1. Paris, A. Colin « Destins du monde », 1967, 464 p.

#### CARSTEN (F.-L)

(Sous la direction de), The Ascendancy of France, 1648 - 1688, Cambridge, University Press (The New Cambridge modern history, Vol.V), 1961, 630 p. (Vol. IV et VI

#### CHAUNU (Pierre)

La civilisation de l'Europe classique, Paris, Arthau (Les grandes civilisations » dirigée par. R. Bloch), 1966, 705 p.

#### DAUMAS (Maurice)

(Sous la direction de), Histoire générale des techiques. T. II: Les premières étapes du machinisme Paris, P.U.F., 1965, 750 p.

#### GRANT, A.J

A history of Europe (1494 - 1610) (history of Europe v), methuen and co Ltd, London, 1964.

#### GROUSSET (René) et LEONARD (Emile - G.)

(sous la direction de), Histoire universelle, T III: De la réforme à nos jours, Paris, N.R.F. (Encyclopédie de la pléiade), 1958, 2 306 p.

#### HAUSER (Henri)

La prépondérance espagnole, 1559 - 1660, Paris, P.O.F. (peuples et civilisations), histoire générale publiée sous la direction de Louis Halphen et Philippe Sagnac, T. IX), 3 ed. 1946, 655 p.

#### HUYGHE (René)

(sous la direction de), l'art et l'homme, T. III, Paris, Larousse, 1961, 511.

#### LAVEDAN (Pierre)

Histoire de l'art. Tome II: Moyen age et temps modernes, Paris, PUF (Clio), 2ed., 1950-XI 583 p.

#### LEBRUN (François)

Le XVII Siècle, Armand Colin, Paris 1967 (collection U).

#### a by Till Collibilite - (110 statisps are applied by registered t

#### LIVET (Georges)

La guerre de trente ans, P.U.F («Que Sais-je»), PARIS, 1972

### MALAND (David)

Europe in seventeenth century, Macmillan, St martin's Press New York ress New York 1966

### MOUSNIER (Roland)

Les XVI et XVII siècles, Paris, P.U.F. (Histoire générale des civilisations, pupliée sous la direction de M. Grousset, T. IV), 4e éd., 1965, 686 P.

#### OGG (David)

Europe in the seventeenth century, Adam and Charles Black, London 1954

#### PRECLIN, Edmond et Tapié (Victor - L.)

Le XVII Siècle. Monarchies centralisées, 1610 - 1715, P.U.F. (« Clio »), 2e éd., 1949 L II - 813 p.

#### REDDAWAY (W.F.)

A history of Europe (1610 - 1715) («History of Europe VI»), Methuen and co LTD, London1967

### REINHARD (Marcel) et ARMANGAU (André)

Histoire générale de la population mondiale, Paris, editions monchrestin, 1961, V - 597 p.

### SAGNAC (Philippe) et Saint - Léger (A. De)

Louis XIV, 1661 - 1715, Paris, P.U.F. (Peuples et civilisations)..., T. X, 3ed. 1949, 701 p.

#### TAPIE (Victor - L.)

La guerre de trente ans, C.D.U. Paris 1966

#### TATON (René)

(Sous la direction de), Histoire générale des sciences T.II: La science moderne de 1450 à 1800, Paris, P.U.F., 1958, 800 p.

#### ZELLER (Gaston)

Les Temps modernes

I. De Christophe colombe a cromwell;

Il de Louis XIV a 1789, Paris, hachette (Histoire des relations internationales) publiée sous la direction de P. Renouvin, Tomes II et III, 1953-1955, 327 et 377 p.

### الفهرس

### المقدمة أوربة والعالم في فاتحة القرن السابع عشر أوربة

التجزئة السياسية ٧ ، الدولتان الكبريان : فرنسا ٧ ، آل هابسبورغ في مدريد ١٠ ، آل هابسبورغ في فينًا ١١ ، الدول الثانوية : سويسرا وإيطاليا ١٣ ، انكلترا والأقاليم ـ المتحدة والدانيارك والسويد ١٥ ، إنكلترا ١٦ ، جمهورية الأقاليم المتحدة ١٦ ، الدانيارك ١٧ ، بولونيا ١٨ ، الروسيا ١٩ ، الامبراطورية العثمانية والتهديد التركي ١٩ ، القضايا الدينية ٢١ ، تقدم الإصلاح المعاكس ( الإصلاح الكاثوليكي ) ٢١ ، محاولات التساهل ٢٢ ، القضايا الديوغرافية والاقتصادية والاجتاعية ٢٨ ، الصفات الدائمة للاقتصاد القديم ٢١ ، الزراعة ٣١ ، الظروف الاقتصادية والمنافسات الاجتاعية ٣٦ ، أوربة والعالم ٣٨ ، الأوربيون والعالم المديم ٣٨ ، الأوربيون والعالم الجديد ٤١

القسم الأول السياسة الأوربية في النصف الأول من القرن السابع عشر السياسة الأوربية في النصف الأول من القرن السابع عشر ٤٥

> الفصل الأول حرب الثلاثين عاماً ١٦١٨ - ١٦٤٨ م

> > تهيد ٤٧ ، الصفات العامة ٥٠

### الفصل الثاني

### عالم أوربه الوسطى قبل حرب الثلاثين عاماً

السكان ٦٦ ، الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة ، النظم المركزية ٦٦ ، الدول الإقلمية ٧٦ ، سلالة آل هابسبورغ ٨١

### الفصيل الثالث

### مملكة بوهميا ورسالة الجلالة

۱ - التقاليد التاريخية ۸۷ ، ۲ - السكان والمجتمع ۹۷ ، اقتصاد الأملاك والأمراء ۱۰۰ ، الفلاحون ۱۰۳ ، البورجوازيون ۱۰۷ ، ۳ - الحرب ضد الأتراك - ثورات النبلاء ورسالة الجلالة ۱۱۹

### الفصل الرابع الخلافة الملكية في بوهيميا عام ١٦١٧ م

الظروف الدولية ١٢٦ ، ترشيح وتعيين فرديناند شتيريا ١٣٠ ، المؤامرة والإلقاء من النوافذ ١٣٦ ، إطاحة براغ والرأي الأوربي ١٤١

### الفصل الخامس

### كونفدراسيون بوهييا وحكم فريديريك الخامس

شغور العرش الأمبراطوري ( ١٦١٩ م ) ١٥٧ ، ثورة النمسا ـ العليما ١٦١ ، الكونفدراسيون ، الأحلاف ، الانتخابات الملكية والأمبراطورية ١٦٦

الفصل السادس ملك الشتاء والجبل الأبيض

ملك الشتاء والجبل الأبيض ١٧٢

### الفصل السابع نتائج معركة الجبل الأبيض

نتائج معركة الجبل الأبيض ١٨٧ ، عقوبات وثورات الفلاحين في النسا ـ العليا ٢١

### الفصل الثامن أحداث الحرب بعد الجبل الأبيض

الحرب في ألمانيا وبداية التدخل الدبلوماسي الفرنسي ( ١٦٢١ - ١٦٣١ م ) ٢١٦ ، غيوستاف آدولف وفاللشتاين ( ١٦٣١ - ١٦٣٥ م ) ٢٢٢ ، حرب ( ١٦٣٥ - ١٦٤٨ م ) ٢٢٩ ، معاهدات وستفاليا ( ١٦٣٠ ، الحرب الفرنسية - الإسبانية ومعاهدة البيرينه ٢٣٥ ، الحرب في أوربة الشمالية وصلح الشمال ٢٣٨ ، أوربة نحو ١٦٦٠ م ص ٢٤٠

### الفصل التاسع فرنسا من ١٦٦٠ إلى ١٦٦١ م

لويس الثالث عشر وريشليو ٢٤٣ ، ريشليو حتى « العاصفة الكبرى » : ( ١٦٣٠ - ١٦٣٠ م ) ٢٥٤ ، المشاكل الاقتصادية ٢٥٥ ، المقاومات ( ١٦٣٠ - ١٦٤٢ م ) ٢٥٦ ، الثورات المشاكل الاقتصادية ٢٥٥ ، المقاومات ( ١٦٣٠ - ١٦٤٢ م ) ٢٥٦ ، الثورات الشعبية ٢٥٨ ، مازارن والفرونية إ٢٥٠ ، آن النهاوية ومازارن ( ١٦٤٣ - ١٦٤٨ م ) ٢٦٠ الفرونيد من ( ١٦٤٨ إلى ١٦٥٣ م ) ٢٦٣ ، صلح روي ( ١٦٤١ - ١٦٤٨ م ) ٢٦٠ ، نهاية وزارة مازارن ( ١٦٥٠ - ١٦٦١ ) ٢٦٨ ، المجتمع الفرنسي في النصف الأول من القرن السابع عشر : المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ٢٧٠ ، التنوع الفرنسي : باريس والإقلم ٢٧٥ .

### الفصل العاشر إنكلترا والأقاليم ـ المتحدة

إخفاق الحكم المطلق في إنكلترا ( ١٦٠٣ - ١٦٤٩ م ) ١٩٤٥ ، إنكلترا تحت حكم الملك جيس الأول ( ١٦٠٥ - ١٦٢٥ م ) ، الملك والأمة ٢٨٤ ، بداية حكم شارل الأول ( ١٦٢٥ - ١٦٤١ م ) ٢٨٩ ، المقاومة الإنكليزية ٢٩١ ، الحرب الأهلية ( ١٦٤١ - ١٦٤٩ م ) ٢٩٤ ، أوليفيه كرومويل ( ١٩٩٩ - ١٦٥٨ م ) ٢٩٥ ، الأقاليم - المتحدة من ( ١٦٠٩ إلى ١٦٥٠ م ) : الصعوبات السياسية ٢٩٨ ، الأقاليم - المتحدة من ( ١٦٠٩ إلى ١٦٥٠ م ) : الصعوبات السياسية ٢٩٨ ، الازدهار الاقتصادي ٣٠٢ ، الحضارة النثرلاندية ٢٠٦ ، الجهورية الإنكليزية وكرومويل ( ١٦٤٩ - ١٦٦٠ م ) ٣٠٧ ، بداية الجمهورية والعلاقات الإنكليزية - الهولاندية ( ١٦٥٩ - ١٦٦٠ م ) ٣٠٨ ، حماية كرومويل ( ١٦٥٠ - ١٦٥١ م ) ٣١٤

### الفصل الحادي عشر الحضارة الأوربية في النصف الأول من القرن السابع عشر

الفن الباروك ٣٦٦ ، نشأة الباروك ٣١٩ ، برنيني ٣٢٠ ، بوروميني ٣٢١ ، مقاومة الباروك ٣٢٦ ، رامبرانت ( ١٦٠٦ \_ ١٦٦٩ م ) ٣٢٨ ، نشأة العلم الحديث ٢٢٨ ، اليقظة العقلية العلمية : غاليليه وديكارت ٣٢٩ ، التقدم العلمي ٣٣٣ ، الرياضيات ٣٣٣ ، الفلك ٣٣٣ ، حدود التقدم العلمي ٣٣٥ ، الدين واللادين ٣٣٨ ، الروحانية الكاثوليكية والإنسانية التقية ٣٤٠ ، نشأة الجانسينية ٣٤٣ ، الخلعاء ٣٤٠

### القسم الثاني دول أوربة القارية الفصل الأول دول أوربة القارية في القرن السابع عشر

الملكية الإسبانية ٢٥٣ ، المشاكل الداخلية في إسبانيا ٣٥٣ ، البرتغال الإسبانية والمستقلة ٢٦١ ، الفرانش كونته والبلاد ـ المنخفضة الإسبانية ٣٦٣ ، الفرانش كونته والبلاد المنخفضة ـ الإسبانية ٣٦٥ ، إيطاليا الإسبانية والدول الإيطالية المستقلة ٣٦٧ ، ميلانيا ( منطقة ميلانو ) ٣٦٧ ، نابولي وصقلية ٣٦٧ ، الامبراطورية والملكية النساوية ٣٧٧ ، البراندبورغ وتشكيل الدولة البروسية ٣٧١ ، الملكية النساوية ٣٨٠ ، أوربه الشالية والشرقية وتشكيل الدولة الإسكاندينافية ٣٨٠ ، بولونيا ٣٨٨ ، روسيا ٣٩١

### الفصل الثاني العالم خارج أوربه

المراطورية العثمانية ٣٩٧ ، الأمبراطورية العثمانية ٣٩٧ ، الأمبراطورية الفارسية ٤٠١ ، أفريقية ٣٩٧ ، الأمبراطورية الفارسية ٤٠١ ، أفريقية ٣٠٠ ، جنوب شرقي آسيا والشرق الأقصى ٤٠٠ ، المند في عهد أورنجزيب ٤٠٠ ، صين الماندشوريين ويابان الشوغونه ٤١٠ ، الأوربيون في آسيا ٤١٠ ، أمريكا الاستعارية ٤١٧ ، أمريكا الإسبانية ٤١٧ ، البرازيل البرتغالية ٤٢٠ ، الآنتيل ٤٢٢ ، الفرنسيون والإنكليز في أمريكا الشمالية ٤٢٤

القسم الثالث أوربه في النصف الثاني من القرن السابع عشر أوربه في النصف الثاني من القرن السابع عشر ٤٣١

### الفصبل الأول فرنسا لويس الرابع عشر من ١٦٦١ إلى ١٦٨٥م

الملك وتعزيز السلطة ٣٣٦ ، الملك والبلاط ٣٣٦ ، المجلس والوزراء ٤٣٦ ، توطيد النظام ٤٤١ ، الملك والوقائع الاقتصادية ٤٤٤ ، المشاكل المالية ٤٤٤ ، المشاريع الاقتصادية والإنجازات الأولى ٤٤٧ ، تبدد الأوهام والوقائع ٤٥٠ ، الملك والشؤون الدينية ٤٥٠ ، الجانسينية والغاليكانية ٤٥٣ ، إلغاء براءة نانت ٤٥٩ ، الأكليروس والحياة الدينية ٤٦٢ .

### الفصل الثاني لويس الرابع عشر وأوربه من ١٦٦١ م إلى ١٦٨٨ م

سياسة لويس الرابع عشر الخارجية ٢٦٥ ، الأهداف ٢٦٥ ، الوسائل ٢٦٥ ، أولاً : الدبلوماسية ٢٦٧ ، ثانياً : الجيش والأسطول ٢٦٨ ، الحروب الظافرة ( ١٦٦١ ـ ١٦٧٩ م ) ٤٧٤ ، من ( ١٦٦١ ـ ١٦٦٧ م ) ٤٧٤ ، من حرب الوراثة الاسبانية إلى حرب هولاندا ( ١٦٦٧ ـ ١٦٧٧ م ) ٤٧٧ ، حرب هولاندا ومعاهدات نييغ ( ١٦٧٧ ـ ١٦٧٩ م ) ٤٨٠ ، الاتحادات وتشكيل رابطة أوغسبورغ ( ١٦٧٩ ـ ١٦٨٨ م ) ٤٨٤ ، الاتحادات وهسدنسة راتسبون ( ١٦٧٩ ـ ١٦٨٨ م ) ٤٨٤ ، الاتحادات وهسدنسة راتسبون

الفصل الثالث حكم لويس الرابع عشر من ١٦٨٥ م إلى ١٧١٥ م المشاكل الداخلية

الأزمة المالية والاقتصادية ٤٩١ ، الملك والبلاط في فرساي ٤٩١ ، الأزمة المالية ٤٩٤ ، أزمة الاقتصاد الفرنسي ٤٩٨ ، المشاكل الداخلية : الشؤون الدينية المالية ٤٩٤ ، الماوراء جبلية والتجردية ٥٠١ ، الجانسينية الثانية ٥٠٠ ، المسألة البروتستانتية ٥٠٥ ، الكاثوليكية في بداية القرن الثامن عشر ٥٠٠ ، المشاكل الخارجية ٥٠٠ ، الظروف الجديدة السياسية والعسكرية ٥٠٨ ، حرب رابطة أوغسبورغ وسلام ريسويك ( ١٦٨٨ - ١٦٩٧ م ) ١١٥ ، معاهدات ريسويك الوراثة الإسبانيا وحلف لاهاي الكبير ( ١٦٩٨ - ١٧٠١ م ) ١٥٠ ، حرب الوراثة الإسبانية ( ١٧٠٠ - ١٧١٣ م ) ٥٢٠ ، سلام أوترخت والتوازن الأوربي الجديد ٥٢٤ ، معاهدات أوترخت ورشتات ( ١٧١٣ - ١٧١١ ) ٥٢٤ ، التوازن الأوربي الجديد ٥٢٥ ، معاهدات أوترخت ورشتات ( ١٧١٣ - ١٧١١ ) ٥٢٤ ، التوازن

### الفصل الرابع إنكلترا و الأقاليم ـ المتحدة

### في النصف الثاني من القرن السابع عشر

إنكلترا من عودة الحكم الملكي في ١٦٦٠ م إلى ثورة ( ١٦٨٨ م ) ٥٣١ ، بداية حكم شارل الثاني ( ١٦٦٠ ـ ١٦٨٥ م ) ٥٣١ ، مشاكل شارل الثاني : الأحلاف الخارجية والقضايا الدينية ( ١٦٦٥ ـ ١٦٧٨ م ) ٥٣٤ ، مشكلة الوراثة ونهاية شارل الثاني ( ١٦٧٩ ـ ١٦٧٥ م ) ٥٣٧ ، حكم جيس الثاني

( ١٦٨٥ - ١٦٨٨ م ) ٥٣٩ ، قوة الأقساليم المتحسدة وأفولسا من ( ١٦٥٠ إلى ١٦٥٠ م ) ١٥٤٢ م ) ١٦٥٠ ، جان ويت وأوج القوة النثرلاندية ٥٤٢ ، أزمة ١٦٧٢ والأفول النسبي للأقاليم - المتحدة ٥٤٥ ، إنكلترا من ( ١٦٨٩ إلى ١٧١٤ م ) ٥٤٨ ، ثورة ١٦٨٩ م الجيدة ٥٤٨ ، امتداد الثورة من ( ١٦٨٩ إلى ١٧١٤ م ) ٥٥٠ ، الحضارة الإنكليزية ٥٥٠ .

### الفصل الخامس الحضارة الأوربية

### في النصف الثاني من القرن السابع عشر

الاتباعية والباروك ٥٥٧ ، المثل الأعلى الاتباعي ٥٥٧ ، الأدب الكلاسيكي ٥٦٠ ، المسرح ٥٦١ ، الفصاحة المقدسة ٥٦٢ ، قرساي والفن الكلاسيكي ٥٦٣ ، الموسيقى ٥٦٧ ، الفن الباروك في أوربة المتوسطية والوسطى ٥٦٩ ، تقدم العلوم ٥٧١ ، نيوتن ٥٧٣ ، التقدم العلمي ٥٧٦ ، في الفلك ٥٧٦ ، في الكيياء ٧٧٥ ، علوم الحياة ٥٧٨ ، الطب ٥٧٨ ، أزمة الوجدان الأوربي : أصول الأزمة ٥٧٩ ، نقد اللكية المطلقة ٥٨٥ ، نقد الفكر الاتباعي ٥٨٧ .

# الأشهر في البلاد العربية

| ن الثاني  | كانور |
|-----------|-------|
| ١         | شباط  |
|           | آذار  |
| ن         | نیسار |
|           | أيار  |
| بران      | حزي   |
|           | تموز  |
|           | آب    |
| L.        | أيلول |
| ين الأول  | تشر   |
| ين الثاني | تشر   |
| ن الأول   | كانوز |
|           |       |

# كلمة شكر الشكر العميق لكل من أسهم في إخراج هذا الكتاب

## مسرد المسارد

| الصفحة |                     |
|--------|---------------------|
| 091    | مسرد الأعلام        |
| 7.9    | مسرد الأماكن        |
| ۸۳۶    | مسرد المعارك        |
| 722    | مسرد المعاهدات      |
| 789    | مسرد الكتب والمراجع |
| 305    | مسرد الموضوعات      |

تم طبع هذا الكتاب بتاريخ ١٩٨٦/٦/٣٠م عدد النسخ ( ١٥٠٠ )



# الموسوعة التاريخية الكريث



# لوسوعة التا يجنية الحديثة

تاريخ العصر الوسيط

من أواڅر العصر الروماني إلى القرن الثاني عشر

تاريخ العصر الوسيط

من القرن الثاني عشر إلى عصر النهضة

تاريخ عصر النهضة تاريخ القرن السابع عشر تاريخ القرن الثامن عشر تاريخ النصف الأول من القرن التاسع عشر تاريخ النصف الثاني من القرن التاسع عشر تاريخ القرن العشرين

1980-19 ..

التاريخ الدبلوماسي

190A - 198"

تاريخ عصرنا

منذ ١٩٤٥

قضايا عصرنا

منة 1920

تاريخ الحركات القومية (يقظة القوميات الأوربية) أربعة أجزاء